## تراثك الإسلام

## نفسيرالطبرىء

جَامِعُ البيانِ عَن تأويلِ آع الفرآن لا بجعنه عدبن حديد الطبرى

.0

داجَعَهُ وخنَجَ كَمَاديثَه أحمد محمد مث كر حَفْقَه وعَلَق خُواشَبَه محمود محم*رث کر* 

الطبعة الثانية

النااشر **مکتبة این تیمیة** ا**نتام**رة ی ۸٦٤٢٤

# نفسيرالطبرىء

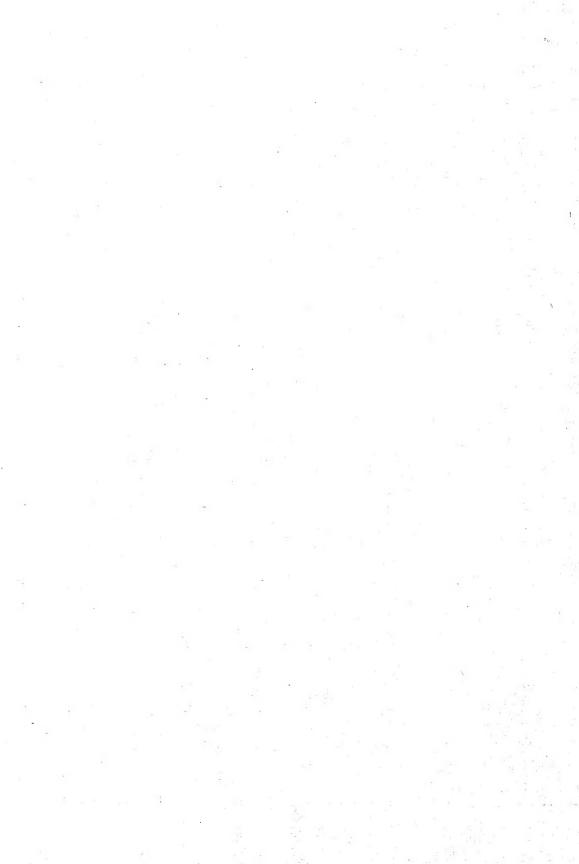

الإنالانش

<u>~</u>

TV5 - TT1 .

الآثار من و و و ع – ۱۲۲۶

## مِنْ لَيْ الْهِ الْمُؤْلِقِينِ

سبحانك اللهم و بحمدك ، بك أستمين ، وعليك أتوكّل ، وإليك أبا ، ومنك أستنزل رحمتك ، وفيك أجاهِد أعداءك ، والخير كُلّه بيديك . وأشهد أنه هو الله ربّى لا إله إلا هو وحده لا شريك له ، تبارك اسمه ، وتعالى جدّه ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ، أنزل عليه الكتاب فرقاناً بين الحق والباطل ، فأيّد بالحق أهل طاعته ، وخذل بالباطل أهل معصيته ، وجعل العاصى محنة للمطبع ، وأمر المطبع بالصبر على محنته ، ثم كافأ المحسن بإحسانه ، والمسىء بإساءته ، فجعل الجنّة مأومًى لمن خاف مقام ربّه فأطاعه ، والنّار مستقرًا لمن أغرض عن ذكره فعصاه .

اللهُمَّ إِنَى أَبِراً إِلِيكَ مِن كُلِّ طَاعِ لَم يَخْسَ نَدِيرَ ربَّة فَفَجر ، ومن كُلِّ عَادٍ لَم يرهب عذاب الآخرة فبغَى وتجبّر . وأبرأ إليك من ممين على باطِلٍ لا ترضاه ، ومن مؤيد لإنم قد نهيت عنه . وأستجير برب لا يخذل المستجير به ، من زمان قد غشينا ، الخائف فيه من عقاب ربّه قليل ، والمستمسك بهدى رُسُلِهِ قابض على أمثال الجر . أطبقت علينا فيه فِتن كقطع الليل المُظلم ، فحارت في سوادها خُطَى السائرين ، وتذبذبت في دياجيرها أبصار السّارين ، ونبتت تحت ظلمائها نوابت تعقيم المكرى والضلالة ، لا يعصمها عامم عن الكذب على ربّها تنظي ألمنتها بالحرى والضلالة ، لا يعصمها عامم عن الكذب على ربّها تنظي ألمنتها بالحرى والضلالة ، لا يعصمها عامم عن الكذب على ربّها

وعلى كتابه العربى المبين ، تقولُ فيه بغير علم ، وتتلقّبُ ببيانه بغيرِ وَرَعٍ ، تحتطبُ لدنياها في حَبْل سلطان تخافه وجبّار ترجوه ، وتتطلّب في الناس الذّ كر ، بالبِدَع تستحدثُها ابتغاء مَرضاة الحاكمين ، أو الناس إعباب المفتونين . فاللهُمَّ اعصمنا حيث لا عاصِمَ إلّا أنت ، واجعسل هذا الكتاب نبراسنا الذي نهتدي به ، واكتبنا عندك في الشّهداء في يوم كيوم بدّر ، تَفصل فيه بين من اتبّع سبيلك فآمن ، وبين من اتبع السّبُل خلافاً على هُدَاك في كفر ، واعف عنا واغفر لنا وَارْحنا ، أنت مولاناً فأ بَصُرنا على القوم الكافرين ما

محمود مخذسشاكر

### بنسس لِمَعْ الْجَيْنِ الْجَيْنِ

القول فى تأويل قولَه تِمالى ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ شَرِّ حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتُمْتَدُواْ ﴾ لَتُمْتَدُواْ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: ﴿ وإذا طلقتم ﴾ ، أيها الرجال نساءكم = ﴿ فبلغن أجلهن ﴾ ، يعنى: ميقاتهن الذي وقته لهن ، من انقضاء الأقراء الثلاثة ، إن كانت من أهل القرء ، (١) وانقضاء الأشهر ، إن كانت من أهل الشرء ، (١) وانقضاء الأشهر ، إن كانت من أهل الشهور = ﴿ فأمسكوهن ﴾ ، يقول : فراجعوهن إن أردتم رَجعتهن في الطلقة التي فيها رَجعة : وذلك إما في التطليقة الواحدة أو التطليقتين ، كما قال تعالى ذكره : ﴿ الطلَّاقَ مُرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مَمَرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح مِ بِإِحْسَانِ » .

= وأما قوله: ( بمعروف )، فإنه عنى : بما أذ ن به من الرجعة ، من الإشهاد على الرجعة قبل انقضاء العيد ق ، دون الرجعة بالوطء والجماع . لأن ذلك إنما يجوز للرجل بعد الرجعة ، وعلى الصحبة مع ذلك والعيشرة بما أمرالله به وبينه لكم أيها الناس = (أو سرحوهن " بمعروف ) يقول : أو خلوهن " يقضين تمام عيدتهن وينقضى بقية أجلهن الذي أجلته لهن " لعددهن ، بمعروف . يقول : بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم ، (٢) على ما ألزمتكم لهن " من مهر ومتعة ونفقة وغير ذلك من حقوقهن قبلكم = ( ولا تمسكوهن " ضراراً لتعتدوا ) = يقول : ولا تراجعوهن ،

T42/Y

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : و من أهل الإقراء ، وهي صواب ، ولكن لا أدري لم غير ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : ﴿ بِإِنْفَاقِهِنْ ﴾ ، وهو فساد من الناسخ العجل ، كما أسلفت .

إن راجعتموهن في عيد دهن، مضارة لهن ، لتطولوا عليهن مدة انقضاء عيددهن ، أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكم ، لمضارتكم إياهن ، بإمساككم إياهن ، ومراجعتكموهن ضراراً واعتداء .

وقوله : « لتعتدوا » ، يقول : لتظلموهن بمجاوزتكم فى أمرهن حدودى التى بيَّنتها لكم .

و بمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأوبل.

#### ه ذكر من قال ذلك:

۱۹۰۹ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق: « ولا محمسكوهن ضراراً » ، قال: يطلقها ، حتى إذا كادت تنقضى عدنها راجعها ، تنقضى راجعها ، ثم يطلقها ، فيدعُها حتى إذا كادت تنقضى عدنها راجعها ، ولا يريد إمساكها: فذلك الذي يُشار ويتخذ آيات الله هُزُواً .

قال : سئل الحسن عن قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن قال : سئل الحسن عن قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا "تمسكوهن ضراراً لتعتدوا »، قال : كان الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ، يضارعها ، فنهاهم الله عن ذلك .

عبسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : و وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، قال: نهى الله عن الضرار = و ضراراً ، أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها عند آخر يوم يبتى من الأجل ، حتى يني لها تسعة أشهر، ليضارها به .

١٩١٢ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حديقة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بنحوه = إلا أنه قال : نهى عن الضرار ، والضرار في

عن أبيه ، عن الربيع فى قوله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن عن أبيه ، عن الربيع فى قوله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا » ، قال : كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يدعها ، حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها ، ثم يطلقها، حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها . (٢) ولا حاجة له فيها ، واجعها ، ثم يطلقها، حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها . (٢) وقال : « ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » .

2910 - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : قال الله تعالى ذكره : و وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ، فإذا طلق الرجل للرأة وبلغت أجلها، فليراجعها بمعروف أو ليسرّحها بإحسان ، ولا يحل له أن يراجعها ضراراً ، وليست له فيها رغبة ، إلا أن يضارها .

١٩١٦ – حدثني المثنى قال ، حدثنا إسمى قال ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في قوله: و ولا ممسكوهن ضراراً لتعتدوا ، قال : هو في الرجل

<sup>(1)</sup> عضل المرأة يعضلها : لم يحسن عشرتها، ليضطرها بلك إلى الافتداء منه عهرها الذي أمهرها .

<sup>(</sup>٢) خلا الشيء يخلو خلواً : مغى وانقضى .

<sup>(</sup>٣) قوله : « تقدم فيه » ، أي أمرهم بأمره فيه ونهاهم عن فعله ، وزجرهم .

يحلف بطلاق امرأته ، فإذا بني من عدتها شيء راجعها، يضارُها بذلك ويطوَّل عليها ، فنهاهم الله عن ذلك .

140/Y

ويس ، عن مالك بن أنس ، عن ثور بن زيد الديلى: أن رجلا كان يطلق إمرأته أويس ، عن مالك بن أنس ، عن ثور بن زيد الديلى: أن رجلا كان يطلق إمرأته ثم يراجعها ، ولاحاجة له بها ولا يريد إمساكها ، كيا يطوّل عليها بذلك العدة ليضارًها ، فأنزل الله تعالى ذكره : « ولا متمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » ، يُعظم ذلك . (١)

291۸ — حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال ، حدثنا عبيد بن سليان الباهلي قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « ولا تمسكوهن ضراراً » ، هو الرجل يطلق امرأته واحدة ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، يراجعها ، ثم يطلقها ، ليضارها بذلك ، لتختلع منه .

السدى: « وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سر حوهن السدى: « وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سر حوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هُزُوا » ، قال : نزلت فى رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار ، (٢) طلق امرأته ، حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة ، راجعها ، (١) ثم طلقها ، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر ، مُضارَّة يضارُها ، فأنزل الله تعالى ذكره : « ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا » .

٤٩٢١ \_ حدثني العباس بن الوليد قال ، أخبرني أبي قال ، سمعت عبد العزيز

<sup>(</sup>١) الأثر : ٤٩١٧ - الموطأ : ٨٨٥ ، بلفظه ، إلا قوله : «يعظم ذلك » فإنها فيه «يعظهم الله بذلك » ـ وفي المطبوعة : « ليعظم ذلك » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « ثابت بن بشار » ، والصواب من المخطوطة ، والدر المنثور ١ : ٢٨٥ ، وأسد الغابة ، وذكر الحبر ، ونسبه إلى الطبرى وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ أَوْ ثَلَاثًا ﴾ والصواب من المخطوطة .

يُسأل عنطلاق الضرار فقال: يطلّق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع، فهذا الضرار الذي قال الله : • ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا .

2917 - حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا فضيل ابن مرزوق ، عن عطية : « ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا » ، قال : الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حييض ، ثم يراجعها » ثم يطلقها تطليقة " ، ثم يمسك عنها حتى تحيض ثلاث حيض، ثم يراجعها = « لتعتدوا » ، قال: لا يطاول علين ".

قال أبو جعفر: وأصل و التسريح ، ، من و سَرْح القوم ، ، وهو ما أطلق من نعَمهم للرعى . يقال للمواشى المرسلة للرعى : و هذا سَرْح القوم ، ، يراد به مواشيهم المرسلة للرعى . ومنه قول الله تعالى ذكره : ﴿ وَٱلْأَنْمَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيها دِفْ وَمَنافِعُ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ وَ وَلَكُمْ فِيها جَمَالُ حِينَ تُرْيَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْ كُلُونَ و وَلَكُم فيها جَمَالُ حِينَ تُرْيَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ وَلَكُم فيها جَمَالُ حِينَ تُرْيَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ ومنه قوله : وحين تسرحون ، حين ترسلونها للرعى . وسورة النحل : و تسريح ، فقيل للمرأة إذا خلاها زوجها فأبانها منه : و سرّحها » ، ممثيلا لذلك به و تسريح ، المسرّح ماشيته للرعى ، وتشبيها به . (١)

القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ۚ ذَٰ لِكَ فَقَدُ ظَلَّمَ فَشَدُ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : ومن يراجع امرأته = بعد طلاقه إياها فى الطلاق الذى له فيه عليها الرجعة = ضراراً بها، ليعتدى حداً الله فى أمرها،

<sup>(</sup>١) هذا دليل آخر على أن الطبرى كان أحياناً يرجى. تفسير كلمة أو ينساها ، لرغبته في الاختصار وإلا فقد مضى و التسريح ۽ آئفاً في الآية : ٢٢٩، ولم يبينه هناك .

و فقد ظلم نفسه ، ، يعني : فأكسبها بذلك إثما، وأوجب لها من الله عقوبة بذلك .

وقد بينا معنى « الظلم » فيا مضى ، وأنه وضع الشيء في غير موضعه، وفعل ما ليس للفاعل فعله . (١)

## القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَلَا تَتَّخِذُواۤ ۚ ءَاكِنْتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره: ولا تتخذوا أعلام الله وفصوله بين حلاله وحرامه، وأمره ونهيه، فى وحيه وتنزيله = استهزاء ولعباً، فإنه قد بيس لكم فى تنزيله والى كتابه، ما لكم من الرجعة على نسائكم، فى الطلاق الذى جعل لكم عليهن فيه الرجعة، وما ليس لكم منها، وما الوجه الجائز لكم منها، وما الذى لا يجوز، وما الطلاق الذى لكم عليهن فيه الرجعة، وما ليس لكم ذلك فيه، وكيف وجوه ذلك، رحمة منه بكم ونعمة منه عليكم، ليجعل بذلك لبعضكم = من مكروه، إن كان، فيه من صاحبهما يؤذيه = المخرج والمخلص بالطلاق والفراق، (٢) وجعل ما جعل لكم عليهن من الرجعة سبيلاً لكم إلى الوصول إلى ما نازعه إليه ودعاه إليه هواه، بعد فراقه إياهن منهن، لتدركوا بذلك قضاء أوطاركم منهن، إنعاماً منه بذلك عليكم، لا لتتخذوا ما بيستالكم من ذلك فى آى كتابى وتنزيلى - تفضلًا منى ببيانه عليكم، لا لتتخذوا ما بيستالكم من ذلك فى آى كتابى وتنزيلى - تفضلًا منى ببيانه عليكم

<sup>(</sup>١) انظر مراجع ﴿ الظلم ﴾ فيها سلف ٤ : ٥٨٤ ، تعليق رقم : ٢

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة والمطبوعة : « ليجعل بذلك لبعضكم من مكروه إن كان فيه من صاحبه عا هو فيه الخرج ... ، ، وهي حلة لا تكاد تستقيم ، وأظن أن الناسخ العجل في هذا القسم من الكتاب ، قد عجل كمادته ، فنقل « ما يؤذيه » « عما هو فيه » جعل « الياء » هاء ، وشبك الذال في الياء وجعلها فاه . وسياق الجملة : « ليجعل بذلك لبعضكم المخرج والمحلص . . . من مكروه إن كان - فيه من صاحبه ما يؤذيه » - أي : في هذا المكروه من صاحبه أذى له ، وجملة « فيه من صاحبه ما يؤذيه » ، صفة لقوله : « مكره » » .

### وإنعاماً ورحمة منى بكم ـ لعباً وُسخريبًا .

447/Y

وبمعنى : ما قلتا فى ذلك قال ، أهل التأويل .

#### • ذكر من قال ذلك :

2947 - حدثنی عبد الله بن أحمد بن شبّویه قال، حدثنا أبی قال، حدثنا أبو با بن بلال ، أبوب بن سلیان قال ، حدثنا أبو بكر بن أبی أویس ، عن سلیان بن بلال ، عن محمد بن أبی عتیق وموسی بن عقبة ، عن ابن شهاب ، عن سلیان بن أرقم : أن المناس كانوا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، یطلت الرجل أو یعتق فیقال : ما صنعت ؟ فیقول : إنما كنت لاعباً ! قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : من طلت لاعباً أو أعتق لاعباً فقد جاز علیه = قال الحسن : وفیه نزلت : و ولا تتخفوا آیات الله هُزُواً . (۱)

٤٩٢٤ - حدثنا ابن أبي قال ، حدثنا إسمق قال، حدثنا ابن أبي جعفر ،

<sup>(</sup>۱) الحديث : ٤٩٢٧ – عبد الله بن أحد بن شبويه : مضى فى : ١٩٠٩ – أبوه « أحمد بن محمد بن ثابت بن عبمان الحزامي ، أبو الحسن بن شبويه » : ثقة ، روى عنه ابن معين – وهو من أقرائه – وأبو ذرعة وأبو داود ، وغيرهم .

أيوب بن سليان بن بلال التيمى : ثقة من شيوخ البخارى . يروى عن أبيه بواسطة ابن أبي أريس . أبو بكر بن أبي أويس : هو عبد الحميه بن عبد الله بن عبد الله المدنى الأعشى، مضى فى : ٣٣٣. . سليان بن بلال : مضى في ٤١ ، ٣٣٣. .

محمد بن أبي عتيق : هو محمد بن عبد أقه بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، نسب إلى وأبي عتيق » كنية جده و محمد بن عبد الرحمن » . وهو ثقة ، أخرج له البخارى في صحيحه .

سلبمان بن أرقم ، أبو معاذ البصرى : ضعيف جداً ، قال البخارى : « تركوه » . وقال ابن معين : « ليس يسوى فلساً ، وليس بشيء » . وقال أبو زرعة : « ضعيف الحديث ، ذاهب الحديث » . وهو من تلاميذ الزهرى ، ولكن الزهرى يروىعته أحياناً ، كما فى هذا الإسناد .

وهذا الحديث ضعيف ، لإرساله ، إلى ضعف راويه سليهان بن أرقم .

وقد جاء هذا الحديث المرسل بإسناد أجود من هذا – عل إرساله – : فرواه ابن أبي حاتم ، عن عصام بن رواد ، عن آدم بن أبي إياس ، عن المبارك بن فضالة ، عُن الحسن . ذكره ابن كثير ١ : ٥٥٥ . ثم أشار إلى إسناد الطبرى هنا .

وذكره السيوطي ١ : ٢٨٦ ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة .

عن أبيه ، عن الربيع فى قوله : « ولا تتخذوا آيات الله هزوًا » ، قال : كان الرجل يطلق امرأته فيقول : إنما طلقت لاعباً ! ويتزوج أو يعتق أو يتصدق فيقول : إنما فعلت لاعباً ! فنهوا عن ذلك ، فقال تعالى ذكره : « ولا تتخذوا آيات الله هُزُواً »

1948 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا إسحق بن منصور ، عن عبد السلام ابن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن أبى العلاء ، عن حيد بن عبد الرحمن ، عن أبى موسى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين - فأتاه أبو موسى فقال : يا رسول الله ، غضبت على الأشعريين ! فقال : يقول أحدكم : وقد طلقت ، قد راجعت »!! ليس هذا طلاق المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل عدتها.

297٦ – حدثنا أبو زيد، عن ابن شبة قال، حدثنا أبو غسان النهدى قال، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد أبى خالد – يعنى الدالانى – عن أبى العلاء الأودى ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبى موسى الأشعرى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لم يقول أحدكم لامرأته : « قد طلقتك ، قد راجعتك » ؟ ليس هذا بطلاق المسلمين ، طلقوا المرأة في قبيل طهرها . (١)

<sup>(</sup>١) الحديثان : ٤٩٢٥ ، ٤٩٢٦ – إسحق بن منصور السلولي – في الإسناد الأول : ثقة ، أخرج له الأممة الستة .

و «أبو زيد عن ابن شبة » - فى الإسناد الثانى : لم أجد فى هذه الطبقة من يعرف بأبى زيد ، ولا فى الى فوقها من يعرف بابن شبة . والظاهر أنه شيخ واحد ، محرف عن «أبى زيد عمر بن شبة » . أبو غسان النهدى : هو مالك بن إسميل بن درهم ، مضى فى : ٢٩٨٩ .

يزيد بن عبد الرحن – في الإسناد الأولى : هو «يزيد أبو خالد الدالاني » . في الإسناد الثاني . مضت ترجته في : ٨٧٥ . ووقع في الإسناد الثاني – هنا – «عن يزيد بن أبي خالد »، وزيادة « بن » خطأ .

أبو الملاء الأودى : هو داود بن عبد الله الأودى الزعافرى . وهو ثقة ، وثقه أحمد ، وابن معين ، وغيرهما . وأخطأ من خلط بينه وبين « داود بن يزيد الأودى ، عم ابن إدريس » . « الزعافرى » : نسبة إلى « الزعافر » ، وهم بطن من « أود » .

حيد بن عبد الرَّحن الحميري البصري : تابعي ثقة ، أخرج له الأُثمة الستة .

## القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَأَذْ كُرُوا ۚ نِسْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱلْكِتَلْبِ وَٱلْحِكْمَةِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام الذى أنع عليكم به فهداكم له ، وسائر نعمه التى خصّكم بها دون غيركم من سائر خلقه، فاشكروه على ذلك بطاعته فيا أمركم به ونهاكم عنه، واذكروا أيضاً مع ذلك ما أنزل عليكم من كتابه، وذلك: القرآن الذى أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، (۱) واذكروا فلك فاعملوا به واحفظوا حدوده فيه = و ه الحكمة ، بعنى : وما أنزل عليكم من الحكمة ، وهى السّنن التى علمكوها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنّها لكم .

و إسنادا الطبرى هذان صحيحان . وكذلك إسناد البيهق . ونقله ابن كثير ١ : ٥٥٤ ، عن إسناد الطبرى الأول ، ثم أشار إلى الثانى . ونقله السيوطى ١ : ٢٨٥ – ٢٨٦ ، ونسبه لابن ماحة، وابن جرير ، والبيهتى . ثم نقله بنحوه ٢ : ٢٣٠ ، ونسبه لعبد بن حميد ، وابن مردويه .

والحديث رواه أيضاً البيهق ٧ : ٣٧٣ ، من طريق العباس بن محمد الدورى ، عن مالك بن إسمميل ، وهو أبو غسان النهدى ، عن عبد السلام بن حرب ، به . وآخره عنده : وطلقوا المرأة فى قبل طهرها » . وقوله فى الإسناد الثانى : وأنه قال : لم يقول أحدكم لامرأته » — فى المطبوعة و لهم » بدل و لم » . والظاهر أنها خطأ ، فصححناه من رواية البهق .

ورواية ابن ماجة ليست بهذا اللفظ ، ولا من هذا الرجه . فرواه ابن ماجة : ٢٠١٧ ، عن عمد بن بشار ، عن مؤمل بن إسميل ، عن سفيان ، عن أبي إسمت ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، مرفوعاً : و ما بال أقوام يلعبون بجلود اقه ؟ يقول أحدم : قد طلقتك ، قد راجعتك ، قد طلقتك ! ! . وقال البوصيرى في زوائده : و إسناده حسن ، مؤمل بن إسميل اختلف فيه ، فقيل : ثقة . وقيل : كثير الحطأ ، وقيل : منكر الحديث .

وقد أخطأ البوصيرى من وجهين ـ فإن مؤمل بن إسميل ثقة ، كما بينا فى : ٢٠٥٧ ـ ثم هو لم ينفرد بروايته حتى يمل به .

فقد رواه البهتى ٧ : ٣٧٣ ، من طريق موسى بن مسعود النهدى ، عن سفيان ، وهو الثورى ، بهذا الإسناد . ثم رواه أيضاً من طريق مؤسل بن إسميل ، عن الثورى . وموسى بن مسعود : ثقة ، كا بينا فى : ٧٨٠ ، ١٦٩٣ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من كتابه ذلك القرآن » ، وهو سهو من الكاتب والصواب من المخطوطة .

وقد ذكرت اختلاف المختلفين في معنى « الحكمة » فيا مضى قبل في قوله : ﴿ وَ يُعَلِّمُهُم ۗ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ (١) [سورة البقرة: ١٢٩]، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. (٢)

القول في تأويل قوله تمالى ﴿ يَمِظُكُمُ ۚ بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللهَ وَاُعْلَمُوۤاْ ۗ اللهَ وَاُعْلَمُوۤاْ ۗ اللهَ وَاُعْلَمُوۤاْ ۗ اللهَ وَاُعْلَمُوۡاْ ۗ اللهَ وَاُعْلَمُوۡاْ ۗ اللهَ وَاُعْلَمُوۡاْ ۗ اللهَ وَاُعْلَمُوۡاْ ۗ اللهَ وَاعْلَمُوْا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَلّا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ لَلّهُ ول

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « يعظكم به » ، يعظكم بالكتاب الذي أنزل عليكم = والهاء التي في قوله : « به » ، عائدة على الكتاب .

« واتقوا الله »، يقول: وخافوا الله = فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه فى كتابه الذى أنزله عليكم، وفيما أنزله فبيسنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لكم = أن تضيعوه وتتعدوا حدوده ، فتستوجبوا ما لا قبِسَل لكم به من أليم عقابه ونكال عذابه .

وقوله: « واعلموا أن الله بكل شيء عليم » ، يقول: واعلموا أيها الناس أن ربكم = الذي حد لكم هذه الحدود ، وشرع لكم هذه الشرائع ، وفرض عليكم هذه الفرائض، في كتابه وفي تنزيله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم = بكل ما أنتم عاملوه - من خير وشر ، وحسن وسيء ، وطاعة ومعصية - عالم لا يخني عليه من ظاهر ذلك وخفيه ، وسرة وجهره ، شيء ، وهو مجازيكم بالإحسان إحساناً وبالسيء سيئاً، إلا أن يعفو ويصفح ، فلا تتعرضوا لعقابه و تظلموا أنفسكم . (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « ويعلمكم الكتاب » ، ، وصوابها هنا ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما سلف ٣ : ٨٨ ، ٨٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : « ولا تظلموا أنفسكم » ، والصواب من المخطوطة بحذف « لا » .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ۗ ٱلنَّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَاللَّهُ وَالْمَعْرُوفِ ﴾ فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكُمُ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾

قال أبو جعفر: ذُكر أن هذه الآية نزلت في رجل كانت له أخت كان زوَّجها من ابن عمُّ لها فطلتَّقها ، وتركها فلم يراجعها حتى انقضت عدَّتها، ثم ٢٩٧/٢ خطبها منه، فأبي أن يزوجها إياه ومنعها منه، وهي فيه راغبة.

ثم اختلف أهل التأويل في الرجل الذي كان فعل ذلك، فنزلت فيه هذه الآية. فقال بعضهم كان ذلك الرجل: « متعقبل بن يسار المُنزَّني ».

ذكر من قال ذلك :

عن قتادة ، عن الحسن ، عن متعقل بن يسار قال : كانت أخته تحت رجل عن قتادة ، عن الحسن ، عن متعقل بن يسار قال : كانت أخته تحت رجل فطلتها، ثم خلا عنها ، (۱) حتى إذا انقضت عدتها خطبها، فحتميى معقل من ذلك ، أنفاً، (۲) وقال : خلاعنها وهو يقد ر عليها!! (۱) فحال بينه وبينها، فأنزل الله تعالى ذكره: « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أز واجهن إذا تراضوا بيهم بالمعروف ». (۲)

• •

<sup>(</sup>۱) خلا عن الشيء: تركه . وهذا الفعل الثلاثى قلما تصيبه واضحاً فى كتب اللغة ، ولكنه عربى معرق . وقد جاء فى ثنايا العبارة فى مادة (خلا) من لسان العرب ، وأتى به واضحاً الشيرازى فى معيار اللغة . والرواية الآتية تدل على صحة معناه كذلك . وهكذا جاء فى مخطوطة الطبرى ومطبوعته «خلا» ثلاثياً فى الموضعين ، وجاء فى رواية البخارى التى سنذكرها بعد « خَلَى عَنْها » فى الموضعين ، وهى بمعناها .

 <sup>(</sup> ۲ ) قال ابن حجر فى الفتح: « حمى - بكسر ثانية ، وأنفأ ، بفتح الهمزة والنون ، أى ترك الفعل غيظاً وترفعاً » وحمى : أخذته الحمية ، وهمى الأنفة والغيرة .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٤٩٢٧ — أخرجه البخارى بروايته عن محمد بن المشى ، عن عبد الأعل (الفتح ؟ ٢٠٥ - ٢٩٤ ) ، وفي رواية البخارى زيادة : « فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقرأ عليه ، فترك الحمية واستقاد لأمر الله » . وستأتى في مرسل قتادة الآتى برقم : ٩٩٣ ، وسأشرحها في التعليق هناك . ح ٥ (٢)

٤٩٢٨ – حدثنا أبوكريب قال، حدثنا وكيع، عن الفضل بن دَلَهُمَ، عن الحسن، عن معقل بن يسار: أن أخته طلقها زوجها، فأراد أن يراجعها، فنعها معقل، فأنزل الله تعالى ذكره: « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن « إلى آخر الآية. (١)

٤٩٣٠ ــ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة: « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا

<sup>(</sup>١) الأثر : ٤٩٢٨ - أخرجه الحاكم في المستدرك ٢ : ٢٨٠ رقال : «هذا حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه » ، وعقب عليه الله هي فقال : «الفضل ، ضعفه ابن معين ، وقواه غير ه» . بيد أن ابن أبي حاتم ذكر في ترجمته في الحرح والتعديل ٢١/٢/٣ : «سئل يحيي بن معين عن الفضل بن دلهم فقال : حديثه صالح » وانظر الاختلاف في أمر الفضل في ترجمته في الهذيب .

<sup>(</sup>٧) الأثر: ٤٩٢٩ - « محمد بن عبد الله بن المبارك القرشي المخرى» ( بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المكسورة ، نسبة إلى « المخرم » ، وهي محلة كانت ببغداد ، بين الرصافة ونهر المعلى . توفى بهغداد سنة ٢٩٦٠ قال النسائي: « كان أحد الثقات ، ما رأينا بالعراق مثله » . وقال الدارقطني : « ثنة جليل متقن » . وقد مضت رواية الطبرى هنه رقم ؟ ٢٧٣٠ . وكان في المطبوعة : « المخزوى » .

وهذا الأثر ، أخرجه البخارى بروايته عن صيد الله بن سميد ، عن أبى عامر المقدى ، ولم يذكر إلا صدر الحبر ، ليثبت به تحديث الحسن عن معقل لقوله : «حدثنى معقل بن يسار » ( فتح البارى ٨ : ١٤٣ ) . وأخرجه أبو داود ، بروايته عن محمد بن المثنى ، عن أبى عامر المقدى ، وهو محتصر .

تراضوا بينهم بالمعروف، ، دُكر لنا أن رجلا طلت امرأته تطليقة ، ثم خلاعها حتى انقضت عدتها ، ثم قرَّب بعد ذلك يخطبها = والمرأة أخت معقل بن يسار = فأنيف من ذلك معقل بن يسار ، وقال : خلا عنها وهى فى عدتها ، ولو شاء راجعها ، ثم يريد أن يراجعها وقد بانت منه ! فأبى عليها أن يزوَّجها إياه. وذ كر لنا أن نبى الله ، لما نزلت هذه الآية ، دعاه فتلاها عليه ، فترك الحمية واستقاد لأمر الله . (١)

ونس ، عن الحسن قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن » ، يونس ، عن الحسن قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن » ، إلى آخر الآية ، قال : نزلت هذه الآية في معقل بن يسار . قال الحسن : حدثنى معقل بن يسار أنها نزلت فيه ، قال : زوجت أختا لى من رجل فطللَّقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك وفر شتك أختى وأكرمتك ، ثم طلقتها ، ثم جئت تخطبها ! لا تعود إليك أبداً ! قال : وكان رجمل صدق لا بأس به ، وكانت المرأة تحب أن ترجع إليه ، قال الله تعالى ذكره : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » . قال ، فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ! فزوجتها منه . (١)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۹۹۰۰ – هو إسناد الطبرى الدائر في التفسير ، من تفسير قتادة ، بيد أنه من معى رواية قتادة عن الحسن ، رقم : ۹۹۷۰ ، وفي آخر الزيادة التي أشرفا إليه في رواية البخارى للأثر السالف. و « الحمية » الأنفة والغضب. واستقاد الشيء ، أذعن وأطاع ، من « قاد الدابة يقودها » ، أي أتى بقياده غير جامع ولا معاند.

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۹۳۱ – أخرجه البخارى . قال : «حدثنا أحد بن أبي عمر ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنى إبرهم ، عن يونس » و « أحمد بن أبي عمر » هو : أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد . و « إبراهم » هو : « إبراهم » هو : « إبراهم » هو : « الفتح ۹ : ۱۹۰ ) وقد استقصى الكلام فيه الحافظ ابن حجر ، ثم ذكره في ( الفتح ۸ : ۱۹۳ ) » وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲ : ۱۷۶ ، والبيهي في السنن ۷ = ۱۳۸ ، كلاهما من طريق أحمد بن حفص بمثل رواية البخارى ، وهي مثل رواية البخارى ، وهي مثل رواية العابلى ، وإن كان فيها خلاف في بعض اللفظ ، كما أشار إليه الحافظ في الفتح ، وذكر م فيه من الروايات .

29٣٢ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا أبو بكر الهذلى ، عن بكر بن عبد الله المزنى قال : كانت أخت معقل بن يسار تحت رجلُ فطلتها، فخطب إليه فنعها أخوها ، (١) فنزلت: « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » إلى آخر الآية .

29٣٣ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلاتعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » الآية ، قال : نزلت في امرأة من مزينة طلقها زوجه وأبينت منه ، فنكحها آخر ، فعضلها أخوها معقل بن يسار ، ينضار ها خيفة أن ترجع إلى زوجها الأول = قال ابن جريج ، وقال عكرمة : نزلت في معقل بن يسار . قال ابن جريج : أخته بمل ابنة يسار ، كانت تحت أبي البداح ، (١) طلاقها ، فانقضت عدتها ، فخطبها ، فعضلها معقل بن يسار .

49A/4

\$ 49 - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، ، نزلت فى امرأة من مزينة طلتّقها زوجتُها، فعضلها أخوها أن ترجع إلى زوجها الأول = وهو معقل بن يسار أخوها .

وههنا خلاف لم يذكره الحافظ في قوله : و فرشتك أختى «، فهكذا هو في المخطوطة والمطبوعة ، وفي المستدرك والذهبي جميعاً ، وفي سائر الروايات وأفرشتك » ، وهما صواب في العربية جميعاً . من قولم : «فرشت فلاناً بساطاً وأفرشته إياه » : إذا بسطته له . وفرش له أخته وأفرشها له : جملها له فراشاً . والفراش كناية عن المرأة .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : ﴿ إِخْوَتُهَا ﴾ ، والذي في المطبوعة أحرى بالصواب ، لمشاكلته سائر الروايات .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : « حميل » بوزن التصغير ، كما قال ابن حجر فى الفتح والإصابة ( ۱ ، ۱۹۰) والذى فى المفتح والإصابة ( بنصم أوله وسكون والذى فى المخطوطة مضبوط بالقلم « حمل » بضم الجميم . وقد ذكرها فيه أيضاً وفى الإصابة ( بضم أوله وسكون المميم ) . وقال ابن حجر أنه وقع فى تفسير الطبرى « جميل » ، ولكن هذه المخطوطة شاهدة على اختلاف نسخ الطبرى . واختلف فى اسمها واسم «أبى البداح» اختلاف طويل ، فراجعه فى فتح البارى ٩ : ١٦٠ ، والإصابة . وسيأتى فى رقم : ١٣٠ ؟ أن اسمها و فاطعة » .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله = إلا أنه لم يقل فيه : « وهو معقل بن يسار » .

قال، أخبرنا ابن المبارك قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا سفيان، عن أبى إسحق الهمدانى: أن فاطمة بنت يسار طلقها زوجها، ثم بدا له فخطبها، فأبى معقل "، فقال: زوجناك فطلتها وفعلت! فأنزل الله تعالى ذكره: و فلا تعضلوهن " أن ينكحن أزواجهن " » . (١)

29٣٧ — حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الحسن وقتادة فى قوله: « فلا تعضلوهن » ، قال: نزلت فى معقل ابن يسار ، كانت أخته تحت رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء فخطبها ، فعضلها معقل فأبى أن ينكحها إياه ، فنزلت فيها هذه الآية ، يعنى به الأولياء ، يقول: « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ».

۱۹۳۸ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا جریر، عن منصور، عن رجل، عن معقل بن یسار قال: کانت أختی عند رجل فطلقها تطلیقة باثنة، فخطبها، فأبسَیْتُ أَن أزوجها منه، فأنزل الله تعالی ذکره: « فلا تعضلوهن آن ینکحن أزواجهن »، الآیة.

وقال آخرون كان ذلك الرجل: ﴿ جابِر بن عبد الله الأنصاري، .

#### ذكر من قال ذلك :

٤٩٣٩ ــ حدثنا عمرو بن هرون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال ، حدثنا أن أسباط ، عن السدى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ، قال: نزلت في جابر بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) الأثر : ٤٩٣٦ – و أبو إسمق الهمداني و ، هو ه أبو إسمق السبيمي ، عمر و بن عبد الله بن حبيد ، من سبيم ، والسبيم من همدان » روى عن على والمديرة بن شعبة ، ومات سنة ١٢٦ .

الأنصارى، وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة ، فانقضت عدتها ، ثم رجع يريد رجعتها . فأما جابر فقال: طلقت ابنة عمنا، ثم تريد أن تنكحها الثانية! وكانت المرأة تريد زوجها ، قد راضته . فنزلت هذه الآية .

وقال آخرون: نزلت هذه الآية دلالة على نهى الرجل مضارّة وليَّته من النساء، يعضُلها عن النكاح .

#### ه ذكر من قال ذلك :

معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: « فلا تعضلوهن معاوية بن صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ، ، فهذا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فتنقضى عدتها، ثم يبدو له في تزويجها وأن يراجعها ، وتريد المرأة فيمنعها أولياؤها من ذلك ، فنهى الله سبحانه أن يمنعوها .

عدائى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا حداثى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، كان الرجل يطلق امرأته فتبين منه وينقضى أجلها ، (١) ويريد أن يراجعها وترضى بذلك ، فيأبى أهلها ، قال الله تعالى ذكره : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » .

المبارك ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق في قوله : المبارك ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق في قوله : و فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ، ، قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يبدو له أن يتزوجها ، فيأبي أولياء المرأة أن يزوجهما ، فقال الله تعالى ذكره : « فلا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : و تبين منه ۾ بغير فاه ، والصواب من المخطوطة .

744/Y

تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، .

298٣ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أصحابه ، عن إبراهيم في قوله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » ، قال : المرأة تكون عند الرجل فيطلقها ، ثم يريد أن يعود إليها ، فلا يعضلها وليتها أن ينكحها إياه.

2988 – حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى الليث ، عن يونس، عن ابن شهاب: قال الله تعالى ذكره: « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » الآية ، فإذا طلق الرجل المرأة وهو ولينها، فانقضت عدتها، فليس له أن يعضلها حتى يرثها، ويمنعها أن تستعيف بروج .

عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : « و إذا طلقتم النساء فبلغن عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : « و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن » ، هو الرجل عظلق امرأته تطليقة ، ثم يسكت عنها فيكون خاطباً من الخطاب ، فقال الله لأولياء المرأة : « لا تعضلوهن » ، يقول : لا تمنعوهن "أن يرجعن إلى أز واجهن " بنكاح جديد = وإذا تراضوا بينهم بالمعروف » ، = إذا رضيت المرأة وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد .

قال أبو جعفر: والصواب من القول في هذه الآية أن يقال: إن الله تعالى ذكره أنزلها دلالة على تحريمه على أولياء النساء مضارَّة من كانوا له أولياء من النساء، بعضُلهن عمن أردن نكاحة من أزواج كانوا لهن ، فبين منهم بما تبين به المرأة من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح . وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقل بن يسار وأمر أخته ، أو في أمر جابر بن عبد الله وأمر ابنة عمه . وأي ذلك كان ، فالآية دالة على ما ذكرت .

و يعنى بقوله تعالى : « فلا تعضلوهن » ، لا تضيئقوا عليهن بمنعكم إياهن أيها الأولياء من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد ، تبتغون بذلك مضارً تهن .

يقال منه: وعضل فلان فلانة عن الأزواج يعضُلُها عَضْلاً ، وقد ذكر لنا أن حيثًا من أحياء العرب من لغته: وعَضِل يعضَل ، فن كان من لغته وعضل ، فإنه إن صار إلى ويفعل ، قال : ويعضل ، بفتح والضاد » . والقراءة على ضم والضاد ، دون كسرها ، والضم من لغة من قال وعضك ، (١)

وأصل ( العضل ) ، الضيق ، ومنه قول عمر رحمة الله عليه : ( وقد أعضل بي أهل العواق ، لا يرضون عن وال ولا يرضى عنهم وال ، (٢) يعنى بذلك: حملونى على أمر ضيق شديد لا أطيق القيام به .

ومنه أيضاً ( الداء العُنضال ) وهو الداء الذي لا يطاق علاجه ، لضيقه عن العلاج ، وتجاوزه حد الأدواء التي يكون لها علاج ، ومنه قول ذي الرمة :

وَلَمْ أَقَذِفُ لِمُوامِنَةً حَصَانٍ لِإِذْنِ اللَّهِ مُوجِبَّةً عُضَالًا (١)

وشِمْرِ قَدْ أُرِقْتُ لَهُ غَرِيبٍ أَجَنَّبُهُ النُسَانَدَ والمُحَالاَ فَيِتُ أُقِيبُهُ ، وأَقَدُّ مِنْهُ قَوَانِيَ لاَ أُعِدَّ لَهَا مِثَالاً غَرَايْبَ قَدْ عُرِفْن بَكُلُّ أَفْقٍ مِنَ الْآفَاقِ تُفْتَعَلُ ٱفْتِعَالاً فَلَمْ أَقْذِفْ . . . . . . . .

<sup>(</sup>١) هذا البيان لا تجده في كتب اللغة ، وليس فيها ما عوام عن لغة هذا الحي من العرب . وقوله و عضل بعضل ع بكسر الضاد الأولى وفتح الثانية ، مضبوط بالقلم في المخطوطة ، كا ضبطت سائر الأفعال .

<sup>(</sup> ٢ ) روى الزمخشرى وصاحب اللسان فى مادة (عضل) ؛ يو أعضل في أهل الكوفة ، ما يرضون بأمير ولا يرضى عنهم أمير » ثم قال الزمخشرى : « وروى ؛ ظلبي أهل الكوفة ، أستممل عليهم المؤمن فيضعف ، وأستممل عليهم الفاجر فيفجر ! »

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤٤١ - من أبيات وصف بها صنعة شعره فقال :

ومنه قيل: « عضًّل الفضاء بالجيش لكثرتهم »، إذا ضاق عنهم من كثرتهم . وقيل : « عضَّلت المرأة » ، إذا نتشيب الولد في رحمها فضاق عليه الخروج منها ، ومنه قول أوس بن حجر :

وَكَيْسَ أَخُوكَ الدَّامِّمُ الْمَهْدِ بِالَّذِي بَذْ أُكَ إِنْ وَلَى وَيُرْضِيكَ مُقْبِلَا<sup>(1)</sup> وَلَيْسَ أَخُوكَ الدَّامِثُ أَعْضَلَا وَصَاحِبُكَ الأَذْنَى إِذَا الأَمْرُ أَعْضَلَا

« وأن » التي في قوله: « أن ينكحن » ، في موضع نصب بقوله : « تعضُّلوهن ».

ومعنى قوله: « إذا تراضوا بينهم بالمعروف»، إذا تراضى الأزواج والنساء بما يحل ويجوز أن يكون عوضاً من أبضاعهن من المهور، (٢) ونكاح جديد مستأنف، كما : \_

عير بن عبد الله ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن عبد بن عبد الله ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن عبد الرحمن بن البيلمانى ، قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكحوا الأيامى . فقال رجل : يا رسول الله ، ما العلاثق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه أهلوهم . (٣)

وهذا البيت الأخير ، يمرض فيه بأ<sup>°</sup>مة الهجاء في عصره ، جرير والفرزدق والأخطل وسائر من تراموا بالسباب ، والحصان: العفيفة الطاهرة ، والموجبة : أى التي توجب حد القذف ، أو توجب النار ، أعاذنا الله منها ! والعضال : التي لا مخرج منها ولا علاج لها ، وسياق البيت: ولم أقذف موجبة عضالا — المحت حصان . . . يمنى : لم أرم الكلمة الشائنة والسباب الفاحش ، أبغى به امرأة عفيفة قد برأها الله عالم الله الديوان « محمد الله » ، وهي أجود .

هذا والبيت في المخطوطة فاسد : « لرمنه حصال » ! !

<sup>(</sup>١) ديوانه، القصيدة : ٣١. وهما بيتان قد كشفا عن سرائر الناس بلا مداجاة. فقلما تظفر بذلك .

 <sup>(</sup>٢) الأبضاع جمع بضع (بضم فسكون): وهو الفرج ، والجماع ، وعقد النكاح ، والمهر ،
 للمواد الأول .

 <sup>(</sup>٣) الحديث : ٩٤٦ - عبد الرحن : هُو ابن مهدى . سفيان : هو الثورى .
 عمير بن عبد الله بن بشر الحثمى : ثقة ، وثقه ابن نمير وغيره .
 عبد الملك بن المغيرة الطائل : تابعى ثقة ، وهو يروى هنا عن تابعى آخر .

ابن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحو منه . (١)

T . . /Y

قال أبو جعفر : وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال : و لا نكاح إلا بول من العصبة ، وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولى من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك . فلو كان للمرأة إنكاح فلها بغير إنكاح وليها إياها، أو كان لها تولية من أرادت توليت في إنكاحها – لم يكن لنهى وليها عن عضلها معنى مفهوم ، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها . وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح فضها ، أو إنكاح من توكله بإنكاحها، (1)

عبد الرحمن بن البيلماني ، مولى عمر : تابعي ثقة ، تكلم فيه بعض العلماء ، والحق أن ما أنكر من حديثه إنما جاء مما رواء عنه ابنه محمد . وأما هو فثقة .

وهذا الحديث ضعيف ، لأنه مرسل . وقد رواه البيهق ٧ : ٢٣٩ ، من طريق قيس بن الربيع ، عن عمير بن عبد الله ، هذا الإسناد . ثم رواه من طريق حفص بن غياث وأبى معاوية ، عن حجاج بن أرطاة ، عن عبد الملك بن المنيرة الطائني ، ثم قال : « هذا منقطع » .

(١) الحديث : ١٩٤٧ - هو تكرار للحديث قبله ، وأكنه في هذا متصل ، بذكر « ابن عر » فيه . وهو ضعيف أيضاً . بل هو أشد ضعفاً من ذاك المرسل .

محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثي : ثقة ، متكلم فيه . وقد فصلنا القول في ترجيحه، في شرح المسند : ٥٣٧١ .

محمد بن عبد الرحن بن البيلمانى : ضيف جداً ، والبلاء فى أحاديث أبيه ، ثم فى أحاديث محمد ابن الحارث الحارث - إنما هو من فاحيته . روى عن أبيه أحاديث مناكير لا أصل لها ، أو مراسيل لا أصل لوصلها ، وروى عنه محمد الحارث - فتكلم فى كل منهما من أجله . وقد فصلنا القول فى تضعيفه ، في شرح المسند : ٤٩١٠ .

وهذا الحديث رواه البهق ٧ : ٢٣٩ ، من طريق بندار ، وهو محمد بن بشار ، شيخ الطبرى هنا سبخ الطبرى هنا سبخ المجاد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن عبد الرحن بن البيلمانى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ! ثم نقل عن أبي أحمد بن عدى ، قال : محمد الرحن بن البيلمانى ضعيف . ومحمد بن الحارث ضعيف . والضحف عل حديثهما بين » .

ونقله السيوطي ١ : ٢٨٧ ، من حديث ابن عمر ، ونسبه لابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن مردويه . ثم سكت عن ضعفه .

( ٢ ) في المطبوعة : « من توكله إنكاحها » بإسقاط الباه ، وأثبت ما في الخطوطة .

فلا عضل منالك لها من أحد في عاضلها عن عضلها . وفي فساد القول بأن لا معنى لهى الله عما نهى عنه، صحة القول بأن لولى المرأة في تزويجها حقيًا لا يصح عقده إلا به . وهو المعنى الذي أمر الله به الولى : = من تزويجها إذا خطبها خاطبها و رضيت به ، وكان رضى عند أوليائها ، جائزاً في حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله = ونهاه عن خلافه: من عضلها، ومنعها عما أرادت من ذلك، وتراضت مى والحاطب به .

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله ذلك ، ما ذكر فى هذه الآية من أولياء المرأة عن عَضْلها عن النكاح ، يقول: فهذا الذى نهيتكم عنه من عضْلهن عن النكاح ، عظة منى من كان منكم أبها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر — يعنى يصدق بالله ، فيوحد ويقر بربوبيته ، (١) = ١ واليوم الآخر ، يقول: ومن يؤمن باليوم الآخر ، فيصد ق بالبعث للجزاء والثواب والعقاب ، (١) ليتنى الله فى نفسه ، فلا يظلمها بضرار وليته ومنعها من نكاح من رضيته لنفسها ، ممن أذنت لها فى نكاحه .

قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل : وكيف قيل : و ذلك يوعظ به ،، وهو

<sup>(1)</sup> انظر ما سلف في معى و الإيمان ، في مادة (أمن) من فهارس اللغة في الأجزاء الماضية .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما سلف في تفسير ﴿ اليومِ الأخرِ ٤ ١ : ٢/٢٧١ : ١٤٨ .

خطاب لجميع ، وقد قال من قبل : « فلا تعضلوهن » ؟ وإذا جاز أن يقال فى خطاب الجميع « ذلك » ، أفيجوز أن تقول لجماعة من الناس وأنت تخاطبهم : « أيها القوم ، هذا غلامك ، وهذا خادمك » ، وأنت تريد : هذا خادمكم ، وهذا غلامكم ؟

قيل: لا، إن ذلك غير جائز مع الأسهاء الموضوعات، (١) لأن ما أضيف له الأسهاء غيرها، (٢) فلايفهم سامع سمع قول قائل لجماعة: « أيها القوم، هذا غلامك » ، أنه عنى بذلك هذا غلامكم — إلا على استخطاء الناطق فى منطقه ذلك . فإن طلب لمنطقه ذلك وجها فى الصواب، (٣) صرف كلامه ذلك إلى أنه انصرف عن خطاب القوم بما أراد خطابهم به ، إلى خطاب رجل واحد منهم أو من غيرهم ، وترك محاورة القوم بما أراد محاورتهم به من الكلام. (١) وليس ذلك كذلك فى وذلك ، كثرة جرى و ذلك » على ألسن العرب فى منطقها وكلامها ، حتى صارت و الكاف » لكثرة جرى و ذلك » على ألسن العرب فى منطقها وكلامها ، حتى صارت و الكاف » من مناية اسم المخاطب فيها — كهيئة حرف من حروف الكلمة التي هي منصلة . وصارت الكلمة بها كقول القائل : وهذا » ، كأنها ليس معها اسم مخاطب . (٥) فمن قال : و ذلك يموعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر » ، أقر و الكاف » من و ذلك » موحدة فى خطاب الواحدة من النساء ، والواحد من الرجال ، والواحدة من النساء ، وفتكع فى خطاب الواحدة من الرجال ، وقال فى خطاب الواحدة من النساء ، وفتكع فى خطاب الواحدة من الرجال ، وقال فى خطاب الواحدة من النساء ، وفال فى خطاب الواحدة من الرجال ، وقال فى خطاب الواحدة من النساء ، وفال فى خطاب الواحدة من النساء ، وفال فى خطاب الواحدة من النساء ، وفات فى خطاب الواحدة من الرجال ، وقال فى خطاب الواحدة من النساء ، وفات خور من قال الواحد من الرجال ، وقال فى خطاب الواحد من الرجال ، وقال فى خطاب الاثنين

<sup>(</sup>١) «الأساء الموضوعات » ، كأن «الاسم الموضوع » ، هو «الاسم المتمكن ، أو المعرب » ، ضريع «الاسم غير المتمكن ، أو المبنى » .

<sup>(</sup> y ) قُوله : «غيرها » ، أي غير الأسماء .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) في المطبوعة :  $\alpha$  وجهاً فالصواب  $\alpha$  ، وهي خطأ محض ، والصواب من المحطوطة .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « مجاوزة القوم . . . مجاوزتهم » بالجيم والزاى في الموضمين ، وهو كلام غير بصير . والصواب ما في المخطوطة وما يتنضيه السياق .

 <sup>(</sup> a ) يعنى أنها صارت بمنزلة « هذا α في جربها كأنها كلمة واحدة ، وهي مركبة من « الهاء »
 و « ذا » ، الذي هو اسم إشارة .

مهم (١): و ذلكما ، وفي خطاب الجمع: و ذلكم ، .

وقد قيل إن قوله: « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله » ، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك وحدًّد ، (٢) ثم رجع إلى خطاب المؤمنين بقوله: « من كان منكم يؤمن بالله » . وإذا وُجدًّه التأويل إلى هذا الوجه ، لم يكن فيه مؤونة .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ ذَالِكُمُ ۚ أَزْ كَىٰ لَكُمُ ۗ وَأَطْهَرُ وَٱللّٰهُ يَمْلُمُ وَأَنْتُمُ ۚ لَا تَمْلَمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذ كره بقوله « ذلكم » ، — نكاحتهن أزواجتهن ومراجعة أزواجهن إياهن، (٣) بما أباح لهن من نكاح ومهر جديد = وأزكى لكم ، أيها الأولياء والأزواج والزوجات.

و يعنى بقوله : « أزكى لكم »، أفضل ُ وخير ٌ عند الله من فُرقتهن أزواجهَ . وقد دلانا فيا مضى على معنى « الزكاة »، فأغنى ذلك عن إعادته . (<sup>4)</sup>

وأما قوله: « وأطهر » ، فإنه يعنى بذلك : أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلوب أزواجهن من الريبة . وذلك أنهما إذا كان في نفس كل واحد منهما \_ أعنى الزوج والمرأة \_ عكاقة حب ، لم يتوسن أن يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحله الله لهما ،

· 1/Y

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « فقال في خطاب . . . » بالفاء ، وهو لا يستقيم .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة « ولذلك وجه » ، وهو كلام مسلوب المعنى ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « نكاح أزواجهن لهن » ، وفي المخطوطة : « نكاحهن أزواجهن لهن » ، والذي في المطبوعة وجه من التصحيح لما في المخطوطة ، ولكني رأيت أن التصحيح وجهاً آخر ، هو حذف « لهن » . وذلك لأنه أراد بقوله : « نكاحهن أزواجهن » ، ما جاء في الآية : « أن ينكحن أزواجهن » بإسناد « النكاح » إلى النساء ، فلذلك آثرت هذا التصحيح ، ولئلا يكون في الكلام تكرير لقوله بعد « ومراجعة أزواجهن إياهن » .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سلف ۱ : ۷۲ - ۷۷ - ۲ / ۲۹۷ : ۲۹۷ ، ۳ . ۸۸ .

ولم يؤمن من أوليا ثهما أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلنهما أن يكونا منه بريئين . فأمر الله تعالى ذكره الأولياء – إذا أراد الأزواج التراجع بعد البينونة ، بنكاح مستأنف ، في الحال التي أذن لهما بالتراجع (١)= أن لا يعضُل ولينته عما أرادت من ذلك ، وأن يزوجها . لأن ذلك أفضل لجميعهم ، وأطهر لقلوبهم مما يُخاف سبوقه إليها من المعانى المكروهة . (١)

ثم أخبر تعالى ذكره عباد و أنه يعلم من سرائرهم وخفيات أمورهم ما لا يعلمه بعضهم من بعض، ودلتهم بقوله لهم ذلك في هذا الموضع ، أنه إنما أمر أولياء النساء بإنكاح من كانوا أولياء من النساء إذا تراضت المرأة والزوج الخاطب بينهم بالمعروف، ونهاهم عن عضلهن عن ذلك = لما علم مما في قلب الخاطب والمخطوبة من غلبة الهوى والميل من كل واحد منهما إلى صاحبه بالمودة والمحبة ، فقال لهم تعالى ذكره : افعلوا ما أمرتكم به ، إن كنتم تؤمنون بى ، وبثوابى وبعقابى فى معادكم فى الآخرة ، فإنى أعلم من قلب الخاطب والمخطوبة ما لا تعلمونه من الهوى والمحبة . وفعلكم ذلك أغضل لكم عند الله ولهم ، وأزكى وأطهر لقلوبكم وقلوبهن فى العاجل . (٢)

القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِمْنَ أَوْلَالَهُنَّ اللَّهُنَّ حَوْ لَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك: والنساء اللواتي بين من أزواجهن ،

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة : ﴿ أَذِنَ اللَّهُ لَمْهَا ﴾ ، والمخطوطة ليس فيها زيادة ﴿ الله » .

<sup>(</sup>٢) «سبوق» مصدر «سبق» ، لم يرد في كتب اللغة ، ولكن الطبرى يكثر استعماله كما أشرنا إليه آنفاً في الجزء ٤ ٢٨٠ / ٢٨٠ / ثم: ٤٤٦ / ثم: ٤٤٦ ، والتعليقات عليها .

 <sup>(</sup>٣) هذا كلام حبر ريانى حكيم ، قد فقهته الله في أمور دينه ، وآتاه الحكة في أمور دنياه ،
 وعلمه من تأويل كتابه ، فحمل الأمانة وأداها ، ونصح للناس فعلمهم وفطهم ، ولم يشغله في تفسير
 كتاب ربه نحو ولا لفة ولا فقه ولا أصول – كما اصطلحوا عليه – عن كشف المعانى للناس محاطاً بها

ولهن أولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاق ، أو ولدنهم منهم ، (١) بعد فراقهم إياهن ، من وطء كان منهم لهن قبل البينونة = ويُرضعن أولادهن ، يعنى بذلك: أنهن أحق برضاعهم من غيرهم .

وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكره عليهن رضاعتهم ، إذا كان المولود له ولد"، (٢) حيثًا موسرًا. لأن الله تعالى ذكره قال في وسورة النساء القيصرى» (١) ﴿ وَ إِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَارُ ضِع كُهُ أُخْرَى ﴾ [سورة الطلاق: ٢]، فأخبر تعالى ذكره: (١) أن الوالدة والمولود له إن تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدها ، أن أخرى سواها ترضعه، فلم يوجب عليها فرضًا رضاع ولدها. فكان معلوماً بذلك أن قوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين»، دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي متى اختلف الوالدان في رضاع المولود بعده ، جمعل حداً ينفصل به بينهما ، لا دلالة على أن فرضًا على الوالدات رضاع أولادهن.

قال أبو جعفر : وأما قوله : «حولین » ، فإنه یعنی یعنی به سنتین ، كما : —

۱۹۶۸ — حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین » ، سنتین .

قلومهم وعقولم، ليبين لهم ما أنزل الله على نبيه، بالعهد الذي أخذه الله على العلماء. فرحم الله أبا جعفر، وغفر الله للمفسرين من بعده. وقلما تصيب مثل ما كتب في كتاب من كتب التفسير.

<sup>(</sup> ١ ) في المطبوعة : ﴿ أَوْ أُولِدَتُهُم ﴾ ، وهو خطأ فاحش . والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة « والدأ » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>&#</sup>x27; (٣) هي « سورة الطلاق» ، السورة الحامسة والستون من كتاب الله . وسموها « القصري » لتسميتهم السورة الرابعة من القرآن : « سورة النساء الطول » ، الفرق بينهما .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « وأخبر تعالى أن الوالدة . . . » ، والزيادة من المحطوطة . وفيهما جميعاً « وأخبر » بالواو ، والسياق يقتضي الفاء كما أثبتها .

١٩٤٩ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن
 ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

وأصل « الحوّل » من قول القائل: « حال َ هذا الشيء »، إذا انتقل. ومنه قيل: « تحوّل فلان من مكان كذا »، إذا انتقل عنه .

فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر « كاملين » ، فى قوله: « والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين » ، بعد قوله: « يرضعن حولين » ، وفى ذكره « الحولين » مستغنى عن ذكر « الكاملين » ، (١) إذ كان غير مشكل على سامع سمع قوله: « والوالدات يرضعن أولادهن حولين » ما يدراد به ؟ فما الوجه الذى من أجله زيد ذكر « كاملين » ؟ .

قيل: إن العرب قد تقول: « أقام فلان بمكان كذا حولين ، أو يومين ، أو شهرين » ، وإنما أقام به يوماً وبعض آخر ، أو شهراً وبعض آخر ، أو شهراً وبعض آخر ، أو حولا وبعض آخر ، فقيل: « حولين كاملين » ليعرف سامعو ذلك أن الذى أريد به حولان تاميان ، (٢) لا حول وبعض آخر . (٣) وذلك كما قال الله تعالى ذكره: ﴿ وَالْذُ كُرُوا الله في أَيّا مِ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَنصف ، وكذلك ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق ، (٤) وأنه ليس منه شيء تام، ولكن العرب تفعل ذلك في الأوقات خاصة فتقول: « اليوم يومان منذ لم أره »،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وفي ذكر الحولين » بإستاط « الهاء » الضمير .

<sup>. (</sup> ٢ ) في المطبوعة : « ليمرف سامع ذلك » ، بالإفراد ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف في تفسير قوله تعالى : « ولتكلوا العدة » ٣ : ٤٧٦ ، ٤٧٧ / ثم تفسير قوله تعالى : « تلك عشرة كاملة » في الجزء ٤ : ١٠٩،١٠٨

<sup>(</sup> ع ) في المخطوطة والمطبوعة : " فكذلك ذلك » بالفاء وهو خطأ محل ، والصواب ما أثبت. وفي ممانى القرآن للفراء ١ : ١١٩ : " وكذلك هو في اليوم . . . » . نص كلامه . ويعني أن اليوم الثالث من أيام التشريق هو أيضاً يوم غير تام . وإنظر التعليق التالي ص: ٣٣ رقم: ٢ والمراجع فيه .

وإنما تعنى بذلك يوماً وبعض آخر . وقد تُوقع الفعل الذى تفعله فى الساعة أو ٢/٢٠ اللحظة ، على العام والزمان واليوم ، فتقول : ٥ زُرتُه عام كذا \_ (١) وقتل فلان فلاناً زمان صفين ، وإنما تفعل ذلك ، لأنها لا تقصد بذلك الحبر عن عدد الأيام والسنين ، وإنما تعنى بذلك الإخبار عن الوقت الذى كان فيه الخبر عنه ، فجاز أن ينطق و بالحولين ، و و اليومين ، على ما وصفت قبل . لأن معنى الكلام فى ذلك : فعلته إذ ذاك ، وفى ذلك الوقت . (١)

فكذلك قوله: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، لما جاز الرضاع في الحولين وليسا بالحولين ( ) = ( ) وكان الكلام لو أطلق في ذلك ، بغير تبيين الحولين بالكمال ، ( ) وقيل: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين ، محتملا أن يكون معنيناً به حول و بعض أخر = نفمى اللبس عن سامعيه بقوله: ( ) وكاملين ان يكون مراداً به حول و بعض أخر ، وأبين بقوله: ( كاملين ، عن وقت تمام أن يكون مراداً به حول و بعض أخر ، وأبين بقوله: ( كاملين ، عن وقت تمام حداً الرضاع ، وأنه تمام الحولين بانقضائهما ، دون انقضاء أحدهما و بعض الآخر .

قال أبو جعفر : ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية ، من مبلغ غاية رضاع المولودين: أهو حد الكل مولود، أو هو حد البعض دون بعض ؟

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « رزقه عام كذا » ، وهو كلام لا خير فيه ، والصواب من المخطوطة ، و إن كانت غير منقوطة، وحروفها بسيطة القلم .

 <sup>(</sup>٢) سلف هذا بغير هذا اللفظ في الجزء ٤ : ١٢١،١٢٠ وكثير من لفظه هنا في معانى القرآن
 الفراء ١ : ١١٩ – ١٢٠ ، ومن الموضعين صححنا ما صححناه آنفاً .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة والمخطوطة : « لما كان الرضاع . . . » وهو تصحيف محل جداً ، والسياق يتتضى قراءته كما أثبت ، حتى يستقيم المعنى .

<sup>( ؛ )</sup> فى المطبوعة والمخطوطة : «فكان » بالفاء ، والصواب بالواو ، عطفاً على قوله : « لما ناز . . . »

<sup>(</sup> o ) في المطوعة : « تضمين الحولين بالكمال » ، وفي المحطوطة : « تصمين » بغير نقط ، والمم كأنها هاء قصيرة ، ورجحت أن ذلك من عجلة الناسخ ، وأن صوابها « تبيين » ، لقوله بعد قليل : « وأبين بقوله : كاملين . . . ، ، لأن البيان هو التفسير ، ومن الصفة تفسير وبيان .

<sup>(</sup>٦) سياق العبارة : « لما جاز الرضاع ... وكان الكلام لو أطلق ... نق اللبس» ، جواب « لما » . ج « ( ٣ )

فقال بعضهم: هو حد لبعض دون بعض.

#### ه ذكر من قال ذلك:

• ٤٩٥٠ ـ حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، فى التى تضع لستة أشهر: أنها تُرضع حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين لتمام ثلاثين شهراً، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحداً وعشرين شهراً.

٤٩٥١ ــ حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود،
 عن عكرمة، بمثله، ولم يرفعه إلى ابن عباس.

عن الزهرى ، عن أبى عبيد ، قال : رُفع إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر ، عن الزهرى ، عن أبى عبيد ، قال : رُفع إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر ، فقال : إنها رفعت [ إلى " امرأة] ، لاأراها إلا " قد جاءت بشر " – أو نحو هذا – ولدت لستة أشهر ! فقال ابن عباس : إذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر . قال : وتلا ابن عباس : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [سورة الأحقاف: ١٠] ، فإذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر . فخلتى عثمان سبيلها . (١)

وقال آخرون : بل ذلك حدُّ رضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه ،

<sup>(1)</sup> الحبر: ٢٩٥٢ - أبو عبيد: هو سعد بن عبيد ، «مولى عبد الرحمن بن أزهر » ، ويقال له أيضاً : «مولى عبد الرحمن بن عوف » . قال البخارى فى الكبير ٢١/٢/٢ : « لأبهما ابنا عم » . وقال فى صحيحه ٤ : ٢٠٩ «قال ابن عيينة : من قال مولى ابن أزهر ، فقد أصاب ، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف ، فقد أصاب » . وهو تابعى ثقة قديم ، من فقهاء أهل المدينة . روى عن عمر ، وعيان ، وعلى ، وغيرهما .

و وقع فى المطبوعة : « عن أبى عبيدة » ، وهو خطأ ، صححناه من كتاب المصنف لعبد الرزاق ج ؛ وقة ٩٧ ، وفيه : « عن أبى عبيد ، مولى عبد الرحمن بن عوف » .

ونقله السيوطي ٦ : ١٠ ، ونسبه لعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، فقط .

وكان في المحطوطة والمطبوعة : « إنها رفعت لا أراها » ، وفي مصنف عبد الرزاق : « رفعت إلى امرأة ، لا أراه إلا قال : وقد جاءت بشر » .

فأراد أحدهما البلوغ إليه، والآخر ُ التقصير عنه .

#### ذكر من قال ذلك :

290٣ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بنصالح قال، حدثنى معاوية، عن على، عن ابن عباس قوله: « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » ، فجعل الله سبحانه الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، ثم قال : « فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلاجناح عليهما » ، إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده .

2008 - حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » ، قال: إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين كان عليها حقاً أن تبلغه - لا أن تزيد عليه إلا أن يشاء. (١)

قال، حدثنا زيد بن أبي الزرقاء = جميعاً ، عن الثورى في قوله: « والوالدات يرضعن قال، حدثنا زيد بن أبي الزرقاء = جميعاً ، عن الثورى في قوله: « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة »، والتمام الحولان. قال: فإذا أراد الآب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض المرأة ، فليس له ذلك . وإذا قالت المرأة: « أنا أفطمه قبل الحولين»، وقال الآب: « لا»، فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الآب ، حتى يجتمعا . فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه ، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين . وذلك قوله : « فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور » .

وقال آخرون : بل دن ً الله تعالى ذكره بقوله: ﴿ وَالْوَالْدَاتِ يَرْضُعُنُ أُولَادُهُنَّ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « إلا أن تشاه » ، والصواب ما أثبت من المخطوطة . أي : إلا أن يشاه الزوج ، ويوافقها على ما تريد من الزيادة .

<sup>(</sup> ٢ ) هو « مهران بن أبي عمر العطار ، أبو عبد الله الرازي » . قال أبو حاتم ثقة صالح الحديث .

حولين كاملين ، ، على أن لارضاع بعد الحولين ، فإن الرضاع إنما هو ما كان فى الحولين .

#### ه ذكر من قال ذلك :

أيحرم شيئاً.

T.T/Y

۱۹۵۷ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا ابن المبارك ، عن یونس بن یزید ، عن الزهری ، قال : كان ابن عمر وابن عباس یقولان : لا رضاع بعد الحولین .

عن الشيبانى ، عن المسيانى ، عن المسيانى ، عن المسيانى ، عن أي الضحى ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الله قال : ما كان من رضاع بعد سنتين ، أو فى الحولين بعد الفيطام ، فلا رضاع .

2004 ـ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن قالا ، حدثنا سفيان ، عن الأعش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أنه رأى امرأة ترضع بعد حولين فقال : لا تُرضعيه .

٤٩٦٠ ــ حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن الشيبانى قال : سمعت الشعبى يقول : ما كان من و َجور أو سعوط أو رضاع فى الحولين فإنه يحرِّم، وما كان بعد الحولين لم يحرِّم شيئاً. (١)

وروى له ابن على أحاديث من رواية محمد بن حيد عنه ، ثم قال : «وكل هذه الأحاديث عن مهران إلا القليل ، يرويه عن مهران محمد بن حيد ، وابن حيد له شغل في نفسه بما رواه عن الناس ! ومهران خير منه » . وقال الساجى : «في حديثه اضطراب ، وهو من أكثر أصحاب الثوري رواية عنه » . وقال المقيل : « روى عن الثوري أحاديث لا يتابع عليها » . وقال ابن حبان : «أسلم على يد الثوري، وله صنف (الجامع الصغير) » . التهذيب .

<sup>(</sup>١) الوجور (بفتح الواو): الغواء يدخل في الغم . والسعوط ( بفتح السين ): الدواء يدخل في الأنف .

٤٩٦١ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم: أنه كان يحدث عن عبدالله، أنه قال: لا رضاع بعد فصال، أو بعد حولين.

2977 — حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا حسن بن عطية قال ، حدثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ليس يحرِّم من الرضاع بعد التمام ، إنما يحرَّم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم . (١)

2978 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن عمرو بن دينار : أن ابن عباس قال : لا رضاع بعد فيصال السنتين . 2978 - حدثنا هلال بن العلاء الرَّقِّي قال ، حدثنا أبي قال ، حدثنا عبيد الله ، عن زيد ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي الضحى قال : سمعت ابن عباس يقول : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » ، قال : لا رضاع إلا في هذين الحولين . (٢)

وقال آخرون: بل كان قوله: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ،

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۹۹۶ - « الحسن بن عطية بن نجيح القرشي أبو على البزار » روى عن الحسن وعلى ابني صالح ، ويعقوب القمى ، وحمزة الزيات ، وإسرائيل بن يونس وطبقهم . وعنه البخارى في المتاريخ ، وعبد الأعلى بن واصل ، وأبو كريب ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم . صدوق . مات سنة ۲۱١ . (۲) الأثر : ۴۹۶۶ - هلال بن الملاء بن هلال بن عمر و الباهل ، أبو عمر و الرق » . قال أبو حاتم : « صدوق » وقال النسائي : « صالح » ، وقال في موضع آخر : « ليس به بأس ، روى أحديث منكرة عن أبيه ، فلا أدرى: الريب منه أو من أبيه » . وذكره ابن حبان في الثقات . ولا سنة ١٩٨٠ ومات سنة ١٨٠ و «العلاء بن هلال» أبوه ، روى عن عبد الله بن عمر و الرق ، وخلف بن خليفة ومعتمر بن سليان و جماعة . قال أبو حاتم : «منكر الحديث ضميف الحديث» . وذكره ابن حبان في الضعفاء وقال : « يقلب الأسانيد و يغير الأساء ، فلا يجوز الاحتجاج به » ولد سنة ١٥٠ ، ومات سنة ١٢٠ . وعي بن سميد الأنصارى ، وابن أبي أنيسة وغيرهم . قال أبو حاتم : « صالح الحديث ثقة صدوق ، ويحيى بن سميد الأنصارى ، وابن أبي أنيسة وغيرهم . قال أبو حاتم : « صالح الحديث ثقة صدوق ، لا أعرف له حديثاً منكراً » . ولد سنة ١٠١ ومات سنة ١٨٠ . و « زيد » هو : زيد بن أبي أنيسة الحزرى الرهاوى ، قال ابن سميد «كان يسكن الرها، ومات بها » . كان ثقة كثير الحديث ، فقها ،

دلالة من الله تعالى ذكره عباد ، (١) على أن فرضًا على والدات المولودين أن يرضعهم حولين كاملين . ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله : « لمن أراد أن يتم الرضاعة » ، فجعل الحيار فى ذلك إلى الآباء والأمهات ، إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين ، وإن أرادوا قبل ذلك فقطم المولود، كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود. (٢)

#### ذكر من قال ذلك :

٤٩٦٥ ـ حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، ثم أنزل الله اليسر والتخفيف بعد ذلك ، فقال تعالى ذكره : « لمن أراد آن يتم الرضاعة » .

8977 — حدثت عن عمار قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن المطلقات ، الربيع في قوله : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » ، يعنى المطلقات ، يرضعن أولادهن حولين كاملين . ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك ، فقال : « لمن أراد أن يتم الرضاعة » .

ه ذكر من قال : إن ( الوالدات )، اللواتى ذكرهن الله في هذا
 الموضع : الباثنات من أزواجهن، على ما وصفنا قبل. (٣)

۱۹۹۷ - حدثنی موسی قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی ، قال : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » إلى « إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف »، أما « الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» ، فالرجل بطلق امرأته وله منها ولد ، وأنها ترضع له ولده بما يرضع له غيرها .

٤٩٦٨ ــ حدثني المثني قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك،

راوية العلم . مات سنة ١٢٥ ، وهو ابن ست وثلاثين سنة .

<sup>(</sup>١) قوله : و عباده ، منصوب مفعول به المصدر و دلالة ، .

<sup>(</sup> ٢ ) النظر : اختيار أحسن الأمور له ، في انرعاية والحفظ والكلامة ، وطلب المصلحة .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف في أول تفسير الآية ص: ٣١،٣٠

عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين »، قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولداً .

٤٩٦٩ – حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر،
 عن الضحاك، بنحوه.

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى قوله : « والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » ، القول الذى رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس ، ووافقه على القول به عطاء والثورى = والقول الذى روى عن عبد الله ابن مسعود وابن عباس وابن عمر : وهو أنه دلالة على الغاية التى ينتهى إليها فى رضاع المولود إذا اختلف والداه فى رضاعه ، (۱) وأن لا رضاع بعد الحولين يحره شيئاً ، ۲۰۰/۲ وأنه معنى "به كل مولود، لستة أشهر كان و لاد ه أو لسبعة أو لتسعة . (۱)

فأما قولنا: ﴿ إِنه دَلَالَةَ عَلَى الغَايَةُ التَّى يَنْهَى إِلَيْهَا فَى الرَضَاعَ عَنْدُ اخْتَلَافُ الوالدين فيه »، فلأن الله تعالى ذكره لما حد " فى ذلك حد " ، كان غير جائز أن يكون ما وراء حد "ه موافقاً فى الحكم ما دونه . لأن ذلك لو كان كذلك ، لم يكن للحد " معنى معقول . وإذ كان ذلك كذلك ، فلا شك أن " الذى هو دون الحولين من الأجل ، لما كان وقت رضاع ، كان ما وراءه غير وقت له ، وأنه وقت لترك الرضاع = وأن تمام تمام الرضاع لما كان تمام الحولين ، وكان التام من الأشياء لا معنى إلى الزيادة (٣)

<sup>(</sup>۱) في المحطوطة : « وإذا اختلف وأن لارضاع » ، وما بينها بياض كلمتين أو ثلاث . وفي المطبوعة : « إذا اختلف والداء وأن لا رضاع » ، وزدت أنا « في رضاعه »، استظهاراً من ترجمة الأخبار التي رويت عهم آنفاً ص : ٣٥،٣٤ ، و من بيان أبي جعفر الآتي بعد سطرين أو ثلاثة . (٢) ولدت المرأة تلد ولاداً وولادة – بكسر الواو فيهما ، يممني .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «وكان التمام من الأشياء لا معنى للزيادة فيه » ، وهو كلام لا محصول له . وفي المخطوطة : «ولما كان التمام من الآشيا لا معنى للزيادة فيه » مع بياض بين الكلمتين ، وهذا دليل على أن الناسخ ظن أن في الكلام سقطاً ، ولكن الحقيقة أن فيه تحريفاً ، قرأ «التام » «التمام » ، وقد أدبتنا الصواب الذي لا صواب غيره .

فيه ، كان لا معنى للزيادة فى الرضاع على الحولين = وأن ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرِّماً ، كان ما وراءه غير محرِّم .

و إنما قلنا: ( هو دلالة على أنه معنى به كل مولود، لأى وقت كان ولاده، لستة أشهر أو سبعة أو تسعة، ، لأن الله تعالى ذكره عم بقوله: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، ولم يخصُص به بعض المولودين دون بعض .

وقد دللنا على فساد القول بالخصوص بغير بيان الله تعالى ذكره ذلك فى كتابه ، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم - فى كتابنا (كتاب البيان عن أصول الأحكام)، بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع.

فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالى ذكره: قد بيس ذلك بقوله: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَا قَالُ لَا قَالُ لَا قَالُ الله عنيين كليهما ، 
هَلاَثُونَ شَهْرًا ﴾ [سورة الاحقاف: ١٥]، فجعل ذلك حدا للمعنيين كليهما ، 
فغير جائز أن يكون حمل ورضاع أكثر من الحد الذي حداه الله تعالى ذكره . 
فا نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر ، فهو مزيد في مدة الرضاع ، وما زيد 
في مدة الحمل ، نقص عن مدة الرضاع . وغير جائز أن يُجاوز بهما كليهما مدة 
ثلاثين شهراً ، كما حده الله تعالى ذكره .

قيل له: فقد يجب أن تكون مدة الحمل - على هذه المقالة - إن بلغت حولين كاملين ، أن لا يرضع المولود إلا ستة أشهر ، وإن بلغت أربع سنين ، أن يبطل الرضاع فلا يرضع ، لأن الحمل قد استغرق الثلاثين شهراً وجاوز غايته = (۱) أو يزعم قائل هذه المقالة: أن مدة الحمل لن تجاوز تسعة أشهر ، فيخرج من قول جميع الحجة ، ويكابر الموجود والمشاهد، وكنى بهما حجة على خطأ دعواه إن ادعى ذلك . فإلى أى الأمرين لحأ قائل هذه المقالة ، وضح لذوى الفهم فساد قوله .

<sup>(</sup>١) عطف على قوله : ٥ فقد يجب أن تكون مدة الحمل ٥ . . . ٥ أو يزم . . . ٥

فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله — إن كان الأمر على ما وصفت —: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ، وقد ذكرت آنفاً أنه غير جائز أن يكون ما جاوز حد الله تعالى ذكره ، نظير ما دون حده فى الحكم ؟ وقد قلت: إن الحمل والفصال قد يجاوزان ثلاثين شهراً ؟

قيل: إن الله تعالى ذكره لم يجعل قوله: « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » ، حداً تعبد عباد و بأن لا يجاوزوه ، كما جعل قوله: « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » ، حداً لرضاع المولود الثابت الرضاع ، (١) وتعبد العباد كمل والديه عند اختلافهما فيه ، وإرادة أحدهما الضرار به . وذلك أن الأمر من الله تعالى ذكره إنما يكون فيما يكون للعباد السبيل لى طاعته بفعله والمعصية بتركه. (٢) فأما ما لم يكن لهم إلى فعله ولا إلى تركه سبيل ، فذلك مما لا يجوز الأمر به ولا النهى عنه ولا التعبد به .

فإذا كان ذلك كذلك ، وكان الحملُ مما لا سبيل للنساء إلى تقصير مدته ولا إلى إطالتها ، فيضعنه متى شئن ، ويتركن و ضعه إذا شئن = كان معلوماً أن قوله : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » ، إنما هو خبر من الله تعالى ذكره عن أن مين خليقه من حملته أمه وولدته وفصلته فى ثلاثين شهراً = لا أمر بأن لا ينتجاوز فى مدة حمله وفصاله ثلاثون شهراً ، لما وصفناه . وكذلك قال ربنا تعالى ذكره فى كتابه : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمّهُ كُوهاً وَوَضَعَتُهُ كُوهاً وَصَعْلُهُ وَعَمْلُهُ وَفِصالهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً ﴾ [سرة الاحقاف : ١٥] .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « لرضاع المولود التنام الرضاع » ، وهو أيضاً كلام بلا معنى مفهوم ، غير وا ما فى المحطوطة كما أثبتناه ، ظناً منهم بأنه هو غير مفهوم !! وعنى بقوله : « الثابت الرضاع »، أى اللمى ثبت له أنه « يرضع » ، كما سيتين من سياق كلامه بعد .

<sup>(</sup>٢) أى : وإلى المعمية بتركه .

<sup>(</sup>٣) هنا آخر التقسيم القديم الذي نقلت هنه نسختنا . ونص ما بعده :

<sup>&</sup>lt; وصلَّى الله على محمد النبي وآله ومحبه وسلم كثيرا »

T . 0/Y

(۱) فإن ظن ذو غباء أن الله تعالى ذكره إذ وصف أن من خلفه من حملته أمه ووضعته و فصلته في ثلاثين شهراً، فواجب أن يكون جميع خلقه ذلك صفتهم = وأن ذلك دلالة على أن حمل كل عباده وفصالة ثلاثون شهراً = (۱) فقد يجبأن يكون كل عباده وفصالة ثلاثون شهراً = (۱) فقد يجبأن يكون كل عباده صفتهم أن يقولوا إذا بلغوا أشداً هم و بلغوا أربعين سنة: ﴿ رَبِّ أُورْ عُنِي كَل عباده صفتهم أن يقولوا إذا بلغوا أشداً هم و بلغوا أربعين سنة: ﴿ رَبِّ أُورْ عُنِي أَن أُشكر نَعْمَتَكَ الَّذِي أَنْمَتْ عَلَى وَعَلَى وَالدّى وَصف في هذه الآبة . (۱) [سورة الأحقاف : ١٥] ، على ما وصف الله به الذي وصف في هذه الآبة . (۱)

وفى وُجودنا من مستحكم كفرُه بالله، (١) وكفرانه نيعم ربه عليه، وجرأته على والديه بالقتل والشم وضروب المكاره، عند استكاله الأربعين من سنيه وبلوغه أشد هذه المعنى الله الله بهذه الآية صفة جميع عباده، بليعلم أنه لم يعن الله بهذه الآية صفة جميع عباده، بليعلم أنه إنما وصف بها بعضاً منهم دون بعض، وذلك ما لاينكره ولا يدفعه أحد. لأن من يولد من الناس لسبعة أشهر، (١) أكثر ممن يولد لأربع سنين ولسنتين ؛ كما أن من يولد لتسعة أشهر، أكثر ممن يولد لسبعة أشهر،

قال أبو جعفر : واختلفت القرأة في قراءة ذلك ، فقرأه عامة أهل المدينة

### « بسم الله الرحمن الرحيم رب أعن ياكريم »

<sup>(</sup>١) أول التقسيم القديم ، ونص ما قبله :

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « فقد يجب » جواب قوله : « فإن ظن ذر غباء . . . » .

<sup>(</sup>٣) يمنى أن آية سورة الأحقاف معنى بها خاص من الناس دون عام ، كما يدل عل ذلك على ذلك على ذلك على ذلك على ذلك على المرتبا

<sup>(</sup> ٤ ) وجد الشيء يجده وجوداً . وقوله : « من يستحكم » مفعول به المصدر .

<sup>(</sup> ه ) السياق: « في رجودنا من يستحكم كفره بالله . . . ما يعلم . . . ي، مبتدأ مؤخر .

<sup>(</sup> ٦ ) في المطبوعة والمخطوطة : ﴿ لتسعة أشهر ﴾ ، والصواب ، أثبت كما يدل عليه سياق الحجة .

والعراق والشام: ﴿ لَمْ أَرَادُ أَنْ يَتُم الرَضَاعَةَ ﴾ بـ ﴿ النَّاء ﴾ في ﴿ يَتُم ﴾ ونصب ﴿ الرَضَاعَة ﴾ – بمعنى : لمن أراد من الآباء والأمهات أن يُتُم رضاع ولده . وقرأه بعض أهل الحجاز: ﴿ لمن أراد أن تَسَمَّ الرضاعة ﴾ بـ ﴿ النَّاء ﴾ في وتتم » ،

وفراه بعض اهل الحجاز : ﴿ لَمْنَ آرَادُ أَلَ تُسْتِيمُ الرَّضَاعَةُ ﴾ بـ ﴿ النَّاءِ ﴾ في ﴿ تُتُّمُ ﴾ : ورفع ﴿ الرَّضَاعَةِ ﴾ بصفتها . (١)

. قال أبو جعفر: والصواب من القراءة فى ذلك عندنا، قراءة من قرأ بـ « الياء » فى « يتم » ونصب « الرضاعة » . لأن الله تعالى ذكره قال: « والوالداتُ يرُضعن أولادهن "، فكذلك هن " يتممنها إذا أردن هن والمولود ُ له إتمامها = وأنها القراءة ُ (١) التى جاء بها النقل المستفيض ُ الذى ثبتت به الحجة ، دون القراءة الأخرى .

وقد حكى فى « الرضاعة » سماعاً من العرب كسر « الراء » التى فيها . فإن تكن صحيحة ، (٣) فهى نظيرة « الوكالة والوكالة ، و «الدَّلالة والدَّلالة» ، و «مهرت الشىء مهارة وميهارة » - فيجوز حينئذ « الرَّضاع » و « الرَّضاع » ، كما قيل : « الحَصاد، والحصاد » . وأما القراءة و فبالفتح لا غير .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِٱلْمَمْرُوفِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « وعلى المولود له » ، وعلى آباء الصبيان للمراضع = « رزقهن » ، يعنى : رزق ُ والدتهن .

<sup>(</sup>١) يعنى بقوله : « بصفتها » ، أىبالفعل اللازم الذي هوصفة لها فتقول : رضاعة تامة .

<sup>(</sup> ٢ ) ﴿ وَأَنَّهَا القراءة . . . » معطوف على قوله : ﴿ لأَنْ اللَّهُ تَعَالَى ذَكُرُهُ قَالَ . . ﴾

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « و إن تكن . . . » ، والحيد هنا الفاء .

ويعني بـ ( الرزق ): ما يقوتهن من طعام ، وما لا بد لهن من غذاء ومطعم .

و وكسوتهن ، ، ويعني بـ ﴿ الْكُسُوةِ ﴾ : الملبس .

ويعنى بقوله: « بالمعروف » ، بما يجب لمثلها على مثله ، إذ كان الله تعالى ذكره قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن منهم الموسيع والمقتير وبين ذلك . فأمر كلاً أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته ، كما قال تعالى ذكره : ﴿ لِيُنْفِق ۚ ذُو سَمَةٍ مِن ْ سَعَتِهِ وَمَن ۚ قُدِرَ عَلَيهُ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِق ۚ فَلُ اللهُ نَعْسًا إِلَّامَا آتَاهاً ﴾ [سورة الطلاق : ٧] ، وكما : -

490 - حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك فى قوله : • والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، ، قال : إذا طلق الرجل امرأته وهى ترضع له ولداً ، فتراضيا على أن تتُرضع حولين كاملين ، فعلى الوالد رزق المرضع والكيسرة بالمعروف على قدر الميسرة ، لا نتكلف نفساً إلا وسعها .

۱۹۷۱ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا زيد = وحدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران = عن سفيان قوله : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » ، والتمام الحولان، و « على المولود له » = على الأبطعامها وكسوتها بالمعروف. (١)

الربيع قوله: « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ، قال: على الأب.

<sup>(</sup>١) الأثر : ٤٩٧١ – انظر إسناد الأثر السالف : ه ١٩٩٥ ، والآتي : ٤٩٧٣ .

## القول في تأويل قوله تعالى ﴿ لَا تُمَكَّافُّ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾(١)

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: لا تحميّل نفس من الأمور إلا ما لا يضيق عليها ، ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت . وإنما عنى الله تعالى ذكره بذلك: لا يوجب الله على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من نسائهم البائنات منهم ، إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه السبيل، كما قال تعالى ذكره: ﴿ لِيُنْفِق ْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَن ْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنْفِق ْ مِمّاً آتَاهُ الله ﴾ [سورة الطلاق: ٧]، كما: – مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدُر عَلَيْهِ رِزْقهُ فَلْيُنْفِق ْ مِمّاً آتَاهُ الله ﴾ [سورة الطلاق: ٧]، كما: – محدثنا ابن حميد قال ،حدثنا مهران = وحدثنى على قال ، حدثنا زيد =جميعاً ،عن سفيان: «لا تُكلف نفس الا وسعها » ، إلا ما أطاقت . (٢)

« والوُسْع » «الفُعُل » من قول القائل: « وسعنى هذا الأمر فهو يسعنى سعّة » — ويقال: « هذا الذى أعطيتك وُسْعى » ، أى : ما يتسع لى أن أعطيك ، فلا يضيق على إعطاؤكه = و « أعطيتك من جُهُدى » ، إذا أعطيته ما يجهدك فيضيق عليك إعطاؤه .

فعنى قوله: «لا تكلف نفس الا وسعها »، هوما وصفت: من أنها لا تكلّف الاما يتسع لها بذل ما كُلفت بذلكه، فلا يضيق عليها ولا يجهه لله الله المنه الله القدر من أن معناه: لا تكلف نفس الا ما قد أعطيت عليه القدرة من الطاعات. لأن ذلك لو كان كما زعمت ، لكان قوله تعالى ذكره: ﴿ انْظُر ۚ كَيْفَ ضَرَ بُوا الطّاعات الله فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾ [سورة الإسراه: ٨٤ / وسورة الفرقان: ٩]، لك الأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾ [سورة الإسراه: ٨٤ / وسورة الفرقان: ٩]، على أنهم غير مستطيعي السبيل إلى ما كُلمَّفوه = إذ كان دالاً على أنهم غير مستطيعي السبيل إلى ما كُلمَّفوه على واجباً أن يكون القوم في حال واحدة ، قد أعطوا الاستطاعة على

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » ، عجل الناسخ فأخطأ التلاوة .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٤٩٧٣ – انظر إسناد الأثرين السالفين : ٤٩٧١ ، ٤٩٧١ .

ما مُنعوها عليه . وذلك من قائله إن قاله ، إحالة في كلامه ، ودعوى باطل لا يخييل بُطوله . (١) وإذ كان بيناً فساد هذا القول ، فعلوم أن الذي أخبر تعالى ذكره أنه كلتّف النفوس من وسُعها ، غير الذي أخبر أنه كلتّفها مما لا تستطيع إليه السبيل .

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ لَا تُضَاّرً ۚ وَ'لِدَهُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مُوْلُودُ ۚ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ فِي وَلَا مُوْلُودُ ۚ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ مَوْلُودُ ۚ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾

قال أبو جعفر: اختلفت القرأة فى قراءة ذلك. فقرأه عامة قرأة أهل الحجاز والكوفة والشام: « لا تضار والدة بولدها » بفتح « الراء » ، بتأويل : لا تضار ( ( ) ) = على وجه النهى ، وموضعه إذا قرئ كذلك – جزم ، غير أنه حرك ، إذ ترك التضعيف بأخف الحركات ، وهو الفتح. ولو حرك إلى الكسر كان جائزاً ، إتباعاً لحركة لام الفعل حركة عينه . وإن شئت فلأن " الجزم إذا حراك حراك إلى الكسر . ( )

<sup>(</sup>١) قوله : « دعوى باطل » هي هنا بالإضافة ، لا صفة لدعوى . ويقال في غير هذا : « دعوى باطل و باطل و باطل و باطل و باطل و باطل المصف و « البعول » مصدر « بطل » كما أسلفنا في الجزء ؛ : ٢٣ ه ، تعليق : ٣ و « هو « أخال الشيء يخيل » : اشتبه ، يقال : « دذا الأمر لا يخيل على أحد » أي : لا يشكل . و « هو شيء مخيل » ، أي : مشكل .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : « لا تضارن به بالنون في آخره ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) هكذا جاءت هذه الفقرة في المخطوطة والمطبوعة. وهي فاسدة كلها بلا شك، ومناقضة لما سيأتي في كلام الطبرى في ص: ١٥ إلى ص: ٢٥ ولست أرتاب في أن الكلام قد سقط منه شيء ، تخطاه ناسخ قديم ، فاضطرب ما أراد الطبرى أن يقوله ، ثم ما قاله بعد ، اضطراباً شديداً . والذي استظهرته من قراءة كلامه من أول تفسير الآية إلى آخرها في ص: ٤٥ ، يوجب أن يكون سياق كلامه هنا هكذا :

<sup>«</sup> لمختلفت القَرَأَة في قراءة ذلك . فقرأه عامة قرأة أهل الحجاز والكوفة والشام : ﴿ لاَ تُضَارَ ۗ وَالدَة ۗ بِوَلَدِها ﴾ ، بفتح ﴿ الراء ﴾ ، على ما لم يسم فاعِلُه ، بتأويل :

وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز وبعض أهل البصرة: « لا تضار والدة بولدها »، رفع ". (١) ومن قرأه كذلك لم تحتمل قراءته معنى النهى، ولكنها تكون [على معنى الحبر، (١) عطفاً بقوله: «لا تضار» على قوله: « لا تكلف نفس " إلا وسعها ». (١)

وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن معنى من رفع: « لا تضار ُ والدة بولدها » ، هكذا في الحكم : – أنه لا تضار والدة بولدها – أى : ما ينبغى أن تضار . فلما حذفت «ينبغى»، وصار «تضار» في موضعه، صار على لفظه، واستشهد لذلك بقول الشاعر: (٤)

لا نُضَارَرُ ، على وجه النهى . وموضعه إذا قرئ كذلك جزْمُ ، غير أنّه حُرّك — إذْ تُرَك التضميف بحركة الراء الأولى .

وزعم بعضُ من قرأه كذلك ، أن قراءة من قرأ : « لا تُضارَّ » بفتح « الراء » على ما سُمّى فاعله ، بتأويل : لا تُضَارِرْ ، على وجه النَّهى . وموضعه إذا قرئ كذلك جزمْ ، غير أنه حُرَّك — إذ تُرك التضعيفُ — بأخف الحركات ، وهو الفتح . ولو حُرَّك إلى الكسر كان جائزاً ، إنباعاً لحركة لام الفعل حركة عينه . وإن شئت ، فلأن الجزم إذا حُرَّك، حُرَّك إلى الكشر. وهذا خطأ في التأويل ».

وامل بعض النساخ القدماه ، سقط من نسخه شيء ثم جاء آخر ، فلم يستطع أن يفهم ما كتبه ، ولا أن يمرف موضع السقط فيه ، فتصرف في كتابته على هذا الوجه الذي ثبت في مخطوطتنا وفي جميع المطبوع . وهو خطأ لا ريب فيه . وتناقض ظاهر ، لا يقع في مثله أبو جعفر ، فضلا عما فيه من الاختلال الشديد . وسأبين في التعليقات التالية ما يربط الكلام الآتي بهذه الجملة التي استظهرتها .

- (١) فى المطبوعة والمخطوطة : مكان «رفع» ، « فعل » ، وهو تحريف لا شك فيه ، كما يدل عليه السالف والآتى . وكما تدل عليه القراءة . وفى المخطوطة قبله : « لا تضارر ».
- ( ٢ ) فى المطبوعة : « ولكنها تكون بالحبر عطفاً » ، وكان فى المخطوطة : « ولكنها تكون الحبر عطفاً » بغير باء الحبر . والسياق يدل على ضرورة ما أثبت من الزيادة بين القوسين .
  - (٣) في المخطوطة : « لا تَكُلفُ نفساً » ، كما وقع في الآية في ص : ه ؛ تعليق : ١ .
- (٤) لأب اللحام التغلبي ، وهو سريع بن عمرو (وعمرو هو اللحام) بن الحارث بن مالك بن ثملية بن بكر بن حبيب ويقال اسمه «حريث » . وهو جاهل، النقائض : ٤٥٨ ، وشرح المفضليات ؛ ٤٣٤ ، وأخزانة ٦١٣:٣ ٦١٣. وفي سيبوية ٢:٣١ ، ونسبه الشنتسري لعبد الرحمن بن أم الحكم ، ولم أجد نسبته إليه في مكان آخر . ولأبي اللحام شعر في ديوان عمرو بن كلثوم .

عَلَى الْحَكَمِ المَأْتِيِّ بَوْمًا إِذَا قَضَى قَضِيْتَهُ ، أَنْ لَا يَجُورَ وَيَقْصِدُ (١)

فزعم أنه رقع « يقصد » بمعنى « ينبغى » . والحكى عن العرب سماعاً غير الذى قال. وذلك أنه روى عنهم سماعاً : «فتصنع ماذا» اذا أرادوا أن يقولوا : «فتريد أن تصنع ماذا » ، فينصبونه بنية « أن » . وإذا لم ينووا « أن » ولم يريدوها ، قالوا : «فتريد ماذا » ، فيرفعون « تريد » ، لأنه لا جالب له أن » قبله ، كما كان له جالب قبل « تصنع » . فلو كان معنى قوله : « لا تضار » إذا قرئ رفعاً بمعنى : « ينبغى أن لا تضار » أو « أن » و « أن » وأقيم « تضار » لا تضار » أو « أن » وأقيم « تضار » مقام « ينبغى » ، لكان الواجب أن يقرأ إذا قرئ بذلك المعنى — نصباً لا رفعاً ، ليمعلم مقام « ينبغى » ، لكان الواجب أن يقرأ إذا قرئ بذلك المعنى — نصباً لا رفعاً ، ليمعلم بنصبه المتروك قبله المعنى ألمراد ، كما فعل بقوله : « فتصنع ماذا » ، ولكن معنى دلك ما قلنا إذا رفع على العطف على « تكلف » : (٢) ليست تكلف نفس الا وسعها ، وليست تضار والدة بولدها . يعنى بذلك : أنه ليس فى ذلك فى دين الله وحدكمه وأخلاق المسلمين .

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك قراءة من قرأ بالنصب ، لأنه نهى من الله تعالى ذكره كُل واحد من أبوى المولود عن مضارة صاحبه له، حرام عليهما ذلك بإجماع المسلمين . فلو كان ذلك خبراً ، لكان حراماً عليهما ضرارهما به كذلك . (٢)

<sup>(</sup>١) سيبويه ١ : ٤٣١ الحزانة ٣ : ٦١٣ – ٦١٥ ، وشرح شواهد المغنى : ٢٦٣. وقال صاحب الحزانة : « البيت من قصيدة عدتها تسعة عشر بيتاً لأبى اللحام التغلبي أوردها أبو عمرو الشيبانى في أشعار تغلب له ، وانتخبها أبو تمام ، فأورد منها خسة أبيات في مختار شعر القبائل ، وهذا أولها :

عَمِرْتُ وَأَطُولُتُ التَّفَكُّرَ خَالِياً وَسَاءَلْتُ حَنَّى كَادَ عُمرِيَ بَنْفَدُ

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « لا تكلف » بزيادة « لا » وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٣ ) في المخطوطة والمطبوعة : « لكان حرام » بالرفع ، والأجود ما أثبت .

و بما قلنا فى ذلك — من أن ذلك بمعنى النهى — تأوَّله أهل التأويل . ه ذكر من قال ذلك :

عن عيسى ، عن عبد عمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « لا تضار والدة بولدها » ، لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه ، ولا يضار الوالد بولده ، فيمنع أمه أن ترضعه ليحز ُنها .

۱۹۷۵ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد مثله .

٣٠٧/٢ – حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا ٢٠٧/٢ سعيد ، عن قتادة قوله : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » ، قال : نهى الله تعالى عن الضرار وقد م فيه ، فنهى الله أن يضار الوالد فينتزع الولد من أمة ، إذا كانت راضية بما كان مسترضعاً به غيرها = ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى أبيه ضراراً .

۱۹۷۷ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « لا تضار والدة بولدها » ، ترمى به إلى أبيه ضراراً = « ولا مولود له بولده » ، يقول : ولا الوالد، فينتزعه منها ضراراً، إذا رضيت من أجر الرضاع ما رضى به غيرُها ، فهى أحق به إذا رضيت بذلك .

۱۹۷۸ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن يونس، عن الحسن: « لا تضار والدة بولدها »، قال: ذلك إذا طلقها، فليس له أن يضار ها فينتزع الولد منها ، إذا رضيت منه بمثل ما يرضى به غيرها = وليس لها أن تضار وتكلفه ما لا يطيق ، إذا كان إنساناً مسكيناً ، فتقذف إليه ولده .

۱۹۷۹ – حدثنى المنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك: « لا تضار والدة بولدها » ، لا تضار أم بولدها ولا أب بولده. يقول: لا تضار أم بولدها فتقذفه إليه إذا كان الأبحيناً، أو إلى عمسته جويبر، عن الشبحيناً، أو إلى عمسته جويبر،

إذا كان الأبميتاً. ولايضار الأبُ المرأة إذا أحبث أن ترضع ولدها ولا ينزعه. (١)

٤٩٨٠ - حدثنى موسى قال، حدثناعمر و قال، حدثنا أسباط، عن السدى:
 ولا تضار والدة بولدها، يقول: لا ينزع الرجل ولده من امرأته فيعطيه غيرها بمثل الأجر الذى تقبله هى به = ولا تضار والدة بولدها، فتطرح الأم إليه ولده، تقول:
 ولا أليه ساعة ، تُضيعه، (٢) ولكن عليها من الحق أن ترضعه حتى يطلب مرضعاً.

الميث عقيل ، حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى الليث قال ، حدثنى عقيل ، عن ابن شهاب وسئل عن قول الله تعالى ذكره « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » إلى «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده »، قال ابن شهاب : والوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الآجر ، وليس للوالدة أن تضار بولدها فتأبى رضاعه ، مضارة وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها من الأجر . وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته مضاراً لها ، وهي تقبل من الأجر ما يعطاه غيرها .

٩٩٨٢ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا مهران = وحدثنى على قال ، حدثنا زيد = جميعاً، عن سفيان فى قوله: « لا تضار والدة بولدها » ، لا ترم بولدها إلى الأبإذا فارقها، تضاره بذلك = « ولا مولود له بولده» ، ولا ينزع الأب منها ولدها بضارها بذلك .

۱۹۸۳ - حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زید فی قوله: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، قال: لا ینتزعه منها وهی تحب أن ترضعه فیضار ها، ولا تطرحه علیه وهو لا یجد من ترضعه، ولا یجد ما یسترضعه به . ۱۹۸۶ - حدثنا عمر و بن علی الباهلی قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنی

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « « ولا ينتزعه » ، وهما سواه ، وأثبت ما في المحطوطة .

<sup>(</sup> ٧ ) في المطبوعة والمخطوطة : « يقول لا إليه ساعة تضعه » ، وهو في المخطوطة غير منقوط ، ورأيت الصواب أن تكون هكذا قراءة الجملة، مع جعل « نصعه » « تضيمه » ، أي تضيمه بتركها إياه .

ابن جريج، عن عطاء في قوله: « لا تضار والدة بولدها »، قال: لا تدعَّنه ورضاعته ، من شَنَــآنها مضارة للا ينها الذي عنده مضارة لها .

وقال بعضهم: « الوالدة » التي نهي الرجل عن مضارتها: ظيئر الصبي . (٢) .

29۸٥ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ، حدثنا هرون النحوى قال ، حدثنا الزبير بن الحيريّيت ، عن عكرمة فى قوله : « لا تضار والدة بولدها »، قال : هى الظئر . (٢)

فعنى الكلام: لا يُشارِر والله مولود والدته بمولوده منها، ولاوالدة مولود والدة بولدها بمولودها منه . ثم ترك ذكر الفاعل في « يضار »، فقيل : لاتضارر والدة بولدها ولامولود له بولده، (١) كما يقال إذا نهى عن إكرام رجل بعينه فيا لم يسم فاعله، ولم يقصد بالنهى عن إكرامه قصد شخص بعينه: ولا يُكرم عمرو، ولا يُجلس إلى أخيه، مم ترك التضعيف فقيل : « لا تضار » فحركت الراء الثانية التي كانت مجزومة لو أنظهر التضعيف فقيل : « لا تضار » فحركت الراء الثانية التي كانت مجزومة لو أنظهر التضعيف في الراء الأولى . (٥)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة « من شأنها » ، والصواب ما أثبت ، والشنآن : البغض والكره .

<sup>(</sup> ٢ ) الظائر : العاطفة على ولد غير ولدها ، المرضعة له .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٩٩٨٥ - «مسلم بن إبراهيم الأزدى الفراهيدى » ، روى عنه البخارى ، وأبو داود ، ويحيى بن مدين ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وغيرهم ، ثقة صدوق . مات سنة ٢٢٢ . و « هرون النحوى» و « هرون الأعور » هو : هرون بن موسى الأزدى المتكى – النحوى الأعور صاحب القراءات ، كان ثقة مأموناً . و « الزبير بن الحريت » ( بكسر الحاء وتشديد الراء المكسورة ) . ثقة . وكان في المطبوعة والمخطوطة : « الزبير بن الحارث » ، هو خطأ صرف .

<sup>(</sup> ٤ ) فى المطبوعة : « لا تضار والدة . . . » كنص الآية ، ولكنه أراد التضميف هنا ، كما يظهر من السياق ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٥ ) من هذا الموضع أخذت ما زدته هناك ص : ٤٦ ، ٢٧ تعليق : ٣ في التعليق على الجملة المنطربة التي بينت اضطرابها .

T . A/Y

وقد زعم بعض أهل العربية أنها إنما حركت إلى الفتح في هذا الموضع ، لأنه آخير الحركات. (١) وليس للذي قال من ذلك معنى. لأن ذلك إنما كان جائزاً أن يكون كذلك ، لو كان معنى الكلام : لا تضارر والدة "بولدها ، (١) وكان المنهي عن الضرار هي الوالدة . على أن معنى الكلام لو كان كذلك ، لكان الكسر في تضار » أفصح من الفتح ، والقراءة به كانت أصوب من القراءة بالفتح ، كما أن : ﴿ مُد المئوب ﴾ أفصح من ﴿ مُد به ﴾ . (١) وفي إجماع القرأة على قراءة : ﴿ لا تضار المنح دون الكسر ، دليل واضح على إغفال من حكيت قوله من أهل العربية في ذلك . (١)

فإن كان قائل ذلك قاله توهماً منه أن معنى ذلك: لا تضارر والدة، (٥) وأن والدة مرفوعة بفعلها، وأن والراء والأولى حظها الكسر، فقد أغفل تأويل الكلام، (٤) وخالف قول جميع من حكينا قوله من أهل التأويل. وذلك أن الله تعالى ذكره تقد م إلى كل أحد (٦) من أبوى المولود بالنهى عن ضرار صاحبه بمولودهما = لا أنه نهى كل واحد منهما عن أن يضار المولود. وكيف يجوز أن ينهاه عن مضارة الصبي ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لأنه أحد الحركات » ، وهو كلام لا معنى له ، والصواب ما أثبت ، وقد مضى في مكان ما من التفسير مثل هذا الحطأ، ولم أستطع أن أعثر عليه بعد . وقوله : « آخر الحركات » معناه: أخفها. فالضم أثقل الحركات، ثم الكسر ، ثم الفتح أخفها وآخرها. وأما السكون فلا يعد في الحركات.

وهذا الذى قاله الطبرى هنا دليل قاطع على فساد الجملة التى كانت فى ص: ٤٦ ، ٤٧ ( تعليق : ٣) وأنه لا يجعل علة الفتح فى معنى النهى: « أنه حرك إذ ترك التضميف بأخف الحركات ، وهو الفتح » ، ودليل على أن الصواب ما استظهرته فى التعليق. وسيظهر ذلك بيناً فى رده الذى يأتى بعقب هذه الجملة.

 <sup>(</sup>٢) فى المخطوطة والمطبوعة : « لا تضارن » ، وهو كلام لا منى له . والصواب ما أثبت ( بضم التاء وكسر الراء الأولى ، وسكون الأخيرة ) .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الشافية ٢ : ٣٤٣ .

<sup>( ؛ )</sup> إغفاله : دخوله في النفلة ، كما أسلفنا في ١ : ١٥١، تعليق : ١ ، وكذلك معي قوله في الموضم الثاني وأغفل و ، أي : دخل في النفلة .

<sup>(</sup>  $\sigma$  ) في المطبوعة :  $\pi$  لا تضار  $\pi$  براء مشددة  $\pi$  والصواب من المخطوطة . وقوله  $\pi$  مرفوعة بعملها  $\pi$  أي أنه فعل لازم  $\pi$  مثل  $\pi$  قاتل الرجل  $\pi$  .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « كل واحد » ، وهما قريبين . وقوله : تقدم إلى كذا بكذا ، أى أمر بأمر أو نهى .

والصبى في حال ما هو رضيع - غيرُ جائز أن يكون منه ضرار لأحد ؟ فلو كان ذلك معناه ، لكان التنزيل : لا تُضَرَّ والدة بولدها . (١)

وقد زعم آخرون من أهل العربية أن الكسر فى « تضارً » جائز . (١) والكسر فى ذلك عندى فى هذا الموضع غير جائز ، (١) لأنه إذا كسر تغير معناه عن معنى :
«لاتضارر » — (١) الذى هو فى مذهب ما لم يسم فاعله — إلى معنى « لاتضار ر » ، (٥) الذى هو فى مذهب ما قد سُمّى فاعله . (١)

قال أبو جعفر: فإذ كان الله تعالى ذكره قد نهى كل واحد من أبوى المولود عن مضارة صاحبه بسبب ولدهما ، فحق على إمام المسلمين = إذا أراد الرجل نزع ولده من أمه بعد بينونتها منه ، وهى تحضنه وتكفله وترضعه ، بما يحضنه به غيرها ويكفله به ويرضعه من الأجرة = (٧) أن يأخذ الوالد بتسليم ولدها ، ما دام محتاجاً الصبي أ ، إليها فى ذلك بالأجرة التى يعطاها غيرها / وحق عليه = إذا كان الصبى لا يقبل ثدى غير

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « لا تضار » كنص الآية ، وهي خطأ بلا شك .

<sup>(</sup> ٢ ) هو الفراء في معانى القرآن ١ : ١٤٩ ، وعنى الفراء برأيه هذا أنه لما سكنت الراء الأولى لإدغامهما في الثانية الساكنة ، التق ساكنان ، فكسر ، لأن الكسر هو الأصل في التقاء الساكنين . هذا ما أجازه .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « والكسر في ذلك عندي غير جائز في هذا الموضع » وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « لا تضار » ، والصواب التضعيف هنا للبيان ، كما في المخطوطة .

<sup>(</sup> o ) في المحطوطة والمطبوعة : « لا تضار » والصواب ما أثبت العلة في التعليق السالف .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الفقرة من كلام أبى جعفر فى رد من قال بالكسر ، تدل دلالة واضحة أيضاً على فساد الحملة الأولى التى صححناها فى ص : ٤٦ ، ٤٧ تعليق : ٣ ، وهى تبين لك عن صواب ما استظهرت أنه أصل كلام الطبرى .

<sup>(</sup>٧) فى المحطوطة والمطبوعة : « وترضعه » ، والصواب بالياء كما أثبت . وسياق الجملة : « فحق على إمام المسلمين . . . أن يأخذ الوالد » وما بيهما فصل للحال . وقوله : « ما دام محتاجاً الصبي » حال أخرى معترضة . وسياق الكلام « بتسليم ولدها . . . إليها في ذلك » .

والدته ، أو كان المولود له لا يجد من يرضع ولده وإن كان يقبل ثدى غير أمه ، أو كان معد ما لا يجد ما يستأجر به مرضعاً ، ولا يجد من يتبرع عليه برضاع مولوده . (۱) = أن يأخذ والدته البائنة من والده برضاعه وحضانته . (۱) لأن الله تعالى ذكره إن حرم على كل واحد من أبو به ضرار صاحبه بسببه ، (۱) فالإضرار به أحرى أن يكون محرماً ، مع ما في الإضرار به من مضارة صاحبه .

## القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰ لِكَ ﴾

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في « الوارث » الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله: « وعلى الوارث مثل ذلك »، وأى وارث هو: ووارث من هو؟ فقال بعضهم: هو وارث الصبى . وقالوا معنى الآية: وعلى وارث الصبى إذا كان [ أبوه ] ميتاً ، (٤) مثل الذي كان على أبيه في حياته .

#### ذكر من قال ذلك :

٤٩٨٦ -- حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن
 قتادة : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، على وارث الولد .

٤٩٨٧ - حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة : «ما يتبرع عليه » ، وهو خطأ فاسد ، لأنه يريد أنه لم يجد من يتفضل عليه ويتطوع برضاع مولوده . وسياق هذه الجملة أيضاً : « وحق عليه ... أن يأخذ والدته » ، كا فى الفقرة السالفة .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى المخطوطة : وأن يأخذ والدته الثانية من والدته البائنة من والده » ، وقد أصابت المطبوعة الصواب ، فحذفت و الثانية من والدته » ، فهو تصحيف وتكرار .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « لأن الله تعالى ذكره حرم » بإسقاط « إن »، والواجب إثباتها كما جامت فى المخطوطة .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه الزيادة بين القوسين لا بد منها ، و إلا اختل الكلام ، و يدل على وجودها ما بعده .

السدى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ، ، على وارث الولد.

معمر ، عن قتادة : « وعلى الوارث مثل ذلك »، قال: وعلى وارث الصبى مثل ما على أبيه .

. . .

ثم اختلف قاتلو هذه المقالة فى وارث المولود، الذى ألزمه الله تعالى مثل الذى وصف. فقال بعضهم: هو وارث الصبى من قبل أبيه من عصبته ، كاثناً من كان ، أخا كان، أو عملًا، أو ابن عم، أو ابن أخ.

#### ذكر من قال ذلك :

29۸۹ – حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن جريج: أن عمر و بن شعيب أخبره: أن سعيد بن المسيب أخبره: أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه = قال: في قوله: « وعلى الوارث مثل ذلك»، قال (١) = ٢٠٩/٢ وقف بني عم منفوس كلالة "بالنفقة عليه، مثل العاقلة. (٢)

• ٤٩٩ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: أن الحسن كان يقول: « وعلى الوارث مثل ذلك »، على العصبة .

٤٩٩١ – حدثنا عمرو بن على قال،حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو عاصم

<sup>(</sup>١) هذه الجملة بين الحطين ، من كلام عمرو بن شعيب . بمعنى أن سعيد بن المسيب أخبره فى قوله تعالى : ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ ، أن عمر بن الحطاب حبس . وهذا بين من سياق التحديث .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٩٩٨٩ – في المخطوطة «قال: وقف بني عم منفوس بني عمه كلالة بالنفقة » . وأما الذي في المطبوعة ، فكأنه من نص الدر المنثور ١ : ٢٨٨ ، اجتلبه المصحح من هناك ، وهذا نص الدر والمطبوعة: «حبس بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه» ، وقد رأيت أن أقرأها كما أثبتها وكما في المحل بهذا الإسناد ١٠٠٠ . والمخطوطة – كما قلت مراراً مضطربة في هذا القسم منها لعجلة الكاتب ، كما ظهر في كثرة التصحيحات السالفة . وانظر الأثر رقم : ٩٩١١ والتعليق عليه .

يقال : هو ابن عمه كلالة ( بالنصب ) ، وابن عم كلالة ( بالإضافة ) . أى من بنى المم الأباعد ، وهم المصبة وإن بعدوا . والعاقلة : هم عصبة الرجل وقرابته من قبل الأب الذين يعطون دية القتل .

قالا ، حدثنا ابن جربج ، عن عمرو بن شعیب ، عن سعید بن المسیب قال : وقف عمر بنی عم منفوس کلالة " برضاعه. (١)

الحسن كان يقول: إذا توفى الرجل وامرأته حامل ، فنفقتها من نصيبها ، ونفقة ولدها من نصيبها ، ونفقة على عصبته . وكان يتأول قوله: « وعلى الوارث مثل ذلك » ، على الرجال .

٤٩٩٣ ـ حدثنا عمرو بن على قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ،
 حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن قال : على العصبة الرجال ، دون النساء .

494 - حدثنا أبو كريب وعمرو بن على قالا ، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا هشام ، عن ابن سيرين : أتى عبد الله بن عتبة مع اليتيم ولينه ، ومع اليتيم من يتكلم فى نفقته ، فقال لولى اليتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته ، لأن الله تعالى يقول : « وعلى الوارث مثل ذلك » . (٢)

٤٩٩٥ ــ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا أيوب ، عن محمد بن سبرين قال: أنى عبد الله بن عتبة فى رضاع صبى ، فجعل رضاعه فى ماله ، وقال لوليه : لو لم يكن له مال جعلنا رضاعه فى مالك ، ألا تراه يقول : « وعلى الوارث مثل ذلك ، ؟ (٢)

٤٩٩٦ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم فى قوله : (وعلى الوارث مثل ذلك)، قال : على الوارث ما على الأب، إذا لم يكن للصبى مال . وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه ، فعليه النفقة .

<sup>(</sup>١) الأثر: ٩٩١ - انظر الأثر السالف: ٤٩٨٩ ، وفي المطبوعة هنا و ابن عم على منفوس و بزيادة و على » ، وأثبت ما في المخطوطة وانظر سنن البيهق ٧ - ٤٧٩ – ٤٧٩ ، والمحل ١٠ : ١٠٠ . (٧) الأثران : ٩٩٤ ، ٤٩٩٥ – انظر الآثر التالي رقم : ٤٠٠٥ . والذي في المخطوطة في الآثر الأول : « أن أما عبد الله بياض بين الكلمتين، وغير منقوط ، وفي المطبوعة : وأنه أتى عبد الله وظنى أن الناسخ قد كرر ، وأن الصواب ما أثبت ، كما في الآثر الذي يليه .

عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال : الولى متن مكان .

البارك، عن المبارك، عن المبار

۱۹۹۹ – حدثنى المثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا يعقوب - يعنى ابن القاسم - عن عطاء وقتادة - في يتم ليس له شيء ، أي جبر أولياؤه على نفقته ؟ قالا: نعم، ينفق عليه حتى يسلوك . (١)

١٠٠٥ – حدثت عن يعلى بن عبيد ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : إن مات أبو الصبي وللصبي مال ، أخيذ رضاعه من المال . وإن لم يكن له مال ، أخيذ من العصبة . فإن لم يكن للعصبة مال ، أجبيرت عليه أمه .

وقال آخرون منهم : بل ذلك على وارث المولود مَن كان ، من الرجال والنساء .

#### ه ذكر من قال ذلك :

عن عدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة أنه كان يقول: ١ وعلى الوارث مثل ذلك ، ، على وارث المولود ما كان على

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۰۰۰۰ – عبد الله بن تحمد بن يزيد أبو محمد الحش المروزی صاحب عبدان . مكن بغداد . قال الحطيب : «كان ثقة » ، وتوفى سنة ۲۷۵ مترجم في تاريخ بغداد ۱۰ : ۸۵ و «عبدان» ، لقب «عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد الأزدى ، روى عنه البخارى . مات سنة ۲۲۰ . مترجم في التهذيب . وانظر الأثر الآتي برقم : ۲۰۰۵ .

الوالد من أجر الرضاع ، إذا كان الولد لا مال له ، على الرجال والنساء على قدر ما يرثون .

معمر ، عن الزهرى: أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أغرم ثلاثة ، كلَّهم يرث الصبى ، أجر رضاعه .

٥٠٠٤ ــ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين: أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبى من ماله ، وقال لوارثه : أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته ، ألا ترى أنه يقول : « وعلى الوارث مثل ذلك » . (١)

وقال آخرون منهم: هو مين ورثته، مين كان منهم ذا رحم محرم للمولود، فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم، كابن العم والمولى ومن أشبههما، فليس من عناه الله بقوله: « وعلى الوارث مثل ذلك ». والذين قالوا هذه المقالة: أبو حذيقة وأبو يوسف ومحمد.

وقالت فرقة أخرى : بل الذى عنى الله تعالى ذكره بقوله : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، المولود نفسه .

ذكر من قال ذلك :

مده حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى قال ، حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرنا حيوة بن شريح قال ، أخبرنا جعفر بن ربيعة. أن بشير بن النضر المزنى وكان قاضياً قبل ابن حُجَيرة فى زمان عبدالعزيز كان يقول : ( وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال : الوارث هو الصبى . (٢)

T1 -/Y

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۰۰۰۶ – بإسناده في المحل ۱۰۳:۱۰ وانظر الأثرين السالفين: ۲۹۹۰،۱۹۹۶. (۲) الأثر : ۰۰۰۰ – « أبو زرعة رهب الله بن راشد المصرى » مضت ترجمته بتفصيل في رقم : ۲۳۷۷ . وكان في المطبوعة هنا « حدثنا أبو زرعة وعبد الله بن راشد » كما كان هناك أيضاً ،

حيوة . قال ، أخبرنا جعفر بن ربيعة ، عن قبيصة بن ذؤيب : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال : هو الصبى .

۰۰۰۷ — حدثنی المثنی قال، حدثنا سوید قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن حیوة بن شریح قال ، أخبرنی جعفر بن ربیعة: أن قبیصة بن ذؤیب كان یقول : الوارث هو الصبی = یعنی قوله : « وعلی الوارث مثل ذلك » . (۱)

۰۰۰۸ — حدثنى المثنى قال ، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك : « وعلى الوارث مثل ذلك »، قال : يعنى بالوارث ، الولد الذى يرضع .

قال أبو جعفر: وتأويل ذلك على ما تأوّله هؤلاء: وعلى الوارث المولود ، مثل ما كان على المولود له .

وقال آخرون : بل هو الباقى من والدى المولود ، بعد وفاة الآخر منهما . « ذكر من قال ذلك :

٥٠٠٩ - حدثني عبد الله بن محمد الحنني قال ، أخبرنا عبد الله ابن عبان قال ، شعت سفيان يقول في ابن المبارك قال ، سمعت سفيان يقول في

والصواب هنا من المخطوطة . وجعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندى أبو شرحبيل المصرى . قال أحمد : «كان شيخاً من أصحاب الحديث ثقة » . توفى سنة ١٣٦ . مترجم فى التهذيب . و « بشير ابن النضر المزنى » مترجم فى كتاب القضاة للكندى : ٣١٣ – ٣١٤ توفى سنة ٢٩ ، وكان فى المطبوعة والمخطوطة « بشر بن نصر » ، وهو خطأ ، وقد روى هذا الأثر بإسناده قال : « حدثنا محمد بن يوسف ، قال حدثنى محمد بن ربيع الحيزى ، قال حدثنى أبى ، قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد . . . ه . قال حدثنى محمد بن ربيع الحيزى ، قال حدثنى أبى ، مترجم فى كتاب القضاة : ٣١٤ – ٣١٠ ، توفى سنة ٨٣ ، وكان فقيها من أفقه الناس .

<sup>(</sup>۱) الأثران : ۰۰۰، ، ۲۰۰۰ – انظر المحل ۱۰ : ۱۰۳ ، وروايته هناك : « رضاع الصبي .

أجر الرضاع .

صبى له عم ُ وأم ُ وهى ترضعه، قال: يكون رضاعه بينهما، ويُرفع عن العم بقدر ما ترث الأم ، لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها. (١)

القول في تأويل قوله نمالي ﴿ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « مثل ذلك » .

فقال بعضهم : تأويله : وعلى وارث الصبى بعد وفاة أبويه، (٢) مثل الذى
كان على والده من أجر رضاعه ونفقته ، إذا لم يكن للمولود مال .

« ذكر من قال ذلك :

٥٠١٠ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم فى قوله : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال : على الوارث رضاع الصبى .
 ١١٠٥ - حدثنا عمرو بن على ومحمد بن بشار قالا، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال :

٥٠١٢ - حدثنا عمروبن على قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان،
 عن مغيرة، عن إبراهيم: « وعلى الوارث مثل ذلك »، قال: الرضاع.

٥٠١٣ — حدثنا عمر و بن على قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا أبوعوانة، عن المغيرة ، عن إبراهيم في قوله : ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ ، قال : أجر الرضاع .

<sup>(</sup>١٠) الأثر : ٩٠٠٥ – انظر إسناد الأثر السالف رقم : . . . ه ، وفي المطبوعة : «ويدفع عن العم » ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ على الوارث الصبي ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

مثل ذلك ، ، قال : الرضاع .

٥٠١٥ ــ حدثنا عمرو بن على قال ، حدثنا عبد الرحن قال ، حدثنا
 حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد ، عن عبد الله بن عتبة فى قوله : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال : النفقة بالمعروف .

٥٠١٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم،
 وعلى الوارث مثل ذلك ، قال: على الوارث ما على الأب من الرضاع، إذا
 لم يكن للصبي مال.

المراهيم قال: الرضاع والنفقة .

٥٠١٨ - حدثنا سفيان ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا سفيان ،
 عن إبراهيم : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال : الرضاع .

۱۹ - ٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا أبو عوانة،
 عن عطاء بن السائب، عن الشعبى، قال: الرضاع.

٥٠٢٠ - حدثنا عمرو بن على قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال،
 حدثنا أبو عوانة ، عن مطرّف ، عن الشعبى : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال :
 أجر الرضاع .

٥٠٢١ - حدثنا عمرو قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا أبو عوانة،
 عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبى مثله.

٥٠٢٢ ــ حدثنا أبو كريب وعمرو بن على قالا، حدثنا عبد الله بن إدريس

قال ، سمعت هشاماً ، (۱) عن الحسن في قوله : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال : الرضاع .

٥٠٢٣ صدائتي أبو السائب قال، حدثنا ابن إدريس، عن هشام وأشعث، عن الحسن مثله .

عن أبيه ، عن أبيه ، عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الحسن : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، يقول : في النفقة على الوارث ، والم يكن له مال .

٥٠٢٥ ــ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد مثله .

٥٠٢٦ ـ حدثنا عمرو بن على قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا حماد ابن سلمة ، عن قيس بن سعد، عن مجاهد: « وعلى الوارث مثل ذلك »، قال : النفقة بالمعروف .

۱۹۰۰ه – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، وعلى الوارث مثل ذلك ، على الولى كَـفُـله ورضاعه ، إن لم يكن للمولود مال .

٥٠٢٨ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قال: « وعلى الوارث مثل ذلك »، قال: وعلى الوارث من كان، مثل مثل ما وصف من الرضاع = قال ابن جريج: وأخبرنى عبد الله بن كثير، عن عجاهد: مثل ذلك في الرضاعة = قال: « وعلى الوارث مثل ذلك »، قال: وعلى الوارث أيضاً كفّله ورضاعه ، إن لم يكن له مال ، وأن لا يضار أمه .

٥٠٢٩ \_ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «سممت وهشاماً عن الحسن » ، كأنه سقطا اسم راو عطف عليه قوله « وهشاماً » وكأنه صوابه «سممت أشمث وهشاماً » ، كما سيأتي في الأثر التالي .

ابن جریج ، عن عطاء الحراسانی ، عن ابن عباس : « وعلی الوارث مثل ذلك » ، قال : نفقته حتی یُفطم، إن كان أبوه لم يترك له مالاً .

• • • • • حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: وعلى الوارث مثل ذلك ، ، قال: وعلى وارث الولد ما كان على الوالد من أجر الرضاع، إذا كان الولد لا مال له.

٥٠٣١ حدثنى عبد الله بن محمد الحنى قال ، حدثنا عبد الله بن عمان قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن قتادة : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال : على وارث الصبى مثل ما على أبيه ، إذا كان قد هلك أبوه و لم يكن له مال ، (١) فإن على الوارث أجر الرضاع .

٠٣٢ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال : إذا مات وليس له مال ، كان على الوارث رضاع الصبي .

وقال آخرون بل تأويل ذلك : وعلى الوارث مثل ُ ذلك: أن لا يضار ً . « ذكر من قال ذلك :

٥٠٣٣ - حدثنا عمرو بن على ومحمد بن بشار قالا، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ، حدثنا حماد بن زيد ، عن على بن الحكم، عن الضحاك بن مزاحم: و وعلى الوارث مثل ذلك ، ، قال : أن لا يضارً .

٥٠٣٤ ـ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن عاصم الأحول، عن الشعبى في قوله: « وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال: لا يضارً ، ولا غُرُم َ عليه .

٥٠٣٥ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد في قوله : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، أن لا يضار .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ إِذْ كَانَ قَدْ هَلِكُ ﴾ ، والصواب من المخطوطة .

قال ، حدثنى عقيل ، عن ابن شهاب : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين » ، قال ، حدثنى عقيل ، عن ابن شهاب : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين » ، قال : الوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يمعطى غيرهن من الأجر . وليس لوالدة أن تضار ً بولدها ، فتأبى رضاعه مضارة ، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها . وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته ضراراً لها ، وهي تقبل من الأجر ما يمعطي غيرها = « وعلى الوارث مثل ذلك » ، مثل الذي على الوالد في ذلك

٥٠٣٧ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا مهران = وحدثنا على قال، حدثنا زيد = عن سفيان : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال : أن لا يضار ، وعليه مثل ما على الأب من النفقة والكيسوة .

وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى وارث المولود ، (١) مثل ُ الذي كان على المولود له ، من رزق والدته وكسوتها بالمعروف .

#### ذكر من قال ذلك :

٥٠٣٨ حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك : « وعلى الوارث مثل ذلك » ، قال : على الوارث عند الموت ، مثل ما على الأب للمرضع من النفقة والكسوة = قال : ويعنى بالوارث : الولد الذي يرضع : أن يؤخذ من ماله \_ إن كان له مال \_ أجر ما أرضعته أمه . فإن لم يكن للمولود مال ولا لعصبته ، فليس لأمه أجر ، وتجبر على أن ترضع ولدها بغير أجر .

٥٠٣٩ ــ حدثني موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وعلى الوارث المولود ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

عن السدى: « وعلى الوارث مثل ذلك ، قال : على وارث الولد ، مثل ما على الولد من النفقة والكسوة .

وقال آخرون : معنى ذلك : وعلى الوارث مثل ما ذكره الله تعالى ذكره . ١٢/٢ هذكر من قال ذلك :

• ٥٠٤٠ – حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله تعالى ذكره: « وعلى الوارث مثل ذلك » ؟ قال: مثل ما ذكره الله تعالى ذكره.

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى تأويل قوله : « وعلى الوارث مثل ذلك » : أن يكون المعنى بالوارث ما قاله قبيصة بن ذؤيب والضحاك بن مزاحم ، ومن ذكرنا قوله آنفاً: (١) من أنه معنى بالوارث: المولود = وفى قوله: « مثل ذلك » ، أن يكون معني به : مثل الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف ، إن كانت من أهل الحاجة ، ومن هى ذات زمانة وعاهة ، (١) ومن لا احتراف فيها ، ولا زوج لها تستغنى به ، وإن كانت من أهل الغنى والصحة ، فمثل الذي كان على والده لها من أجر رضاعه .

وإنما قلنا: هذا التأويل أولى بالصواب مما عداه من سائر التأويلات التي ذكرنا ، لأنه غير جائز أن يقال فى تأويل كتاب الله تعالى ذكره قول " إلا بحجة واضحة ، على ما قد بيننا فى أول كتابنا هذا . (٣) وإذكان ذلك كذلك ، وكان قوله : « وعلى الوارث مثل ذلك ، محتملا ظاهره: وعلى وارث الصبى المولود مثل الذى كان على المولود له حتى المولود له مثل الذى كان على المولود له على المولود له مثل الذى كان

<sup>(</sup>١) انظر الآثار السالفة : ٥٠٠٥ – ٥٠٠٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « وهي ذات زمانة » ، والسياق يقتضي ما أثبت . والاحتراف الاكتساب . يقال : هو يحرف لعياله ويحترف ، أي يكتسب .

<sup>(</sup>٣) يعنى ما سلف في ٧٣:١ – ٩٣ ، ثم ذكر ذلك في مواضع أخرى تجدها في الفهارس .

عليه في حياته من ترك ضرار الوالدة ومن نفقة المولود، وغير ذلك من التأويلات، على نحو ما قد قدمنا ذكرها = (١) وكان الحميع (٢) من الحجة قد أجمعوا على أن من ورثة المولود من لا شيء عليه من نفقته وأجر رضاعه = (٣) صحّ بذلك من الدلالة على أن سائر ورثته ، غير آبائه وأمهاته وأجداده وجداته من قبل أبيه أو أمه ، في حكمه ، (٤) في أنهم لايلزمهم له نفقة ولا أجر رضاع ، إذ كان مولى النعمة من ورثته ، وهو ممن لا يلزمه له نفقة ولا أجر رضاع . فوجب بإجماعهم على ذلك أن حكم سائر ورثته غير من استثنى — حكمه . (٥)

وكان إذا بطل أن يكون معنى ذلك ما وصفنا - من أنه معنى "به ورثة المولود - فبُطول القول الآخر = وهو أنه معنى "به ورثة المولود له سوى المولود = أحرى لأن " الذى هو أقرب بالمولود قرابة ممن هو أبعد منه (١) - إذا لم يصح وجوب نفقته وأجر رضاعه عليه - فالذى هو أبعد منه قرابة ، أحرى أن لا يصح وجوب ذلك عليه . وأما الذى قلنا من وجوب رزق الوالدة وكيسوتها بالمعروف على ولدها - إذا كانت الوالدة بالصفة التى وصفنا - على مثل الذى كان يجب لها من ذلك على المولود له ، فما لا خلاف فيه من أهل العلم جميعاً . فصح ما قلنا فى الآية من التأويل بالنقل المستفيض وراثة "عمن لا يجوز خلافه . وما عدا ذلك من التأويلات ، فتنازع بالنقل المستفيض وراثة "عمن لا يجوز خلافه . وما عدا ذلك من التأويلات ، فتنازع

فيه ، وقد دللنا على فساده .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ قَامَنَا ذَكُرُهُ ﴾ وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « وكان الجميم » معطوف على قوله . و إذ كان ذلك كذلك ، وكان قوله . . . »

<sup>(</sup>٣) سياق هذه الحملة من أولها: «وإذكان ذلك كذلك . . ، وكان قوله . . . ، محتملا . . . ، وكان في المطبوعة : « وصح » ومحتملا . . . ، وكان في المطبوعة : « وصح » أبالواو ، والسياق يقتضي حذفها ، لأنها جواب «إذ» .

<sup>(</sup>٤) السياق : « صح بذلك من الدلالة على أن سائر ورثته . . . في حكمه » .

<sup>(</sup> o ) السياق : « أَنْ حَكُم سائر ورثته . . . حكمه » خبر « أَنْ » ، يعني أَنْ حكمهما واحد .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة : « الذي هو أقرب بالمولود قربه عن هو أبعد منه » ، والذي في المطبوعة أصح وأجود .

# القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « فإن أرادا » ، إن أراد والد المولود ووالدته = « فصالا »، يعنى : فصال ولدهما من اللبن .

ويعنى به الفيصال » ، الفيطام ، وهو مصدر من قول القائل : « فاصلتُ فلاناً أفاصِله مفاصلة وفيصالا » ، إذا فارقه من خُلطة كانت بينهما . فكذلك « فصال الفطيم »، إنما هو منعه اللبن ، وقطعتُه شربه ، وفراقه ثدى أمه إلى الاغتذاء بالأقوات التي يغتذى بها البالغ من الرجال .

و بما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱ ۵ ۰ ۵ - حدثني موسى قال، حدثنا عمر و قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله : « فإن أرادا فصالا »، يقول : إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين .

عن ابن عباس: ﴿ فَإِنْ أَرَادًا فَصَالًا ﴾ ، فإن أرادًا أن يفطماه قبل الحولين و بعده .

٣٤٠٥ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك:
 و فإن أرادا فصالا عن تراض منهما ، قال: الفطام.

وأما قوله : «عن تراض منهما وتشاور » ، فإنه يعنى بذلك : عن تراض من والدى المولود وتشاور منهما .

ثم اختلف أهل ُ التأويل في الوقت الذي أسقط الله الجناح عنهما ، إن فطماه

عن تراض منهما وتشاور ، وأي الأوقات الذي عناه الله تعالى ذكره بقوله : و فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور ،

فقال بعضهم : عنى بذلك ، فإن أرادا فصالاً في الحولين عن تراض مهما وتشاور فلا جناح عليهما .

#### ذكر من قال ذلك :

٥٠٤٤ – حدثنى موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور » ، يقول : إذا أرادا أن يفطماه قبل الحولين فتراضيا بذلك ، فليفطماه .

ه ٥٠٤٥ حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر ، عن قتادة : إذا أرادت الوالدة أن تفصيل ولدها قبل الحولين ، فكان ذلك عن تراض منهما وتشاور ، فلا بأس به .

٥٠٤٦ - حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن ليث ، عن عن عامد : « فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ، ، قال : التشاور فيا دون الحولين ، ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى ، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى .

٥٠٤٧ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قال : التشاور ما دون الحولين ، و فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ، دون الحولين و فلا جناح عليهما ، فإن لم يجتمعا ، فليس لها أن تفطمه دون الحولين.

٥٠٤٨ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: التشاور ما دون الحولين، ليس لها حتى يجتمعا.

٥٠٤٩ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثنى الليث قال،
 أخبرنا عقيل، عن ابن شهاب: و فإن أرادا فصالاً ، يفصلان ولدهما = و عن تراض منهما وتشاور ، دون الحولين الكاملين = و فلا جناح عليهما )

ودلك قوله: « فإن أرادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور ». فإذا اصطلحا دون ذلك، وذلك قوله: « فإن أرادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور ». فإذا قالت المرأة: وذلك قوله: « فإن أرادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور ». فإذا قالت المرأة: وأنا أفطمه قبل الحولين»، وقال الأب: « لا »، فليس لها أن تفطمه قبل الحولين. وإن لم ترض الأم، فليس له ذلك، حتى يجتمعا. فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين. وذلك قوله: « فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ».

٥٠٥١ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : « فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور » ، قال : قبل السنتين = « فلا جناح عليهما » .

. . .

وقال آخرون : معنى ذلك : « فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما »، فى أى وقت أرادا ذلك ، قبل الحولين أرادا أم بعد ذلك. (١) هذكر من قال ذلك :

على ، عن ابن عباس : « فإن أرادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور فلاجناح على ، أن يفطماه قبل الحولين و بعده .

وأما قوله: «عن تراض منهما وتشاور »، فإنه يعنى : عن تراض منهما وتشاور فها فيه مصلحة المولود لفطمه ، كما : —

مهما وتشاور » ، عن عيسى ، عن عيسى ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور » ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « قبل الحولين أرادا ذلك أم بعد الحولين » ، ورددتها إلى المخطوطة .

قال: غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيتهما (١) = « فلا جناح عليهما ، .

٥٠٥٤ ــ حدثنى المثنى قال.حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن
 ابن أى نجيح ، عن مجاهد مثله .

0 0 0

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالصواب تأويل من قال: « فإن أرادا فصالاً في الحولين عن تراض منهما وتشاور ، الأن تمام الحولين غاية لتمام الرضاع وانقضائه، ولا تشاور بعد انقضائه ، وإنما التشاور والتراضى قبل انقضاء نهايته .

فإن ظن ذو غفلة أن للتشاور بعد انقضاء الحولين معنى صحيحاً = إذ كان من الصبيان من تكون به علة يحتاج من أجلها إلى تركه والاغتذاء بلبن أمه = فإن ذلك إذا كان كذلك، فإنما هو علاج "، كالعلاج بشرب بعض الأدوية ، لا رضاع". فأما الرضاع الذي يكون في الفصال منه قبل انقضاء آخره تراض وتشاور من والدى الطفل الذي أسقط الله تعالى ذكره لفطمهما إياه الجناح عهما ، قبل انقضاء آخر مدته ، فإنما حداً ه الحد الذي حداً ه الله تعالى ذكره بقوله: (١) \* والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، على ما قد أتينا على البيان عنه فها مضى قبل. (١)

T12/Y

وأما الجناح ، فالحرج، (1) كما : \_

<sup>( )</sup> في المخطوطة : «غير في ظلم أنفسهما » بياض بين الكلمتين ، والذي أتمه مصحح المطبوعة لا بأس به ، ولم أجد الأثر في مكان آخر .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة والمطبوعة : « فإنما الحد الذي حده الله تعالى . . . ه ، وهو كلام غير مستقيم البنة ، والصواب زيادة ما أثبته، فيكون سياقه : • وأما الرضاع . . . فإنما حده الحد الذي حده الله تعالى . . . ه

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف في هذا الجزء ٥ : ٣٩ وما قبلها وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) أنظر ما سلف في تفسير والجتاح ٢٠٠ ، ٢٣٠/ و١٦٢: ١٦٣٠ ، ٥٦٥

٥٠٥٥ – حدثنى به المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ،
 عن على ، عن ابن عباس : « فلا جناح عليهما » ، فلا حرج عليهما .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ ا ۚ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ ا أَوْ لَذَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ٓ ا تَبْتُم بِأَلْمَعْرُوف ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم مسراضع غير أمهاتهم = إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم بالذى يرضعنهم به غير هن من الأجر ، أو من خيفة ضيعة منكم على أولادكم بانقطاع ألبان أمهاتهم ، أو غير ذلك من الأسباب = فلاحرج عليكم في استرضاعهن، إذا سلسمتم ما آتيتم بالمعروف .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

٥٠٥٦ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد : « وإن أردتم أن تسترضعوا أولاد كم »، خيفة الضيعة على الصبى ، « فلا جناح عليكم ».

٠٥٧ - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

٥٠٥٨ – حدثني عبد الله بن محمد الحنبي قال، حدثنا عبد الله بن عثمان قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا أبو بشر ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

٥٠٥٩ - حدثنى موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : و و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ، ، إن قالت المرأة : و لا طاقة لى به ، فقد ذهب لبنى ، ! فتتُسترضع له أخرى .

و الناسب المبارك ، عن المستاك قال : ليس المرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلحا على المسترفع ، ويسلم المرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلحا على أن تترضع ، ويسلم الناسب المرأة أن قال : فإن تعاسروا عند طلاق أو موت في الرضاع ، فإنه يتعرض على الصبى المراضع . فإن قبل مترضعاً جاز ذلك وأرضعته ، (١) وإن لم يقبل مرضعاً فعلى أمه أن ترضعه بالأجر إن كان له مال أو العصبته . فإن لم يكن له مال ولا لعصبته ، أكر هت على رضاعه .

٥٠٦١ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا مهران = وحدثنى على قال، حدثنا زيد = جميعاً عن سفيان: « وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم »، إذا أبت الأم أن ترضعه ، فلا جناح على الأب أن يسترضع له غيرها.

٥٠٦٢ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله :
 وإن أردتم أن تسترضعوا أولاد كم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ،
 قال : إذا رضيت الوالدة أن تسترضع ولدها ، ورضى الأب أن يسترضع ولده ،
 فليس عليهما جناح .

واختلفوا في قوله : ﴿ إِذَا سَلَّمَتُمُ مَا آتَيْتُمُ بِالْمُعْرُوفَ ﴾ .

فقال بعضهم : معناه : إذا سلمتم لأمهاتهم ما فارقتموهن عليه من الأجرة على رضاعهن ، بحساب ما استحقته إلى انقطاع لبنها = أو الحال التي عُذر أبو الصبي بطلب مرضع لولده غير أمه ، واسترضاعه له .

#### ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة و صار ذلك ۽ ، وفى المخطوطة و حار ۽ غير منقوطة ، والذي أثبته هو صواب قرامتها

٥٠٦٣ — حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: وإذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، ، قال : حساب ما أرضع به الصبى .

١٩٠٥ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيع، عن مجاهد: ﴿ إِذَا سَلَمَمُ مَا آتَيتُمُ بِالْمُعْرُوفَ ﴾ ، حسابُ مَا يُرْضَعُ به الصبى . ٥٠٥ - حدثنى موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : ﴿ إِذَا سَلَمَمُ مَا آتَيتُمُ بِالْمُعْرُوفُ ﴾ ، إِنْ قالت بعنى الأم - : ﴿ لَا طَاقَةُ لَى السدى : ﴿ إِذَا سَلَمَمُ مَا آتَيتُمُ بِالْمُعْرُوفُ ﴾ ، إِنْ قالت بعنى الأم وغيرها بقلر ما أرضعت . به ، فقد ذهب لبنى ﴾ ، فتسترضع له أخرى ، وليسلتم لها أجرها بقلر ما أرضعت . ١٦٠ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قال : قلت بعنى لعطاء - : ﴿ وَإِنْ أَرْدَتُمُ أَنْ تَسْتَرْضَعُوا أُولاد كُم ﴾ ؟ ألى : إذا سلمت لها أجرها = ﴿ فلا جناح عليكم إذا سلمتم ﴾ ، قال : إذا سلمت لها أجرها = ﴿ مَا آتَيتُم ﴾ ، قال : إذا سلمت أحرها = ﴿ مَا آتَيتُم ﴾ ، قال : ما أعطيتم .

وقال آخرون : معنى ذلك : إذا سلمتم للاسترضاع ، عن مشورة منكم ومن أمهات أولادكم الذين تسترضعون لهم، وتراض منكم ومنهن "باسترضاعهم" . (١)

ذكر من قال ذلك :

٥٠٦٧ — حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » ، يقول : إذا كان ذلك عن مشورة ورضاً منهم .

٥٠٦٨ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، أخبرنى الليث قال، حدثنى عقيل، عن ابن شهاب: لا جناح عليهما أن يسترضعا أولادهما – يعنى أبوى المولود – إذا سلمًا ولم يتضارًا.

T10/Y

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « ومنهم ، ، والصواب ما أثبت .

١٩٩٥ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : ﴿ إِذَا كَانَ ذَلِكُ عَنْ مَشُورَةُ وَرَضًا مُنْهُم .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إلى التي استرضعتموها بعد إباء أمَّ المرضَع، من الأجرة، بالمعروف.

ذكر من قال ذلك :

٥٠٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا مهران = وحدثنى على قال، حدثنا زيد = جميعاً، عن سفيان فى قوله: (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف»، قال: إذا سلمتم إلى هذه التى تستأجرون أجرها بالمعروف - يعنى : إلى من استرضع للمولود، إذا أبت الأم رضاعه.

قال أبوجعفر: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، قول من قال: وتأويله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولاد كم إلى تمام رضاعهن، ولم تتفقوا أنتم و والداتهم على فصالهم، (1) ولم تروا ذلك من صلاحهم، فلا جناح عليكم أن تسترضعوهم ظُوُّورة، إن امتنعت أمهاتهم من رضاعهم لعلة بهن أو لغير علة (٢) = إذا سلمتم إلى أمهاتهم وإلى المسترضعة الآخرة حقوقهن التي آ تيتموهن بالمعروف . يعنى بذلك المعنى : الذي أوجبه الله لهن عليكم ، وهو أن يوفيهن أجورهن على ما فارقهن عليه ، في حال الاسترضاع ووقت عقد الإجارة .

وهذا هو المعنى الذى قاله ابن جريج، ووافقه على بعضه مجاهد والسدى ومن قال بقولم فى ذلك .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أَنَّمَ وَوَالدَّهُمْ ﴾ ، وهو خطأً .

 <sup>(</sup> ۲ ) الظؤورة جمع ظئر ( بكسر فسكون ) : وهي المرضمة غير ولدها . والظؤورة مثل البعولة ،
 جمع « بعل » ، أو هما اسم جمع ، كما يقول سيبويه .

وإنما قضينا لهذا التأويل أنه أولى بتأويل الآية من غيره ، لأن الله تعالى ذكره ذكر قبل قوله: « وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم »، أمر فصالم ، وبيت الحكم في في في في في في في في الحولين الكاملين فقال: « فإن أراد فصالا عن تراض مهما » في الحولين الكاملين « فلا جناح عليهما » . فالذى هو أولى بحكم الآية - إذ كان قد بيت فيها وجه الفصال قبل الحولين - أن يكون الذى يتلو ذلك حكم ترك الفصال وإنمام الرضاع إلى غاية نهايته = وأن يكون - إذ كان قد بيت حكم الأم إذا هي اختارت الرضاع بلى غاية نهايته = وأن يكون - إذ كان قد بيت حكم الأم إذا هي اختارت الرضاع بما يرضع به غيرها من الأجرة - أن يكون الذى يتلو ذلك من الحكم ، بيان حكمها وحكم الولد إذا هي امتنعت من رضاعه ، كما كان ذلك كذلك في غير هذا الموضع من كتاب الله تعالى ، وذلك في قوله : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعْرِهُ هُوَ أَنْمِرُ وَا بَيْنَكُمْ مِعْرُ وَفٍ وَ إِنْ تَمَاسَرْتُمْ فَسَتُرْ ضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴾ فقله : « وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم » .

وإنما اخترنا - في قوله: «إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » - ما اخترنا من التأويل، لأن الله تعالى ذكره فرض على أبي المولود تسليم حق والدته إليها بما آتاها من الأجرة على رضاعها له بعد بينونتها منه ، كما فرض عليه ذلك لمن استأجره لذلك بمن ليس من مولده بسبيل ، وأمره بإيتاء كل واحدة منهما حقها بالمعروف على رضاع ولده . فلم يكن قوله: «إذا سلمتم » بأن يكون معنيًّا به: إذا سلمتم إلى أمهات أولاد كم الذين يرضعون حقوقهن ، بأولى منه بأن يكون معنيًّا به: إذا سلمتم ذلك إلى المراضع سواهن = ولا الغرائب من المولود، بأولى أن يكن معنيًّات بذلك من الأمهات (۱) = إذ كان الله تعالى ذكره قد أوجب على أبي المولود لكل من المولود لكل من

<sup>(</sup>١) هذه الحملة بين الحطين ، معطوفة على الحملة الأولى ، فيكون سياق معناها : ولم يكن الغرائب من المولود بأولى أن يكن معنيات بذلك من الأمهات .

استأجره لرضاع ولده ، من تسليم أجرتها إليها مثل الذى أوجب عليه من ذلك للأخرى فلم يكن لنا أن تحييل ظاهر تنزيل إلى باطن ، (١) ولا نقل عام الى خاص ، إلا بحجة يجب التسليم لها - فصح بذلك ما قلنا .

٣١٦/٢ قال أبو جعفر : وأما معنى قوله : ( بالمعروف ) ، فإن معناه : بالإجمال والإحسان ، وترك البخس والظلم فيما وجب للمراضع . (٢)

القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَلَهُ عِمَا اللَّهَ عِمَا اللَّهَ عِمَا اللَّهَ عَلَمُونَ بَصِيرٌ ﴾ ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عِمَا كَثْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَلَّهُ وَأَعْلَمُواْ أَلَا اللَّهُ عِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَلَّهُ وَأَعْلَمُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَأَعْلَمُوا اللَّهُ وَأَعْلَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَعْلَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَعْلَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ وَاللَّلَّال

قال أبو جعفر: یعنی تعالی ذکره بقوله: « واتقوا الله » ، وخافوا الله فیا فرض کبعضکم علی بعض من الحقوق ، وفیا ألزم نساء کم لرجالکم ورجالکم لنسائکم ، وفیا أوجب علیکم لأولادکم ، فاحذروه أن تخالفوه فتعتد وا فی ذلك وفی غیره من فرائضه وحقوقه — حدود و ، (۳)فتستوجبوا بذلك عقوبته = « واعلموا أن الله بما تعملون » من الأعمال ، أیتها الناس ، سرها وعلانیتها ، وخفیها وظاهرها ، وخیرها وشرها = « بصیر » ، یراه و یعلمه ، فلایخنی علیه شی ء ، ولا یتتغیب عنه منه شی ء ، ولا یتتغیب عنه منه شی ء ، (۱) فهو یحصی ذلك کله علیکم ، حتی یجازیکم بخیر ذلك وشره .

ومعنى « بصير ، ، ذو إبصار ، وهو في معنى ، مُبصر ، . (٥٠)

<sup>(</sup>١) سلف مراراً ذكر « الظاهر» و « الباطن » فاطلبه في فهرس المصطلحات .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما سلف في بيان «المعروف» ٣ : ٣٧١ ﴾ في الجزء ٤: ٩٥٥/ • ٧٠ ٤٤ وبيانه عن معنى « المعروف » هنا أوضح وأشمل .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وحدوده » بزيادة واو مفسدة الكلام ، فعني الكلام : فتعتلوا في ذلك حدوده

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « لا يغيب » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهما سواه .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ما سلف في تأويل « بصير ٢ : ١٤٠ ، ٢٧٦ ، ٢٠٥ ، وغيرها من المواضع في فهرس اللغة ، وفهرس مباحث العربية .

## القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَٱلَّذِينَ مُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ۗ وَيَذَرُونَ أَرْفَحُمْ وَيَذَرُونَ أَرْفَحَ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِمِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: والذين يتوفَّون منكم، من الرجال، أيها الناس، فيموتون، ويذرون أزواجاً، يتربَّص أزواجهُهن بأنفسهن. (١)

فإن قال قائل: فأين الحبر عن « الذين يتوفون » ؟

قيل: متروك ، لأنه لم يقصد قصد الخبر عنهم ، وإنما قصد قصد الخبر عن الواجب على المعتد ال من العد ق فوفاة أزواجهن ، فصرف الخبر عن الذين ابتدا بذكرهم من الأموات ، إلى الخبر عن أزواجهم والواجب عليهن من العدة ، إذ كان معروفاً مفهوماً معنى ما أريد بالكلام . وهو نظير قول القائل في الكلام : (٢) و بعض حبرتك متخرقة ، (٣) في ترك الخبر عما ابتدئ به الكلام ، إلى الخبر عن بعض أسبابه . وكذلك الأزواج اللواتي عليهن التربيص ، لما كان إنما ألزمهن التربيص بأسباب أزواجهن ، صرف الكلام عن خبر من ابتدئ بذكره ، إلى الخبر عمن بأسباب أزواجهن ، صرف الكلام عن خبر من ابتدئ بذكره ، إلى الخبر عمن قصد قصد الخبر عنه ، كما قال الشاعر : (١)

لَمِّلَى إِنْ مَالَتْ بِيَ الرِّيحُ مَيْلَةً عَلَى أَبْنِ أَبِي ذِبَّانَ أَنْ يَتَنَدَّمَا ﴿ }

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « يتر بصن » ، وهو في المخطوطة غير منقوط ، والذي أثبته هو الصواب

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة والمطبوعة : « هو نظير » بإسقاط الواو ، والواجب إثباتها .

<sup>(</sup>٣) يعنى أن حق الكلام كان أن يقول: « بعض جبنك متخرق » ، بالتذكير خبراً عن « بعض» ، فصرفه إلى « جبتك » .

 <sup>(</sup>٤) هو ثابت قطنة العتكى ، واسمه «ثابت بن كهب» . . ذهبت عينه في الحرب، فكان يحشوها بقطنة ، وهو شاعر فارسى من شعراء خراسان في عهد الدولة الأموية ، قال فيه حاجب الفيل :

لَا يَعْرِفُ الناسُ مِنْهُ غَيْرَ قُطْنتِهِ وَمَا سِوَاهَا مِنَ الْأَنْسَابِ تَجْهُولُ

<sup>(</sup>ه) تاریخ الطبری ۸ : ۱۹۰، ومعانی القرآن للفراء ۱ : ۱۵۰ ، والصاحبی : ۱۸۵، وهو من قصیدة له یرتی بها یزید بن المهلب، لما قتل فی سنة ۱۰۲ فی خروجه علی یزید بن عبد الملك بن مروان ،

فقال: ولعلى ، ثم قال: وأن يتندَّما ، الأن معنى الكلام: لعل ابن أبي ذبان أن يتندم ، (١) إن مالت بي الربح ميلة عليه = فرجع بالخبر إلى الذي أواد به ، وإن كان قد ابتدأ بذكر غيره. ومنه قول الشاعر:

أَلَمُ لَعْلَمُوا أَنَّ أَبْنَ قَيْسٍ وَقَتْلَهُ بِعَيْرِ دَمٍ ، دَارُ اللَّذَلَّةِ مُحلَّتِ ('') فَاللَّهُ وَابْنَ قَيْسٍ وَقَدْ ابتدأ بذكره ، وأخبر عن قتله أنه دُذل ". (")

وقد زعم بعض أهل العربية أن خبر والذين يتوفون ، متروك ، وأن معنى الكلام : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ، ينبغى لهن أن يتربس بعد موتهم . وزعم أنه لم يذكر و موتهم ، ، كما يحذف بعض الكلام — وأن و يتربس ، رفع ، إذ وقع موقع و ينبغى ، و و ينبغى ، رفع . وقد دللنا على فساد قول من قال فى رفع و يتربصن »

وكان في المطبوعة والمحطوطة : ﴿ ابن أَبِّي زَبَانَ ﴿ ، وَهُو خَطَأً كُمَّا تَرَى .

<sup>(</sup>١) في المُخْطُوطة والمطبوعة : ﴿ ابن أَبِي زَبَانَ ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٢ ) لم أعرف قائله ، والبيت في معانى القرآن الفراء ١ : ١٥٠ ، والصاحبي : ١٨٥ ، وروايتهما

<sup>•</sup> بَنِي أَسَـدٍ إِنَّ أَبِنَ قَيْسٍ وَقَتْـلَهُ .

 <sup>(</sup>٣) هذا الذي سلف أكثره نص الفراه في معانى القرآن ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، وفي معانى القرآن و بي والمدواب ما في العابري .

بوقوعه موقع ( ينبغي ) فيا مضي ، فأغنى عن إعادته . (١)

وقال آخر منهم : (٢) إنما لم يذكر « الذين » بشيء ، لأنه صار الذين فى خبرهم مثل تأويل الجزاء : « من من يلقك منا تُصب خيراً » = الذي يلقاك منا تصيب خيراً . (٣) قال : ولا يجوز هذا إلا على معنى الجزاء .

قال أبو جعفر: وفي البيتين اللذين ذكرناهما دلالة واضحة على القول في ذلك بخلاف ما قالا . (٤)

قال أبوجعفر: وأما قوله: ويتربّصن بأنفسهن ، ، فإنه يعنى به: يحتبسن بأنفسهن (٥) — معتد ات عن الأزواج ، والطبيب، والزينة ، والنشّقلة عن المسكن الذي كُن يسكنه في حياة أزواجهن — أربعة أشهر وعشراً ، إلا أن يكن حوامل، فيكون عليهن من التربيّص كذلك إلى حين وضع حملهن . فإذا وضعن حملهن ، انقضت عدد من حينه .

وقد اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : فقال بعضهم مثل ما قلنا فيه :

١٩٠٥ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على، عن ابن عباس: « والذين يتُتوفَّون منكم ويذرون أزواجاً يتربَّصن بأنفسهن ٢١٧/٢ أربعة أشهر وعشراً»، فهذه عدة المتوفَّى عنها زوجها، إلا أن تكون حاملاً، فعدتها أن تضم ما فى بطنها .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ق الجزء ه : ٤٧ ، ٤٨

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « وقال آخرون منهم » ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « من يلقك منا يصيب خيراً » ، ثم « يصيب خيراً » ، والصواب ما أثبته « تصب » في الحملة الأولى مجزومة، وبالتاء في أوله ، ثم « تصيب » بالتاء في الثانية .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : ﴿ الدَّلَالَةِ الوَاضِعَةِ ﴾ وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر فيا سلف تفسير و التربص ٤ ؛ ٢٥٠ ، ١٥ ه

٥٠٧٢ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى الليث قال، حدثنى الليث قال، حدثنى عقيل، عن ابن شهاب فى قول الله: (١) ﴿ والذين يُتوفَّون منكم ويذرون أزواجاً يتربَّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ ، قال ابن شهاب : جعل الله هذه العدة للمتوفَّى عنها زوجها ، فإن كانت حاملاً فيحلَّها من عدتها أن تضع حملها ، وإن استأخر فوق الأربعة الأشهر والعشرة فما استأخر ، لا يحلّها إلا أن تضع حملها .

قال أبو جعفر: وإنما قلنا عنى بر التربص» ما وصفنا، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما :—

معبة = وحدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة = ، عن شعبة = وحدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة = ، عن حميد بن نافع قال : سمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث = قال أبو كريب : قال أبو أسامة : عن أم سلمة = أن امرأة توفى عنها زوجه الم واشتكت عيبها ، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم تستفتيه فى الكُجل ، فقال : لقد كانت إحداكن تكون فى الحاهلية فى شر أحلاسها ، (٢) فتمكث فى بيتها حولا ً إذا توفى عنها زوجها ، فيمر عليها الكلب فترميه بالبعرة ! أفلا أربعة أشهر وعشراً ! ! (٣)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « عن قول الله يه ، والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup> ٢ ) الأحلاس جمع حلس : وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة ، وكل ما يبسط تحت حر المتاع ليقيه فهو حلس . وعنى به هنا : المرذول من ثيابها .

<sup>(</sup>٣) الحديث: ٧٠ ٥ - ٣ حيد بن نافع الأنصارى المدنى ٣ : تابعى ثقة. روى عن أبي أيوب ، وعبد الله بن عمر ، و روى عن زينب بنت أم سلمة. وهو والد و أفلح بن حيد و يقال له وحيد صفيراء ٥ ففرق البخارى في الكبير ٢٤٥/٢/١ بين و حيد صفيراء ، والد أفلح ٥ ، الراوى عن أبي أيوب وابن عمر ، و بين و حيد ه الراوى عن زينب ، جعلهما اثنين تبعاً لشيخه على بن المديى ، و روى هو عن شعبة أنها واحد . وهو الصحيح الذي جزم به الإمام أحمد . فقد روى في المسند ٢ : ٣٢٥ - ٣٢٦ - ٣٢٦ (حلبي) حديث حيد بن نافع ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم حبيبة أم المؤمنين ، ثم قال عقب الحديث و حيد بن نافع : أبو أفلح ، وهو حيد صفيراء ٥ ، وهو الذي اقتصر عليه ابن سعد ٥ : ٢٢٤ ، وابن أبي حاتم ٢ / ٢ / ٢ - ٢٣٠ . و و صفيراء ٥ : قلب حيد . وهكذا رمم على الصواب في المسند ، والهذيب في ترجمة و حيد م و والمذيب في ترجمة و حيد م و وسلام المهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد هديد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب في ترجمة و حيد » . ورسم في التهذيب و تربم و يو تربيب و تربيب

عبى بن سعيد قال ، سمعت نافعاً ، عن صفية ابنة أبى عبيد : أنها سمعت حفصة يحيى بن سعيد قال ، سمعت نافعاً ، عن صفية ابنة أبى عبيد : أنها سمعت حفصة ابنة عمر زوج النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحيداً فوق ثلاث ، إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً = قال يحيى : والإحداد عندنا أن لا تطبيب ولا تلبس ثوباً مصبوعاً بورس ولا زعفران ، (١) ولا تكتحل ، ولا تزيّن . (١)

و صفیر u ، وهو تصحیف . ووقع فی التهذیب أیضاً فی ترجمهٔ u حمید u أنه یروی عن u عبد الله بن عمر u .

والحديث سيأتى : ٧٩٠٥ ، بإسناد آخر ، من حديث أم سلمة وحدها . وسيأتى بأسانيد أخر ، فى بعضها : « عن أم سلمة وأم حبيبة » ، وفى سائرها : « عن أم سلمة أو أم حبيبة » : ٧٦٠٥ – ٧٨٠٥ ، ٥٠٨٠ . وسنذكرها فى مواضعها ، إن شاء الله .

أما من الوجه الذي هنا ـــ رواية شعبة عن حيد ـــ : فرواه الطيالسي : ١٥٩٦ ، عن شعبة ، جلماً الإسناد ، نحوه .

وكذلك رواه أحمد فى المسند ٢ : ٢٩١ – ٢٩٢ (حلبي) ، دن يحيي بن سعيد – وهو القطان – ثم رواه ٢ : ٣١١ ، عن محمد بن جعفر ، ودن حجاج – وهو ابن محمد المصيصى – ثلاثتهم عن شعبة ، به ، نحوه .

ورواه البخاری ۹ : ۴۳۲ ، و ۱۰ : ۱۳۱ ، مطولاً وغتصراً ، من طریقین عن شعبة . وکذلك رواه مسلم ۱ : ۴۳۶ ، من طریق محمد بن جعفر ، عن شعبة .

وكذلك رواه ابن الجارود في المنتق، ص: ٣٥٣ – ٣٥٤، من طريقٍ يحيى، وهو القطان، عن شعبة . وكذلك رواه البيهتي في السنن الكبرى ٧ : ٣٩٩ ، •ن طريق الطيالسي ويحيى بن أبي بكير – كلاهما عن شعبة .

ورواه مالك فى الموطأ ، ص : ٩٩٠ – ٩٩٨ ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، عن حيد ابن نافع، عن زينب بنا حيد بن قافع-معناه. ابن نافع، عن زينب بنا حيد بن قافع-معناه. ومن طريق مالك هذه ، رواه الأئمة : فرواه عبد الرزاق فى المصنف ٤: ٣٦ – ٢٧ ( مخطوط مصور) والبخارى ٩ : ٢٧٤ – ٤٧٨ ، ومسلم ١ : ٣٣١ – ٤٣٤ ، وأبو داود : ٢٢٩٩ ، والترمذى ٢ : وربخان فى صحيحه ( ٢ : ٩١ – ٩٢ مخطوطة التقاسيم ، و ٦ : ٤٥٧ - ٤٠٧ معلوطة الإحسان) . وهو فى المنتى المحبد بن تيمية ، برقم : ٣٨١١ .

- (۱) الورس : نبت أصفر ، يتخذ منه صبغ أصفر تصبغ به الثياب، ومنه ما يكون الزينة ، كالزمفران .
- ( ٢ ) الحديثان : ٩٠٠٥ ، ٥٠٠٥ هما حديث واحد ، مطول ونحتصر ، بإسنادين . عبد الوهاب في الإسناد الثاني: هو ابن هرون. يحيى بن سعيد في الإسناد الثاني: هو ابن هرون. يحيى بن سعيد في الإسنادين : هو الأنصاري. ونافع : هو مولى ابن عمر .

٥٠٧٥ – حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يزيد قال ، أخبرنا يحيى ، عن نافع ، عن صفية ابنة أبي عبيد ، عن حفصة ابنة عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج.

معت يحيى المحمد على المحمد المحمد المحمد على المحمد المحم

صفية بنت أبي عبيد بن مسعود ، الثقفية : وهي تابعية ثقة ، من فضليات النساء ، وذكرها بعضهم في الصحابة ، ولا يصبح ، وهي زوج عبد الله بن عمر . وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقلي الكذاب . وشتان بين الأخوين . ووقع في ترجمها في الهذيب ١٢ : • ٣٤ أنه يروى عنها « نافع مولى ابن عباس » . وهو سهو أو خطأ ناسخ . بل الذي يروى عنها هو « نافع مولى ابن عمر » . ولها ترجمة في ابن سعد ٨ : ٣٤٧ – ٣٤٣ ، والإصابة ٨ : ١٣١ .

والحديث رواه مسلم ١ : ٤٣٥ ، من طريق عبد الوهاب ، عن يحيى . وهو الطريق الأول هنا . ولم يذكر لفظه كله .

وكذلك رواه البيهق ٧ : ٤٣٨ ، مَن طريق عبد الوهاب ، وذكر لفظه .

ورواه أحمد في المسند ٣ ٪ ٢٨٦ ٪ عن يزيد بن خرون . وهو الطريق الثاني هنا .

<sup>(</sup>١) الحديث : ٧٠٥ هـ هو الحديث الماضي : ٧٧٠ ه ، إلا أنه هنا «عن أم سلمة أو أم حبيبة » ، على الشك . وكذلك في الإسناد بعده : ٧٧٠ ه ، وسيأتى في الإسناد: ٥٠٨٠ ، أنه «عن أم سلمة وأم حبيبة » مماً ، دون شك فيه .

أما روايته بالشك ، بحرف « أو » – فلم أجدها قط . وأخشى أن يكون تحريفاً من الناسحين .

نم روى الدارى ٢ : ١٦٧ ، قصة أخرى لأم حبيبة ، في آخرها حديث « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة . . . » إلخ - رواه عن هائم بن القاسم ، عن شعبة ، عن حميه بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم حبيبة . ثم رواه عقبه ، بالإسناد نفسه إلى زينب « تحدث عن أمها ، أو امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه » . ولكنه حديث آخر غير هذا الحديث ، ولمل زينب شكت أيضاً في الرواية التي هنا ، كما شكت في الرواية التي عند الدارى .

وكذلك رواه مسلم 1 : ٣٦٤ ، عن ابن المثنى ، عن ابن جمفر ، عن شعبة ، – في قصة أم حبيبة

ابن سعید ، عن حمید بن نافع : أنه سمع زینب ابنة أم سلمة ، تحدث عن أم حبیبة أو أم سلمة أنها ذكرت : أنه سمع زینب ابنة أم سلمة ، تحدث عن أم حبیبة أو أم سلمة أنها ذكرت : أن امرأة أتت النبي صلى الله علیه وسلم قد تُونی عنها زوجها، وقد اشتكت عینها ، وهی ترید أن تك حک عینها، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : قد كانت إحداكن ترمی بالبعرة بعد الحول ، وإنما هی أربعة أشهر وعشر = قال ابن بشار ، قال یزید ، قال یحیی : فسألت حمیداً عن رمیها بالبعرة ، قال : كانت المرأة فی الجاهلیة إذا توفی عنها زوجها، عمدت إلی شر بینها فقعدت فیه حولا ، فإذا مرت بها سنة ألقت بعرة وراءها. (۱)

٥٠٧٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا شعبة، عن يحيى،
 عن حميد بن نافع بهذا الإسناد مثله. (٢)

فقط ، ثم قال حميد : « وحدثتنيه زينب عن أمها ، وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » .

ثم روى عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة : «عن حميه بن نافع بالحديثين حميماً ، حديث أم سلمة فى الكحل ، وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم . غير أنه لم تسمها زينب – نحو حديث محمه بن جعفر » .

وأيا ما كان ، فإن هذا الشك لا يؤثر فى صحة الحديث . والروايات الثابتة تدل على أنها روته عن أمها وأم حبيبة ، كما سيأتى .

<sup>(</sup>١) الحديث : ٥٠٧٧ – هو الحديث السابق أيضاً ، بإسناد آخر . ووقع فى المطبوعة هنا «أو أم سلمة » على الشك ، كالرواية السابقة . ولكنى أوقن – هنا – أنه خطأ من ابن بشار ، شيخ الطبرى .

فالحديث رواه مسلم 1 : ٤٣٤ ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعمر و الناقد – كلاهما عن يزيد بن هرون . بهذا الإسناد . وفيه : « أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة، تذكران : أن امرأة . . . » – إلخ . فهذا صريح في الرواية عنهما معاً ، لا رواية عن إحداهما .

وكذلك رواه ابن ماجة : ٢٠٨٤ ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هرون ، نحو رواية . مسلم .

ویؤیده: أن النسائی رواه ۲: ۱۱۵، من طریق حماد، عن یحیی الأنصاری، عن حمید، عن رینب: «أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبیبة... فقالتا: أنت امرأة إلى الذی صلی الله علیه وسلم... (۲) الحدیث: ۷۸، ۵ – هو تكر از للحدیث قبله، لم یذكر لفظه، وهو من روایة یزید ابن هرون، عن شمیة، عن محی الأنصاری، عن حمیه.

٩٧٠٥ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن أبوب بن موسى ويحيى بن سعيد ، عن حميد بن نافع ، عن زينب ابنة أم سلمة ، عن أم سلمة : أن امرأة أتتالنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتى مات زوجها فاشتكت عينها ، أفتكتحل ؟(١) فقال ، قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة على رأس الحول ، وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر ! = قال، قلت : وما و ترمى بالبعرة على رأس الحول ، ؟ قال : كان نساء أهل الجاهلية إذا مات زوج إحداهن ، لبست أطمار ثيابها ، (١) وجلست في أخس بيوتها ، فإذا حال عليها الحول أخذت بعرة فدحرجتها على ظهر حمار وقالت : قد حللت ! (١)

T14/Y

وأنا أخشى أن يكون فى الإسناد تحريف من الناسخين ، وأن يكون صوابه : وحدثنا شعبة ، ويحبي ». لأن الإسناد قبله ، هو من رواية يزيد بن هرون عن يحيى مباشرة. فقد تكون الفائدة فى تكوار هذا الإسناد: أن يكون ابن بشار سمعه من يزيد مرتين : مرة عن يحيي وحده ، ومرة عن يحيى وشعبة . وإذا كان ما ثبت فى المطبوعة صحيحاً ، كان ابن بشار سمعه هكذا ، ويكون من المزيد فى متصل الأسانيد .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : ﴿ أَفْتَكُمُ لَهُ .

<sup>(</sup>٢) الأطار جم طمر (بكسر فسكون) : وهو الثوب الحلق ، والكساء البالى .

<sup>(</sup> ٣ ) الحديث : ٣٠٥ هـ أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص : قرشى مكى ثقة جافظ فقيه . مذكور في نسب قريش المصعب ، ص : ١٨٣ .

وهذا الحديث تكرار للحديث : ٧٣٠ ه ، بأنه عن أم سلمة وحدها – كما قلنا هناك .

وقد رواه النسائى ٢ : ١١٥ - من طريق الليث بن سعد ، عن أيوب بن موسى . ثم من طريق سفيان ابن عيينة ، عن يحى الأنصارى ، به ، نحوه ، مطولا ، ومختصراً .

فجلست فيه ، (١) حتى إذا مرت بها سنة خرجت ، ثم رمت ببعرة وراءها. (٢) مد حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة: أنها كانت تُفتى المتوفّى عنها زوجها، أن تُحيد على زوجها حتى تنقضى عدتها، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا مُعصفراً ، ولا تكتحل بالإثمد ، ولا بكحل فيه طيب وإن وجعت عينها ، ولكن تكتحل بالصبير وما بدا لها من الأكحال سوى الإثمد مما ليس فيه طيب، ولا تلبس حكياً ، وتلبس البياض ولا تلبس السواد . (١)

٥٠٨٢ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فى المتوفى عنها زوجها: لا تكتحل، ولا تطبيب، ولا تبيت عن بيتها، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عتصب تجلبب به. (٤)

رواه هنا أحد بن يونس عن زهير بن معاوية عن يحيى الأنصارى، وذكر فيه أنه  $\alpha$  عن أم سلمة وأم حبيبة  $\alpha$ 

<sup>(</sup>۱) قوله : «أشر » على وزن «أفعل » ، حكذا جاء هنا . وقال أهل اللغة : إنه لغة قليلة أو رديئة . وقد جاء في كثير من أمثالهم وكلامهم «أشر » و «شرى » ، كأفضل وفضلى . ومنه قول امرأة من العرب : «أعيذك بالله من نفس حرى ، وعين شرى » أى خييثة ، وفي المثل : «شراهن مراهن » . وفي خبر العبادى قيل له : «أى حماريك أشر ؟ » قال : «هذا شم هذا » .

<sup>(</sup> ٢ ) الحديث : ٥٠٥ ه – أحمد بن يونس : هو أحمد بن عبد الله بن يُونس ، مضى فى : ٢١٤٤ . وهذا الحديث تكرار – فى المنى – للحديث : ٣٧٠ ه ، وللأحاديث : ٢٧٠ ه – ٢٧٠ ه . وقد

ولكن رواه النسائى ٢ : ١١٥ – بنحوه – من طريق ابن أعين ، وهو الحسن بن محمد بن أعين ، عن زهير بن معاوية ، بهذا الإسناد ، من حديث « أم سلمة » ، ولم يذكر فيه أم حبيبة .

 <sup>(</sup>٣) الحبر : ٥٠٨١ هـ حذا أثر من فتوى عائشة وكلامها . واكن تدل على صحة فتواها الأحاديث الصحاح . وهذا إسناده إليها صحيح . ولم أجده في شيء من المراجع غير هذا الموضع .

المعصفر : هو الثوب المصبوغ بالعصفر . والإثمد : هو الكعل ، أو حجر يتخذ منه الكحل ، وهو أسود إلى الحمرة . والصبر ( بفتح الصاد وكسر الباء ) : عصارة شجر ، وهو مر ، يتخذ منه الدواء .

<sup>( ؛ )</sup> قوله : « تبيت عن بيها » أى تبيت بميدة عن بيها وتنتقل إلى غيره. والعصب : برود من اليمن ، يعصب غزلها – أى يجمع ويشد – ثم يصبغ وينسج ، فيأتى موشياً ، لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ . تجلبت المرأة : لبست جليابها ، وهو ملاسها التي تشتمل جا .

٥٠٨٣ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا سفيان قال ، حدثنا ابن جريج ، عن عطاء قال : بلغني عن ابن عباس قال : تُنهي المتوفى عنها زوجها أن تُربَّى وتطَّيَّب.

٥٠٨٤ - حدثنا نصر بن على قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا عبيد الله، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إن المتوفى غنها زوجها لا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تمس طيباً ، ولا تكتحل ، ولا تمتشط= وكان لا يرى بأساً أن تلبس البرد.

وقال آخرون: إنما أمرت المتوفَّى عنها زوجها أن تربتص بنفسها عن الأزواج خاصة ، فأما عن الطيب والزينة والمبيت عن المنزل، فلم تتُنه عن ذلك، ولم تؤمر بالتربص بنفسها عنه .

#### ذكر من قال ذلك :

٥٠٨٥ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن : أنه كان يرخص فى التزين والتصنع ، ولا يرى الإحداد شيئاً. (١) عن الحسن = حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربتصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » ، لم يقل تعتد فى بيتها ، تعتد عيث شاءت .

٥٠٨٧ – حدثنا أبو كريبقال ، حدثنا إسمعيل قال ، حدثنا ابن جريج ، عن عطاء قال ، قال ابن عباس : إنما قال الله : • والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ، ولم يقل تعتد في بيتها ، فلتعتد حيث شاءت .

واعتل قائلو هذه المقالة بأن الله تعالى ذكره، إنما أمر المتوفَّى عنها بالتربُّص عن النكاح ، وجعلوا حُكم الآية على الخصوص = وبما : ـــ

<sup>(</sup>١) تصنعت المرأة تصنعاً : تزينت وتجملت وعالحت وجهها وغيره حتى يحسن .

مه ٥٠٨٨ - حدثنى به محمد بن إبراهيم السلمى قال، حدثنا أبو عاصم = وحدثنى محمد بن معمر البحرانى قال ، حدثنا أبو عامر = قالا جميعاً ، حدثنا محمد بن طلحة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن أسهاء بنت عميس قالت : لما أصيب جعفر قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : تسلسى ثلاثاً ، ثم اصنعى ما شئت . (١)

وشيخه أبو عاصم : هو النبيل ، الضحاك بن مخلد .

وأبو عامر – في الإسناد الثاني : هو العقدي ، عبد الملك بن عمرو .

محمد بن طلحة بن مصرف – بفتح الصاد وتشديد الراء المكسورة – اليامى: ثقة، أخرج له الشيخان . وبمضهم تكلم فيه بما لا يجرحه .

عبد الله بن شداد بن الهاد : نسب أبوه إلى جده ، فهوه شداد بن أسامة بن عمرو ، و ، و ، عمرو ، : هو الهاد . قال ابن سعد : ، و إنما سمى الهادى ، لأنه كان توقد ناره ليلا للأضياف ، ولمن سلك الطريق ، وعبد الله بن شداد : من كبار التابعين القدماه الثقات ، ولد فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل ، حتى ذكره بعضهم فى الصحابة . وله ترجعان فى ابن سعد ، : ٢١ – ٤٤ ، و ٦ : ٨٠ – ٨٧ . وفى الإصابة ، : ١٠ - ٦١ ، ١٤٥ . وأمه «سلمى بنت عيس » ، أخت أساه بنت عيس ، فهو يروى هذا الحديث عن خالته .

وأمهاه بنت عميس : صحابيه جليلة. وهي أخت ميمونة بنت الحارث - أم المؤمنين - لأمها . تزوجت أمها جمفر بن أبي طالب ، فقتل عنها ، ثم تزوجت أبا بكر الصديق ، ثم على بن أبي طالب . وولدت لم جيماً ، وهي أم محمد بن أبي بكر الصديق .

والحديث رواه ابن سعد في الطبقات ٨ : ٢٠٦ ، في ترجمة أسماء – رواه عن عفان بن مسلم ، وإسحق بن مسلم ، وإسحق بن منصور ، كلاهما عن محمد بن طلحة . ووقع فيه « تسلمي » بالميم بدل الباء . وأنا أرجح أنه خطأ من الناسخين لا من الرواة ، وسيأتي أن هذا الخطأ وقع لابن حبان ، لكن من الرواة .

و رواه أحمد في المسند ، بمعناه ، ٦ : ٣٦٩ ، عن يزيد بن هرون ، عن أبي كامل ويزيد بن هرون وعفان – ثلاثتهم عن محمد بن طلحة .

ورواه الطحاوي في معانى الآثار ٢ : ٤٤ بخسة أسانيد إلى محمد بن طلحة .

ورواه البيبق ٧ : ٤٣٨ ، من طريق مالك بن إسمعيل ، عن محمد بن طلحة، بهذا الإسناد . ثم قال : و لم يثبت ساع عبد الله من أساء ، وقد قيل فيه : عن أساء . فهو مرسل . ومحمد بن طلحة

<sup>(</sup>١) الحديث : ٨٥٠٥ – محمد بن إبراهيم بن صدران الأزدى السلمى : ثقة ، وثقه أبو داود وفيره . وقد ينسب إلى جده ، ولذلك ترجه ابن أبي حاتم ١٩٠/٢/٣ فى اسم « محمد بن صدران » . « السلمى » : هكذا ثبت هنا ، وكذلك فى التقريب ، وضبطه بفتح السين ، وكذلك ثبت فى نسخة بهامش التهذيب ، وفى التهذيب والحلاصة « السليمى » ، ونص صاحب الحلاصة على أنه بإثبات الياه . ولكنى لا أطمئن إلى ضبطه .

٥٠٨٩ — حدثذا أبو كريبقال ، حدثنا أبو نعيم وابن الصلت ، عن محمد ابن طلحة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الله بن شداد ، عن أسهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عمثله .

قالوا: فقد بين هذا الحبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا إحداد على المتوفَّى عنها زوجها، وأن القول في تأويل قوله: « يتربَّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً »، إنما هو: يتربَّصن بأنفسهن عن الأزواج دون غيره.

قال أبوجعفر : وأما الذين أوجبوا الإحداد على المتوفى عنها زوجها ، وترك النُّقُلة عن منزلها الذي كانت تسكنه يوم توفى عنها زوجها، فإنهم اعتلُّوا بظاهر

ليس بالقوى ه ! ! وهو تعليل صنيل متهافت . تعقبه فبه ابن التركماني في الجوهر النتي .

و رواه ابن حزم فی المحل ۱۰ : ۲۸۰ ، من وجهین آخرین ، عن عبد الله بن شداد ، مرسلا . و رده بملة الإرسال . ولکن ثبت وصله عن غیر روایته .

وذكره المجد في المنتقى : ٣٨١٩ ، ٣٨٢ ، من روايتي المسند . و لم ينسبه إلى غيره .

ولم يرو في واحد من الكتب الستة ، على اليقين من ذلك . فهو من ألزوائد عليها . ولكني لم أجده في عجم الزوائد ، بمد طول البحث ، في أقرب المظان من أبوابه وأبمدها .

وذكره الحافظ في الفتح ٩ : ٢٩٩ ، ووصفه بأنه وقوى الإسناد ي . وقال : و أخرجه أحد ، وصححه ابن حبان ي . ونسبه أيضاً الطحاوى . ثم قال : وقال شيخنا في شرح الترمذي : ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث ، لأن أسهاء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق ، وهي والدة أولاده : عبد انه ، ومحمد ، وعوث ، وغيرهم . قال : بل ظاهر النبي أن الإحداد لا يجوز " . وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ، وقد أجموا على خلافه ، ثم ذهب يجسع بينه وبين الأحاديث التي يعارضها ، بآراه بعضها قد يقبل ، وبعضها فيه تكلف غير مستساغ .

وأجود ما قال العلماء فى ذلك - عندنا - ما ذهب إليه العلمرى هنا فى الفقرة الثالثة بعد الحديث : • • • • . وقريب منه ما قال المجد بن تيمية فى المتتى : « وهو متأول على المبالغة فى الإحداد والجلوس التعزية » .

وقال الحافظ ، في آخر كلامه ، في شأن رواية ابن حبان : « وأغرب ابن حبان ، فساق الحديث بلفظ : تسلمى ، بالم بدل الموحدة ! وفسره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله ! ! ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث ، بل الحكة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشد ، فلذك قيدها بالثلاث ! هذا معنى كلامه، فصحف الكلمة وتكلف لتأويلها ! وقد وقع في رواية البهتي وغيره : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتسلب ثلاثاً . فتبين خطؤه » .

تسلبت المرأة: لبست السلاب ( بكسر السين ) : وهي ثياب الحداد السود ، تلبسها في المأتم .

التنزيل، وقالوا: أمر الله المتوفَّى عنها أن تربَّص بنفسها أربعة أشهر وعشرًا ، فلم يأمرها بالتربيَّص بشيء مسمعًى في التنزيل بعينه ، بل عمَّ بذلك معانى التربيَّص. قالوا: فالواجب عليها أن تربيَّص بنفسها عن كلشيء، إلا ما أطلقته لها حُمجة يجب التسليم لها. قالوا: فالتربيُّص عن الطيِّب والزينة والنُّقُلة، مما هو داخل في عموم الآية ، كما التربيُّص عن الأزواج داخل فيها . قالوا: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرُ الذي قلنا في الزينة والطيب، وأما في النُّقلة فإنَّ : —

• • • • • أبا كريب حدثنا قال ، حدثنا يونس بن محمد ، عن فليح بن سليان، عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة ، عن عمته ، عن الفريعة ابنة مالك ، أخت أبي سعيد الخدرى ، قالت : قتل زوجى وأنا فى دار ، فأستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النقلة ، فأذن لى . ثم نادانى بعد أن توليث ، فرجعت إليه ، فقال : يا فريعة ، حتى يبلغ الكتاب أجله . (١)

<sup>(</sup>١) الحديث : ٥٩٠٠ – يونس بن محمد بن مسلم ، الحافظ البغدادى المؤدب : ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة .

فليح - بالتصغير - بن سليهان بن أبي المغيرة المدنى : ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة . تكلم فيه ابن معين وغيره . والراجح توثيقه. وقال الحاكم : « اتفاق الشيخين عليه يقوى أمره » . و « فليح » لقب غلب عليه ، واسمه « عبد الملك » .

معد بن إسحق بن كعب بن عجرة : ثقة لا يختلف فيه ، كما قال ابن عبد البر . وهو تابعي روى عن أنس بن مالك .

وتكلم فيه ابن حزم في المحلى بما لا يضره ، زيم أنه وغير مشهور الحال ۽ ، وبرة أنه و مضطرب في اسمه ، غير مشهور الحال ۽ ، وبرة أنه وغير مشهور المدالة ۽ ! انظر المحلي ٣ : ٣٧٣ ، و ۽ : ١٣٨ ، و ٠ ٢٣٣ ، و ٠ ١٣٨ ، و ٠ ١٣٨ ، و ٠ ١٣٨ ، و ٠ ١٣٨ ، و ٠ ١ ٢٠٣ .

وفى المطبوعة هنا و سعيد ۽ بدل و سعد ۽ . وهو خطأ قديم ، وقع فى المرطأ ، ص : ٥٩١ . وليس اختلاف رواية ، ولا خطأ من مالك . إنما هو من يحيي بن يحى راوى الموطأ ، ومن رواة آخرين تبعوه . قال ابن عبد البر فى التقصى ، وقم : ١٢٣ هكذا قال يحيي : سعيد بن إسحق ، وتابعه بعضهم . وأكثر الرواة يقولون فيه : سعد بن إسحق . وهو الأشهر ، وكذا قال شعبة وغيره » .

قالوا: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة ما قلنا في معنى تربيص المتوفّى عنها زوجها، [ وبطل ] ما خالفه. (١) قالوا: وأما ما روى عن ابن عباس: فإنه لامعنى له، بخروجه عن ظاهر التنزيل والثابت من الحبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

قالوا: وأما الحبر الذي روى عن أسهاء ابنة عميس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره إياها بالتسلُّب ثلاثاً، ثم أن تصنع ما بدا لها – فإنه غير دال من أمره إياها بالتسلُّب ثلاثاً، ثم أن تصنع ما بدا لها – فإنه غير دال من أمره إياها بالتسلُّب ثلاثاً، ثم أن تصنع ما بدا لها – فإنه غير دال من المناسبة المناسبة

وعلى الصواب « سعد » – رواه الشانعي في الرسالة والأم عن مالك . وكذلك رواه عنه سويد بن سعد ، في روايته الموطأ . وكذلك رواه عنه محمد بن الحسن في الموطأ .

عمة سعد بن إسحق : هي « زينب بنت كعب بن عجرة الأنصارية » ، وهي تابعية ثقة . بل ذكرها بعضهم في الصحابة . انظر الإصابة  $\Lambda$  :  $\Lambda$  • وابن سعد  $\Lambda$  :  $\Lambda$  •  $\Lambda$  • المضهم في الصحابة .

ووقع هنا فى المطبوعة , عن عمته الفريعة , ، بحذف ، عن , بعد كلمة , عمته ي . وهو خطأ فاسخ أو طابع . فإن زينب عمة سعد هى زوجة أبي سعيد الحدرى ، وأما الفريعة فإنها أخت أبي سعيد ، كما فى فصل الحديث .

و « الفريمة بنت مالك بن سنان » : صحابية قديمة معروفة ، شهدت بيعة الرضوان . رضى الله عبما . وهذا الحديث هنا نختصر . وقد جاء بأسانيد صحاح ، من رواية سعد بن إسحق ، عن عمته ، عن الفريمة سختصراً ومعلولا . ويكنى أن نذكر مواضع روايته ، فيها وصل إلينا :

فرواه مالك في الموطأ ، مطولا ، ص : ٩٩٥ ، عن «سمد بن إسحق» . وذكر فيه خطأ باسم «سميد» ، كا بينا من قبل .

ورواه الشافعي في الرسالة : ١٢١٤ (بتحقيقنا ) ، وفي الأم ٥ : ٢٠٨ – ٢٠٩ ، ومحمد بن الحسن في موطئه ، ص : ٢٦٨ ، وسويد بن سعيد في موطئه ، ص : ١٢٣ – ١٢٤ ( مخطوط مصور ) – كلهم عن مالك ، عن سعد بن إسحق .

ورواء الدارى ٢ : ١٦٨ ، وابن سعد ٨ : ٢٦٨ ، وأبو داود : ٢٣٠٠ ، والترمذى ٢ : ٢٢٤ – ٢٢٥ ، والبيتى ٧ : ٢٢٤ ، وابن حبان في صحيحه ٦ : ٤٤٧ – ٤٤٨ ( من مخطوطة الإحسان ) ، وابن حزم في المحلى ١ : ٢٠١ – كلهم من طريق مالك ، به .

ورواه الطيالسي: ١٦٦٤ ، وعبد الرزاق في المصنف ؛ : ٢٠ – ٦١ ( مخطوط مصور ) ، وأحد في المسند ؟ : ٢٠٠ – ٢٦٨ ، والترمذي وأحد في المسند ؟ : ٢٦٥ – ٢٦٨ ، والترمذي ٤ : ٢٢٥ - ٣٤٩ ، والترمذي ٢ : ٢٢٥ ، والنساقي ٢ : ٢٠٥ ، وابن ماجة : ٢٠٣١ ، وابن الجارود ، ص : ٣٤٩ – ٣٥٠ ، وابن حبان ٢ : ٤٩١ ، والحارف كا ي ٢٠٨ ، والبيق ٧ : ٤٣٤ – ٤٣٥ ، بأسانيد كثيرة ، مطولا ومختصراً ، من طريق سعد بن إسحق ، عن عمته ، عن الغريعة . وصححه الترمذي ، ومحمد بن يحبي الذهل ، ومحمد الترمذي ، ومحمد بن يحبي الذهل ، فيا حكاه عنه الحاكم ، والذهبي .

وذكره السيوطي ١ : ٢٨٩ - ٢٩٠ نسبه إلى كثير ممن أشرفا إليهم .

<sup>(</sup>١) الزيادة بين القوسين لا بد منها لسياق الكلام . والمطبوعة والمحطوطة سواء في نصهما هنا .

على أن لا حداد على المرأة، (١) بل إنما دل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بالتسلّب ثلاثاً، ثم العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب مما يجوز المعتدة لبسه، مما لم يكن زينة ولامطيباً، (١) لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلّب، وذلك كالذى أذن صلى الله عليه وسلم المعتوفي عنها أن تلبس من ثياب العصّب وبرود اليمن، فإن ذلك لا من ثياب زينة ولا من ثياب تسلّب. وكذلك كل ثوب لم يدخل عليه صبغ بعد نسجه مما يصبغه الناس لتزيينه، فإن لها لبسه، كل ثوب لم يدخل عليه صبغ بعد نسجه مما يصبغه الناس لتزيينه، فإن لها لبسه، لأنها تلبسه غير متزينة الزينة التي يعرفها الناس.

قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: « يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً »، ولم يقل: وعشرة ؟ وإذ كان التنزيل كذلك: أفبالليالى تعتد منها العشر ، أم بالأيام ؟

قيل: بل تعتد أبالأيام بلياليها.

فإن قال: فإذ كان ذلك كذلك ، فكيف قيل: وعشراً » ؟ ولم يقل: وعشرة ؟ والعشر بغير و الهاء » من عدد الليالى دون الأيام ؟ فإن جاز ذلك المعنى فيه ما قلت، (١) فهل تجيز: وعندى عشره، وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟ قلت: ذلك جائز في عدد الليالى والأيام، وغير جائز مثله في عدد بنى آدم من الرجال والنساء. وذلك أن العرب في الأيام والليالى خاصة ، إذا أبهمت العدد، غلبت فيه الليالى ، حتى إنهم فيا روى لنا عنهم ليقولون: و صمنا عشراً من شهر رمضان »، لتغليبهم الليالى على الأيام. وذلك أن العدد عندهم قد جرى في ذلك بالليالى دون الأيام. وذلك أن العدد عندهم قد جرى في ذلك بالليالى دون الأيام. فإذا أظهر وا مع العدد مفستره، (٤) أسقطوا من عدد المؤنث و الهاء » ،

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « أن لا إحداد » ، وهما سواء . « حدث المرأة تنحد حداً وحداداً » و « أحدث تحد إحداداً » . لبست الحداد ( بكسر الحاء ) ، وهو ثياب المأتم السود . « الحداد » اسم ومصدر .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « ولا تطبيأ » . والصواب ما أثبته من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : \* فإن أجاز ذلك المني ، ، والصواب ما أثبت من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٤ ) المفسر: هوالمميز. والتفسير : التمييز ، انظرما طلف ٢ : ٣٣٨ تعليق: ١/٣٣٠ تعليق: ١

وأثبتوها في عدد المذكر ، كما قال تعالى ذكره : ﴿ سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً ﴾ [سورة الحانة : ٧] ، فأسقط ( الهاء ) من ( سبع ، وأثبتها في ( الثمانية ) .

وأما بنو آدم ، فإن من شأن العرب إذا اجتمعت الرجال والنساء ، ثم أبهمت عددها: أن تخرجه على عدد الذّ كران دون الإناث. وذلك أن الذّ كران من بنى آدم مَوْسُوم واحدُهم وجمعه بغير سمة إنائهم ، وليس كذلك سائر الأشياء غيرهم . وذلك أن الذكور من غيرهم ربما وُسم بسيمة الأنثى ، كما قيل للذكر والأنثى وشاة ، وقيل للذكور والإناث من البقر : « بقر » ، وليس كذلك فى بنى آدم . (١)

فإن قال : فما معنى زيادة هذه العشرة الأيام على الأشهر ؟

قيل: قد قيل في ذلك ، بما :-

٥٩١ - حدثنا به ابن وكيع قال، حدثنا أبي قال، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية في قوله: ( والذين يُتوفَّون منكم ويذرون أزواجاً يتربتصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ، قال : قلت : لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة ؟ قال : لأنه ينفخ فيه الرُّوح في العشر .

9 • • • • حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى أبو عاصم ، عن سعيد ، عن قتادة قال : سألت سعيد بن المسيب : ما بال العشر ؟ قال : فيه يُنفخ الرُّوح .

<sup>(1)</sup> انظر معانى القرآن الفراء ١ : ١٥١ - ١٥٢ ، فهذا من كلامه بنير لفظه .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَإِذَا كَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ عَلَيْنَكُمُ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: (١) فإذا بلغن الأجل الذى أبيح لهن فيه ما كان حُظِر عليهن في عددهن من وفاة أزواجهن – وذلك بعد انقضاء عيد دهن، ومضى الأشهر الأربعة والأيام العشرة = « فلاجناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف ، ، يقول: فلا حرج عليكم أيها الأولياء – أولياء المرأة – فيا فعل المتوفى عنهن حينئذ في أنفسهن ، من تطيب وتزين ونُقُلة من المسكن الذي كن على يعتددن فيه ، ونكاح من يجوز لهن نكاحه = « بالمعروف» ، يعنى بذلك: على ما أذين الله لهن فيه وأباحه لهن " . (١)

وقد قيل : إنما عنى بذلك النكاح خاصة . وقيل : إن معنى قوله : « بالمعروف» إنما هو النكاح الحلال .

#### ذكر من قال ذلك :

٥٠٩٣ حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان ،
 عن أبن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف » ، قال : الحلال الطيب .

٥٠٩٤ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبى بزة، عن مجاهد: « فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف »، قال: المعروف النكاحُ الحلالُ الطيب.

٥٠٩٥ - حدثنا الحسن بن يحيي قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، قال ابن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « يعني تعالى ذكره بقوله » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف في تفسير ۽ المعروف ۽ ه : ٧٦ والمراجع هناك في التعليق .

جريج ، قال مجاهد: قوله: « فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، ، قال: هو النكاح الحلال الطيب .

۱۹۰۵ – حدثنی موسی قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی قال : هو النکاح .

وه و مسحد ثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى الليث قال ، حدثنى الليث قال ، حدثنى عقيل ، عن ابن شهاب : « فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف » ، قال : فى نكاح من همّويته، إذا كان معروفاً . (١١)

## القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَٱللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: « والله بما تعملون »، أيها الأولياء، في أمر من أنتم وليله من نسائكم، من عَضُلهِ في وإنكاحهن من أردن نكاحمه بالمعروف ، ولغير ذلك من أموركم وأمورهم = « خبير »، يعنى ذو خبرة وعلم، لا يخنى عليه منه شيء. (٢)

#### « وصلَّى الله على محمد النبيِّ وعلى آله وسلم كثيراً على الأصـــل

بلغت القراءة والسماع من أوله بقراءة محمد بن أحمد بن عيسى السعدى ، لأخيه على وأحمد بن عمر الجهارى (؟؟) ونصر بن الحسين الطبرى ، على القاضى

<sup>( 1 )</sup> في الطبوعة « هوينه » بالجمع والنون ، وأثبت ما في المحطوطة .

<sup>(</sup> Y ) انظر ما سلف في معنى « خبير » في فهارس اللغة ، ومباحث العربية .

وقد انتهى هنا التقسيم القديم لنسخة التي نقلت عنها مخطوطتنا ، وفيها ما نصه :

## (۱) القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم ۚ فِيهَا عَرَّضْتُمُ بِهِ مِن خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : ولا جناح عليكم ، أيها الرجال ، فيا عرَّضتم به من خطبة النساء ، للنساء المعتدَّات من وفاة أزواجهن في عيددهن، ولم تصرِّحوا بعقد نكاح .

والتعريض الذي أبيح في ذلك، هو ما : ــ

٥٠٩٨ - حدثنا به ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قوله : « ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء » ، قال : التعريض أن يقول : « إنتى أريد التزويج » ، و « إنى لآحب امرأة من أمرها وأمرها » ، يعرض لها بالقول بالمعروف .

۰۹۹ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس: «لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء»، قال: «إنى أريد أن أتزوج».

٥١٠٠ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا شعبة ،
 عن منصور ، عن مجاهد: عن ابن عباس قال: التعريض ما لم ينصب للخطبة ، (٢)

أبى الحسن الخصيبى ، عن أبى محمد الفرغانى ، عن أبى جعفر الطبرى ، وقابل به بكتاب القاضى الخصيبى ، فصحّت ، وذلك في شعبان سنة ثمان وأر بعمثة » .

(١) هذا نص أول التقسيم القديم :

« بسم الله الرحمن الرحيم ربًّ يَسِّر »

(٢) نصب الشيء ينصب نصباً: إذا قصده وتجرد له .

= قال مجاهد : قال رجل لامرأة فى جنازة زوجها : لا تسبقينى بنفسك ! قالت : قد سُبقت !

۱۰۱٥ – حدثنا محمد بن المنبى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : في هذه الآية : • ولا جناح عليكم فيا عرَّضتم به من خيطبة النساء ، ، قال : التعريض، ما لم ينصب للخطبة .

٥١٠٧ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور عن عن عبرو، عن منصور عن مجاهد، عن ابن عباس: « فيا عرَّضتم به من خيطبة النساء » ، قال: التعريضُ أن يقول للمرأة في عيد آنها: « إنى لا أريد أن أنزوج غيرك إن شاء الله »، ولا ينصبُ لها ما دامت في عدتها.

٥١٠٣ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس فى قوله : • ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء » ، يقول : يعرض لها فى عدتها ، يقول لها : • إن رأيت أن لا تسبقينى بنفسك ، ولوددت أن الله قد هيئاً بينى وبينك » ، ونحو هذا من الكلام ، فلا حد ح .

٥١٠٤ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا آدم العسقلانى قال ، حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله : • ولا جناح عليكم فيا عرَّضَم به من خطبة النساء ، ، قال : هو أن يقول لها في عدتها : • إنى أريد التزويج ، ووددت أن الله رزقنى امرأة ، ، ونحو هذا ، ولا ينصب للخطبة .

٥١٠٥ ــ حدثنى يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن عمد ، عن عبيدة فى هذه الآية ، قال : يذكرها إلى وليها ، يقول : الا تسبقنى بها » .

١٠٦٥ ــ حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن ليث ، عن مجاهد

فى قوله: « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء » ، قال يقول: « إنك لحميلة ، وإنك لنافقة، وإنك إلى خير » .

١٠٧ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان،
 عن ليث، عن مجاهد: أنه كره أن يقول: « لا تسبقيني بنفسك».

١٠٠٥ – حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله تعالى ذكره : « ولا جناح عليكم فيما عرضم به من خطبة النساء » ، قال : هو قول الرجل للمرأة : « إنك لحميلة ، وإنك لنافقة ، وإنك لإلى خير » .

معمر ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : ﴿ وَلا جِناحِ عَلَيْكُمْ فَيَا عَرْضَمُ مِعْمَ وَلَهُ : ﴿ وَلا جِناحِ عَلَيْكُمْ فَيَا عَرْضَمُ بِهِ مَنْ خَطْبَةُ النساء » ، قال : يعرِّض للمرأة فى عدتها فيقول : ﴿ وَاللَّهُ إِنْكَ الْحَمِيلَةُ ، وَإِنْكَ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ .

• 110 - حدثنى المثنى قال ، حدثنا آدم قال ، حدثنا شعبة ، عن سلمة ابن كهيل ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير قال : هو قول الرجل : « إنى أريد أن أتزوج ، وإنى إن تزوجت أحسنتُ إلى امرأتي » ، هذا التعريض .

ا ۱۱۱ - حدثنا شعبة ، عن سلم بن إبراهيم قال ، حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير فى قوله : « ولاجناح عليكم فيا عرّضم به من خيطبة النساء »، قال يقول : « لأعطيناك ، لأحسن إليك ، لأفعلن بك كذا وكذا » . (١)

ابن سعيد قال ، أخبرنى عبد الرحمن بن القاسم فى قوله : « فيا عرضتم به من خطبة النساء » ، قال : قول الرجل للمرأة فى عدتها يعرض بالخطبة : « والله إنى فيك

<sup>( 1 )</sup> في المحطونة والمطبوعة « لأحسن إليك » ، والصواب ما أثبت .

لراغب ، وإنى عليك لحريص ، ، ونحو هذا .

۱۱۶ - حدثنی المثنی قال، حدثنا سوید قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جریج قال : قلت لعطاء : كیف یقول الخاطب ؟ قال : یعرّض تعریضاً ، ولا یبوح بشیء ، یقول : « إن لی حاجة ، وأبشری ، وأنت بحمد الله نافقة » ، ولا یبوح بشیء . قال عطاء: وتقول هی : « قد أسمعُ ما تقول » ، ولا تعد شیئاً ، ولا تقول : « لعل ذاك » .

المبارك ، عن يحيى بن سعيد قال ، حدثنى عبد الرحمن بن القاسم : أنه سمع القاسم المبارك ، عن يحيى بن سعيد قال ، حدثنى عبد الرحمن بن القاسم : أنه سمع القاسم يقول في المرأة يتوفى عنها زوجها ، والرجل يريد خطبتها ويريد كلامها ، ما الذى يجمل به من القول ؟ قال يقول : « إنى فيك لراغب ، وإنى عليك لحريص ، وإنى بك لمعجب » ، وأشباه هذا من القول .

عن حماد ، عن معاد ، عن حماد ، عن معارة ، عن حماد ، عن ابراهيم في قوله : « ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء » ، قال : لا بأس بالهدية في تعريض النكاح .

المعيرة عدثنا هشيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا مغيرة عديد المعيرة عديد المعيرة المع

<sup>(</sup> ۱ ) قوله : « من شأنه » ، أى من حاجته و إرادته وقصده . يقال : شأن شأنه ، أى قصد قصده .

عن عامر في قوله : ﴿ وَلا جِناحِ عَلَيْكُم فَيَا عَرْضُتُم بِهُ مَنْ خَطَبَةُ النساء ﴾ ، قال يقول : ﴿ إِنْكُ لِنَافَقَةَ ، وإِنْكُ لِمُعجبة ، وإنْكُ لِحْمِيلَة ، (١) وإنْ قضي الله شيئًا کان ہ

١١٩ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه قوله : و ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء ، ، قال : كان إبراهيم النخعى يقول : ١ إنك لمعجبة ، وإنى فيك لراغب ، .

• ١٢٠ - حدثني يونس بنعبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وهب قال ، وأخبرنى - يعنى شبيباً - عن سعيد ، عن شعبة ، عن منصور ، عن الشعبي أنه قال في هذه الآية: ١ ولاجناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء ، ، قال : لا تأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيرك . (١)

٥١٢١ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : ١ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ، ، قال : كان أبي يقول : كل شيء كان ، دون أن يعزما عقدة النكاح ، فهو ما قال الله تعالى ذكره : و ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ، .

١٢٢٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا مهران = وحدثني على قال ، حدثنا زيد = جميعاً ، عن سفيان قوله: ﴿ وَلا جِناحِ عَلَيْكُمْ فَمَا عَرْضُتُمْ بِهِ مَنْ خَطَّبَةُ النساءِ ، ، والتعريض فيا سمعنا أن يقول الرجل وهي في عدتها: ﴿ إِنْكَ لِحْمِيلَةُ ، إِنْكَ إِلَى خَيْرٍ ، إنك لنافقة ، إنك لتعجبيني ، ، ونحو هذا ، فهذا التعريض .

٥١٢٣ ــ حدثنا المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن عبد الرحمن بن سلمان ، عن خالته سكينة ابنة حنظلة بن عبد الله بن حنظلة قالت : دخل على أبو جعفر محمد بن على وأنا في عدتي، فقال: يا ابنة حنظلة ،

YYY/Y

<sup>(</sup>١) ى المخطوطة : « و إنك نعجبة ، لحميلة " ، وهما سواه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « لا يأخد ميثاقها أن لا تنكح غيره » ، وأثبت ما في المخطوطة .

أنا من علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحق جدى على ، وقد كى في الإسلام . فقلت : غفر الله لك يا أبا جعفر ، أتخطبي في عدتى ، وأنت يؤخذ عنك ! فقال : أو قد فعلت ! إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي ! قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة ، وكانت عند ابن عمها أبي سلمة ، فتوفى عنها ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على يده ، حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده ، فا كانت تلك خطبة . (1)

قال عدد ثني عقيل، عن ابن شهاب: « ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء »، قال: لا جناح على من عرض لحن بالخطبة قبل أن يحلن، إذا كنفوا في أنفسهن من ذلك. (1)

عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه كان يقول فى قول الله تعالى عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه كان يقول فى قول الله تعالى ذكره : « ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء » : أن يقول الرجل للمرأة وهى فى عدة من وفاة زوجها : « إنك على لكريمة ، وإنتى فيك لراغب ، وإن الله سائق إليك خيراً ورزقاً » ، ونحو هذا من الكلام .

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٦٣٥ - عبد الرحن بن سليان بن عبد الله بن حنظلة غميل الملائكة بن أبي عامر الراهب » يعرف بابن النسيل ، وهو جد أبيه ، حنظلة الذي غملته الملائكة يوم أحد . وقال ابن معين: وليس به بأس » ، كان يخطى، ويهم ، قال أحد : صالح . مات سنة ١٧١ . مترجم في البهذيب . و « أبو جعفر نحمد بن على » هو محمد الباقر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب وابنه جعفر الصادق ، وكان سن فقها، المدينة ، وسيد بني هاشم في زمانه ، جمع العلم والفقه والشرف والديانة والثقة والسؤدد ، وكان يصاح المخلافة ، وهو أحد الاثني عشر الذين تعتقد الرافضة عصمتهم - ولا عصمة إلا لنبي ! توفى سنة ١١٤ . مترجم في الهذيب، وتاريخ الإسلام الذهبي ٤ : ٢٩٩ . ولم أجد هذا المهر إلا في البغوى بهامش تفسير ابن كثير ١ : ٧٥ ،

<sup>(</sup>٢) كن الشيء في صدره وأكنه واكتنه : أخفاه وستره .

قال أبو جعفر : واختلف أهل العربية في معنى و الحطبة ، . فقال بعضهم : و الحطبة ، الذكر، و و الحطبة ، التشهد. (١)

وكأن قائل هذا القول ، تأول الكلام : ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من ذكر النساء عندهن . ( لا تواعدوهن مراً ، الأنه لما قال : ( لا جناح عليكم ، كأنه قال : اذكروهن ، ولكن لا تواعدوهن سراً .

وقال آخرون منهم: وخطبه ، خطبه وخطبه أن (١٦). قال: وقول الله تعالى ذكره: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي ﴾ [سورة طه: ٩٥]، بقال إنه من هذا . قال: وأما و الحُطبة ، فهو المخطوب[به]، من قولم : (٤) و خطب على المنبر واختطب .

قال أبو جعفر: ﴿ وَالْحَيْطَبَةِ ﴾ عندى هي ﴿ الفَيْعُلَةِ ﴾ من قول القائل: ﴿ خطبتُ فَلَانَةُ ﴾ كَ ﴿ الْحِيْلَةُ ﴾ من قوله ﴿ قعد ﴾ . (٩)

<sup>(</sup>١) هذا قول الأخفش، وانظر تفسير البنوى ١: ٦٧٪ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة والمطبوعة : « عندهم » ، وهو لا يستقيم ، والصواب ما أثبت ، وانظر أيضاً تفسير البغوى ١ : ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وقال آخرون مهم : الحطبة أخطب خطبه وخطباً » ، وهو كلام فاسد التركيب ، فيه زيادة من فاسخ . وفي المخطوطة : « وقال آخرون مهم : « الحطبة وخطبه وخطباً » ، وهو فاسد أيضاً ، والصواب ما أثبت . فإن يكن في كلام الطبرى نقص أو خرم ، قهو تفسير هذه الكلمة ، وقد أبان عنها صاحب أساس البلاغة فقال : « فلان يخطب عمل كذا : يطلبه . وقد أخطبك الصيد فارمه – أي أكثبك وأمكنك . وأخطبك الآمر ، وهو أمر مخطب : ومعناه : أطلبك – من « طلبت فارمه – أي أكثبك وأمكنك : ما شأفك الذي تخطبه . ومنه : هذا خطب يسير ، وخطب جليل . إليه حاجة فأطلبي » . وما خطبك : ما شأفك الذي تخطبه . ومنه : هذا خطب يسير ، وخطب جليل . وهو يقاس خطوب الدهر » . فقد أبان ما فقلته عن الزمشرى أنه أراد أن يقول : خطب الآمر يخطبه وخطبة وخطباً ، أي طلبه . ولم يستوف أبو جعفر تفسير هذه الكلمة في « سورة طه » الآية : « ه » ، فأثبت تفسيره هناك .

<sup>( ؛ )</sup> هذه الزيادة بين القوسين لا بد منها ، يمنى ؛ الكلام المطوب به .

<sup>(</sup> ه ) يمنى أنه مصدر ، وانظر ما سلَف فى وزن وفعلة يه فى فهارس مباحث العربية فى الأجزاء السالفة ، وانظر معانى القرآن الغراء ١ : ١٥٣ ، وتفسير أبي حيان ٢ : ٢٢١ .

ومعنى قولم : ( خطب فلان فلانه ، سألها خطبه إليها في نفسها ، وذلك حاجته ، من قولم : ( ما خطبك ؟؟ بمعنى : ما حاجتك ، وما أمرك ؟

وأما و التعريض ، ، فهو ما كان من لَحَن الكلام الذي يفهم به السامع الفهيم ما يُقهم بصريحه . (١)

## القول في تأويل قوله تمالى ﴿ أَوْ أَكْنَاتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: • أو أكننتم فى أنفسكم ، ، أو أخفيتم فى أنفسكم فأسررتموه ، من خطبتهن ، وعزم نكاحهن وهن فى عددهن ، فلا جناح عليكم أيضاً فى ذلك ، إذا لم تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

يقال منه: وأكن قلان هذا الأمر في نفسه، فهو يكننه إكناناً»، و «كننه»، إذا ستره، «يكننه كنناً وكنوناً»، و «جلس في الكين » ولم يسمع «كنتتُه في نفسي»، (١) وإنما يقال: «كننتُه في البيت أو في الأرض»، إذا خبأته فيه، ومنه قوله تعالى ذكره: ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْصُ مَكْنُونَ ﴾ [سورة السافات: ٤٤]، أي مخبوء ، ومنه قول الشاعر: (١) فَلَاثُ مِن قَلَاثٍ مِن قَلَاثٍ مِن اللَّائِي تَكُنَّ مِن الصَّقِيم (١)

<sup>(</sup>١) لحن الكلام : هو الإيماء في الكلام دون التصريح ، وعبارة الطبرى في تفسير هذه الكلمة ، عبارة جيدة . ليس لها شبيه في كتب اللغة في شرح هذا الحرف .

<sup>(</sup> ٢ ) ذكر أصحاب المنة أن ذلك قيل ، واستشهدر بقول أبي قطيفة :

قَدْ يَكُمُ النَّاسُ أَسْرَاراً فَأَعْلَمُهَا وَمَا يِنَالُونَ حَتَّى المَوْت مَكْنُونِي (٣) لِمُ اسْطِم أَنْ أَعْرِف قائله .

<sup>(</sup> ٤ ) معانى الفراه ١ : ١٥٢ ، والسان (كنن). قداميات جم قدامى، والقدامى واحد. وجم، وهو هنا واحد. والتمدامى والقوادم فى الطير : عشر ويشات فى كل جناح . وقوله : « ثلاث من ثلاث قداميات »،

و « تكن » بالتاء، وهو أجود، و « يكن ». (أ) ويقال: « أكنَّتُه ثيابه من البرد » « وأكنَّه البيت من الريح ».

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك.

۱۲۹ - حدثنا عيسى، عن الله عمد بن عمرو قال، حدثنا أبوعاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد: ﴿ أُو أَكْنَنَمْ فَى أَنْفُسَكُم ﴾ ، قال : الإكنان: ذكر ۲۲۳/۲ خيطبتها فى نفسه ، لا يُبديه لها . هذا كله حيل معروف .

۱۲۷ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد مثله .

٥١٢٨ –حدثنى موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله : « أو أكنتم فى أنفسكم » ، قال : أن يلخل فيسلم ويهدى إن شاء ، ولا يتكلم بشيء .

۱۲۹ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب الثقنى قال ، سمعت يحيى ابن سعيد يقول ، أنه سمع القاسم بن محمد يقول ، فذكر نحوه .

۱۳۰ - حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زید فی قوله:
 و أو أكنتم فی أنفسكم ، ، قال: جعلت فی نفسك نكاحها وأضمرت ذلك.

كأنه يريد أنه اختار من قوادم ثلاث من الطير ، ثلاث ريشات من ريشه، وكأنه يريد ذلك لأسهمه، يريش الأسهم بها . والصقيع : الذي يسقط بالليل ، شبيه بالثاج .

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة : « بالتاء هو أجود » ، وزيادة الواو من المحطوطة . هذه الحملة غير بينة الممى عندى ، وكأن صوابها « وتكن بالتاء المضمومة ، وهو أجود وتكن » . ويعني أن الأول من « أكن يكن » ، وأن الأخرى من « كن يكن » . كا هو ظاهر من استدلاله هذا . وقد عقب الفراء على هذا البيت بقوله : « وبعضهم يرويه « تكن » من « أكننت » . فهذا يرجح ما ذهبت إليه .

۱۳۱٥ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا مهران = وحدثنی علی قال، حدثنا
 زید = جمیعاً، عن سفیان: « أو أكننتم فی أنفسكم »، أن یـُسر فی نفسه أن
 یتزوجها.

١٣٢٥ – حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا هوذة قال ، حدثنا عوف ، عن
 الحسن فى قوله : « أو أكننتم فى أنفسكم » ، قال : أسررتم .

قال أبو جعفر: وفي إباحة الله تعالى ذكره ما أباح من التعريض بنكاح المعتدة لما في حال عدتها وحظره التصريح ، (1) ما أبان عن افتراق حكم التعريض في كل معانى الكلام وحكم التصريح، منه . وإذا كان ذلك كذلك، تبيتن أن التعريض بالقذف غير التصريح به ، وأن الحد بالتعريض بالقذف لو كان واجبا وجوبة بالتصريح به ، لوجب من الجناح بالتعريض بالخطبة في العيدة. نظير الذي يجب بعزم عقدة النكاح فيها . وفي تفريق الله تعالى ذكره بين حكميهما في ذلك ، الدلالة الواضحة على افتراق أحكام ذلك في القذف .

## القول في تأويل قوله ﴿ عَلِمَ ٱللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْ كُرُ وَنَهُنَّ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: علم الله أنكم ستذكرون المعتدَّات في عددهن بالخطبة في أنفسكم و بألسنتكم ، كما: ـــ

١٣٣٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن : وعلم الله أنكم ستذكرونهن ، قال : الحطبة .

<sup>(</sup>١) قوله : « لها » متملق بقوله : « التعريض » ، أى : التعريض لها ، وسياق هذه الجملة والتي تليها : « وفي إباحة الله تمالى ذكره . . . ما أبان عن افتراق حكم التعريض » . وقوله : « منه » في الجملة التالية ، أى : افتراق حكم التعريض من حكم التصريح .

١٣٤٥ - حدثني أبو السائب سلم بن جنادة قال، حدثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله : « لا جناح عليكم فيا عرَّضَم به من خطبة النساء » ، قال : ذكرك إياها في نفسك. قال : فهو قول الله : « علم الله أنكم ستذكرونهن » . قال : خرك إياها أبو كريب قال ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن في قوله : « علم الله أنكم ستذكرونهن » ، قال : هي الحطبة .

### القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَلَلْكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى « السر » الذي نهى الله تعالى عباده عن مواعدة المعتدات به .

فقال بعضهم: هو الزُّنا .

#### ذكر من قال ذلك :

۱۳۲٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحن قال ، حدثنا همام ، عن صالح الدهان، عن جابر بن زید: « ولکن لا تواعدوهن سرًا » ، قال : الزنا. (١) ١٣٧٥ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليان ، عن أبيه ، عن أبي مجلز قوله : « ولكن لا تواعدوهن سرًا » ، قال : الزنا.

۱۳۸ ه ــ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى قال ، حدثنا سليان التيمى، عن أبي مجلز مثله .

١٣٩ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحن قال ، حدثنا سفيان ،

 <sup>(</sup>١) الأثر : ١٣٦٥ - « صالح الدهان » ، هو صالح بن إبراهيم الدهان الجهنى ، أبو نوح .
 وهو ثقة . ترجم في الجرح والتعديل ٢/١/١/٣ ، وانظر التهذيب ٤ : ٣٨٨ . وجابر بن زيد الأزدى
 أبو الشعثاء . مترجم في التهذيب ، روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير . مات سنة ٩٣ .

عن سلمان التيمي ، عن أبي مجلز مثله .

١٤٠ - حدثنا سفيان ، عن المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي مجلز : ١ ولكن لا تواعدوهن سراً ، ، قال : الزنا = قيل لسفيان التيمى : ذكره؟
 قال : نعم .

۱٤١٥ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر ، عن أبيه ،
 عن رجل ، عن الحسن في المواعدة مثل قول أبي عجلز .

ابن ابراهيم ، عن الحسن قال : الزنا.

عن الحسن مثله .

مفيان، عن السدى قال: سمعت إبراهيم يقول: « لا تواعدوهن سراً » ، قال: الزنا. الزنا. معدثنا سمعت إبراهيم يقول: « لا تواعدوهن سراً » ، قال: الزنا. معدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا سفيان ، عن إبراهيم مثله .

٥١٤٦ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ،
 عن قتادة فى قوله : « لا تواعدوهن سرًّا »، قال : الزنا .

١٤٧ - حَدَثْنَا أَبُو كُرِيبِ قال ، حَدَثْنَا أَبِى زَائِدَة ، عَن يَزِيدُ بِنَ إبراهيم ، عن الحسن: ﴿ وَلَكُنَ لَا تُواعِدُوهِنَ سُرًّا ﴾، قال : الزنا.

مه ١٤٨ – حدثني المثنى قال: حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة ، عن الحسن في قوله: « ولكن لا تواعدوهن سرًّا »، قال: الفاحشة .
معن قتادة ، عن الحين في قوله : « ولكن لا تواعدوهن سرًّا »، قال: الفاحشة .

جويبر ، عن الضحاك = وحدثني يحيى بن أبي طالب قال ، أخبرنا يزيد بن هرون قال ، أخبرنا يزيد بن هرون قال ، أخبرنا جويبر عن الضحاك : « لا تواعدوهن سرًا»، قال: السر الزنا .

ماه - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ،
 حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « لا تواعدوهن سرًّا » ، قال : فذلك ٢٢٤/٢
 السرُّ الرِّيبة . (١) كان الرجل يدخل من أجل الرِّيبة وهو يعرض بالنكاح ، فنهى الله عن ذلك إلاَّ من قال معروفاً .

١٥١٥ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا منصور عن الحسن = وجويبر، عن الضحاك وسليان التيمى، عن أبي مجلز: أنهم قالوا: الزنا.

١٥٧ - حدثت عن عمار قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : ﴿ وَلَكُن لا تواعدوهن سرًّا ﴾ ، للفحش والخفع من القول . (٢) المبيع قوله : ﴿ وَلَكُن لا تواعدوهن عبد الرزاق قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن : ﴿ وَلَكُن لا تواعدوهن سرًّا ﴾ ، قال : هو الفاحشة .

وقال آخرون : بل معنى ذلك لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن فى عددهن أن لا ينكحن غيركم .

#### ه ذكر من قال ذلك:

۱۰۶ - حدثنی المنی قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنی معاویة ابن صالح ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس: ( لا تواعدوهن سراً ) ، اقول : لا تقل لها : ( إنى عاشق ، وعاهدینی أن لا تتزوجی غیری ) ، ونحو هذا . اقول : حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفیان ،

عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير في قوله: « لا تواعدوهن سرًا » ، قال :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الزنية » في هذا الموضع والذي يليه ، والصواب من المخطوطة . والريبة ( بكسر الراء ) : الشك والطنة واللهمة ، وهو كناية عن كل أمر قبيح يرتاب فيه وفي صاحبه .

<sup>(</sup> ٢ ) الخضع ( بفتح فسكون ) مصدر خضع الرجل : ألان الكلام للمرأة : وقد ضبط في المخطوطة بضم الحاء ، ولم أجده . و « خضع » من باب « نفع » ، نص على ذلك صاحب معيار اللغة . وفي حديث عمر أن رجلا في زمانه مر برجل وامرأة قد خضعا بينهما حديثاً فضر به حتى شجه ، فوقع إلى عمر

لا يُقاضها على كذا وكذا أن لا تتزوج غيره (١١) .

المراثيل ، عن جابر ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر . ومجاهد وعكرمة قالوا : لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تنز وج غيره .

١٥٧ - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن منصور قال : ذكر لى عن الشعبى أنه قال فى هذه الآية : د لا تواعدوهن سراً ، ، قال: لا تأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيرك.

١٥٨ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور،
 عن الشعبي : « ولكن لا تواعدوهن سرًا » ، قال : لا يأخذ ميثاقها في أن لا
 تتزوج غيره .

١٥٩ - حدثنى يعقوب قال، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا إسمعيل بن سالم ،
 عن الشعبى قال : سمعته يقول فى قوله : و لا تواعدوهن سرًا » قال : لا تأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيرك ، ولا توجب العقدة حتى تنقضى العدة . (٢)

١٦٠ - حدثنا ابن حميد قال، خدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبى:
 و لا تواعدوهن سرًا،، قال: لا يأخذ عليها ميثاقاً أن لا تنزوج غيره.

۱۲۱ - حدثنا أسباط ، عن السدى: و ولكن لا تواعدوهن سرًّا ، ، يقول: و أمسكى على فلسك، فأنا أتزوج == و وأخذ عليها عهداً = : و لا تنكحى غيرى ، (٣)

فأهدره " أى : لينا بينهما الحديث، وتكلما بما يطمع كلا مهما فى الآخر . وسيأتى « خضع القول » أيضاً فى تفسيره ٢٢ : ٣ (بولاق) ، وسيأتى أيضاً فى الأثر رقم : ١٦٢ ه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لا يقاصها » ، وهو كذلك في المخطوطة غير منقوط ، وصواب قراءته ما أثبت . قاضاه على الأمر : فصل فيه وأبرمه وحتمه وفرغ منه . وفي كتاب صلح الحديبية : « هذا ما قاضى عليه محمد . . . » وهو شبيه بالمعاهدة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : ﴿ وَلا يُوجِبِ الْمُقَدَّةِ مَ ، وَفِي الْخَطُوطَةُ غَيْرِ مَنْقُوطَةُ ، والصَّوابُ مَا أَثْبَتَ .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : وويأخذ عليها عهداً أن لا تتكمى . . . و يزيادة و أن ، ، وأثبت ما في المطبوطة ، فهو الصواب الحيد .

0177 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا معيد ، عن قتادة: « ولكن لا تواعدوهن سرًّا » ، قال: هذا في الرجل يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غيره ، فهي الله عن ذلك وقد م فيه ، وأحل الحيطبة والقول بالمعروف ، ولهي عن الفاحشة والحضّع من القول . (١)

٣٠١٥ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران = وحدثني على قال ، حدثنا زيد = ميعاً ، عن سفيان: ﴿ وَلَكُنَ لَا تُواعِدُوهِ نَ سَرًا ﴾ ، قال : أن تواعدها سرًا على كذا وكذا ، ﴿ على أن لا تنكحي غيري ﴾ .

معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : « لا تواعدوهن سراً » ، قال : مواعدة السر أن يأخذ عليها عهداً وميثاقاً أن تحبس نفسها عليه ، ولا تنكح غيره . مواعدة السر أن يأخذ عليها عهداً وميثاقاً أن تحبس نفسها عليه ، ولا تنكح غيره . محدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بنحوه .

وقال آخرون : بل معنى ذلك: أن يقول لها الرجل : « لا تسبقيني بنقسك ». ذكر من قال ذلك :

۱۹۲۰ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « ولكن لا تواعدوهن سرًّا ، ، قال : قول الرجل للمرأة : « لا تفوتينى بنفسك ، فإنى ناكحك »، هذا لا يحل .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : هو قول الرجل للمرأة : « لا تفوتيني » .

١٦٨٥ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد :
 ولكن لا تواعدوهن سرا ، ، قال : المواعدة أن يقول : « لا تفوتيني بنفسك » .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الأثر السالف: ١٥٢٥

١٦٩ – حدثنا المثنى قال، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد : • ولكن لا تواعدوهن سرًّا » ، أن يقول : • لا تفوتيني بنفسك » .

0 0 0

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا تنكحوهن فى عدتهن سرًا . • ذكر من قال ذلك :

١٧٠ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهبقال، قال ابن زيد في قوله:
 ولكن لا تواعدوهن سرًا، بقول: لاتنكحوهن سرًا، ثم يمسكها، حتى إذا حلّت أظهرت ذلك وأدخلتها.

١٧١٥ – حدثنى يونس قال: أخبرنا ابن وهبقال، قال ابن زيد فى قوله:
 ولكن لا تواعدوهن سرًا »، قال: كان أنى يقول: « لا تواعدوهن سرًا » ، ثم
 تمسكها وقد ملكت عقدة نكاحها ، فإذا حلَّت أظهرت ذلك وأدخلتها .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى تأويل ذلك. تأويل من قال : « السر » ، فى هذا الموضع ، الزنا ، وذلك أن العرب تسمى الحماع وغشيان الرجل المرأة « سراً » ، لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء فى خفاء غير ظاهر مطلّع عليه ، فيسمى لخفاته « سراً » ، من ذلك قول رؤبة بن العجاج :

فَعَفَّ عَنْ أَسْرَارِهَا بَمْدَ العَسَقُ وَلَمْ يُضِعْهَا بَيْنَ فِرِ لَا وَعَشَق (١)

يعني بذلك : عف عن غشيانها بعد طول ملازمته ذلك ، ومنه قول الحطيئة :

(۱) دیوانه : ۱۰؛ ، والمسان (عسق) (عشق) (فرك) (سرر) ، وفي اللسان في بعض مواده « إسرارها » بالكسر ، وهو خطأ ، وفي بعضها « الغسق » ، وهو خطأ أيضاً . والأسرار جمع سر . والعسق ، مصدر « عسق به یعسق » : لزمه وأولع به . والفرك ( بكسر الفاء وسكون الراء ) بغضة الرجل امرأته ، أو بغضة امرأته له . وامرأة فارك وفروك ، تكره زوجها . ورجل مفرك ( بتشدید الراء ) . لا يحظى عند النساه . والمشق ( نكسر فسكرن ) والعشق ( غنحتين ) مصدر « عشق یعشق » . والفسير في قوله : « فعف » . عائد إلى حمار الوحش الذي يصفه و يصف أته والضمير في « أمرارها » عائد إلى حمار الوحش الذي يصفه و يصف أته والضمير في « أمرارها » عائد إلى حمار الوحش الذي يصفه و يصف أته والضمير في « أمرارها » عائد إلى حمار الوحش الذي يصفه و يصف أته والضمير في « أمرارها » عائد إلى حمار الوحش الذي يصفه و يصف

TY0/Y

وَ يَعْرُمُ سِرُ جَارَتِهِمْ عَلَيْهِمْ وَيَأْكُلُ جَارُهُمْ أَنْنَ القِعَاعِ(١)

وكذلك يقال لكل ما أخفاه المرء فى نفسه : « سرًّا » . ويقال : « هو فى سر قومه »، يعنى : فى خيارهم وشرفهم .

فلما كان و السر ، إنما يوجه فى كلامها إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة ، وكان معلوماً أن أحدهن غير معنى به قوله : و ولكن لا تواعدوهن سرًا ، ، وهو السر الذى هو معنى الخيار والشرف = فلم يبتى إلا الوجهان الآخران ، وهو و السر ، الذى بمعنى ما أخفته نفس المواعد بين المتواعدين ، (۱) و والسر ، الذى بمعنى الغشيان والجماع .

فلما لم يبق غيرهما ، وكانت الدلالة واضحة على أن أحدهما غير معنى به ، صبح أن الآخر هو المعنى به .

فإن قال [قائل]: (٣) فما الدلالة على أنْ مواعدة القول سرًّا، غير معنى به = على ما قال من قال إن معنى ذلك: أخد الرجل ميثاق المرأة أن لا تنكح غيره، أو على ما قال من قال: قول الرجل لها: « لا تسبقيني بنفسك » ؟

قيل : لأن « السر » إذا كان بالمعنى الذى تأوّله قائلو ذلك ، فلن يخلو ذلك « السر » من أن يكون هو مواعدة الرجل المرأة ومسألته إياها أن لا تنكح غيره = أو

<sup>(1)</sup> ديوانه: ٩٣، واللسان (أنف) يملح بنى رياح وبنى كليب من بنى يربوع. أنف كل شيء: طرفه وأوله. والقصاع جمع قصمة: وهي الجفنة الضخمة. يذكر عفتهم وحفاظهم وامتناعهم من انتهاك حرمة الجارة، واقتراف الإثم في حقها، ويصف كرمهم وإيثارهم جارهم بالطعام على أنفسهم، فلا يتقدمونه إلى الطعام حتى يأخذ منه ما يشتهي وما يكفيه. وقبل البيت:

فَلَيْسَ الجَارُ جَارُ بَنِي رِياَحٍ بِمُقْمًى فِي الْمَحَلِّ وَلَا مُضاَعِ الْمَعَلِّ وَلَا مُضاَعِ الْمُسَاعِ أُمُ صَنَعُوا لِجَارِهِمُ ، وليست يَدُ الخَرْقَاء مِثْلَ يَدِ الصَّنَاعِ

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : و نفس المواعدين المتواعدين ي ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة استظهرتها من مئات أشباهها مفت.

يكون هو النكاح الذى سألها أن تجيبه إليه، بعد انقضاء عدتها ، وبعد عقده له ، دون الناس غيره . فإن كان والسر ، الذى نهى الله الرجل أن يواعد المعتدات ، هو أخذ العهد عليهن أن لا ينكحن غيره ، فقد بطل أن يكون و السرام ، معناه : ما أخفى من الأمور فى النفوس ، أو نطق به فلم يطلّع عليه ، وصارت العلانية من الأمر سراً . وذلك خلاف المعقول فى لغة من نزل القرآن بلسانه .

إلا أن يقول قائل هذه المقالة : إنما نهى الله الرجال عن مواعدتهن ذلك سراً بينهم وبينهن ، لا أن نفس الكلام بذلك ـ وإن كان قد أعلن ـ سراً .

فيقال له إن قال ذلك : فقد يجبُ أن تكون جائزة مواعدتهن النكاحَ والحطبة صريحاً علانية ، إذ كان المنهي عنه من المواعدة ، إنما هو ما كان منها سرًا .

فإن قال : إن ذلك كذلك ، خرج من قول جميع الأمة على أن ذلك ليس من قيل أحد ممن تأول الآية أن « السر » ها هنا بمعنى المعاهدة أن لا تنكح غير المعاهد .

وإن قال : ذلك غير جائز .

قيل له: فقد بطل أن يكون معنى ذلك: إسرارُ الرجل إلى المرأة بالمواعدة . وفى لأن معنى ذلك ، لو كان كذلك ، لم يحرِّم عليه مواعدتها مجاهرة وعلانية . وفى كون ذلك عليه محرَّماً سرًّا وعلانية ، ما أبان أن معنى « السر » فى هذا الموضع ، غير معنى إسرار الرجل إلى المرأة بالمعاهدة أن لا تنكح غيره إذا انقضت عديها أو يكون ، إذا بطل هذا الوجه ، معنى ذلك : الحطبة والنكاحُ الذى وعدت المرأة الرجل أن لا تعدو و إلى غيره . فذلك إذا كان ، فإنما يكون بولى وشهود علانية غير مرّ . وكيف يجوز أن يسمى سرًا ، وهو علانية لا يجوز إسراره ؟

وفى بطول هذه الأوجه أن تكون تأويلا لقوله : « ولكن لا تواعدوهن سرًّا » بما عليه دللنا من الأدلة ، وضوح ُ صحة تأويل ذلك أنه بمعنى الغيشيان والحماع .

وإذ° كان ذلك صحيحاً ، فتأويل الآية: ولا جناح عليكم، أيها الناس، فيما

عرَّضتم به للمعتدات من وفاة أزواجهن، من خطبة النساء، وذلك حاجتُكم إليهن، فلم تصرِّحوا لهن ّ بالنكاح والحاجة إليهن، إذ أكننتم في أنفسكم ، فأسررتم حاجتكم إليهن وخيطبتكم إياهن في أنفسكم، ما دُمنن في عددهن ؛ علم الله أنكم ستذكرون خيطبتهن وهن في عددهن ، فأباح لكم التعريض بذلك لهن ، وأسقط الحرَج عما أضمرته نفوسكم \_ حكم منه \_(١) ولكن حرَّم عليكم أن تواعدوهن جماعاً في عددهن ، بأن يقول أحدكم لإحداهن في عدتها : ﴿ قَدْ تَرْوَجِتُكُ فِي نَفْسَى ، وإنَّمَا أنتظر انقضاء عدتك ، فيسألها بذلك القول إمكانه من نفسها الجماع والمباضَعة ، فحرَّم الله تعالى ذكره ذلك .

## القول في تأويل قوله ﴿ إِلَّا أَنْ تَقُولُواْ قَوْلًا مَّمْرُوفًا ﴾

قال أبو جعفر : ثم قال تعالى ذكره : ﴿ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قُولًا مَعْرُوفًا ﴾ ، فاستثنى القول المعروف مما نهي عنه من مواعدة الرَّجل المرأة السرُّ ، وهو من غير جنسه ، ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل: أنه يأتي بمعنى خلاف الذي قبله في 441/4 الصِّفة خاصة، وتكون « إلا «فيه بمعنى «لكن»، (١) فقوله: ﴿ إلا ۖ أَن تقولوا قولامعر وفاً » منه ـــ ومعناه : ولكن قولوا قولاً معروفاً . فأباح الله تعالى ذكره أن يقول لها المعروف من القول في عدمها ، وذلك هو ما أذن له بقوله : • ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خطية النساء ، كا: \_

> ١٧٢٥ ــ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير : « إلا أن تقولوا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « حلما منه » ، وأثبت صواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) اِنظر ما سلف ٢ : ٣٦٣ – ٢٦٥ / ثم ٣ : ٢٠٤ – ٢٠٠ .

قولاً معروفاً » ، قال : يقول : إنتى فيك لراغب ، وإنتى لأرجو أن نجتمع .

معاوية معاوية مدنني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ابن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ﴿ إِلا أَنْ تَقُولُوا قُولًا معروفاً » ، قال : هو قوله : ﴿ إِنْ رأيت أَنْ لَا تُسْبَقَينَى بِنَفْسَكُ » .

۱۷۶ - حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد : « إلا أن تقولوا قولاً معروفاً » ، قال : يعنى التعريض .

١٧٥ ــ حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « إلا أن تقولوا قولا معروفاً » ، قال : يعنى التعريض .

۱۷۲۵ - حدثنی موسی قال : حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی : « ولاجناح علیكم فیا عرّضتم به من خطبة النساء » إلی « حتی یبلغ الكتاب أجله » ، قال : هو الرجل یدخل علی المرأة وهی فی عدتها فیقول : « والله إنكم لأكفاء "كرام" و إنكم لرَغبة ، (۱) و إنك لتعجبینی ، و إن یقد رّشیء یكن » ، فهذا القول المعروف .

محدثنا ابن حميد قال، حدثنا مهران = وحدثنى على قال، حدثنا ريد \_ قال جميعاً، قال سفيان: « إلا أن تقولوا قولاً معروفاً »، قال يقول: « إلى فيك لراغب، وإنى أرجو إن شاء الله أن نجتمع».

۱۷۸ ه – حدثنی يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله: « إلا أن تقولوا قولا معروفاً ، قال يقول: «إن لك عندى كذا، ولك عندى كذا، وأنا معطيك كذا وكذا » . قال : هذا كله وما كان قبل أن يعقد عقدة النكاح ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمحطوطة : « لرعة » ، وهي في المحطوطة غير منقوطة ، وقرأتها كذلك ـ لأنه أوفق، ولأنى لم أجد لقوله « رعة » معنى . وسمى المرأة » رغبة » ، كما يسميها » هوى » بالمصدر ، أى : يرغب فيك . ومنه الرئيبة : وهو الشيء المرغوب فيه .

فهذا كله نسخه قوله: ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتابُ أجله ) .

١٧٩٥ – حدثني يحيى بن أنى طالب قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك : « إلا أن تقولوا قولا معروفاً » ، قال : المرأة تطلَّق أو يموت عنها زوجه ا ، فيأتيها الرجل فيقول : «احبسى على نفسك ، فإن لى بك رغبة » ، فتقول : « وأنا مثل ذلك » ، فتتوق نفسه لها . (١) فذلك القول المعروف .

القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَلاَ تَمْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكاَحِ حَتَّى عَلْمَ ٱلْكِكَاحِ حَتَّى عَلْمَ ٱلْكِكَتْبُ أَجَلَهُ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : • ولا تعزموا عقدة النكاح • ، ولا تُصحَّحوا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة، فتوجبوها بينكم وبينهن وتعقدوها قبل انقضاء العدة = • حتى يبلغ الكتاب أجله » ، يعنى : يبلغن أجل الكتاب الذي بيَّنه الله تعالى ذكره بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنْكُ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً للكتاب ، يَتَوَفُونَ مِنْكُ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَّونَ وَعَشْرًا ﴾ ، فجعل بلوغ الأجل الكتاب ، والمعنى المتناكحين ، أن الاينكح الرجل المرأة المعتدة، فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضى عدتها ، فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه الانقضائها ، كما : — حدثنا سفيان = وحدثنا الحسن بن يحيى قال ، حدثنا عبد الرحن قال ، حدثنا سفيان = وحدثنا الحسن بن يحيى قال ، حدثنا عبد الرزاق ، عن الثورى = عن ليث ، عن مجاهد : • حتى يبلغ الكتاب أجله » ، قال : حتى تنقضى العدة . عن ليث ، عن مجاهد : • حتى يبلغ الكتاب أجله » ، قال ، حدثنا أسباط ، عن

<sup>(</sup>١) في المحطوطة : « فترتى نفسه لها » ، ولم أجدها في مكان آخر ، والذي في المطبوعة لا بأس به ، وهو قريب الدلالة على المني .

السدىقوله: « حتى يبلغ الكتاب أجله ، ، قال : حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر . ١٨٢٥ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: وحتى يبلغ الكتاب أجله ، ، قال: حتى تنقضي العدة .

١٨٣٥ -- حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع مثله .

١٨٤ - حدثني عمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي، عن أبيه ، عن ابن عباس: ﴿ حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾، قال: حتى تنقضي العدة .

١٨٥ - حدثني القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج، عن عطاء الحراساني، عن ابن عباس قوله: و ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، ، قال : حتى تنقضي العدة .

. ١٨٦٥ - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك قوله : « حتى يبلغ الكتاب أجله »، قال : لا يتزوجها حتى علم أجلها . (١)

١٨٧ – حَدَثْنَا عَمْرُو بنعلي قال ، حدثنا أبو قتيبة قال ، حدثنا يونس ابن أبي إسمق ، عن الشعبي في قوله : ﴿ وَلا تَعْرُمُوا عَقَدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبِلْغُ الْكُتَابِ أجله ، ، قال : مُحافة أن تتزوج المرأة قبل انقضاء العدة . (٢)

١٨٨٥ - حدثناعمرو بن على قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : ﴿ وَلِا تَعْزِمُوا عَقَدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبِلُغُ الكَّتَابِ أَجِلُهُ ﴾ ، حتى تنقضي العدة .

١٨٩٥ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران = وحدثني على قال ، حدثنا زيد= جميعاً ، عن سفيان قوله: « حتى يبلغ الكتاب أجله » ، قال : حتى تنقضي العدة . TTV/Y

<sup>(</sup>١) خلا الثيء يخلو خلواً : مضى وانقضى .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ١٨٧ ه – « أبو قتيبة » ، هو : سلم بن قتبة الشهرى ، أبو قتيبة الحراساني .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَأَعْلَمُو ۚ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ فَا حُدَرُوهُ وَأَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ فَا حُذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا ۚ أَنَّ اللهَ غَفُور ْ حَلِيم ۗ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: واعلموا، أيها الناس، أن الله يعلم ما فى أنفسكم من هواهن ونكاحهن وغير ذلك من أموركم، فاحذروه . يقول: فاحذروا الله واتقوه فى أنفسكم أن تأتوا شيئاً مما نها كم عنه، من عزم عقدة نكاحهن، أو مواعدتهن السر فى عددهن، وغير ذلك مما نها كم عنه فى شأنهن فى حال ما هن معتدات، وفى غير ذلك = « واعلموا أن الله غفور »، (١) يعنى : أنه ذو ستر لذنوب عباده وتغطية عليها، فيما تكنه نفوس الرجال من خطبة المعتدات، وذكرهم إياهن فى حال عددهن ، وفى غير ذلك من خطاياهم = وقوله : « حليم » ، يعنى : أنه فى حال عددهن ، وفى غير ذلك من خطاياهم = وقوله : « حليم » ، يعنى : أنه فو أناة لا يعجل على عباده بعقوبهم على ذنوبهم .

القول في تأويل قوله ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنَّ طَلَّقْتُمُ ٱلنَّسَآـ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « لا جناح عليكم » ، لا حرج عليكم إن طلقتم النساء. (٢) يقول: لاحرج عليكم في طلاقكم نساء كم وأزواجكم ،

<sup>«</sup> ثقة ، ليس به بأس ، يكتب حديثه » ، مات سنة ٢٠١ . مترجم في الهذيب .

<sup>( 1 )</sup> افظر « غفور » فيها سلف ، في فهارس اللغة في الأجزاء السالفة .

 <sup>(</sup>٢) أفظر تفسير والجناح ، فياسلف ٣ : ٣٠٠ ، ٢٣١ / ٢٣١ ؛ ١٦٢ ؛ ١٦٢ / م ه : ٧١

= و ما لم مماستوهن ، (١) يعني بذلك : ما لم تجامعوهن .

و والمماسنة ، في هذا الموضع ، كناية عن اسم الجماع ، كما : - 
• ١٩٥ - حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا يزيد بن زريع = وحدثنا محمد بن 
بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر = قالا جميعاً ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد 
ابن جبير قال ، قال ابن عباس : المس الجماع ، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء . (٢) 
ابن جبير قال ، قال ابن عباس : المحدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : المس النكاح .

قال أبو جعفر : وقد اختلفت القرأة في قراءة ذلك. (٣) فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز والبصرة : « ما لم تمستوهن » بفتح « الناء » من « تمسوهن » ، بغير « ألف » ، من قولك : « مسيسته أمسته مستا ومسيسا ومسيستى » مقصور مشدد غير مجرى . وكأنهم اختار وا قراءة ذلك ، إلحاقاً منهم له بالقراءة المجتمع عليها في قوله : ﴿ وَلَمْ يَعْسَسْنِي بَشَرْ ﴾ [سورة آل عران : ٧٧/سورة مرم : ٢٠] .

وقرأ ذلك آخرون: « ما لم مماستوهن »، بضم « التاء والألف » بعد « الميم » ، الحاقاً منهم ذلك بالقراءة المجمع عليها في قوله : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَهَا مَهُم ذلك بالقراءة المجمع عليها في قوله : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَهَا مَهُمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى كُلُ واحد من الرجل والمرأة بصاحبه من قولك : « ماسست الشيء أماسة مماسة ومساساً » . (1)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة ، نص الآية «تمسوهن » ، وفى التفسير «تماسوهن » ، وهذا دليل على أنها كافت قراءة الطبرى فى أصله ، أما قراءة كاتب النسخة المحطوطة ، وقراءتنا فى مصحفنا هذا ، فهى «تمسوهن » ، وسيذكر الطبرى القراءتين .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : ﴿ مَا يَشَاءُ بِمَا شَاءُ هِ ، وَأَثْبَتُ مَا فِي الْخَطُوطَةُ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: ﴿ وقد اختلف القراء ﴿ ، وأثبت ما في المخطوطة . والقرأة ( بفتحات ) جمع قارى. .

 <sup>(</sup>٤) ليس في المطبوعة : « أماسه » و زدتها في المجملوطة .

0 0 0

قال أبو جعفر: والذي نرى في ذلك ، أنهما قراءتان صحيحتا المعنى ، متفقتا التأويل، وإن كان في إحداهما زيادة معنى ، غير موجبة اختلافاً في الحكم والمفهوم . وذلك أنه لا يجهل ذو فهم إذا قيل له: « مسست زوجتى»، أن المسوسة قد لاقى من بدنها بدن الماس ، ما لاقاه مثله من بدن الماس . فكل واحد منهما = وإن أفر د الخبر عنه بأنه الذي ماس صاحبه = (١) معقول " بذلك الخبر نفسه أن صاحبه المسوس قد ماسة . (١) فلا وجه للحكم لإحدى القراءتين = مع اتفاق معانيهما ، وكثرة القرأة بكل واحدة منهما = (١) بأنها أولى بالصواب من الأخرى ، بل الواجب أن يكون القارئ ، بأيتهما قرأ ، مصيب الحق في قراءته .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « ماس صاحبه » ، والأجود أن يقول : « مس صاحبه » .

 <sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « فذلك الحبر نفسه » ، وفي المطبوعة : « كذلك الحبر . . . » ، وكلتاهما
 فاسدة مسلوبة المعنى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوءة : ﴿ وَكُثُرةَ القراءة ﴾ ، وهو فاسد ، والقرأة جمع قارى، كما سلف .

## القول في تأويل قوله تمالى ﴿ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : ﴿ أَو تَفْرَضُوا لَهُنَ ۗ ﴾، أَو تُوجبُوا لَهُنَ . وبقوله : ﴿ فريضة ﴾ ، صداقاً واجباً ، كما : \_\_

١٩٢٥ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ،
 عن على، عن ابن عباس : « أو تفرضوا لهن فريضة »، قال: الفريضة الصداق.

وأصل « الفرض » الواجب ، (١) كما قال الشاعر:

كَانَتْ فَرِيضَـةُ مَا أَنَيْتَ كَمَا كَانَ الزِّنَا وَوِيضَةَ الرَّجْمِ (٢)

يعنى : كما كان الرجمُ الواجبَ من حدِّ الزنا . ولذلك قيل: « فرض السلطان لفلان في ألفين » ، (٢) يعنى بذلك: أوجب له ذلك ، ورزقه من الديوان . (٤)

444/4

القول فى تأويل قوله تمالى ﴿ وَمَتَّمُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِر قَدَرُهُ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « ومتعوهن » ، وأعطوهن ما يتمتَّعن به من أموالكم ، (°) على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار .

<sup>(</sup>١) انظر معنى « الفرض » فيما سلف ٤ : ١٢١

<sup>(</sup> ٢ ) البيت النابغة الجمدى ، وقد سلف تخريجه وتفسيره فى الجزء ٣١١ ، ٣١٢/وفى الجزء ٢ : ٢٨٧

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : « . . . لفلان ألفين » بإسقاط « في » ، والصنواب من المخطوطة .

<sup>( ؛ )</sup> رزق الأمير جنده : أعطاهم الرزق ، وهو العطاء الذي فرضه لهم . والديوان : الدفتر الذي يكتب فيه أساء الجيش وأهل العطاء ، وأول من دون الدواوين عمر رضى الله عنه .

<sup>(</sup> ه ) انظر معنى و المناع ، فيما سلف ١ : ٣/٥٤٠ ، ٣٥ - ٥٥ .

ثم اختلف أهل التأويل فى مبلغ ما أمر الله به الرجال من ذلك . فقال بعضهم : أعلاه الحادم ، ودون ذلك الورق، (١) ودونه الكُسوة . • ذكر من قال ذلك :

ما ١٩٣ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان ، عن إسمعيل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الحادم، ودون ذلك الكُسوة . ذلك الورق ، ودون ذلك الكُسوة .

١٩٤٥ \_ حدثنا أحمد بن إسمى قال، حدثنا سفيان ، عن إسمعيل بن أمية ، عن عكرمة ، عن ابن عباس بنحوه .

١٩٥ – حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن داود ،
 عن الشعبي قوله : ﴿ ومتّعوهن على الموسيع قدره وعلى المقتر قدره ) ، قلت له :
 ما أوسط متعة المطلقة ؟ قال : خِمَارُها ود رعها وجلبابها وم لحفتها .

ماع على ، عن ابن عباس قوله : « ومتعوهن على الموسع قدوه وعلى المقتر قدوه عن على ، عن ابن عباس قوله : « ومتعوهن على الموسع قدوه وعلى المقتر قدوه متاعاً بالمعروف حقّاً على المحسنين ، فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يُسم لها صداقاً ، ثم يطلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عُسره ويُسره . فإن كان موسراً متّعها بخادم أو شبه ذلك ، وإن كان معسراً متّعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك .

٥١٩٧ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن داود ، عن الشعبى فى قوله : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، ، قال : قلت للشعبى : ما وسط ذلك ؟ قال : كسوتها فى بيتها، ودرعها وخارها وملحفتها وجلبابها . قال الشعبى : فكان شريح يمتع بخمسمئة .

<sup>(</sup>١) الورق (بفتح فكسر) : الدراهم المضروبة . والورق (بفتحتين) : المال الناطق من الإبل والنم .

١٩٨ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ،
 عن عامر : أن شريحاً كان يمتع بخمسمئة، قلت لعامر : ما وسط ذلك ؟ قال :
 ثبابها فى بيتها ، درع وخمار وملحفة وجلباب .

١٩٩٥ – حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدى ، عن داود ، عن عامر الشعبى أنه قال : وسَطّ من المتعة ثياب المرأة فى بيتها ، درع وخمار وملحفة وجلباب .

٥٢٠٠ ــ حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث قال ، حدثنا داود ، عن الشعبى : وسط من المتعة ، وقال الشعبى : وسط من المتعة ، درع وخمار وجلباب وملحفة .

٥٢٠١ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس فى قوله : « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمستوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقيًّا على المحسنين »، قال: هو الرجل يتزوج المرأة ولا يسمتى لها صداقاً ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها متاع بالمعروف ولا صداق لها. قال : أدنى ذلك ثلاثة أثواب، درع وخار ، وجلباب ، وإزار .

٥٢٠٢ — حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة: ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ، حتى بلغ وحقًا على المحسنين ، فهذا فى الرجل يتزوج المرأة ولا يسمّى لها صداقًا ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها متاعٌ بالمعروف ، ولا فريضة لها . وكان يقال : إذا كان واجداً فلا بد من مترر وجلباب ودرع وخمار . (١)

٥٢٠٣ ـ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، قال : على قدر ماله . صالح ، قال : على قدر ماله .

<sup>(</sup>١) الرابد: القادر ، الذي عد ما يتنسيد من أر ما عليه ذاك .

و ٥٢٠٤ – حدثنى على بن سهل قال، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قال : سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحد شعن أمه قالت : كأنى أنظر إلى جارية سوداء، حَمَّمها عبد الرحمن أمَّ أبى سلمة حين طلقها. (١) قيل لشعبة : ما وحمَّمها ، ؟ قال : متَّعها. (٢)

٥٢٠٥ ـ حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أمه ، بنحوه ، عن عبد الرحمن بن عوف .

٥٢٠٦ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال ، كان يمتّع بالخادم ، أو بالنفقة أو الكسوة . قال : ومتّع الحسن بن على – أحسبُه قال : بعشرة آلاف .

٥٢٠٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعد بن إبراهيم: أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته فتعها بالحادم.

٥٢٠٨ – حدثت عن عبد الله بن يزيد المقرى ، عن سعيد بن أبي أيوب قال ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب : أنه كان يقول فى متعة المطلقة : أعلاه الحادم ، وأدناه الكسوة والنفقة . ويرى أن ذلك على ما قال الله تعالى ذكره :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «عبد الرحن بن أم سلمة » وهو خلط فاحش ، وانصواب ما أثبته من المخطوطة . وأبو سلمة هو عبد الله الأصغر بن عبد الرحن بن عوف ، وأمه تماضر ابنة الأصبغ بن عمرو الكلبية ، وهي أول كلبية نكحها قرشي . وإخوة أبي سلمة لأمه تماضر : أحيح وخالد ومريم ، بنو خالد بن عقبة بن أبي معيط ، خلف عليها بعد عبد الرحن بن عوف .

وكانت العرب تسمى المتعة : التحميم . وعدى « حميها » إلى مفعولين ، لأنه في معني أعطاها إياها .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٢٠٤٥ – سد بن إبراهيم بن عبد الرحن بن عوف الزهرى، وأى ابن عمر ، و دوى عن أبيه وعميه حيد وأي سلمة . مات سنة ١٦٧٧ ، مترجم فى الثهذيب . وأم حميد بن عبد الرحن هى : أم كاشرم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية أخت عثمان بن عفان لأمه ، أسلمت قديماً ، وبايمت ، وحبست عن الهجرة إلى أن هاجرت سنة سبع فى الهدنة . ولدت لعبد الرحمن بن عوف حميد بن عبد الرحمن وليراهيم بن عبد الرحمن ، و رويا عنها . مترجمة فى التهذيب وغيره .

« على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ».

وقال آخرون : مبلغ ذلك – إذا اختلف الزوجُ والمرأة فيه – قدرُ نصف صداق مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداق مسمتًى في عقده . وذلك قول أبى حنيفة وأصحابه .

444/<del>4</del>

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك ما قال ابن عباس ومن قال بقوله : من أن الواجب من ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قد رعسره ويسره ، كما قال الله تعالى ذكره : « على الموسع قد ره وعلى المقتر قدره » ، لا على قدر المرأة . ولو كان ذلك واجباً للمرأة على قدر صداق مثلها إلى قدر نصفه ، لم يكن لقيله تعالى ذكره : « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » ، معنى مفهوم = ولكان الكلام : ومتعوهن على قدر هن وقدر نصف صداق أمثالهن .

وفي إعلام الله تعالى ذكره عبادك أن ذلك على قدر الرجل في عسره ويسره ، لا على قدرها وقدر نصف صداق مثلها ، ما يبين عن صحة ما قلنا ، وفساد ما خالفه . وذلك أن المرأة قد يكون صداق مثلها المال العظيم ، والرجل في حال طلاقه إياها مقير "لا يملك شيئاً ، فإن قُضى عليه بقدر نصف صداق مثلها ، ألزم ما يعجز عنه بعض من قد وسع عليه ، فكيف المقدور عليه ؟(١) وإذا فعل ذلك به ، كان الحاكم بذلك عليه قد تعد يحكم قول الله تعالى ذكره: «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » ولكن ذلك على قد وعسماً الرجل ويسره ، لا يجاوز بذلك خادم أو قيمتها ، إن كان الزوج موسيعاً . وإن كان مقتراً ، فأطاق أدنى ما يكون كسوة الما ، وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك ، قضى عليه بذلك . وإن كان عاجزاً عن ذلك ، فعلى قدر طاقته . وذلك على قدر اجتهاد الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه .

<sup>(</sup>١) المقدور عليه : المضيق عليه وزقه . قدر عليه رزقه (بالبناء السجهول) : ضيق .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : « ومتَّعوهن » ، هل هو على الوجوب ، أو على الندب ؟

فقال بعضهم : هو على الوجوب ، يُقضى بالمتعة فى مال المطلِّق ، كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره . وقالوا : ذلك واجب عليه لكل مطلقة ، كاثنة من كانت من نسائه .

#### ذكر من قال ذلك :

٥٢٠٩ ــ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كان الحسن وأبو العالية يقولان : لكل مطلَّقة متاع ، دخل بها أو لم يدخل بها ، وإن كان قد فَرَض لها .

٥٢١٠ – حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن يونس :
 أن الحسن كان يقول : لكل مطلقة متاع ، وللني طلقها قبل أن يدخل بها ولم
 يفرض لها .

معيد بن جبير في هذه الآية : ﴿ وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ ۖ بِالْمَعْرُ وَفَ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٤١] ، قال : لكل مطلقة متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتقين .

معید بن جبیر یقول : لکل مطلقة متاع .

٥٢١٣ ـ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال : كان أبو العالية يقول : لكل مطلقة مُتعة . وكان الحسن يقول : لكل مطلقة مُتعة .

٣٢١٥ – حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو عامر قال ، حدثنا قرة قال ،
 سئل الحسن عن رجل طلت امرأته قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها : هل لها
 متاع ؟ قال الحسن : نعم والله ! فقيل للسائل = وهو أبو بكر الهذل = أو ما تقرأ

هذه الآية : ﴿ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكَشُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ ؟ قال : نعم والله !

وقال آخرون: المتعة للمطلقة على زوجها المطلقيها واجبة ، ولكنها واجبة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها الصداق. فأما المطلقة المفروض لها الصداق . إذا طُلُقت قبل الدخول بها ، فإنها لا مُتعة لها ، وإنما لها نصف الصّداق المسمّى . هذكر من قال ذلك :

٥٢١٥ ــ حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلاالتي طلقها ولم يدخل بها، وقد فرض لها ، فلها نصفُ الصّداق ، ولا متعة لها .

٥٢١٦ - حدثنا تميم بن المنتصر قال، أخبرنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع ، عن ابن عمر بنحوه .

٥٢١٧ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدى وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب - فى الذى يطلق امرأته وقد فرض ما - أنه قال فى المتاع : قد كان لها المتاع فى الآية التى فى « الأحزاب » ، (١) فلما نزلت الآية التى فى « البقرة » ، جعل لها النصف من صداقها إذا سَمَّى ، ولا متاع لها ، وإذا لم يُسمَّ فلها المتاع .

معيد، عن قتادة، عن سعيد نحوه .

و٢١٩ -- حدثنا بشربن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كان سعيد بن المسيب يقول : إذا لم يدخل بها جعل لها في و سورة

<sup>(</sup> ١ ) ستأتى آية « سورة الأحزاب « بعد تليل في الأثر رقم : ٢٢٠ .

الأحزاب » المتاع ، ثم أنزلت الآية التي في « سورة البقرة » : ﴿ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ ، فنسخت مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ ، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها ، إذا كان لم يدخل بها ، وكان قد سمّى لها صداقاً ، فجعل لها النصف ولا متاع لها .

٣٣٠/٢ - حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، ٣٣٠/٢ حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الآية : ﴿ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ مَسْوَهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عَدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَ ﴾ [سورة الأحزاب: ٤٩]
 الآية التي في ﴿ البقرة ﴾ .

٥٢٢١ ــ حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن حميد ، عن مجاهد قال : لكل مطلقة متعة ، إلا التي فارقها وقد فرض لها من قبل أن يدخل بها .

٥٢٢٧ ــ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ــ فى التى يفارقها زوجُها قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها ، قال : ليس لها متعة .

عن عن عدثنا أيوب ، عن الموجد المراق عليه المراق عليه المراق الموب ، عن الموجد المراق المراق وقد فرض لها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها المحداق ، ولا متاع لها . وإذا لم يفرض لها ، فإنما لها المتاع .

٥٣٢٤ ـ حدثنا يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال ، سئل ابن أبى نجيح وأنا أسمعُ : عن الرجل يتزاوج ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها ، هل لها متاع ؟ قال : كان عطاء يقول : لا متاع لها .

٥٢٢٥ -- حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر - فى التى فرض لها ولم يدخل بها ، قال: إن طُلُقت ، فلها نصف الصداق ولا مُتعة لها .

معبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم : أن شريحاً كان يقول – في الرجل إذا طلتق شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم : أن شريحاً كان يقول – في الرجل إذا طلتق امرأته قبل أن يدخل بها ، وقد سمّى لها صداقاً – قال : لها في النصف متاع ".

٥٢٢٧ – حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الرحمن ، عن شعبة ، عن الحكم، عن إبراهيم، عن شريح قال : لها في النصف متاع .

وقال آخرون: المتعة حق لكل مطلِّقة، غير أنَّ منها ما يُقَـْضَى به على المطلِّق، ومنها ما لا يُقـُضَى به عليه ، ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤه .

### ه ذكر من قال ذلك:

٥٢٢٨ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى قال : متعتان ، إحداهما يقضى بها السلطان ، والأخرى حق على المتقين : من طلت قبل أن يفرض ويدخل، فإنه يؤخذ بالمتعة ، فإنه لا صداق على المتقين : من طلت بعد ما يدخل أو يفرض ، فالمتعة حق .

ونس، عن ابن شهاب، قال الله : « لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن بونس، عن ابن شهاب، قال الله : « لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على الحسنين » ، فإذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها ، ثم طلقها من قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها ، فليس عليه إلامتاع بالمعروف ، يفرض لها السلطان بقدر ، وليس عليها عدة . وقال الله تعالى ذكره : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » ، فإذا طلق الرجل المرأة وقد تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » ، فإذا طلق الرجل المرأة وقد

ج ٥ (٩)

فرض لها ولم يمسسها ، فلها نصف صداقها، ولا عدة عليها .

• ٣٢٥ – حدثني محمد بن عبد الرحيم البرق قال ، حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال ، أخبرنا زهير ، عن معمر ، عن الزهرى أنه قال : متعتان يقضى بإحداهما السلطان ، ولا يقضى بالأخرى: فالمتعة التي يقضى بها السلطان حقيًّا على المحسنين ، والمتعة التي لا يقضى بها السلطان حقيًّا على المتقين . (١)

وقال آخرون: لا يقضى الحاكم ولا السلطان بشىء من ذلك على المطلّق، وإنما ذلك من الله تعالى ذكره ندبٌ وإرشاد إلى أن ُتمتَّع المطلّقة .

#### ذكر من قال ذلك :

و ١٣١٥ – حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم: أن رجلاطلق امرأته، فخاصمته إلى أنريح، فقرأ هذه الآية ﴿ وَالْمُطَلَقَاتِ مَنَاعُ وَالْمُطُلِقَ المُنتَقِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٤١]، قال: إن كنت من المتقين، فعليك المتعة. ولم يقض لها. قال شعبة: وجدته مكتوباً عندى عن أبى الضحى.

و المحدث من المحدث على المحدث الله المحدث المحدث المحسنين ، لا تأبّ أن تكون من المحسنين ، لا تأبّ أن تكون من المحسنين ، لا تأبّ أن تكون من المحقين .

مروع من المتعلق ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحق ، أن شريحاً قال للذي قد دخل بها: إن كنت من المتقين فمتّع .

قال أبو جعفر : وكأن قائلي هذا القول ذهبوا في تركهم إيجابَ المتعة فرضاً

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۰۲۳۰ – عمرو بن أبي سلمة التنيسي أبو حفص الدمشق ، مترجم في التهذيب و « زهير » ، هو : زهير بن محمد التميسى ، مترجم في التهذيب . قال أحمد في عمرو بن أبي سلمة : « روى عن زهير أحاديث بواطيل ، كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله ، فغلط فقلبها عن زهير » . وكلاهما متكلم فيه .

المطلقات، إلى أن قول الله تعالى ذكره: «حقًّا على المحسنين» ، وقوله : «حقًّا على المتعين » ، دلالة على أنها لو كانت واجبة وجوب الحقوق اللازمة الأموال بكل حال ، لم يُخصص المتقون والمحسنون بأنها حق عليهم دون غيرهم ، بل كان يكون ذلك معموماً به كل أحد من الناس.

وأما موجبوها على كل أحد سوى المطلقة المفروض لها الصداق، فإنهم اعتلوا بأن الله تعالى ذكره لما قال: « وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقبن » ، كان ذلك دليلا على أن لكل مطلقة متاعاً سوى من استثناه الله تعالى ذكره في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . فلما قال : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتُم فلن فريضة فنصف ما فرضتم »، كان في ذلك دليل عندهم على أن حقها النصف مما فرض لها، لأن المتعة جعلها الله في الآية التي قبلها عندهم ، لغير المفروض لها . فكان معلوماً عندهم بخصوص الله بالمتعة غير المفروض لها ، أن حكمها غير حكم التي لم يفرض لها إذا طلقها قبل المسيس ، (١) فيا لها على الزوج من الحقوق .

قال أبو جعفر: والذى هو أولى بالصواب من القول فى ذلك عندى ، قول من قال: « لكل مطلقة متعة » . لأن الله تعالى ذكره قال: « والمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين » ، فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة ، ولم يخصص منهم بعضاً دون بعض . فليس لأحد إحالة طاهر تتزيل عام ، إلى باطن خاص ، إلا بحجة يجب التسلم لها. (١)

فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد خص الطلقة قبل المسيس، إذا كان

TT1/Y

<sup>(</sup>١) المسيس: المس ، مصدر « مس » ، كا سلف آنفاً ص: ١١٨

<sup>(</sup> ٢ ) عند هذا الموضع ، انتهى التقسيم القديم الذي نقلت عنه مخطوطتنا ، وفيها بعد هذا ما نصه :

مفروضاً لها، بقوله: (١٠ و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ، ، إذ لم يجعل لها غير النصف من الفريضة ؟(٢)

قيل: إن الله تعالى ذكره إذا دل على وجوب شيء في بعض تنزيله ، في دلالته على وجوبه في الموضع الذي دل عليه ، الكفاية عن تكريره ، حي يدل على بطول فرضه . وقد دل بقوله ، « والمطلقات متاع بالمعروف » ، على وجوب المتعة لكل مطلقة ، فلاحاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة . وليس في دلالته على أن المطلقة قبل المسيس المفروض لها الصداق نصف ما فرض لها، دلالة على يطول المتعة عنه . لأنه غير مستحيل في الكلام لو قبل: « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن (٢) وقد فرضم لهن فريضة فنصف ما فرضم والمتعة . (١) فلما لم يكن ذلك محالا في الكلام ، كان معلوماً أن نصف الفريضة إذا وجب لها ، لم يكن في وجوبه لها نني عن حقها من المتعة ، ولما لم يكن اجماعهما للمطلقة محالا ألى وجوب أحدهما في آية غير الآية التي فيها الدلالة على وجوب الأخرى = ثبت وجوب أحدهما في آية غير الآية التي فيها الدلالة على وجوب الأخرى = ثبت وصح وجوبهما لها .

هذا، إذا لم يكن على أنَّ للمطلقة المفروض لها الصداق إذا طُلَّقت قبل

م يبدأ بعده :

<sup>«</sup> وصلَّى الله على ممَّد وآله وصَحْبه وسلَّم كثيراً »

<sup>«</sup> بِسْمِ الله الرَّحنِ الرَّحيمِ »

<sup>(</sup> ١ ) في المطبوعة : « قد خصص المطلقة . . . » وأثبت الصواب من المخطوطة .

 <sup>(</sup>٢) في المحطوطة والمطبوعة : «غير النصف الفريضة» ، والصواب زيادة «من» ، أو تكون
 «غير نصف الفريضة» ، محذف الألف واللام من « النصف» .

 <sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : « تماسوهن » ، وقد أشرنا آنفاً ص : ١١٨، تعليق : ١ إلى أنها هى قراءة أبى
 جعفر ، وأنها كانت مثبتة هكذا فى أصله .

<sup>· ( )</sup> يمنى : بعطف « والمتعة » على قوله : « فنصف ما فرضم » .

المسيس ، (١) دلالة عير قول الله تعالى ذكره: « وللمطلقات متاع بالمعروف » ، فكيف وفي قول الله تعالى ذكره: « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن » . الدلالة الواضحة على أن المفروض لها إذا طلقت قبل المسيس ، لها من المتعة مثل الذي لغير المفروض لها مها ؟ وذلك أن الله تعالى ذكره لما قال : « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة » ، كان معلوماً بذلك أنه قد دل به على حكم طلاق صنفين من طلاق النساء : أحدهما المفروض له ، والآخر غير المفروض له . وذلك أنه لما قال : « أو تتفرضوا لهن قريضة » ، علم أن الصنف الآخر هو المفروض له ، وأنها المطلقة المفروض لها قبل المسيس . لأنه قال : « لا جُناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن » ، ثم قال تعالى ذكره : « ومتعوهن » ، فأوجب المتعة للصنفين منهن المرهان على دعواه من أصل أو نظير ، ثم عكس عليه القول في ذلك . فلن مشل البرهان على دعواه من أصل أو نظير ، ثم عكس عليه القول في ذلك . فلن يقول في شيء منه قولا إلا ألزم في الآخر مثله .

قال أبو جعفر : وأرى أن المتعة للمرأة حق واجب ، إذا طلقت ، على زوجها المطلّقيها ، على ما بينا آ نفاً — يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقها ، لا يُبرئه منها إلا أداؤه إليها أو إلى من يقوم مقامها فى قبضها منه ، أو (ببراءة تكون منها له . وأرى أن سبيلها سبيل صداقها وسائر ديونها قيبكه ، يحبس بها إن طلقها فيها ، (٢) إذا لم يكن له شىء ظاهر يباع عليه ، إذا امتنع من إعطائها ذلك .

و إنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى ذكره قال : ﴿ ومتعوهن ۗ ، فأمر الرجال أن بمتعوهن، وأمرُه فرض من إلا أن يُبين تعالى ذكره أنه عنى به الندب والإرشاد ، لما

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : « السطلقة المفروض الصداق ، بإسقاط ، لها ، ، والصواب من المحطوطة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ويحبس لها يه ، وأثبت ما في المحطوطة .

قد بينا فى كتابنا المسمى ﴿ بلطيف البيان عن أصول الأحكام ﴾ ، لقوله : وللمطلقات متاع بالمعروف » . ولا خلاف بين جميع أهل التأويل أن معنى ذلك : وللمطلقات على أزواجهن متاع بالمعروف . وإذا كان ذلك كذلك ، فلن يبرأ الزوجُ مما لها عليه إلا بما وصفنا قبل ، من أداء أو إبراء على ما قد بيسناً .

~~~/**Y** 

فإن ظن ذو غباء أن الله تعالى ذكره إذ قال: ١ حقًّا على المحسنين ١ و ١ حقًّا على المحسنين ١ و ١ حقًّا على المتقين ١ أنها غير واجبة ، لأنها لوكانت واجبة لكانت على المحسن وغير المحسن، والمتقيى وغير المتقى = فإن الله تعالى ذكره قد أمر جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين ومن المتقين ، وما وجب من حق على أهل الإحسان والتَّقى ، فهو على غيرهم أوجب ولهم ألزم . وبعد ، فإن في إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل

المسيس واجبة "بقوله: « ومتعوهن " » ، وجوب نصف الصداق للمطلقة المفروض في السيس بقول الله تعالى ذكره: « فنصف ما فرضتم » ، (١) فيما أوجب لهما من

ثم بين هذه الحجة فى الفقرة التالية بياناً شافياً ، فقال إن إجماعهم على إيجاب المتمة المعللقة غير المفروض لها بقوله : « ومتعوهن » مع تعقيب ذلك بقوله فى الآية: «حقاً على المحسنين » ، دليل على أن ذلك كذلك فى قوله : « والمعللقات متاع بالمعروف » ، مع تعقيب ذلك بقوله : « حقاً على المتقين » ، فالمتعة واجبة لكل معلقة ، كا وجبت فى الآية الأخرى .

من أجل هذا السياق الذي بينته ، رأيت أن نص المخطوطة والمطبوعة فاسد غير دال على معنى ، فاقتضى ذلك أن أجمل «قال الله تعالى ذكره » ، وأن أزيد بعدها: «فنصف ما فرضم » ، وأن أجعل «فيا أوجب لها » — «فيا أوجب لها » على التثنية . هذا ما رجح عندى وثبت وصح ، والحمد لله أولا وآخراً ، وكأنه الصواب في أصل الطبرى إن شاء الله .

ذلك = (١) الدليل ُ الواضح أن ذلك حق واجب ٌ لكل مطلقة بقوله: ﴿ وللمطلَّقات متاع ٌ بالمعروف ﴾ ، و إن كان قال : ﴿ حقًّا على المتقين ﴾ .

ومن أنكر ما قلنا فى ذلك ، سئل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس . فإن أنكر وجوب ذلك خرج من قول جميع الحجة ، (١) ونوظر مناظرتنا المنكرين فى عشرين ديناراً زكاة ، والدافعين زكاة العروض إذا كانت للتجارة ، وما أشبه ذلك. (١) فإن أوجب ذلك لها ، سئل الفرق بين وجوب ذلك لها ، والوجوب لكل مطلقة ، وقد شرط فيا جعل لها من ذلك بأنه حق على المحسنين ، كما شرط فيا جعل لما من ذلك بأنه حق على المحسنين ، كما شرط فيا جعل للتقين . فلن يقول فى أحدهما قولا الا ألزم فى الآخر مثله .

قال أبو جعفر : وأجمع الحميع على أن المطلقة غيرَ المفروض لها قبل المسيس، لا شيء لها على زوجها المطلِّقها غير المتعة .

ذكر بعض من قال ذلك من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم :
 ٢٣٤ ــ حدثنا أبو كريب ويونس بن عبد الأعلى قالا ، حدثنا ابن عيينة ،
 عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : إذا طلتَّق الرجل امرأته قبل أن يفرض كا وقبل أن يدخل بها ، فليس لها إلا المتاع .

٥٢٣٥ ــ حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن يونس قال ، قال الحسن : إن طلتّق الرجلُ امرأته ولم يدخل بها ولم يفرض لها ، فليس لها إلا المتاع .

<sup>(</sup> ١ ) قوله : « الدليل الواضح » اسم « إن » في قوله في أول الفقرة : « فإن في إجماع الحجة . . . »

 <sup>(</sup> ۲ ) فى المخطوطة : « فإن أنكر وجوب من قول جميع الحجة » ، وهو خطأ بين ، وفى المطبوعة :
 « وجوبه » و رجحت ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) يمنى بذلك ما كان فى إجماع كإجماعهم على وجوب الزكاة فى عشرين ديناراً ، ووجوب زكاة العروض إذا كانت التجارة ، فيجادل فى أمر المتمة ، بما يجادل به المنكر والدافع لوجوب الزكاة فيهما .

و من المراه عقوب قال، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا أيوب ، عن نافع قال : إذا تزوج الرجلُ المرأة ثم طلقها ولم يفرض لها ، فإنما لها المتاع .

و ٢٣٧ هـ حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى اللبث، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : إذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها، ثم طلقها قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها ، فليس لها عليه إلا المتاع بالمعروف .

٥٢٣٨ – حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبوعاصم ، عن عيسي ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: « لاجُناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن " أو تفرضوا لهن " فريضة »، قال: ليسلما صداق " إلا متاع " بالمعروف .

ه ٢٣٩ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بنحوه ــ إلا أنه قال : ولا متاع إلا بالمعروف .

• ٥٧٤ - حدثنى موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى: « لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن » إلى « ومتعوهن » ، قال : هذا الرجل توهب له فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فإنما عليه المتعة .

معدد عن المعيد ، عن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال في هذه الآية : هو الرجل يتزوج المرأة ولا يسمى لها صداقاً ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها متاع بالمعروف ، ولا فريضة لها .

عن أبيه ، عن الربيع مثله .

٥٢٤٣ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، [حدثنا عبيد بن سليان قال ] ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : « ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة » ، هذا رجل وُه بت له امرأته ، فطلقها من قبل أن يمسها ، فلها المتعة ولا فريضة لها ، وليست عليها عدة .

قال أبو جعفر: وأما ( المُوسِع ، ، فهو الذي قد صار من عيشه إلى سَعَة وغنتي ، يقال منه: ( أوسع فلان فهو يُوسِع إيساعاً وهو مُوسِع » .

وأما « المقتر » ، فهو المقلّ من المال، يقال: « قد أَفْتَـرَ فهو يُـقَـرَ إقتاراً ، وهو مُـقـّد » .

واختلفت القرأة في قراءة ﴿ الْقَدَرَ ﴾. (١)

فقرأه بعضهم: «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره». بتحريك «الدال» إلى الفتح من «القدر»، توجيها مهم ذلك إلى الاسم من «التقدير» الذى هو من قول القائل: «قدر فلان هذا الأمر».

وقرأ آخرون بتسكين « الدال » منه ، توجيها منهم ذلك إلى المصدر من ذلك ، كما قال الشاعر : (٢)

وَمَا صَبَّ رِجْلِي فِي حَدِيدِ مُجَاشِعٍ مَعَ القَدْرِ ، إِلَّا حَاجَةٌ لِي أُرِيدُهَا ٢٠

والقول فى ذلك عندى أنهما جميعاً قراءتان قد جاءت بهما الأمة ، ولا تُحيل القراءة بإحداهما معنى فى الأخرى ، بل هما متفقتا المعنى . فبأى ــ القراءتين قرأ القارئ ذلك ، فهو للصواب مصيب .

وإنما يجوزُ اختيارُ بعض القرا آتعلى بعض لبينونة المختارة على غيرها بزيادة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « واختلف القراء » ، وأثبت ما في المخطوطة ، والمطبوعة تغير فص المخطوطة حيثًا ذكر « القرأة » إلى « القراء » ، فلن نشير إليه بعد هذا الوضع .

<sup>(</sup>٢) هو الفرزدق فيها يقال .

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٢١٥ نقلا عن اللسان (صبب)، وهو في اللسان أيضاً في (قدر)، ومقاييس اللغة ٥: ٢٥ والأساس (صبب)، وإصلاح المنطق: ١٠٩، وتهذيب إصلاح المنطق: ١٦٨، وقال أبو محمد: و ذكر يعقوب أن هذا البيت للفرزدق، ولم أجده في شعره ولا في أخباره هي وكأن البيت ليس الفرزدق، لذكره وحديد مجاشعه، وهو جده. وجرير كان يعيره بأنه وابن القينه، فأنا أستبعد أن يذكر الفرزدق في شعره و حديد مجاشع ». وقال التبريزي في شرح البيت: ويقول: كان حبسي قدره الله على، وكان لي شعره و حديد مجاشع ». وقال التبريزي في شرح البيت: ويقول: كان حبسي قدره الله على، وكان لي فيد حاجة ، ولم يكن لي منه بده ، وهو معني غير بين . ويقال : صب القيد في رجله ، أي قيد .

معنى أوجبت لها الصحة دون غيرها . وأما إذا كانت المعانى فى جميعها متفقة ، فلا وجه للحكم لبعضها بأنه أولى أن يكون مقروءاً به من غيره .

قال أبوجعفر: فتأويل الآية إذاً: لا حرج عليكم، أيها الناس، إن طلقتم النساء وقد فرضتم لهن ما لم تماسوهن ، (١) وإن طلقتموهن ما لم تماسوهن قبل أن تفرضوا لهن ، ومتعوهن جميعاً على ذى السعة والغيني منكم من متاعهن حينئذ بقدر غناه وسعته ، وعلى ذى الإقتار والفاقة منكم منه بقدر فاقته وإقتاره.

## القول في تأويل قوله تعالى ﴿مَتَّامًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : ومتعوهن متاعاً . وقد يجوز أن يكون «متاعاً » منصوباً قطعاً من «القدر» . (٢) لأن «المتاع »نكرة، و «القدر» معرفة .

ویعنی بقوله: « بالمعروف »، بما أمركم اللهبه من إعطائكم إیاهن ذلك ، <sup>(۱۳)</sup> بغیر ظلم ولا مدافعة منكم لهن به. <sup>(۱)</sup>

ويعنى بقوله: «حقًّا على المحسنين »، متاعاً بالمعروف الحق على المحسنين . فلما دل إدخال « الألف واللام » على « الحق »، وهو من نعت « المعروف »، و « المعروف » معرفة و « الحق » نكرة، نُصب على القطع منه، (٢) كما يقال : « أتانى الرجل راكباً ».

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « لأن طلقتم النساء » والسياق يقتضي صواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) القطع : الحال ، وانظر فهرس المصطلحات في الأجزاء السالفة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ مَن إعطائكُم لَمْن ذلك ﴾ ، وفي المخطوطة ﴿ إعطائكُم هِن ﴾ قد سقط منها ﴿ إِيا ﴾ .

<sup>( ؛ )</sup> انظرمني والمعروف، فيما سلف ٣ : ٣٧١ / ثم ٤ : ٨٤٥ ٥ (٤٤٠٧ : ٩٣،٧٦، ٤٤٠٧ : ٩٣،٧٦،

وجائز أن يكون نصب على المصدر من جملة الكلام الذى قبله ، كقول القائل : « عبد الله عالم حقاً » ، ف «الحق» منصوب من نية كلام المخبر ، كأنه قال : أخبركم بذلك حقاً . (١)

والتأويل الأول هو وجه ُ الكلام ، لأن معنى الكلام : فتتَّعوهن متاعاً بمعروف حتى على كل من كان منكم محسناً .

وقد زعم بعضهم أن ذلك منصوب بمعنى : أحق ذلك حقاً . والذى قاله من ذلك ، بخلاف ما دل عليه ظاهر التلاوة . لأن الله تعالى ذكره جعل المتاع للمطلقات حقاً لهن على أزواجهن ، فزعم قائل هذا القول أن معنى ذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه أنه يُحق أن ذلك على المحسنين . فتأويل الكلام إذا له كان الأمر كذلك - : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف الواجب على المحسنين .

ويعنى بقوله : ( المحسنين ) ، الذين يحسنون إلى أنفسهم فى المسارعة إلى طاعة الله فيما ألزمهم به ، وأدائهم ما كلَّفهم من فرائضه .

قال أبو جعفر: فإن قال قائل: إنك قد ذكرتأن و الجُناح، هو الحرج، (۱) وقد قال الله تعالى ذكره: « لا جُناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ، فهل علينا من جناح لوطلقناهن بعد المسيس، فيوضع عنا بطلاقنا إياهن قبل المسيس؟ قيل: قد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الله لا يحب النواقين ولا النواقات ، (۱)

<sup>(</sup>١) أنظر معانى القرآن الفراء ١ : ١٥٤ -- ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر معنى « الحناح » في فهارس اللغة عن هذا الحزء والأجزاء السالفة .

<sup>(</sup>٣) رجل فواق : مطلاق كثير النكاح ، كثير الطلاق ، وكذلك المرأة . والذوق : استطراف النكاح وقتاً بعد وقت ، كأنه يفوق ويختبر ، ثم يتحول ليفوق غيره .

وعبد الأعلى ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. (١)

ورُوى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ، يقولون : قد طلقتك ، قد راجعتك ، قد طلقتك » .

ه ٢٤٥ ــ حدثنا بذلك ابن بشار قال، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إستى ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (٢)

فجائز أن يكون ( الجُناح ) الذي وضع عن الناس في طلاقهم نساءهم قبل المسيس ، هو الذي كان يلحقهم منه بعد ذوقهم إياهن ، كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(١) الحديث : ١٤٨٩ - شهر بن حوثب : تابعي ثقة ، كا بينا في : ١٤٨٩ . فالحديث بهذا الإسناد مرسل .

وقد ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ؛ : ٣٣٥ ، من حديث عبادة بن الصامت . وقال : « دواه الطبراني ، وفيه زاو لم يسم . و بقية إسناده حسن » .

وذكر أيضاً حديثاً لأبي موسى، مرفوعاً : « لا تطلق النساء إلا من ريبة، إن الله تبارك وتعالى لا يحب النواقين ولا النواقات » . وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط . وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان ، وثقه أحد وابن حبان ، وضعفه يحيى بن سعيد وغيره » .

ولیس بین یدی أسانید هذین الحدیثین ، حتی أعرف مدی درجاتهما ، ولا أن شهر بن حوشب روی واحداً سُها .

وقوله: ﴿ النَّواقِينِ والنَّواقات ﴾ – قال ابن الآثير : ﴿ يَمَنَّى السَّرِيعَى النَّكَاحِ السَّرِيعَى الطَّلَاقَ» . وذكره الزنحشرى في الحجاز من كتاب الأساس . وقال : ﴿ كُلَّمَا تَزُوجٍ أَوْ تَزُوجِتَ ، مَا عَيْنَهُ أَوْ عَيْمًا إِلَى أَخْرَى أَوْ آخِرٍ ﴾ .

 (۲) الحدیث : ۲۰۱۵ - هذا إسناد صحیح . ورواه ابن ماجة : ۲۰۱۷ ، عن محمد بن بشار -شیخ الطبری هنا - بهذا الإسناد .

وقد مضت الإشارة إليه ، وإلى ما قبل في تعليله والرد عليه . وإلى رواية اليهتي إياه من هذا الوجه ومن رواية موسى بن مسمود عن سفيان الثورى = في : ٤٩٢٥ ، ٤٩٢٦ . ولم نكن رأينا رواية العلجي – هذه ، إذ ذاك .

278/

وقد كان بعضهم يقول: معنى قوله فى هذا الموضع: « لا جناح » ، لا سبيل عليكم للنساء — إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ولم تكونوا فرضتم لهن فريضة — فى إتباعكم بصداق ولا نفقة . وذلك مذهب ، لولا ما قد وصفت من أن المعنى بالطلاق قبل المسيس فى هذه الآية صنفان من النساء: أحدهما المفروض لها ، والآخر غير المفروض لها . فإذ كان ذلك كذلك ، فلا وجه لأن يقال: لا سبيل لهن عليكم فى صداق، إذا كان الأمر على ما وصفنا .

وقد يحتملُ ذلك أيضاً وجهاً آخر: وهو أن يكون معناه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن "، فى أى وقت شئتم طلاقهن ". لأنه لا سنة فى طلاقهن "، فللرجل أن يطلقهن إذا لم يكن مسهن حائضاً وطاهراً فى كل وقت أحب ". وليس ذلك كذلك فى المدخول بها التى قد مُستّ ، لأنه ليس لزوجها طلاقها إن كانت من أهل الأقراء – إلا للعدة طاهراً فى طهر لم يجامع فيه. فيكون و الجناح » الذى أسقط عن مطلت التى لم يمسها فى حال حيضها ، (١) هو و الجناح » الذى كان به مأخوذا المطلت أبعد الدخول بها فى حال حيضها ، أو فى طُهر قد جامعها فيه .

القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَإِن طَلَّقْ تُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ۚ إِلَّا أَنَ يَنْفُونَ ﴾ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ۚ إِلَّا أَنَ يَنْفُونَ ﴾

قال أبو جعفر : وهذا الحكم من الله تعالى ذكره ، إبانة عن قوله: 1 لا جُناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، (٢) وتأويل ذلك:

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : ﴿ لَمْ يُعْسَمُونَ ﴾ وهو خطأ وسهو .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : « مَا لَم تَمَاسُوهِن » ، وهي قرآءة الطبرى كما أسلفنا مراراً . وستأتى على تراهه في تأويل الآية .

لاجنناح عليكم أيها الناس إنطلقتم النساء ما لم تُماستُوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فلهن عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهن من قبل طلاقكم إياهن ، يعنى بذلك : فلهن عليكم نصف ما أصدقتموهن .

وإنما قلنا إن تأويل ذلك كذلك، لماقد قدمنا البيان عنه من أن قوله: و أو تفرضوا لهن فريضة ، بيان من الله تعالى ذكره لعباده حكم غير المفروض لهن إذا طلقهن قبل المسيس. فكان معلوماً بذلك أن حكم اللواتي عطف عليهن و أو ، غير حكم المعطوف بهن بها .

وإنما كرّر تعالى ذكره قوله : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة » ، وقد مضى ذكرهن في قوله : « لا جُناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن » ، ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم ، من أن يظنّوا من أن التي حكمها الحكم الذي وصفه في هذه الآية ، هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلها .

وأما قوله: ﴿ إِلا أَن يَعْفُون ﴾ ، فإنه يعنى : إلا أَن يَعْفُو اللواتي وَجَبَ لَمَن عليكم نصف تلك الفريضة ، فيتركنه لكم ويصفحن لكم عنه تفضّلاً منهن بذلك عليكم ، إن كن من يجوز حكمه في ماله وهن بوالغ رشيدات ، فيجوز عفوهن حينئذ ما عفون عنكم من ذلك ، فيسقط عنكم ما كن عفون لكم عنه منه . وذلك النصفُ الذي كان وجب لهن من الفريضة بعد الطلاق وقبل العفو إن عفت عنه الوما عفت عنه ...

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

٥٢٤٦ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني مدائني المثنى ال

معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ؛ فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمّى لها صداقاً ، ثم يطلقها من قبل أن يمسَّها ، فلها نصف صداقها ، ليس لها أكثر من ذلك .

٥٢٤٧ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وإن طلقتموهن من قبل أن مسوهن وقد فرضم لهن فريضة فنصف ما فرضم ، (١) قال : إن طلق الرجل امرأته وقد فرض لها ، فنصف ما فرض ، إلا أن يعفون .

٥٢٤٨ – حدثني المثني قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ،عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله .

٥٢٤٩ — حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : و وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » ، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها ، إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقاً ، فجعل لها النصف ولا متاع لها .

• ٥٢٥ - حدثنى المثنى قال، حدثنا إستى قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » ، قال : هو الرجل يتزوج المرأة وقد فرض لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف ما فرض لها ، ولها المتاع ولا عدة عليها .

٥٢٥١ - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم

<sup>(</sup>١) ساق بقية الآية في المطبوعة ، وأخطأ الناسخ في المخطوطة ، فساق بقيتها ولم يتمها ، ووضع في أول ما أراد حذفه و لا يه وفي آخره و إلى ي ، وهي علامة الحذف قديمًا، تقوم مقام الضرب عليها بالقلم والمداد .

لهن فريضة "فنصف ما فرضتم » ، قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها ، فلها نصف صداقها ولا عدة عليها .

. . .

ذكر من قال في قوله : ( إلا أن يعفون ) القول الذي ذكرناه
 من التأويل .

المبارك قال ، أخبرنا يحيى المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا يحيى بن بشر : أنه سمع عكرمة يقول : إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها ، فنصف الفريضة لها عليه ، إلا أن تعفو عنه فتركه .

ابن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : « إلا أن يعفون ، ، قال : المرأة ترك الذى لها .

معاوية بن صالح، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس : و إلا أن يعفون »، معاوية بن صالح، عن على بن أبى طلحة، عن ابن عباس : و إلا أن يعفون »، هى المرأة الثيب أو البكر ، يزوجها غير أبيها، فجعل الله العفو إليهن : إن شأن عفون فتركن ، وإن شئن أخذن تصف الصداق .

٥٢٥٥ – حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، ٢٥٥٢ عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « إلا أن يعفون » ، تترك المرأة شطر صداقها ، وهو الذي لها كله .

٥٢٥٦ حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن
 ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح : • إلا أن يعفون ، ، قال : إن شاءت المرأة عفت فتركت الصداق .

٥٢٥٩ ــ حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح مثله .

٥٢٦٠ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا عبيد الله، عن نافع قوله : « إلا أن يعفون » ، هى المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فتعفو عن النصف لزوجها .

« إلا أن يعفون »، إما أن « يعفون »، فالثيب أن تدع من صداقها، أو تدعه كله .

٥٢٦٢ - حدثنا المنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنى الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: ﴿ إِلا آن يعفون ﴾، قال: العفو إليهن، إذا كانت المرأة ثيباً فهى أولى بذلك ، ولا يملك ذلك عليها ولى ، لأنها قد ملكت أمرها. فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الذي لها عليه من حقها ، جاز ذلك. وإن أرادت أخذه ، فهى أملك بذلك.

٥٢٦٣ – حدثني المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا معمر قال ، وحدثني ابن شهاب : ١ إلا أن يعفون ١، قال : النساء .

٥٢٦٤ ـ حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السدى، عن أبي صالح: وإلا أن يعفون، ، قال: الثيب تدع صداقها.

٥٢٦٥ ــ حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال ، حدثنا إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : [ إلا أن يعفون ، ، قال قال : تعفو المرأة عن الذي لها كله .

قال أبو جعفر : ما سمعت أحداً يقول : « حماد بن زيد بن أسامة » ، إلا أبا هشام . (١)

٥٢٦٦ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد ابن المسيب قال: إن شاءت عفت عن صداقها = يعنى فى قوله: « إلا أن يعفون».

٢٦٧ - حدثنا أبو هشام قال ، (٢) حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن شريح قال : تعفو المرأة وتدع نصف الصداق .

۵۲۹۸ - حدثنی یعقوب بن إبراهیم قال ، حدثنا ابن علیة ، عن ابن جریح قال ، قال الزهری : « إلا آن یعفون » ، الثیبات .

٥٢٦٩ ــ حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال ، قال عجاهد : « إلا أن يعفون » ، قال : تترك المرأة شطرًها .

٥٢٧٠ ـ حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمى قال، حدثني ، عني النساء. حدثني أبي ، يعني النساء.

٥٢٧١ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: « إلا ً أَن يعفون » ، إن كانت ثيرًا عفت .

٥٢٧٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى قوله : « إلا أن يعفون » ، يعنى المرأة .

٥٢٧٣ - حدثنى على بن سهل قال، حدثنا زيد = وحدثنا ابن حميد قال، حدثنا مهران = حميعاً، عن سفيان: « إلا أن يعفون »، قال: المرأة إذا لم يدخل بها: أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئاً.

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۲۲۰ – هو «حماد بن أسامة بن زيد » ، وقد سلفت ترجمته في رقم : ۲۹ ، ۵۱ ، ۲۲۳ والذي قاله أبو هشام الرفاعي لم يذكر في كتب التراجم .

<sup>(</sup>٢) في المحطوطة والمطبوعة : « ابن هشام » ، والصواب : أبو هشام الرفاعي ، الذي مضى في الأسافية .

# القول في تأويل قوله ( أَوْ يَمْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنَّكَاحِ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله : « الذى بيده عُقدة النكاح » .

فقال بعضهم: هو ولى ُ البكر . وقالوا : ومعنى الآية : أو يترك ، الذى يلى على على على المرأة عقد نكاحها من أوليائها ، للزوج النصف الذى وجب المطلقة عليه قبل مسيسه فيصفح له عنه ، إن كانت الحارية ممن لا يجوز لها أمرٌ في مالها .

### . ﴿ ذَكِرُ مِنْ قَالَ ذَلَكُ :

۵۲۷٤ ــ حدثنى يعقوب قال . حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عمر و بن دينار ، عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضى الله عنه : أذن الله فى العفو وأمر به ، فإن عفت فكما عفت. وإن ضنت وعفا وليتها جاز وإن أبت .

٥٢٧٥ – حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ابن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : «أو يعفو الذى بيده عُقدة النكاح » ، وهو أبو الجارية البكر ، جعل الله سيحانه العفو إليه ، ليس لها معه أمر إذا طُلقت ، ما كانت في حيجره .

٥٢٧٦ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا الأعمش ، عن الركام ، عن علامة : « الذي بيده عقدة النكاح ، ، الولى .

و و و و الأعش ، عن الإعش ، عن الراهم قال ، قال علقمة : هو الولى .

٥٢٧٨ – حدثنا أبو هشام قال. حدثنا وكيع ، عن سفيان، عن الأعمش،
 عن إبراهيم ، عن علقمة أنه قال : هو الولى .

٥٢٧٩ – حدثنا أبو كريب قال. حدثنا معمر ، عن حجاج . عن النخمى ،
 عن علقمة قال : هو الول

٥٢٨٠ ــ حدثنا أبو هشام قال، حدثنا عبيد الله، عن بيان النحوى ، (١)
 عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة وأصحاب عبد الله قالوا : هو الولى .

٥٢٨١ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش،
 عن إبراهيم، عن علقمة أنه قال: هو الولى.

١٨٢٥ ــ حدثنا أبوكريب قال ، حدثنا معمر ، عن حجاج : أن الأسود ابن زيد قال : هو الولى .

٥٢٨٣ ــ حدثنا أبوهشام قال،حدثنا أبوخالد ، عن شعبة، عن أبى بشر
 قال ، قال طاوس ومجاهد : هو الولى" = ثم رجعا فقالا : هو الزوج.

٥٢٨٤ – حدثنى يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا أبو بشر قال،
 قال مجاهد وطاوس: هو الولى = ثم رجعا فقالا: هو الزوج.

٥٢٨٥ ــ حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : هو الولى .

٥٢٨٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبى قال : زوّج رجل أخته ، فطلقها زوجه قبل أن يدخل بها ، فعفا أخوها عن المهر ، فأجازه شريح ثم قال : أنا أعفو عن نساء بنى مُرَّة . فقال عامر : لاوالله، ما قضى قضاء قط أحق منه : أن يجيز عفو الأخ فى قوله : « إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح»، فقال فيها شريح بعد : هو الزوج، إن عفا عن الصداق كله فسلمه إليها كله، أو عفت هى عن النصف الذى سمى لها . وإن تشاحاً كلاهما أخذت نصف صداقها . قال : وأن تعفو هو أقرب التقوى . (٢)

<sup>(</sup>١) مكذا في المخطوطة والمطبوعة : « بيان النحوى » ، وأنا أرجح أنه : شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوى . مترجم في التهذيب يروى عن الأعش ، ويروى عنه عبيد الله بن موسى . فكأن الصواب « شيبان النحوى » .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٢٨٦ ه - رواه البهتي في السنن ٨ : ٢٥١ بإسناده «عن سعيد بن منصور ، عن جرير ، عن مغيرة » بغير هذا اللفظ ، ولكنه يصححه ، فقد كان في المطبوعة والمخطوطة « ما قضي قضاء قط أحق منه » ، والصواب من البهتي . ولم أعرف قوله : « نساه بني مرة » ، كأن مرة من أهله ، أخته أو بنته . والله أعلم .

۲۸۷ - حدثنی یعقوب قال، حدثنا ابن علیة قال، حدثنا جریب حازم،
 عن عیسی بن عاصم الأسدی : أن علیاً سأل شریحاً عن الذی بیده عقدة النكاح،
 فقال : هو الولی .

۵۲۸۸ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم ، قال مغيرة ، أخبرنا عن الشعبى ، عن شريح أنه كان يقول : الذى بيده عقدة النكاح هو الولى – ثم ترك ذلك فقال : هو الزوج .

٥٢٨٩ – حدثنى يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا سيار، عن الشعبى: أن رجلا تزوج امرأة فوجدها دميمة فطلقها قبل أن يدخل بها، فعفا وليتها عن نصف الصداق، قال: فخاصمته إلى شريح فقال لها شريح: قد عفا وليتها عن نصف الداق، قال: فجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج.

۲۹۰ – حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا
 سعید ، عن قتادة ، عن الحسن – فى الذى بیده عقدة النكاح – قال : الولى .

٥٢٩١ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم ، عن منصور أو غيره ،
 عن الحسن قال : هو الولى .

٥٢٩٢ ـ حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن قال : هو الولى .

۲۹۳ – حدثنی یعقوب قال، حدثنا ابن علیة ، عن أبی رجاء قال : سئل
 الحسن عن الذی بیده عقدة النكاح ، قال : هو الولی .

٥٢٩٤ ـ حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن قال : هو الذي أنكحها .

٥٢٩٥ ــ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : الذي بيده عقد النكاح، هو الولي أ

٥٢٩٦ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع وابن مهدى ، عن سفيان ،
 منصور ، عن إبراهيم قال : هو الولى .

٧٩٧ – حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن مهدى ، عن أبى عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي قالا : هو الولى .

۲۹۸ - حدثنی یعقوب قال ، حدثنا ابن علیة قال ، أخبرنا ابن جریج ،
 عن عطاء قال : هو الولي .

١٩٩٥ -- حدثنا أبو هشام قال، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدى ، عن أبى صالح : « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » ، قال : ولى العذراء .

١٠٠٥ - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ،
 حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ،
 هو الولى .

٥٣٠٢ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر : وقاله قال، أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه = وعن رجل، عن عكرمة = قال معمر : وقاله الحسن أيضاً = قالوا : الذي بيده عقدة النكاح ، الولى .

۳۰۷۵ ـ حدثذا الحسن قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهرى قال: الذى بيده عقدة النكاح، الأب.

٥٣٠٤ ـ حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : هو الولى .

ه ۲۰۰ – حدثنی المثنی قال، حدثنا الحمانی قال ، حدثنا شریك ، عن سالم ، عن مجاهد قال : هو الولی .

٥٣٠٦ ــ حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدى: الذي بيده عقدة النكاح، هو ولي البكر.

٥٣٠٧ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد - في الذي بيده عقدة النكاح -: الوالد = ذكره ابن زيد عن أبيه .

٥٣٠٨ – حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، عن زيد وربيعة : الذي بيده عقدة النكاح ، الأبُ في ابنته البكر ، والسيد في أمته . (١)

٥٣٠٩ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال مالك : وذلك إذا طلقت قبل الدخول بها ، فله أن يعفو عن نصف الصداق الذي وجب لها عليه ، ما لم يقع طلاق . . . . . (٢)

۰۳۱۰ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنی اللیث ، عن ابن شهاب قال : الذی بیده عقدة النكاح ، هی البكر التی یعفو ولینها ، فیجوز ذلك ، ولا یجوز عفوها هی .

۱ ۹۳۱ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا يحيى بن بشر ، أنه سمع عكرمة يقول : • إلا أن يعفون ، أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه. فإن هي شحّت إلا أن تأخذه ، فلها ولوليّها الذى أنكحها الرجل = عم ، أو أخ ، أو أب = أن يعفو عن النصف ، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة .

٥٣١٢ – حدثنا سعيد بن الربيع الرازى قال ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ابن دينار ، عن عكرمة قال : أذن الله فى العفو وأمر به ، فإن امرأة عفت جاز عفوها ، وإن شحَّت وضنَّت عفا وليها وجاز عفوه . (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر: ٢٠٨ه - في الموطأ: ٢٨ه.

<sup>(</sup> ٢ ) مكان النقط بياض في المطبوعة والمخطوطة . وقد جهدت أن أجد نص مالك فيا بين يدى من الكتب ، فلم أجده .

 <sup>(</sup>٣) الخبر : ٥٣١٢ - سعيد بن الربيع الرازى ، شيخ الطبرى : لم نجد له ترجمة بعد طول
 البحث . وستأتى الرواية عنه أيضاً : ٥٥٢٠ ، دون نسبته ، الرازى » .

وفى المطبوعة « المرادى » – بدل « الرازى » . وهو خطأ . فإن ابن كثير نقل هذا الحبر ١ : ٧٤ ، عن هذا الموضع ، وفيه « الرازى » . وكذلك روى العلبرى عنه ، في كتاب « ذيل المذيل » ، الملحق

و الله عنده عقدة النكاح، الولى . قال : الذي بيده عقدة النكاح، الولى .

. . .

وقال آخرون : بل الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج . قالوا : ومعنى ذلك : أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملاً .

### ذكر من قال ذلك :

٥٣١٤ ــ حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا أبو عثمة قال ، حدثنا حديثنا عن الليث ، عن قتادة ، عن خيلاس بن عمرو ، عن على قال : الذى بيده عقدة النكاح ، الزوج . (١)

٥٣١٥ ــ حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا جرير بن حازم،
 عن عيسى بن عاصم الأسدى: أن علينًا سأل شريحاً عن الذى بيده عقدة النكاح
 فقال: هو الولى. فقال على: لا، ولكنه الزوج.

٥٣١٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا إبراهيم قال، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحاً قال: قال لى على: من الذي

بتاریخه ۱۳ : ۵۳ ، قال : « حدثنی حوثرة بن محمد المنقری ، وسمید بن الربیع الرازی ، قالا : حدثنا سفیان ، عن عمر و . . . » .

ثم لم فجدهم ذكروا الربيع بن سليان المرادى ولداً .

 <sup>(</sup>١) الحبر : ٣١٤ه - « أبو عشة » ؛ هكذا رسم في المحطوطة دون نقط . وأما المطبوعة ففيها
 « أبو شحمة » !! وهو خطأ . إذ لم نجد من يدعى بها .

و «أبو عشه » : الراجح عندنا أنه « محمد بن خالد بن عشه » ، وقد مضت ترجمته برقم : ٩٠ ، ٩٠ . وينا هناك أن « عشمة » أمه . فليس ببعيد أن يكنى باسمها ، خصوصاً أنهم لم يذكروا له كنية أخرى . ويرجح أنه هو : أن من الرواة عنه فى ترجمته « بندار » ، وهو محمد بن بشار ، الراوى عنه هنا . و « عشه » : بفتم المين المهملة وسكون الثاه المثلثة .

<sup>«</sup> حبيب » ، الذي يروى عن الليث بن سعد هنا : لم نعرف من هو ، ولا وجدنا ما يرشد إليه . وهو هكذا في المخطوطة والمطبوعة . ولو كان محرفاً عن « شعيب » – أعنى شعيب بن الليث – لم يكن بعيداً .

وخلاس - بكسر الحاء المعجمة وتخفيف اللام - بن عمر و الهجرى البصرى: تابعى كبير ثقة ثقة .
 تكلموا في سياعه من على ، وأن حديثه عنه من صحيفة كافت عنده . وفعى البخارى على ذلك في التاريخ الكبير ٢٠٨/١/٢ .

بيده عقدة النكاح ؟ قلت : ولى المرأة. قال : لا ، بل هو الزوج .

٥٣١٧ - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا ابن مهدى قال، حدثنا ممادي ماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال: هو الزوج.

٥٣١٨ – حدثني أحمد بن حازم قال ، حدثنا أبو نعيم قال : قلت لحماد ابن سلمة : من الذي بيده عقدة النكاح ؟ فذكر عن على بن زيد ، عن عمار ابن أبي عمار ، عن ابن عباس قال : الزوج .

٣١٩ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا عبيد الله قال، أخبرنا إسرائيل،
 عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: هو الزوج.

٥٣٢٠ – حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن عباس وشريح قالا: هو الزوج.

٥٣٢١ - حدثنا أبو هشام قال، حدثنا ابن مهدى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن واصل بن أبى سعيد ، عن محمد بن جبير بن مطعم : أن أباه تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصداق وقال: أنا أحق بالعفو. (١)

۱۳۲۲ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن صالح بن كيسان : أن جبير بن مطعم تزوج امرأة فطلقها قبل أن يبنى بها ، وأكمل لها الصداق ، وتأول : « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » . (۲) محمد بن عمرو ،

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۵۳۲۱ – عبد الله بن جعفر ، هو المخرى الزهرى، من ولد المسور بن مخرمة ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف . مترجم فى التهذيب . و « واصل بن أبي سعيد » مترجم فى الجرح والتعديل ٢٠/٢/٤ ، والكبير للبخارى ٢٧٢/٢/٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحبر : ٣٢٢٥ – هكذا ثبت هذا الحبر هنا : « صالح بن كيسان : أن جبير بن مطم » فيكون منقطعاً ، لأن صالح بن كيسان لم يدرك جبير بن مطم . ثم هومخالف لما ثبت في مصنف عبد الرزاق ٣ : ٢٨٤ ( مخطوط مصور ) ، فإن الحبر ثابت فيه « عن صالح بن كيسان : أن نافع بن جبير تزوج . . . . » – فيكون الحبر متصل الإسناد ، لأن صالحاً يروى عن قافع بن جبير بن مطم . وهو الصواب ، إن شاء الله . ولمل الطبرى أو شيخه الحسن بن يحيى وهم فيه .

عن نافع ، عن جبير : أنه طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فأتم ما الصداق وقال : أنا أحق بالعفو .

٥٣٢٤ – حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنى عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح : « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » ، قال : إن شاء الزوج أعطاها الصداق كاملاً .

. ه ه ۱۳۲۵ حدثنا حميد قال، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا عبد الله بن ۲۳۸/۲ عون ، عن محمد بن سيرين بنحوه .

٥٣٢٦ ــ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن شريح قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج .

٥٣٢٧ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ، عن عامر : أن شريحاً قال : الذي بيده عقدة النكاح، الزوج . فرُد ذلك عليه .

٥٣٢٨ - حدثنى أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم : ويال عن الأعمش ، عن إبراهيم : وما يُدرى شريحاً !

٥٣٢٩ ــ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا معمر قال، حدثنا حجاج ، عن شريح قال : هو الزوج .

• ٣٣٠ – حدثنا أبو كريب قال ، أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : هو الزوج .

٥٣٣١ ـ حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال، حدثنا إسمعيل، عن الشعبي، عن شريح: « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » ، وهو الزوج . (١)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۳۳۱ه – «حماد بن زيد بن أسامة » ، هو حماد بن أسامة بن زيد ، وانظر الأثر السالف رتم : ۲۲۵ ، والتعليق عليه .

٥٣٣٧ - حدثنا أبو هشام قال. حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبى حصين ، عن شريح قال: « الذي بيده عقدة النكاح » ، قال: الزوجُ يتم لما الصداق.

٥٣٣٣ – حدثنا أبو هشام قال. حدثنا أبو معاوية ، عن إسمعيل ، عن الشعبى = وعن الحجاج ، عن الحكم . عن شريح = وعن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : هو الزوج .

٥٣٣٤ ــ حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع قال ، حدثنا إسمعيل ، عن الشعبى ، عن شريح قال : هو الزوج، إن شاء أتم لها الصداق، وإن شاءت عفت عن الذى لها .

٥٣٣٥ ــ حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن محمد قال : قال شريح : « الذي بيده عقدة النكاح » ، الزوج .

٥٣٣٦ - حدثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن ابن سريح . و أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، ، قال : إن شاء الزوج عفا فكمتّل الصداق .

٥٣٣٧ ـ حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : هو الزوج .

٥٣٣٨ – حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا، حدثنا ابن أبي عدى ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : و الذي بيده بيده عقدة النكاح ، ، قال : هو الزوج .

٥٣٣٩ ـ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، ، قال : هو الزوج . هو الزوج . هو النا ابن مهدى ، عن حماد بن سلمة ،

عن قيس بن سعد ، عن مجاهد قال : هو الزوج .

۵۳٤١ ــ حدثنا أبو هشام قال، حدثنا وكيع قال ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قال : الزوج .

۳٤٧ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى = وحدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل = جميعاً ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » ، زوجها : أن يتم لها الصداق كاملا .

۳٤٣ه ـ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب = وعن ابن أبى نجيح عن مجاهد =وعن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح = قالوا : « الذى بيده عقدة النكاح ، الزوج . ويوب، عن ابن جريج قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال ، قال مجاهد: « الذى بيده عقدة النكاح ، الزوج = «أو يعفو الذى بيده عقدة قال مجاهد: « الذى بيده عقدة النكاح ، الزوج = «أو يعفو الذى بيده عقدة

٥٣٤٥ ــ حدثنى يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبى مليكة قال ، قال سعيد بن جبير : « الذى بيده عقدة النكاح » ، الزوج .

النكاح ۽ ، إتمام الزوج الصداق كله .

٥٣٤٦ – حدثنى يعقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير قال : « الذى بيده عقدة النكاح » ، هو الزوج . قال : وقال مجاهد وطاوس: هو الولى. قال قلت لسعيد: فإن مجاهداً وطاوساً يقولان: هو الولى؟ قال سعيد: « فما تأمرنى إذاً ؟ » (١) قال : أرأيت لوأن الولى عفا وأبت المرأة ، أكان

<sup>(1)</sup> هكذا في المطبوعة ، وفي المخطوطة : و قا أما مرنى ، غير معجمة ، ولم أجد الأثر في مكان آخر ، وأنا في شك من صحة هذه العبارة . هذا وقد رواه ابن حزم في المحل ١ : ١٢٥ من طريق ، الحجاج ابن المهال ، حدثنا أبو حوانة، عن أبي بشر – وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية – عن سميد بن جبير قال : الذي بيده عقدة النكاح ، هو الزوج . وقال مجاهد وطاوس وأهل المدينة : هو الولى . قال فأخبرتهم بقول سعيد بن جبير ، فرجعوا عن قولهم . وانظر السنن الكبرى ٨ : ٢٥١ ، قريب من لفظ ابن حزم.

يجوز ذلك ؟ فرجعت إليهما فحدثتهما ، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيداً .

٥٣٤٧ — حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا حميد ، عن الحسن بن صالح ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد قال : هو الزوج . (١)

٥٣٤٨ – حدثنا أبو هشام قال، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن شعبة ، عن أبى بشر ، عن سعيد ، قال : هو الولى – فكلمتهما فى ذلك حتى تابعا سعيداً .

٥٣٤٩ – حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ،
 عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد بنحوه .

٥٣٥ - حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا أبو الحسين - يعنى زيد بن الحباب - عن أفلح بن سعيد قال ، سمعت محمد بن كعب القرظى قال : هو الزوج ، أعطى ما عنده عفواً . (٢)

٣٣٩/٢ - ٥٣٥١ – حدثنا أبو هشام قال؛ حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن زهير ، عن أبي إسحق ، عن الشعبي قال : هو الزوج .

٥٣٥٧ – حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا عبد الله ، من نافع قال: « الذى بيده عقدة النكاح » ، الزوج – « إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح »، قال: أما قوله: « إلا أن يعفون »، فهى المرأة التى يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها . فإما أن تعفو عن النصف لزوجها ، وإما أن يعفو الزوج فيكمل لها صداقها .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٣٤٧٥ - «حيد» هو : حيد بن عبد الرحمن الرؤاسي . ثقة ، مات سنة ١٩٧ . مترجم في التهذيب . و « الحسن بن صالح » بن صالح الثورى . قال ابن سعد : « كان ناسكاً عابداً فقيها حجة ، صحيح الحديث كثيره ، وكان متشيعاً » ، مات سنة ١٦٩ . مترجم في التهذيب . و « سالم الأفطس » ، هو : سالم بن عجلان الأموى . ثقة كثير الحديث . كان يخاصم في الإرجاء . قتل بحران سنة ١٢٢ . مترجم في التهذيب .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ٥٣٥٠ - في المخطوطة والمعلموعة : \* أبو الحسن »، والصواب « أبو الحسين »، وهو مترجم في التهذيب ، والحرح والتعديل ٢/١/٥٠ . وفي المخطوطة « أفلح بن سعد » ، والصواب ما في المعلمومة .

مهه ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : « الذي بيده عقدة النكاح » ، الزوج .

٥٣٥٤ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن المسعودى ، عن القاسم
 قال : كان شريح يجاثيهم على الرئكب (١) ويقول: هو الزوج

٥٣٥٥ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسعق قال ، حدثنا محمد بن حرب قال ،
 حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 و الذي بيده عقدة النكاح » ، الزوج ، يعفو أو تعفو . (٢)

وم يدخل بها وقد فرض لها ، فلها نصف المهر ، فإن شاءت تركت الذى لها وهو النصف ، فإن شاءت قبضة .

٥٣٥٧ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا مهران = وحدثني على قال، حدثنا زيد = جميعاً، عن سفيان: « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » ، الزوج.

٥٣٥٨ ـ حدثني يحيى بن أبي طالب قال ، حدثنا يزيد بن هرون قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك قال : « الذي بيده عقدة النكاح » ، الزوج .

<sup>(</sup>١) يجاثيهم على الركب : أي يقعد لهم بالخصومة ويخاصمهم خصاماً شديداً ، وكان الخصم يجثو على ركبتيه ويخاصم ، إذا اشتد الخصام .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ٣٥٥ - قال ابن كثير في تفسيره ١ : ٣٧٥ - ٥٧٤ : «قال ابن أب حاتم : ذكر ابن لهيمة ، حدثي عمرو بن شميب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولى عقدة النكاح ، الزوج – وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيمة ، وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيمة ، عن عمرو بن شميب أن رسول الله . . . - فذكره ، ولم يقل عن أبيه عن جده » .

وقال البيهتي في السنن ٨ : ٢٥١ – ٢٥١ : «وروى عن ابن لهيمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : ولى عقدة النكاح الزوج . قال البيهتي : « وهذا غير محفوظ ، وابن لهيمة غير محتج به ، واقد أعلم » .

970٩ – حدثنا ابن البرق قال. حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت تفسير هذه الآية: « إلا أن يعفون »، النساء، فلا يأخذن شيئاً = « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » ، الزوج ، فيترك ذلك فلا يطلب شيئاً .

• ٣٦٥ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن منصور قال ، قال شريح فى قوله : « إلا أن يعفون » ، قال : يعفو النساء = « أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » ، الزوج .

قال أبو جعفر: وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: المعنى بقوله: الذى بيده عقدة النكاح »، الزوج. وذلك لإجماع الجميع على أن ولى جارية بكر أو ثَيب، صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة ، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها، أو وهبه له أوعفا له عنه أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل ، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه. فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها، سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها.

وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن ولى امرأة معجور عليها أو غير محجور عليها ، لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونها منه درهماً من مالها ، على غير وجه العفومنه عما وجب لها من صداقها قبله ، أن هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة . وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالها ، فحكمه حكم سائر أموالها . وأخرى : أن الجميع مجمعون على أن بنى أعمام المرأة البكر وبنى إخوتها من أبيها وأمها من أوليائها ، وأن بعضهم لو عفا عن مالها [ لزوجها ، قبل دخوله بها ] أو بعد دخوله بها الأو بعد دخوله بها أن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل ، وأن حق المرأة المراة المراة

<sup>(</sup>١) هذه الحملة التي بين القرسين ، استظهرتها من السياق حتى يستقيم الكلام ، وبين أن فيه سقطاً قبل قوله : « أو بعد دخوله بها » . والمحطوطة والمطبوعة متفقتان في هذا السقط .

ثابت عليه بحاله . فكذلك سبيل عفو كل ولى لها كاثناً من كان من الأولياء ، والداً كان أو جداً أو خالاً . لأن الله تعالى ذكره لم يخصص بعض الذين بأيديهم عُقد النكاح دون بعض فى جواز عفوه ، إذا كانوا ممن يجوز حكمه فى نفسه وماله .

ويقال لمن أبي ما قلنا = ممن زعم أن « الذى بيده عقدة النكاح»، ولى المرأة =:
هل يخلو القول فى ذلك من أحد أمرين، إذ كان الذى بيده عقدة النكاح هو الولى
عندك : إما أن يكون ذلك كل ولى جاز له تزويج وليسته، أو يكون ذلك بعضهم
دون بعض ؟ = فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلاً.

فإن قال : إن دلك كذلك .

قيل له : فأى ذلك عنى به ؟

فإن قال: لكل ولى جاز له تزويج وليَّته.

قبل له : أفجائز للمعتق أمة ً تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها ؟

فإن قال : نعم !

قيل له : أفجائز عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل المسيس؟ فإن قال : نعم خرج من قول الجميع . وإن قال : لا ! قيل له : ولم ؟ وما الذي حظر ذلك عليه وهو وليها الذي بيده عقدة نكاحها ؟

ثم يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء غيره . وإن قال : ليعض دون بعض .

سُئيل البرهان على خصوص ذلك، وقدعمه الله تعالى ذكره فلم يخصُص بعضاً دون بعض .

ويقال له: من المعنى به، إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض ؟ فإن أوماً فى ذلك إلى بعض منهم، سئل البرهان عليه، وعُكس القول ُ فيه، وعورض فى قوله ذلك بخلاف دعواه . ثم لن يقول ً فى ذلك قولاً إلا ألزم فى الآخر مثله . ٣٤٠/٧ فإن ظن ظن أن المرأة إذا فارقها زوجها فقد بطل أن يكون بيده عُقدة نكاحها، والله تعالى ذكره إنما أجاز عفو الذى بيده عقدة نكاح المطلقة، فكان معلوماً بذلك أن الزوج غير معنى به ، وأن المعنى به هو الذى بيده عقدة نكاح المطلقة بعد بينونها من زوجها . وفي بطول ذلك أن يكون حيثذ بيد الزوج ، صحة القول بأن أنه بيد الولى الذى إليه عقد النكاح إليها . وإذا كان ذلك كذلك ، صح القول بأن الذى بيده عقدة النكاح هو الولى = فقد أغفل وظن خطأ . (١)

وذلك أن معنى ذلك : أو يعفو الذى بيده عُقدة نكاحه ، وإنما أدخلت والألف واللام ، في و النكاح ، بدلاً من الإضافة إلى و الهاء ، التي كان و النكاح ، لو الألف واللام ، في و النكاح ، بدلاً من الإضافة إلى و الهاء ، التي كان و النكاح ، لو لم يكونا فيه (١) – مضافاً إليها ، كما قال الله تعالى ذكره : ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى ﴾ [سورة النازعات : ١١] ، بمعنى : فإن الجنة مأواه ، وكما قال نابغة بني ذبيان :

لَهُمْ شِيمَةٌ لَمْ يُعْطِهَا اللهُ غَيْرَكُمْ مِنَ النَّاسِ، قَالاَّخْلاَمُ غَيْرُ عَوَ ازِبِ (٣)

<sup>(</sup>١) قوله : « فقد أغفل . . . » ، جواب « إن » في قوله : « فإن ظن ظان » . وأغفل : دخل في الغفلة ، كما بيئته فيها سلف ١ : ١٥١ ، وغيره من المواضع .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة: « لولم تكن أل فيه » ، والذى حدا بهم إلى هذا التغيير أنها فى المخطوطة مضطربة ،
 كتبت هكذا : « لو لم يكن ما فيه » — الواو عدودة منقوطة كأنها فون . والصواب ما أثبت . والضمير
 ف « يكونا » إلى « الألف واللام » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ١٥ ، وسيأتى فى التفسير ٤:١٣ ( بولاق) من قصيدته فى ملح عمرو بن الحارث الأصغر الأعرج الغسانى ، وذلك حين فر من النعمان بن المنذر إلى الشام فى أمر المتجردة . والضمير فى : ولم إلى ملوك غسان من بنى جفنة. والشيمة : الطبيمة . ورواية الديوان : و من الحود » بدل و من الناس » ورواية الطبرى فى سياق هذه القصيدة أجود ، لأن البيت جاء بعد وصفهم فى الحروب بشدة القتال ، حتى قال قبله :

بضَرْبِ مُيزِيلَ ٱلقَامَ عَن سَكِنَاتِهِ وَطَعْنِ كَابِزَاغِ الْمَخَاضِ الضَّوَارِبِ

فالشيمة هنا: هي صبرهم على لأواه القتال . فلا تطير نفوسهم من الروع، ولا تضطرب عقولم وتدبيرهم إذا بلغ القتال مبلغاً يشتت حكمة الحكيم، والعوازب جمع عازب ، من قولم : « عزب حلمه » إذا فارقه و بعد عنه .

بمعنى : فأحلامهم غير عوازب. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.

فتأويل الكلام: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاجه ، (١) وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده = لا أن معناه: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن ، فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه الولى ولى المرأة . لأن ولى المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها، إلا في حال طفولتها ، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها ، في قول أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة النكاح الولى . ولم يخصص الله تعالى ذكره بقوله : وأو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الولى . ولم يخصص الله تعالى ذكره بقوله الأولوه ، لو كان لما قالوا في ذلك وجه .

و بعد ، فإن الله تعالى ذكره إنما كنى بقوله : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسُّوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون » = عن ذكر النساء اللاتى قد جرى ذكرهن في الآية قبلها ، وذلك قوله : « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسُّوهن » ، والصبايا لا يسمين « نساء » ، وإنما يسمين صبايا أو جوارى ، وإنما « النساء » في كلام العرب أجمع ، اسم المرأة ، ولا تقول العرب لطفلة والصبية والصغيرة « امرأة » ، كما لا تقول للصبى الصغير « رجل » .

وإذ كان ذلك كذلك ، وكان قوله : « أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » ، عند الزاعين أنه الولى إنما هو : أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح عما وجب لوليته التي تستحق أن يولِّى عليها مالمها إما الصغرُ وإما السفه ، (٢) والله تعالى ذكره إنما اقتص فى الآبتين قصص النساء المطلقات لعموم الذكر دون خصوصه ، وجعل

<sup>( 1 )</sup> في المحطوطة والمطبوعة و عقدة النكاح ، ، والصواب الذي يقتضيه التأريل وسياق الكلام بعده ، مو ما أثبت .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ في المخطوطة والمطبوعة : ﴿ إِمَا لَصَغَرَ وَإِمَا لَسَفَهُ ﴾ ، والصواب ما أثبت .

لهن العفو بقوله: ﴿ إِلا أَن يعفونِ ﴾ = (١) كان معلوماً بقوله: ﴿ إِلا أَن يعفون ﴾، أَن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهن ون بعض ، إذ كان معلوماً أن عفو من تولَّى عليه ماله منهن باطل .

وإذ كان ذلك كذلك، فبيت أن التأويل في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن، يوجب أن يكون لأولياء الثيبات الرشد البوالغ، من العفو عما وجب لهن من الصداق بالطلاق قبل المسيس، (١) مثل الذي لأولياء الأطفال الصعار المولى عليهن أموالكهن السفه . وفي إنكار القائلين: «إن الذي بيده عقدة النكاح الولى »، عفو أولياء الثيبات الرشد البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر — ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك.

ويسأل القائلون بقولهم فى ذلك ، الفرق بين ذلك من أصل أو نظير ، فلن يقولوا فى شى عمن ذلك قولاً إلا ألزموا فى خلافه مثله .

## القولُ في تأويل قوله ﴿ وَأَنْ تَمْفُوا ۚ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله: « وأن تعفوا أقرب للتقوى » .

فقال بعضهم : خوطب بذلك الرجال والنساء .

ذكر من قال ذلك :

٥٣٦١ — حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، سمعت ابن جريج يحدّث ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن ابن عباس : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » ، قال : أقر بُهما للتقوى الذى يعفو .

<sup>(</sup>١) السياق من أول العبارة: وإذ كان ذلك كذلك . . . كان معلوماً .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة « السا الرشد» ، وكأنها كانت « النساء الرشد» ولكنها متأتى بعد أسطر « الثيبات الرشد» . وأنا أرجح أنها فى الموضمين « النساء الرشد» .

٥٣٦٧ – حدثنا ابن البرقى قال ، حدثنا عمرو بن أبى سلمة ، عن سعيد ابن عبد العزيز قال : سمعت نفسير هذه الآية : د وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ، قال : يعفون جميعاً .

فتأويل الآية على هذا القول: وأن يعفوا، أيها الناس، بعضكم عما وجب له قيبًل صاحبه من الصداق قبل الافتراق عند الطلاق، أقربُ له إلى تقوى الله.

وقال آخرون : بل الذين خوطبوا بذلك أزواج المطلقات .

### ه ذكر من قال ذلك :

٣٦٣ه - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبى : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » ، وأن يعفو هو أقربُ للتقوى .

فتأويل ذلك على هذا القول: وأن تعفوا أيها المفارقون أزواجهم ، فتتركوا لهن ٣٤١/٢ ما وجب لكم الرجوع به عليهن من الصَّداق الذى سقتموه إليهن ، أو تتمثّوا لهن ـــ(١) بإعطائكم إياهن الصداق الذى كنتم سميتم لهن في عقدة النكاح إن لم تكونوا سقتموه إليهن ــ أقرب لكم إلى تقوى الله .

قال أبو جعفر: والذى هو أولى القولين بتأويل الآية عندى فى ذلك ، ما قاله ابن عباس، وهو أن معنى ذلك: وأن يعفو بعضكم لبعض= أيها الأزواج والزوجات، بعد فراق بعضكم بعضاً عما وجب لبعضكم قبل بعض ، فيتركه له إن كان قد بقى له قبله . وإن لم يكن بتى له، فبأن يوفيه بتمامه = أقرب لكم إلى تقوى الله .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أَوْ إِلَيْهِنَ بِإَعْطَائِكُمْ . . . ﴾ بياض في أصولها ، وفي المخطوطة : ﴿ وَأَن دُ بِإَعْطَائُكُمْ ﴾ ؟ كأن الناسخ لم يستطع أن يجيد قراءة الكلمة ، فكتب التاءين في الأول ثم وقف ، و لم يعد . وقد مضت الآثار في إكال الصداق و إتمامه مثل رقم : ٣٢٣٥ وما بعده وما قبله، فن هناك استظهرت صواب هذه الأحرف الناقصة ، و بما يقتضيه منى الكلام .

فإن قال قائل: وما فى الصفح عن ذلك من القررب من تقوى الله ، فيقال المصافح العافى عما وجب له قبيل صاحبه: فعلك ما فعلت أقرب لك إلى تقوى الله ؟ قيل له: الذى فى ذلك من قربه من تقوى الله، مسارعته فى عفوه ذلك إلى ما ندبه الله إليه ، ودعاه وحضّة عليه . فكان فعله ذلك \_ إذا فعله ابتغاء مرضاة الله، وإيثار ما ندبه إليه على هوى نفسه \_ معلوماً به، إذ كان مؤثراً فعل ما ندبه إليه على هوى نفسه : أنه لما فرضه عليه وأوجبه أشد إيثاراً، ولما نهاه أشد تجنباً . وذلك هو قربه من التقوى .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَلاَ تَنْسَوُا ۚ ٱلْفَصْلَ كَيْنَكُمْ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولا تُغفلوا ، أيها الناس ، الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه ، (١) ولكن ليتفضَّل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها ، فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطها جميعه . وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان فرض لها ، فليتفضل عليها بالعفوعما يجبله ويجوز له الرجوع به عليها ، وذلك نصفه . فإن شحَّ الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها ، فلتتفضل المرأة المطلقة عليه برد جميعه عليه ، إن كانت قد قبضته منه . وإن لم تكن قبضته ، فتعفو [عن] جميعه . (١) فإن هما لم يفعلا ذلك وشحًا وتركا ما ندبهما الله إليه ... من أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل ... فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النكاح وله نصفه .

<sup>(</sup>١) انظر منى « النسيان » فيها سلف ٢ : ٩ ، ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القومين زيادة يقتضيها السياق .

وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك:

٥٣٦٤ – حدثنا أحمد بن حازم قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا ابن أبى ذئب ، عن سعيد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه جبير : أنه دخل على سعد بن أبي قاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها ، فلما خرج طلقها وبعث إليها بالصداق . قال : قبل له: فلم تزوجها ؟ قال : عرضها على فكرهت رد ها! قبل : فلم تبعث بالصداق ؟ قال : فأين الفضل ؟

٥٣٦٦ – حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: ﴿ وَلا تُنسُوا الفضل بينكم ، قال: إتمام الصداق، أو ترك المرأة شطرَه .

٥٣٦٧ – حدثني المثنى قال ، حدثنا أبوحذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

٥٣٦٨ ـ حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ليث ، عن عجاهد : ﴿ وَلا تُنسُوا الفَصْلِ بِينَكُم ﴾ ، في هذا وفي غيره .

٥٣٦٩ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبي جعفر،
 عن أبيه، عن الربيع فى قوله: ﴿ ولا تنسوا الفضل بينكم، ، قال يقول: ليتعاطفا.

٥٣٧٠ ــ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة : ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، يرغبكم الله في المعروف ويحثكم على الفضل.

٥٣٧١ - حدثنا يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال . أخبرنا جويبر ،

عن الضحاك فى قوله: ﴿ وَلا تَنْسُوا الْفَصْلُ بِينَكُم ﴾ ، قال: المرأة يطلقها زوجُها وقد فرَضَ لها ولم يدخل بها ، فلها نصفُ الصداق . فأمر الله أن ينرك لها نصيبها ، وإن شاء أن يتم المهر كاملا . وهو الذى ذكر الله : ﴿ وَلا تُنْسُوا الفَصْلُ بِينَكُم ﴾ .

٥٣٧٢ - حدثنى موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السلك : • ولا تنسوا الفضل بينكم ، ، حض كل واحد على الصلة - يعنى الزوج والمرأة ، على الصلة .

٣٤٢/٣ - حدثنى المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا يحيى بن بشر: أنه سمع عكرمة يقول فى قول الله: « ولا تنسوا الفضل بينكم » ، وذلك الفضل هو النصف من الصداق ، وأن تعفو عنه المرأة للزوج أو يعفو عنه ولينها .

٣٧٤ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:
 ولا تنسوا الفضل بينكم ١، قال: يُعنى عن نصف الصداق أو بعضه.

٥٣٧٥ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران = وحدثني على قال ، حدثنا زيد = جميعاً ، عن سفيان : وولا تنسوا الفضل بينكم ، قال : حثّ بعضهم على بعض في هذا وفي غيره ، حتى في عفو المرأة عن الصداق ، والزوج بالإتمام .

٥٣٧٦ - حدثني يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد قال ، أخبرنا جويبر، عن الضحاك : « ولا تنسوا الفضل بينكم ، ، قال : المعروف .

٥٣٧٧ - حدثنا ابن البرقى قال ، حدثنا عمرو ، عن سعيد قال ، سمعت تفسير هذه الآية : « ولا تنسوا الفضل بينكم ، ، قال : لا تنسوا الإحسان .

## القول في تأويل قوله تمالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ ۗ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: « إن الله بما تعملون »، أيها الناس، مما ندبكم إليه وحضَّكم عليه، من عفو بعضكم لبعض عما وجب له قيبله من حق بسبب النكاح الذى كان بينكم وبين أزواجكم ، وتفضُّل بعضكم على بعض فى ذلك ، وفى غيره (۱) مما تأتون وتذرون من أموركم فى أنفسكم وغيركم مما حثَّكم الله عليه وأمركم به أو نها كم عنه = « بصير »، يعنى بذلك: ذو بصر ، (۱) لا يخنى عليه منه شىء من ذلك ، بل هو أيحصيه عليكم ويحفظه ، حتى يجازى ذا الإحسان منكم على إحسانه ، وذا الإساءة منكم على إساءته . (۱)

## القول في تأويل قوله ﴿ حَفْظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوَ قِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : واظبوا على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن ، وتعاهدوهن والزَّمُوهن ، وعلى الصلاة الوسطى منهن ".

« يتلوه القولُ فى تأويل قوله : حَافظوا على الصَّلَوات والصَّلاة الوسطى وصلَّى الله على سيدنا محمّد النبىّ وآله وصحبه وسلم »

م بېتلىء بعده :

« بسم الله الرحمن الرحيم
 رب أعن »

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « ولغيره » ، وفي المطبوعة : « و بغيره » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

٧٦ : ٥٠٦ ، ٣٧٦ ، ١٤٠ : ٢٠١٥ / ٩٠ ، ٩٠٦ / ٩٠٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ م.

<sup>(</sup>٣) انتهى عند هذا الموضع جزء من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا ، وفيها ما نصه .

وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك :

٥٣٧٨ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق بن الحجاج قال، حدثنا أبو زهير، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق فى قوله: وحافظوا على الصلوات ،، قال: المحافظة على وقتها، وعدم السهو عنها.

٥٣٧٩ – حدثنى يحيى بن إبراهيم المسعودى قال، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق في هذه الآية: «حافظوا على الصلوات ، ، فالحفاظ عليها: الصلاة لوقنها = والسهو عنها: ترك وقنها . (١)

ثم اختلفوا في و الصلاة الوسطى ، . فقال بعضهم : هي صلاة العصر .

#### « ذكر من قال ذلك :

• ٥٣٨٠ – حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو عاصم = وحدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد جميعاً قالا ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحق، عن الحارث ، عن على قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر . (٢)

 <sup>(</sup>١) الأثر : ٣٧٩ه - هو : يحيى بن إبراهيم بن أبي عبيلة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله الله المن مسمود المسمودى . روى عن أبيه وجده . قال النسائل : و صدوق ، ، وذكره ابن حبان في الثقات مترجم في التهذيب .

<sup>(</sup>٢) الحبر : ٥٣٨٠ - روى أبو جعفر هنا ، في تفسير الصلاة الوسطى ١١٣ خبراً ، بين مرفوع وموقوف وأثر ، على اختلاف الروايات في ذلك ، بعضها صحيح ، وبعضها ضعيف ، ما لم فجده مستوعباً وافياً في غير هذا الموضع من الدواوين . واجهد - قد دره - حتى أوفى على الغاية ، ثم أبان عن القول الراجع الصحيح : أنها صلاة العصر ، كعادته في الترجيع ، واختيار ما يراه أقوى دليلا .

فأولها : هذا الخبر عن على ، وهو موقوف عليه ، و إسناده ضميف جداً .

مغيان : هو الثورى الإمام .

أبو إسمق : هو السبيعي الإمام .

الحارث : هوابن عبد الله الأعور الهمدانى . وهو ضميف جداً ، كما بينا فيا مضى : ١٧٤ .

وهذا الحبر رواه الطحاوى في معانى الآثار ١ : ١٠٣ ، من طريق إبرهيم بن طهمان ، عن أبي إسحق به ، ولم يذكر لفظه ، إحالة على روايات قبله .

وسيأتى هذا القول عن على، بأسانيد، نيها صماح كثيرة ٣٨٦ - ٣٨٦ ، ٣٢١ ٥٤٢٥ - ١٤٤٥ .

۱۹۳۸ - حدثتی محمد بن عبید الحاربی قال ، حدثنا أبو الأحوص ، عن أبی استى قال ، حدثتی من سمع ابن عباس وهو یقول : « حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی » ، قال : العصر .(١)

٥٣٨٢ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا مصعب بن سلام ، عن أبي حيان ، عن أبي عن أبي عن أبيه ، عن على قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر . (٢)

٣٨٣ - حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا أبو حيان ، عن على مثله . (٣)

٥٣٨٤ - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا مصعب، عن الأجلح ، عن أبى إسحق ، عن الحارث قال : سمعت عليه يقول : الصلاة الوسطى صلاة العصر . (٤) وحدثنا ابن حميد قال ، حدثناحكام، عن عنبسة ، عن أبي إسحق ،

<sup>(</sup>١) الخبر : ٣٨١ه – وهذا موقوف على ابن عباس أيضاً . وإسناده ضعيف ، لجهالة الرجل المبهم الراوية عنه a من سمع ابن عباس a .

وسیأتی عن این عباس ، من أوجه کثیرة : ۱۲، ۱۵ ، ۱۲، ۱۵ ، ۱۳۳۰ – ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ،

 <sup>(</sup>٢) الخبر: ٣٨٧٥ - هذا إسناد حسن على الأقل. مصعب بن سلام التميمي : صدوق ، وثقه بمضهم ، وضعفه آخرون . والظاهر من ترجته أن الكلام فيه لأحاديث غلط فيها ، فا لم يثبت غلطه فيه فهو مقبول . وله ترجة مفصلة في تاريخ بغداد ١٠٨ : ١٠٨ .

أبو حيان : هو التيمى الكوفي العابد ، واسمه : يحيى بن سميد بن حيان . وهو ثقة ، كان الثورى يعظمه ويوثقه . أخرج له أصحاب الكتب الستة .

أبوه سميد بن حيان : تابعي ثقة ، روى عن على ، وأبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) الحبر: ٣٨٣ه - وهذا إسناد صحيح، متابعة صحيحة من ابن علية لمصعب بن سلام، في حديثه السابق.

وقد ذكر ابن حزم في المحل ؟ : ٢٥٩ ، نحو هذا المنى : « عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي حيان يحيى بن سعيد التيمى ، حدثى أبي : أن سائلا سأل علياً : أى الصلوات ، يا أمير المؤمنين ، الوسطى ؟ وقد نادى مناديه العصر ، فقال : هي هذه و .

 <sup>(</sup>٤) الحبر : ٣٨٤ - الأجلح : هو ابن عبد الله الكندى ، وهو ثقة ، تكلم فيه بعضهم بغير
 حجة . وترجع البخارى في الكبير ٢/٢/١ ، فلم يذكر فيه جرحاً .

عن الحارث قال: سألت عليبًا عن الصلاة الوسطى، فقال: صلاة العصر. (١) ٥٣٨٦ – حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى قال ، حدثنا أبو وضو: أبو زرعة وهب الله بن راشد قال، أخبرنا حيوة بن شريح قال ، أخبرنا أبو صفر: أنه سمع أبا معاوية البجلى من أهل الكوفة يقول: سمعت أيا الصهباء البكرى يقول: سألت على بن أبى طالب عن الصلاة الوسطى فقال: هى صلاة العصر ، وهى التي فُتن بها سليان بن داود صلى الله عليه . (٢)

٥٣٨٧ - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا ، أخبرنا وجدثنا ميد بن مسعدة قال ، حدثنا بشر بن المفضل ، قال ، حدثنا التيمى = وجدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا التيمى =عن أبي صالح ،عن أبي هريرة أنه قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر . (٦)

<sup>(</sup>۱) الحبر : ۱۵۰ – عنبسة : هو ابن سعيد بن الفسريس الأسدى . مضى مراراً ، منها : ٣٣٥٦ .

وهذا الإسناد والذي قبله ضعيفان ، من أجل الحارث الأعور ، كما قلنا في : • ٣٨٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحلبر : ٣٨٦٠ – أبو زرعة ، وهب اقد بن راشد ، مضى فى : ٣٣٧٧ ، ٢٨٩١ . ووقع فى المطبوعة هنا « وهب بن راشد » ، وهو خطأ ، وثبت على الصواب فى المخطوطة .

أبو صفر : هو حميد بن زياد الخراط ، صاحب العباء ، سكن مصر . وهو ثقة ، أخرج له مسلم فى الصحيح .

أبو معاوية البجل : عقد له صاحب الهذيب ترجمة خاصة فى الكنى ١٢ : ٢٤٠، ونقل عن أبي أحمد الحما كم أنه ه عمار الله في » ، وجعل ذلك قولا . والصحيح أنه هو « عمار بن معاوية الدهنى البجل » ، وهو ثقة ، أخرج له مسلم فى الصحيح . وترجمه ابن أبي حاتم ٢٩٠/١/٠٣ . و « الدهنى » : بضم الدال المهملة وسكون الحاء ، نسبة إلى « دهن بن معاوية » ، بطن من يجيلة .

أبر الصهباء البكرى : لم أجد له ترجمة إلا فى كتاب ابن أبي حاتم ٢٩٤/٢/٤ ، قال : و أبو الصهباء البكرى ، أنه سأل على بن أبي طالب ، روى عنه سعيد بن جبير ، ثم قال : و سئل أبو زرعة عن اسمه ؟ فقال : لا أعرف اسمه ، و لم يذكر فيه جرحاً . وقد استفدنا من هذا الموضع من الطبرى أنه روى عنه أيضاً أبو معاوية البجل ، فارتفعت عنه الجلهاة ، وعرف شخصه . فهذا إسناد صحيح .

وقد ذكر ابن حزم في المحلى ؟ : ٢٥٩ ، فحو معناه عن على ، من وجه آخر ، من رواية سلمة ابن كهيل ، عن أبي الأحوص ، عن على .

وذكر السيوطي ١ : ٣٠٥ ، نحوه أيضاً ، وذكر كثيراً عن خرجوه ، منهم : وكيم ، وابن أبي شيبة وعبه بن حميه ، والبهتي في الشعب .

<sup>(</sup>٣) ألحبر : ٣٨٧ه – أبو صالح : هو السمان الزيات ، مولى جويرية بنت الأحمى ، واسمه :

٥٣٨٨ -- حدثني المثني قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن عبد الله بن عبَّان بن خشم ، عن ابن لبيبة ، عن أبي هريرة : و حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، ، ألا وهي العصر ، ألا وهي العصر . (١)

ذكوان . وهو تابعي ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة . وهو والد مهيل ، وصالح ، وعبد الله ، روى عنه أولاده وغيرهم ، من التابعين فن بعدهم .

وهذا الحبر ذكره ابن حزم في المحل ٤ : ٢٥٨ ، و من طريق يحيي بن سعيد القطان ، عن سليان التيمي ، عن أبي صالح السهان ، عن أبي هريرة » ، موقوفاً . وكذلك رواه البيعي ١ : ٠ ٢ ٩ – ٢٦٩ ، من طريق إبرهم بن عبد الله البصرى ، عن الأنصارى ، وهو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى ، عن سلمان التيمي ، قال : و فذكره موقوفاً » . ثم رواه من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل . عن أبيه ؟ « حدثنا يحيى بن سعيد ، عن التيسى ، فذكره موقوفاً » . ثم حكى عن عبد الله بن أحمد ، بالإسناد نفسه متصلا به ، قال : ﴿ قال أَبِي ؛ ليس هو أبو صالح السان ، ولا باذام . هذا بصرى ، أراه ميزان ، يعنى : اسبه باذام ، . وهذا الغلن من الإمام أحمد رحمه الله ، ينفيه تصريح من ذكرنا من الرواة بأنه « أبو صالح السان » . وأما « أبو صالح ميزان » ، فإنه تابس آخر ثقة ، مترجم في المهليب ، والكبير البخارى ٤/٢/٤ . ولكنهم لم يذكروا له رواية عن أبي هريرة .

بل إنه قد رواه البهتي أيضاً ، قبل ذلك مرفوعاً : فرواه من طريق عبد الوهاب بن عطاه ، عن مليان التيمى ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، مرفوعاً . وسيأت – مرفوعاً – من هذا الرجه : ٤٣٢ .

وسيأتى - موقوقاً - من رواية سلبيان التيمى ، عن أب صالح : ٢٩٠٠ .

(١) الحبر : ٣٨٨ – سويد : هو ابن نصر بن سويد المروزى ، مضى في : ٢٩٤١ .

عبد الله بن عثَّان بن خشيم : مضى في : ٤٣٤١ . وجده « خشيم » : بضم الحاء المعجمة وفتح الثاه المثلثة . ووقع في المطبوعة و غم ، ، وهو خطأ . وثبت عل الصواب في المخطوطة .

ابن ليبية : هو عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الطائني ، لم أجد له ترجة إلا في ابن أبي حاتم ٢/٢/ ۲۹٤ ، قال : « روى عن أبي هريرة ، وابن عمر . روى عنه عبد الله بن عثمان بن خشيم ، ويعل بن عطاء» . فهو تابعي معروف ، لم يذكر بجرح ، فهو ثقة . وذكر اسمه عند الطحاوي والسيوطي : « عبد الرحن بن ليبة » ، وعند ابن حزم « عبد الرحن نافع » فقط . كِمَا سِيأْتَى في التخريج .

والحبر رواه الطحاوي في معانى الآثار ٢ : ٢ - ١٠٤ ، من طريق إسميل بن غياش ، عن عبد الله بن عبَّان بن خشيم ، و عن عبد الرحن بن لبيبة الطائلي : أنه سأل أبا هريرة . . . و فذكره مطولا . وذكره السيوطي ١ : ٢٠٤ ، مطولا ، كرواية الطحاوي . ونسبه إليه و إلى عبد الرزاق في المصنف .

وهو تساهل منه . لأن رواية عبد الرزاق مختصرة جداً .

وذكره ابن حزم في الحلى ٤ : ٢٥٨ – ٢٥٩ ، متارلا ، و من طريق إصميل بن إسمق ، حدثنا على بن عبد ألله ، هو أبن المديني ، حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا عبد ألله بن عبَّان ، من عبد الرحن ابن قاض : أن أبا هريرة سئل من الصلاة الرسطى ؟ . . . ي ، فذكره .

وأمَّا رواية عبد الرزاق في المصنف ١ : ١٨٢ ( مخطوط مصور ) – فإنَّها مختصرة جداً : ﴿ عبد الرَّوَاقَ من معمر ، من ابن خشم ، من ابن لبيبة ، من أبي هريرة ، قال : هي العصر . . ٥٣٨٩ - حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ، حدثنا أبى وشعيب ابن الليث، عن الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فاتته صلاة العصر فكأتما وتير أهله وماله ، ، فكان ابن عمر يرى لصلاة العصر فضيلة للذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها : أنها الصلاة الوسطى . (١)

٥٣٩٠ ــ حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ،
 قال ، زعم أبو صالح ، عن أبي هريرة أنه قال : هي صلاة العصر . (٢)

<sup>(</sup>١) الحديث : ٣٨٩ - هذا إسناد صحيح جداً .

وأصل الحديث المرفوع ، دون رأى ابن عمر فى آخره ــ رواه أحَد فى المسند: ١٥٤٥، عن سفيان، وهو ابن عيينة ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه أنحاب الكتب الستة ، كما فى المنتق : ٥٥٦ .

ورواه أحمد أيضاً ، من طرق كثيرة ، عن نافع ، عن ابن عمر . بيناها فى الاستدراكين : ١٢٩٩ ، ١٥٤٢ .

وأما الحديث ، على النحو الذي رواه أبو جعفر هنا ، بزيادة رأى عبد الله بن عمر - : فقد رواه عبد الرزاق في المصنف ١ : ١٨١ ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، بنحوه ، مختصراً قليلا .

وكذلك ذكره السيوطى ١ : ٣٠٤، ونسبه لعبد الرزاق ، وعبد بن حميد . ونسى أن ينسبه الطبرى . وسيأتى بنحوه : ٣٩١١ .

وذكر أبن حزم في الحل ؟ : ٢٥٩ - رأى ابن عمر ، دون أن يذكر الحديث المرفوع .

وكذك روى الطحاوى فى معانى الآثار ١ : ١٠١ قول ابن عمر ، موقوقاً عليه ، صريح الفظ : « الصلاة الوسطى صلاة العصر » -- من طريق عبد الله بن صالح ، ومن طريق عبد الله بن يوسف ، كلاهما عن الليث ، عن ابن الهاد ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه .

قوله : « وتر أهله وماله » : هو بالبناء لمالم يسم فأعله . قال ابن الأثير : « أى نقص ، يقال : وترته ، إذا نقصت . فكأنك جملته وترا بعد أن كان كثيراً . وقيل : هو من الوتر : الجناية الى يجنبها الرجل على غيره ، من قتل أو نهب أو سي . فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قتل حميمه ، أو سلب أهله وماله . يروى بنصب الأهل ورفعه ، فن نصب جمله مفعولا ثانياً لوتر ، وأضمر فيه مفعولا لم يسم فاعله عائداً إلى الذى فاتته الصلاة . ومن رفع لم يضمر ، وأقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله ، لأنهم المصابون المأخوذون . فن رد النقص إلى الرجل نصجما ، ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما » .

<sup>(</sup> ٢ ) الحبر : ٣٩٠٠ - هو تكرار العنبر : ٣٨٧ . وكان مكانه أن يذكر عقبه، أو عقب الذي بمده . لأن إثباته في هذا الموضع فصل بين حديثي ابن عمر : ٣٨٩ ، ٣٩٩١ - دون ما حاجة لذلك ولا حكة .

و ومعتمر و - في هذا الإسناد : هو ابن سلمان التيمي :

۱۹۹۱ – حدثنی أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ، حدثنی عمی عبد الله ابن وهب قال ، حدثنی عمی عبد الله ابن وهب قال، أخبرنی عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب ، عن سالم، عن أبيه ، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم بنحوه = قال ابن شهاب ، وكان ابن عمر يری أنها الصلاة الوسطی . (۱)

۱۳۹۲ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عفان بن مسلم قال ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي سعيد الحدري قال : الصلاة الوسطى : صلاة العصر . (۲)

٥٣٩٣ - حدثنا عمد بن معمر قال، حدثنا ابن عامر قال ، حدثنا محمد ابن أبي حميد ، عن حميدة ابنة أبي يونس مولاة عائشة قالت : أوصت عائشة لنا بمتاعها ، فوجدت في مصحف عائشة : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا الله قانتين » . (٣)

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۳۹۱ - هو تكرار الحديث : ۳۸۹، فصل بينهما - دون ما حاجة - بخبر أبي هريرة . وليس أبي هريرة . وليس أبي هريرة . وليس كذلك ، بل هو تكرار الحديث المرفوع ولرأى ابن عمر الذي استنبطه من الحديث .

<sup>(</sup> ٢ ) الخبر : ٣٩٧٠ – عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار : ثقة من شيوخ أحمد والبخارى . وأخرج له أصحاب الكتب الستة . وله ترجمة جيمة في تاريخ بغداد ١٢ : ٣٦٩ – ٢٧٧ .

الحسن : هو البصرى . وقد روى ابن أبي حاتم فى المراسيل ، ص : ١٥ ، عن على بن المديني ، أن الحسن لم يسمع من أبي سعيد الحدرى شيئاً ، وكذلك روى نحوه عن بهز . فهذا الحمر منقطع لهذا . وألحبر رواه الطحاوى فى معانى الآثار ١ : ١٠٣ ، عن ابن مرزوق ، عن عفان عن همام ، بهذا

والحبر رواه الطحاوى فى معانى الآثار ١ : ١٠٣ ، عن ابن مرزوق ، عن عفان عن همام ، سهذا الإسناد . ولم يذكر لفظه ، إحالة على ما قبله .

وسيأتى فى : ٥٤٥١ ، رواية عن أبى سميد الحدرى : أنها الظهر . وهذا هو الذى ذكره السيوطى ٢ : ٢٠٢ نقلا عن الطبرى .

وأبو سعيد عمن روى عنه أنها الظهر ، وروى عنه أنها العصر ، كما فى ابن كثير ١ : ٧٧٥ ، ٥٧٨ ، وفتح البارى ٨ : ١٤٦ . وقد ذكر الحافظ فى الفتح أن أحمد روى عن أبي سعيد – من قوله – أنها صلاة العصر . وهذه الرواية لم أجدها فى المسند ، فا أدرى : أهى فى موضع آخر عرضاً غير مسند أبها صلاة العصر . كتاب آخر من كتب أحد غير المسند ؟ وإن كان مقتضى الإطلاق أن يراد المسند !

<sup>(</sup>٣) الحبر : ٥٣٩٣ – ابن عامر : هكذا ثبت في المخطوطة والمطبوعة ! ولست أدرى من هو ؟ والراجع – عندناً لم أنه خطأ ، صوايه و أبو عامر » ، وهو و أبو عامر المقدى عبد الملك بن عمرو » فهو يروى عن محمد بن أبي حيد ، ويروى عنه محمد بن معمر ، شيخ الطبرى .

ه ١٩٩٤ – حدثنى سعيد بن يحيى الأموى قال ، حدثنا أبى قال ، حدثنا ابن جريج قال ، أخبرنا عبد الملك بن عبد الرحمن : أن أمه أم مُحيد بنت عبد الرحمن مثالت عائشة عن الصلاة الوسطى ، قالت : كنا نقزؤها فى الحرف الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى = [قال أبو جعفر : أنه قال] = صلاة العصر وقوموا لله قانتين » .

٥٣٩٥ ــ حدثنى عباس بن محمد قال، حدثنا حجاج قال، قال ابن جريج، أخبرنى عبد الملك بن عبد الرحمن ، عن أمه أم حميد ابنة عبد الرحمن : أنها سألت عائشة ، فذكر نحوه = إلا أنه قال : و حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ، (١)

حيدة ابنة أبي يونس مولاة عائشة : لا أُمدى من هي ، ولا ما شأنها ؟ لم أجد لها ذكراً في كل المصادر التي بين يدى ، ولا في كتاب الثقات لابن حبان ، فأمرها مشكل حقاً . وسيأتي خبران « عن أبي يونس مولى عائشة » : ٢٩١ه ، ٢٩١ه ، وهذا تابعي معروف ، كما سيأتي ، فلمل هذه ابنته . وقد ذكر السيوطي ١ : ٢٠٤ نحو هذا الحبر ، هكذا : « وأخرج وكيم عن حميدة ، قالت : قرأت في مصحف عائشة : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي ، صلاة العصر » .

وكذلك رواه ابن أبي داود في المصاحف ، ص : ٨٤ ، عن محمد بن معسر ، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي حيد ، قال : ﴿ أخبرتني حيدة ﴾ ، ولم يذكر نسبها .

أمه «أم حيد ابنة عبد الرحن » : لم أتوثق من ترجمها . في الهذيب ١٢ : ٤٦٥ – ترجمة هكذا : «أم حيد ، ويقال : أم حيدة ، بنت عبد الرحن ، عن عائشة ، روى ابن جريج عن أبيه عبها » . فإن لم تكنها فلا أدرى ؟

وهذان الحديثان بمعنى واحد ، إلا أن في أولهما : « صلاة العصر » ، بدون الواو ، وفي ثانيهما : « وصلاة العصر » ، بدون الواو . وهذه الواو العاطفة – في رواية إثباتها : هي من عطف الصفة على الموصوف ، لا عطف المغايرة . كما يدل عليه الرواية الآتية : ٣٩٧ ، « وهي صلاة العصر » . وانظر فتح البارى ٨ : ١٤٨ ، وما يأتى : ٥٤٦٥ - ٥٤٦٨ .

وهذا المعنى – عن عائشة – رواه عبد الرزاق في المصنف ١ : ١٨٧ ، عن ابن جربيج ، مِلما

الم الأنصارى ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة فى قوله : « الصلاة المسلمة المسلم

ابن عروة ، عن أبيه قال : كان في مصحف عائشة : د حافظوا على الصلوات عروة ، عن أبيه قال : كان في مصحف عائشة : د حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر ، . (٢)

الإسناد ، ولم يذكر لفظه ، إحالة على رواية قبله ، فيما إثبات الواو .

ورواه ابن حزم في المحلى ٤ : ٢٥٧ – ٢٥٨ ، بإسناده ، من طريق عبد الرزاق .

ورواه این آبی داود فی المصاحف ، ص : ۸۶ ، بإسنادین : من طریق آبی عاصم ، ومن طریق حجاج — گلاهما عن ابن جریج ، به .

و رواه الطحاوى فى معانى الآثار ١ : ١٠٢ ، من طريق الحجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، به .

(١) الحبر : ٣٩٦٦ - أبو سهل محمد بن عمرو الأنصارى الواقئى البصرى : الراجح عندنا توثيقه ، ترجم له البخارى فى الكبير ١٩٤/١/١ ، فلم يذكر فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان فى الثقات، ثم ذكره فى الضمفاه . وترجمه ابن أبي حاتم ١٣٢/١/٤ ، فلم كل الأتوال فى تضميفه فقط . وقال ابن حزم فى الحجل ٤ : ٣٥٦ ، وثقة . روى عنه ابن مهدى ، ووكيع ، ومعمر ، وعبد الله بن المبارك ، وغيرهم » . ووقع فى المطبوعة : « محمد بن عمرو وأبى سهل الأنصارى » ! وزيادة الواو قبل الكنية خطأ ، وقتم فى المطبوعة أيضاً .

ووقع في المطبوعة أيضاً : « قال صلاة المصر » . وهو خطأ واضح . صوابه « قالت » .

والخير ، ذكر ابن حزم في المحلى ٤ : ٢٥٦ أنه رواه « من طريق عبد الرحن بن مهدى ، عن أبي مهل عنه الموسين ، قالت : الصلاة أبي مجل محمد بن عرو الانصارى ، عن محمد بن أبي بكر ، عن عائشة أم المؤسنين ، قالت : الصلاة الوسطى صلاة العصر » . ثم قال ابن حزم : « فهذه أصح رواية عن عائشة » .

وقوله في الإسناد وعن محمد بن أبي بكر ، – هكذا وقع في المحلى ، فلا أدرى ، ألرواية عن ابن مهدى هكذا ؟ فيكون محمد بن عمر و رواه عن القاسم بن محمد وعن أبيه ! أم هو خطأ من ناسخى المحلى ؟ وأقا أرجح أنه خطأ ، لأن محمد بن أبي بكر الصديق قديم الوفاة . وشيوخ محمد بن عرو كلهم مقارب لطبقة القاسم بن محمد ، ثم إنهم لم يذكروا محمد بن أبي بكر في شيوخ محمد بن عرو . وأكثر من هذا أنهم لم يذكروا – قط – راوياً عن محمد بن أبي بكر ، غير ابنه القاسم بن محمد . ولكن ابن حزم يشير أنهم في المناهد أن الحماً قدم ، يحمد بن عرف عائشة و مثل ذلك ، . فالظاهر أن الحماً قدم ، في الكتب التي تقل عنها ابن حزم .

( ٢ ) الحجر : ٣٩٧ - المثنى - شيخ العلمرى : هو ابن إبراهيم الآملى ، كما بينا فيما مضى : ١٨٧ ، ١٨٧ ، ووقع في ابن كثير ، نقلا عن هذا الموضع : « ابن المثنى » ، وهو خطأ .

الحياج : هو أبن المنهال الأنماطي ، كما مضى في رواية المثنى هنه : ٦٨٢ ، ٦٨٣ ، ١٦٨٣ . هو ابن سلمة ، كما تبين من رواية ابن حزم التي سنذكر .

٥٣٩٨ ـ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع، عن داود بن قيس قال، حدثنى عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: أمرتنى أم سلمة أن أكتب لها مصحفاً وقالت: إذا انتهيت إلى آية الصلاة فأعلمنى. فأعلمتها، فأملت على: « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر » . (١)

٣٩٩ ـ حدثت عن عمار قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه قال :
 كان الحسن يقول : الصلاة الوسطى صلاة العصر . (٢)

والحبر نقله ابن كثير ١ : ٥٨٠ ، عن هذا الموضع . ونقله الحافظ في الفتح ٨ : ١٤٦ ، والسيوطي ١ : ٢٠٤ ، ولم ينسباه لغير الطبرى .

وذكره ابن حزم في المحلى ؛ : ٢٥٤٠ و عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة » . ولكن فيه : و وصلاة المصر » ، بدون كلمة و هي » .

وكذلك هو بنحوه ، في كتاب المصاحف لابن أبي داود ، ص : ٨٣ ، من طريق يزيد ، عن حاد ، عن هشام ، عن أبيه .

ورواه عبد الرزاق في المصنف ١ : ١٨٧ ، عن مصر ، عن هشام بن عروة ، قال : و قرآت في مصحف عائشة رضيات عنها : و حافظوا علىالصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا قد قانتين ٥ . فلم يذكر كلمة وهي ٥ . وجمله من قراءة هشام نفسه في مصحف عائشة ، لا من روايته عن أبيه .

وهذه الرواية ذكرها السيوطي ١ : ٣٠٧ ، وتسبها لعبد الرزاق ، وابن أبي داود . ولم أجدها في كتاب المصاحف .

(١) الحبر : ٣٩٨ م - داود بن قيس الفراء الدياغ المدنى : ثقة حافظ ، كما قال الشافعى .
 ووثقه ابن المديني وغيره .

عبد ألله بن رافع المخزوى ، أبو رافع المدنى ، مولى أم سلمة أم المؤمنين عتاقة : تابعي ثقة .

وهذا الخبر روآه عبد الرزاق في المصنف ١ : ١٨٢ ، عن داود بن قيس ، ولكن بلفظ : « وصلاة العصر » ، بزيادة الواو .

وكذلك هو في الحلى ؛ ؛ ٢٥٤ ، نقلا عن عبد الرزاق .

وكذلك نقله السيوطي ١ : ٣٠٣ . ونسبه لوكيع ، وابن أبي شيبة في المصنف ، وعبه بن حميه ، وابن أبي دارد في المصاحف ، وابن المنذر . ونسي أن ينسبه لعبه الرزاق .

وهو في كتاب المصاحف لابن أبي داود، ص : ٨٧ - ٨٨ ، من طريق ابن نافع ، وطريق وكيم ، وطريق سفياذ -- ثلاثتهم عن داود بن قيس . وفي الطريقين الأولين بإثبات الواو ، وفي الثالث محلفها .

وأشار إليه الحافظ في الفتح ٨ : ١٤٨ ، ونسبه لابن المنذر ، فقط . ووقع فيه و عبيد الله بن رافع » وهو خطأ من ناسخ أو طابع .

(٧) الحبر : ٣٩٩٥ - هو أثر من كلام الحسن ، بإسناد ضعيف مجهل ، بقول الطبرى : وحدثت عن عمار يه .

معن أبيه قال ، عن أبي عبد الأعلى قال ، حدثنا المعتمر ، عن أبيه قال ، حدثنا قتادة ، عن أبي أبوب ، عن عائشة ، أنها قالت : الصلاة الوسطى صلاة العصر .

عن سليان التيمى، عن سليان التيمى، عن سليان التيمى، عن عن عن أبي أبوب ، عن عائشة مثله . (١)

١٠٤٥ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام قال ، حدثنا عنبسة ، عن
 المغيرة ، عن إبراهيم قال : كان يقال : الصلاة الوسطى صلاة العصر .

معن من أبيه ، عن عمار قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال: ذر كر لنا عن على بن أبي طالب أنه قال : صلاة الوسطى صلاة العصم .

معهد بن جبير قال : صلاة الوسطى صلاة العصر .

مع مع من الله عن سالم ، حدثنا هشيم ، عن أبى بشر ، عن سالم ، عن حفصة : أنها أمرت رجلا يكتب لها مصحفاً فقالت : إذا بلغت هذا المكان فأعلمنى . فلما بلغ : ١ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » ، قالت : اكتب

وسيأتى بإسناد آخر عن الحسن : ١٩ ٥ ٥ .

وسياتى نحو معناه عن الحسن ، مرفوعاً مرسلا : ٥٤٤١ .

<sup>(</sup>١) الحبران : ٥٠٠ه ، ٢٠٠ه – المعتمر – في الإسناد الأثول : هو ابن سليان التيمي . يحيى – في الإسناد الثانى : هو ابن سعيد القطان .

أَبِو أيوب : هو يحيي بن ماك المراغي العتكي الأزدى ، وهو تابعي ثقة مأمون .

و « المراغى » : نُسبة إلى « المراغ » ، وهي بطن من الأزد. و « العتكى » : نسبة إلى « العتيك » ابن الأزد » . فالظاهر أن المراغ من العتيك . وأخطأ ابن حزم في الحل ، فذكر أن اسم أبي أيوب : « يحيي بن يزيد » . وهو خلاف لما في الدواوين ، بل قد ثبت اسمه في صحيح مسلم ١ : ١٧٠ في حديث آخر : « عن قتادة ، عن أبي أيوب ، واسمه : يحيي بن مالك الأزدى ، ويقال المراغي . والمراغ : حي من الأزد » .

والحبر نقله ابن حزم فى المحلى ٤ : ٢٥٩ ، عن يحيي بن سميد القطان ، عن سليان التيمى ، به . وذكره السيوطى ١ : ٣٠٥ ، قال : « وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، من طرق عن عائشة » . ج • (١٢)

و صلاة العصر ٥ . (١)

ابن سلمة قال ، أخبرنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن حفصة زوج النبي صلى الله قال ، أخبرنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أنها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرنى حتى أخبرك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما أخبرها قالت : اكتب ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر » . (١)

<sup>( 1 )</sup> الخبر : ٥٤٠٥ – أبو بشر : هو جعفر بن أبي وحشية ، مضى في : ٣٣٤٨ .

وسيأتي هذا الخبر مطولا : ٥٤٦١ ، من طريق شعبة، عن أبي بشر ، عن عبد الله بن يزيد الأزدى، عن سالم . وفدع الكلام عن سالم . وفيه هناك : « وصلاة العصر » . فظهر أن هذا الإسناد منقطع بين أبي بشر وسالم . وفدع الكلام عليه إلى ذاك الموضع ، إن شاء الله .

 <sup>(</sup>۲) الحبر : ۴۰۹، - نافع مولى ابن عمر : تابعى ثقة . واكن روايته عن حفصة بنت عمر
 مرسلة ، كما نص عل ذلك ابن أب حاتم في المراسيل ، ص : ۸۱، وكذلك نقل عنه في التهذيب .

وهذا الحبر سيأتى أيضاً : ٣٠٤٥، من طريق أسد بن موسى ، عن حماد بن سلمة، سهذا الإسناد . وفيه : « وصلاة العصر » ، بدل « وهي صلاة العصر » .

وكذلك سيأتى : ٤٦٢ ه ، من طريق عبد الوهاب ، عن عبيد الله .

ويدل على انقطاع هذا الإسناد والإسنادين الآتيين : أن ابن أبي داود رواه فى المصاحف ، ص ه ٨ ، عن محمد بن بشار – قال : و لم نكتبه عن غيره – : « حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبيد الله ، عن ثافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة . . . » . وفيه أيضاً : « وصلاة العصر » .

ثم رواه : ٨٥ – ٨٦ ، عن عمه و إسحق بن إبراهيم ، قالا : بر حدثنا حجاج ، حدثنا حماد، قال : أخبرنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن حفصة ، مثله . ولم يذكر فيه ابن عمر » .

فقد ظهر أنه اختلف على الحجاج بن منهال في وصله وانقطاعه . والوصل زيادة ثقة ، فتقبل .

وروى نحوه عبد الرزاق فى المُصنف ١ : ١٨٢ ، عن ابن جريج ، قال : ﴿ أَخْبَرَفَى نَافَعِ : أَنْ حَفْضَةً . . . ﴾ – وفيه أيضاً : ﴿ وصلاة العصر ﴾ .

ورواية ابن جريج هذه - ذكرها ابن حزم في المحل ؟ : ٢٥٣ . وتستدرك هنا : أننا أشرنا في التعليق عليه إلى رواية العلبري هذه - : ٢٠٥ و - وقلنا هناك : « وإسناده صحيح جداً » . وقد تبين لنا الآن أن هذا كان خطأ ، وأن الإسناد ضعيف لانقطاعه ، كا قلنا . نعم إن رواية ابن أبي داود ، التي فيها زيادة «عن ابن عمر » ، دلت على وصل الخبر ، ولكنه إنما يكون صحيحاً فيها ، لا في رواية العلبري هذه .

وستأتى أسانيد أخر عن حفصة : ٥٤٥٨ ، ٤٦٤ ، ٥٤٦٥ ، ٥٤٧٠ .

۱۹۶۰ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا حماد، عن عاصم ابن بهدلة، عن زر بن حبيش قال: صلاة الوسطى هي العصر.

معيد ، عن قتادة قوله : وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»، كنا نُحدَّث أنها صلاة العصر ، قبلها صلاتان من النهار ، وبعدها صلاتان من الليل .

الضحاك في قوله: « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » ، قال : أمروا الضحاك في قوله: « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » ، قال : أمروا بالمحافظة على الصلوات . قال : وخص العصر ، « والصلاة الوسطى» ، يعنى العصر . (۱) معنى العصر . (۱) معنى العصر . (۱) عبين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضبحاك يقول في قوله : « والصلاة الوسطى » ، هي العصر . (۲)

۱۹۱۱ - حدثت عن عمار قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال: فر كر لنا عن على بن أبي طالب أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. ١٤١٥ - حدثنى عمد بن سعد قال ، حدثنى أبي قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « حافظوا على الصلوات » - يعنى المكتوبات - « والصلاة الوسطى » ، يعنى صلاة العصر.

و المد قال ، حدثنا أبو أحمد بن إسحق الأهوازى قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا قيس ، عن أبى إسحق، عن رزين بن عبيد، عن ابن عباس قال : سمعته يقول : ه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » ، قال : صلاة العصر . (٣)

<sup>(</sup>١) الحبر : ٥٤٠٩ – في المطبوعة « جبير » بدل « جويبر » . وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤١٠ - في المحطوطة والمطبوعة : « عبد الله بن سليمان » ، وهو خطأ . هذا إسناد دائر في التفسير ، أقربه رقم : ٥٣٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) الحبر : ١٣،٥٥ - أبو أحمد : هو الزبيرى ، محمد بن عبد انه بن الزبير الأسدى .
 قيس : هو ابن الربيع الأسدى الكوفى ، رجحنا توثيقه فى: ١٨٤٢ ، وفى المسند: ١٦١ ، ٧١١٥ .
 أبو إسمق : هو السبيمى . وفى المطبوعة : «عن ابن إسمق » ، وهو تحريف ناسخ أو طابع .

عن ثُورَير ، عن مجاهد قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر . (١)

٥٤١٥ ــ حدثني بحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر.

٥٤١٦ - حدثنا أحمد بن حازم قال، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحى ، عن رزين بن عبيد قال : سمعت ابن عباس يقول : هي صلاة العصر . (١)

ابن مسلم ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر . (1)

رزين بن عبيد: ثابعي ثقة. ترجه البخاري في الكبير ٢٠/١/٢ ، وابن أبي حاتم ٢٠/٢/١ ٥٠٠٠ ولم وزين بن عبيد: ثابعي ثقة.

والخبر سيأتى : ١٦٩ه ، من رواية إسرائيل ، وهو ابن يونس بن أبى إسحق السبيمي ، عن جده أبى إسحق .

وكذلك رواه البخاري في الكبير ، في ترجمة « رزين » ، من طريق إسرائيل .

وكذلك رواه الطحاوى في معانى الآثار ١ : ١٠٢ ، من طريق إسرائيل . ووقع فيه خطأ في اسم التابعي .

وذكره السيوطى ١ : ٣٠٥ ، «عن رزين بن عبيه : أنه سمع ابن عباس يقرؤها : والصلاة الوسطى صلاة العصر » ! هكذا ذكره السيوطى ، ونسبه لأبي عبيه ، وعبه بن حميه ، والبخارى في تاريخه ، وابن جرير . ، والطحاوى ؛ وفيه تساهل ، فاللفظ عند البخارى والطبرى والطحاوى ليس النص على قرامة الآية كذلك .

وذكر الحثيمي في مجمع الزوائد ٢ : ٣٠٩ ، أن البزار روى عن ابن عباس : ﴿ أَنَ الَّذِي صَلَّى اللَّهِ عَلَمُ اللَّه عليه وسلم قال : صلاة الوسطى صلاة النصر ﴿ . قال الحيثمي : ﴿ وَرَجَالُهُ مُوْتَقَوْنَ ﴾ .

<sup>(</sup> أَ ) الحَبْرِ : ٤١٤ هـ - ثوير – بالتصفير – : هو ابن أبي فاختة ، وهو ضعيف جداً . كما مضى فى : ٣٢١٢ . ووقع فى المطبوعة « ثور » . وهو خطأ ، وثبت على الصواب فى المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) الحبر: ١٦١ه - هو تكرار للخبر: ١٦١ه ، بمعناه . وقد سبق الكلام عليه مفصلا .

 <sup>(</sup>٣) الحبر: ١٤١٧ه - إسبعيل بن مسلم: هو المكن ، بصرى سكن مكة . وحديثه عندنا حسن ،
 كا بينا في المسند في حديث آخر : ١٦٨٩ ، وفي شرح الترمذي ١ : ١٥٤ .

الحسن : هو البصرى . وسيرة : هو ابن جناب الصحابي المعروف .

معت يحيى بن أيوب يحدث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرة بن مخمر ، قال ، حدثنا أبي قال ، سمعت يحيى بن أيوب يحدث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرة بن مخمر ، عن سعيد بن الحكم قال : سمعت أبا أيوب يقول : صلاة الوسطى صلاة العصر . (١)

وساع الحسن من سمرة ، فيه كلام طويل لأ°مة الحديث . والراجع ساعه منه . كما رجعه ابن المديى ، والبخارى ، والترمذى ، والحاكم ، وغيرهم . وانظر فى ذلك شرحنا للترمذى ، والحاكم ، وألحوهر النقى ه : ٣٤٣ ، والحوهر النقى ه : ٣٨٨ – ٢٨٨ ، وعون الممبود 1 : ٣٦٩ – ٣٧٠ ، وغير ذلك من المراجع .

والحديث سيأتي بأسانيد أخر : ٤٣٨ - ٤٣٩ .

ورواه أحمد في المسند ه : ٧ ، ١٧ ، ١٣ – بأسانيد ، من طريق سعيد ، وهو ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سدة .

وكذلك رواه الترمذي ، رقم : ۱۸۲ بشرحنا ، في كتاب الصلاة ( ۱ : ۱۵۹ – ۱۹۰ شرح المباركفوري ) ، من طريق ابن المباركفوري ) ، من طريق ابن أبي عروبة . وقال في الموضع الأول : «حديث سمرة في الصلاة الوسطى حديث حسن» . وقال في الموضع الثانى : «هذا حديث حسن صحيح » .

وكذلك رواه الطحاوى في معانى الآثار ١ : ١٠٣ ، من طريق روح بن عبادة، عن ابن أبي عروبة، به . مرفوعاً . ولم يذكر لفظه ، إحالة على رواية سابقة .

> ورواه البيهُق ١ : ٩٠٠ ، من طريق همام ، عن قتادة ، عن الحسن، عن سمرة . وذكره ابن كثير ١ : ٧٨ه – ٧٩ه ، عن روايات المسند بأسانيدها .

وذكره السيوطي ١ : ٣٠٤ ، وزاد نسبته لابن أب شيبة ، وعبد بن حميد ، والطبراني .

وذكره قبله بلفظ : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، وساها لنا ، وإنما هي صلاة العصر » . ونسبه لأحمد ، وابن جرير ، والطبراني . هكذا قال . ولم أجد هذا اللفظ في المسند ، ولا في تفسير الطبري ، وإن كان موافقاً في المشى لما عندنا فيهما .

(۱) الحبر : ۱۹۱۸ – مرة بن مخمر : ترجه ابن أبي حاتم ٤/١/ ٣٦٣ ، قال : « مرة بن مخمر ، روى عن سميد بن الحكم ، عن أبي أيوب ، روى عنه يزيد بن أبي حبيب » . ولم أجد له غير علمه الترجة . ومن عجب أن البخارى لم يترجم له ، في حين أنه أشار إليه مرتين ، في الإشارة إلى هذا الحبر ، كا سيأتى، ووقع اسمه في المشتبه للذهبي ، ص: ٣ « مرة بن حمير » ! وهو خطأ .

سميد بن الحكم : تابعي ثقة . ترجمه البخاري في الكبير ١/٢ /٤٢٥ ، قال : « سمع أبا أيوب : « الوسطى المصر » . قاله وهب ، حدثنا أبي سمعت يحيي بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرة . ويقال سمد بن أسكم » . وهذه إشارة إلى هذا الإستاد ، إذ رواه الطبرى هنا من طريق وهب بن جرير عن أبيه .

ثم ترجم البخارى ٣/٢/٣ ، قال : «سمد بن أسكم ، من السفاكة ، بطن من يحصب ثم من حمير ، سمع أبا أيوب . قاله يمقوب بن إبرهيم ، عن أبيه ، عن ابن إسحق ، عن يزيد بن أب حبيب ، عن مرة . وقال وهب بن جرير ، عن أبيه » . ثم انقطع الكلام ، ويظهر أن فيه سقطاً ، يفهم مضمونه من الترجة الماضية .

الحسن قال : صلاة الوسطى صلاة العصر . (١)

. . .

وعلة من قال هذا القول ما : \_

٥٤٢٠ - حدثنى به محمد بن معمر قال ، حدثنا أبو عامر قال ، حدثنا معمر قال ، حدثنا عمد - يعنى ابن طلحة - عن زبيد ، عن مرة ، عن عبد الله قال : شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرات ، أو احمرت فقال : شغلونا عن الصلاة الوسطى ! ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً ! (٢)

وترجم ابن أبي حاتم ۱۳/۱/۲ : «سميد بن الحكم ، مصرى ، روى عن أبي أيوب . روى يزيد بن أبي حبيب ، عن مرة بن مخمر ، عنه » .

والذي لا أشك فيه أن ابن أب حاتم أخطأ في الترجمة الثانية ، إذ أتى يقول ثالث لم يقله أحد ، وهو « سعد بن أشكم» . و إنما الاختلاف فيه بين « سميد بن الحكم » ، و « سعد بن أحكم » ، كما صنع البخارى.

وقد نقل الملاءة الشيخ عبد الرحمن اليمانى - فى تعليقه على الموضع الأولى من التاريخ الكبير - أن ابن حبان ذكره على القواين ، كصنيع البخارى، وأن الأمير ابن ماكولا ذكره كذلك ، وأنه رواه أيضاً و ابن لهيعة ، عن يزيد بن أن حبيب ، عن مرة بن مخمر الحديرى ، عن معد بن أحكم .

وكذلك نص على ضبطه «سمد بن أحكم » - الذهبي في المشتبه ، ص : ٦ ، والحافظ ابن حجر في تحرير المشتبه ( المخطوط مصور عندنا ) .

وعندى أن رواية « سعد بن أحكم » أرجح وأقرب إلى الصواب ، لأنه هكتا رواه اثنان عن يزيد بن أبي حبيب ، وهما : ابن إسحق ، فيا ذكر البخارى ، وابن لهيمة ، فيا ذكر ابن ماكولا . وانفرد يميى ابن أيوب بتسميته « سعيد بن الحكم » . واثنان أولى بالحفظ والثبت من واحد .

والحبر رواه البخارى فى الكُبير – إشارة – كما ذكرنا . وذكره السيوطى ١ : ٣٠٥ ، وزاد نسبته لابن المنذر .

أبو أيوب : هو الأنصاري الخزرجي ، الصحابي الجليل . واسمه : • خاله بن زيد ، .

(۱) الحبر: ۱۹، ه – ابن سفیان – شیخ الطبری: هکذا ثبت **ق المخطوطة والمطبوعة ، ولا ندری** من هو ؟ ویحتمل أن یکون محرفاً عن و ابن سنان <sub>ه</sub> . وهو : « محمه بن سنان القزاز » . مضت روایته عن أبی عاصم ، وروایة الطبری عنه : ۱۵۷ ، ۴۸۵ ، ۷۰۲ .

( ٢ ) الحديث : ٥٤٢٠ – أبو عامر : هو العقدى ، عبد الملك بن عمرو .

محمد بن طلحة بن مصرف الياى ، مضى في : ٨٨٠ ه .

زبيد ، بالتصغير : هو ابن الحارث بن عبد الكريم ، مضى في : ٢٥٢١

ا ۱۶۲۰ – حدثنی أحمد بن سنان الواسطی قال، حدثنا یزید بن هرون قال، الخبرنا محمد بن طلحة ، عن زبید، عن مرة ، عن عبد الله ، عن النبی صلی علیه وسلم ، بنحوه – إلا أنه قال : ملأ الله بیوتهم وقبورهم ناراً ، كما شغلونا عن الصلاة الوسطی . (۱)

قال، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث، عن أبى حسان، عن عبيدة السلمانى، قال، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث، عن أبى حسان، عن عبيدة السلمانى، عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً = أو بطونهم ناراً = شك شعبة فى البطون والبيوت. (٢)

مرة : هو مرة الطيب ، بن شراحيل الحمدانى ، مضى أيضاً فى : ٢٥٢١ .

عبد الله : هو ابن مسعود الصحابي الكبير .

وهذا الحديث رواه الطبرى هنا من طريق أفي عامر العقدى . وسيرويه بعد ذلك : ٤٣١ ، ، من طريق يزيد بن هرون . ثم : ٤٣٠ ، من طريق ثابت بن محمد -- ثلاثتهم عن محمد بن طلحة بن مصرف .

وقد رواه أيضاً أبو داود الطيالسي في مسنده : ٣٦٦ ، من محمد بن طلحة ، مختصراً .

ورواه أحمد في المسند: ٣٧١٦ ، عن يزيد ، وهو ابن هرون . و : ٣٨٢٩ ، عن خلف بن الوليد . و : ٣٨٢٩ ، عن خلف بن الوليد . و : ٣٣٦٥ ، عن هاشم ، وهو ابن القاسم أبو النضر – ثلاثتهم عن محمد بن طلحة ، مطولاً ومختصراً .

ورواه مسلم ١ : ١٧٤ ، عن عون بن سلام ، عن محمد بن طلحة .

ورواه الترمذي : ١٨١ بشرحنا ، مختصراً ، من طريق الطيالسي ، وأبي النضر - كلاهما عن محمد بن طلحة . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » .

و رواه ابن ماجة : ٦٨٦ ، من طريق عبد الرحمن بَن مهدى ، ويزيد بن هرون -- كلاهما عن محمد ابن طلحة .

و رواه البيهق 1 : ٤٦٠ ، من طريق الفضل بن دكين، وعون بن سلام –كلاهما عن محمد بن طلحة . وذكره السيوطي 1 : ٣٠٣ ، ونسبه لبمض من ذكرنا ولعبد بن حميد ، وابن المنذر .

 <sup>(</sup>١) الحديث: ١٩٤٥ - أحد بن سنان الواسطى ، القطان ، الحافظ - شيخ الطبرى: ثقة مجتمن من الأثبات. روى عنه الشيخان وغيرهما. مترجم في تذكرة الحفاظ ٢: ٩٣ - ٩٤.
 والحديث مكر ر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٢٢٤ه - أبو حسان الأعرج : اسعه و مسلم ، ، دون ذكراسم أبيه ، في جميع

عن عاصم ، عن زِرِ قال: قلت لعبيدة السلمانى : سل على بن أبي طالب عن عاصم ، عن زِرِ قال: قلت لعبيدة السلمانى : سل على بن أبي طالب عن الصلاة الوسطى . فسأله ، فقال : كنا نراها الصبح = أو الفجر = حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ! ملأ الله قبورهم وأجوافهم ناراً ! (1)

المراجع ، إلا الهذيب وفروعه و رجال الصحيحين ، فإن قيها زيادة « بن عبد الله » . وهو تابعي ثقة ، أخرج له مسلم في صحيحه .

عبيدة – بفتح العين : هو السلماني ، مضت ترجمته في : ٧٤٥ .

والحديث رواه مسلم ١ : ١٧٤ ، عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار – شيخى الطبرى هنا – بهذا الإسناد .

ورواه ابن حزم في المحلي ؛ : ٢٥٧ ، من طريق مسلم .

ورواه أحمد في المسند : ﴿ ١١٥ ، عن محمد بن جعفر عن شعبة ، بهذا الإسناد .

ثم رواه : ١١٥١ ، عن حجاج ، وهو ابن محمه ، عن شعبة ، يه .

ورواه النسائي ١ : ٨٣ ، مختصراً ، من طريق خالد ، عن شعبة .

وسيأتى الحديث .ن رواية أبي حسان عن عبيدة : ٢٩٩ه ، ٤٤٤ه ، ومضى قول على : و الصلاة الوسطى صلاة العصر » : ٠ ٤٣٨ ، وأشرنا إلى سائر الروايات الآتية من حديثه ، ومنها هذا الحديث .

(١) الحديث : ٣٣٤ه – عبد الرحمن : هو ابن مهدى . وسفيان : هو الثورى . وعاصم : هو ابن أبي النجود . وزر : هو ابن حبيش .

وهذا الحديث من رواية زر بن حبيش عن على ، بحضرته مثال عبيدة السلماني وجواب على . وهو يؤيد رواية أبي حسان الأعرج عن عبيدة : ٢٢٧ه .

والحديث رواه عبد الرزاق فى المصنف ١ : ١٨١ – ١٨٢ ، عَنْ الثورى ، عن عاصم ، عن ذر ابن حبيش ، به .

وسيأت : ٢٨ ٤ ه ، من رواية إسرائيل ، عن عاصم .

ورواه ابن أبي حاتم ــ فيها نقل عنه ابن كثير ١ : ١٩٨٥ ــ عن أحمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن مهدى ، بهذا الإسناد . ثم قال ابن كثير : « رواه ابن جرير ، عن بندار ، عن ابن مهدى ، به » . يمنى هذا الإسناد . وبندار : هو محمد بن بشار شيخ الطبرى.

ورواه ابن حزم في المحل ؛ ٢٥٢ – ٢٥٣ ، بإسناده إلى محمد بن أبي بكر المقدى ، عن يحيي ابن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدى ، كلاهما عن سقيان الثورى ، به .

ورواه البيهتى ۱ : ۲۰ ، من طريق محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن زر . ورواه ابن ماجة : ۲۸۶ ، مختصراً ، من طريق حماد بن زيد ، عن عاصم ، عن زر .

ورود ابن طب : ١٨٠ ، عصر ، سن عربين عاد بن ريه ، و وأشار ابن حزم ني الحل ؛ : ٢٥٣ ، إلى رواية حماد بن زية .

وذكره السيوطي ١ : ٣٠٣ ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة ومبه بن حميه ، والبخاري والسالى ،

١٤٢٤ – حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبى الضحى، عن شتر بن شكل، عن على قال: شغلونا يوم الأحزاب عن صلاة العصر ، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر! ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً = أو: أجوافهم ناراً ! (١)

٥٤٢٥ ــ حدثنا محمد بن المننى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا معبة ، عن الحكم ، عن يحيى بن الجزار ، عن على ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ، يوم الأحزاب ، على فُرْضَة من فُرَض الحندق، فقال: شغلونا

وابن المنذر . وهو تساهل منه في نسبته للبخارى، فإنى لم أجده في البخارى إلا من رواية ابن سيرين عن عسدة ، كا سيأتي في : ٥٤٢٧ .

وإسناد هذا الحديث – من رواية سفيان ، عن عاصم ، عن زر – إسناد صحيح .

وبع ذلك فإن الإمام أحد ثم يروه في المسند من هذا الرجه بإسناد صحيح . بل روى نحوه مختصراً : ١٢٨٧ ، من طريق شعبة ، عن جابر ، وهو الجمنى ، عن عاصم ، عن زر . وهو إسناد ضعيف ، من أجل جابر الجمنى .

وروى ابنه عبد الله – في المستد – : • ٩٩ ، معناه مختصراً جداً ، بإسناد ضعيف أيضاً .

(١) الحديث : ٤٢٤ه - أبو الضحى : هو مسلم بن صبيح - بضم الصاد المهملة - الهمداني الكوفي ، وهو تابعي ثقة كثير الحديث .

شتير بن شكل بن حميد العبسى : تابعى ثقة ، يقال إنه أدرك الجاهلية . ولذلك ترجمه الحافظ في الإصابة ، في قسم المخضرمين ٣ : ٢١٩ -- ٢٢٠ . و شتير ، : بضم الشين المعجمة وفتح التاء المثناة . و و شكل ، : بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين . وهذان الاسهان من نادر الأسهاء .

وَالْحَدِيثُ مِيالَى : ٤٢٦ ، ينحوه من طريق أبي معاوية ، عن الأعش ، عن مسلم ، وهو أبو الضحي .

ورواه عبد الرزاق في المصنف ١ : ١٨٢ ، عن سفيان الثوري ، به .

ورواه أحد في المسند : ١٧٤٥ ، عن عبد الرزاق .

ورواه أيضاً : ١٠٣٦ ، عن عبدالرهن ، وهو ابن مهدى ، عن سقيان .

ورواه البيهل ١ : ٤٦٠ ، من طريق محمد بن شرحبيل بن جعثم ، عن الثورى .

وأما طريق أبيماريةالآتية:فقلرواه أحد في المسند : ٩١١، ١١٥، عن أبي معاوية ،عنالأعش . ورواه مسلم ١ : ١٧٤ ، من طريق أبي معاوية .

وذكره ابن حزم في المحل ؟ : ٢٥٢ ، من طريق مسلم .

ودواه أيضاً أحمد في المسند : ١٢٩٨ ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الأعش . وذكره ابن كثير ١ : ٧٨٨ ، من رواية أحد عن أبي معاوية . ثم ذكر أنه رواه مسلم والنساق . عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس! ملأ الله قبورهم وبيوتهم ، ناراً = أو بطونهم وبيوتهم ناراً . (١)

الأعمش ، عن مسلم ، عن شتير بن شكل ، عن على قالا ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن شتير بن شكل ، عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ! ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً! ثم صلاها بين العشاءين ، بين المغرب والعشاء . (٢)

عن عاصم ، عن على الصّدائى قال، حدثنا على بن عاصم ، عن خالد، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلمانى ، عن على قال : لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلا بعد ما غربت الشمس، فقال: ما لهم! ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً! منعونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس! (٢)

<sup>(</sup>١) الحديث : ٥٤٦٥ – الحكم : هو ابن عتيبة ، مفي في : ٣٢٩٧ .

يحيى بن الجزار العرف الكوفى : تابعي ثقة . وجزم شعبة بأنه لم يسمع من على بن أبي طالب إلا ثلاثة أحاديث ، هذا أحدها .

والحديث رواه أحمد فى المسند : ١٣٠٥ ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، جذا الإسناد . ورواه أيضاً : ١١٣٢ ، عن عبد الرحمن بن مهدى ، عن شعبة .

ورواه مسلم ۱ : ۱۷۶ ، من طریق وکیم ، ومماذ ، وهو العنبری الحافظ -- کلاهما عن شعبة . وأشار ابن کثیر ۱ : ۷۸ ، إلى روایة مسلم هذه .

ورواه الطحاوي في معانى الآثار ١ : ٣٠ ١ ، من طريق أبي عامر العقدي، عن شعبة ، جذا الإسناد .

الفرضة : ما أنحدر من جانب الخندق في موضع شقه . من « الفرض » : وهو الشق . ومنه « فرضة النهر » : وهو مشرب الماء منه . وهي ثلمة في شاطئه . وفرضة البحر : محط السفن .

<sup>(</sup> ٢ ) الحديث : ٥٤٢٦ - أبو السائب - شيخ الطبرى : هو سلم بن جنادة ، مضى مراراً . سعيد بن نمير - شيخ الطبرى : لم أعرف من هو ؟ ولم أجد كه ذكراً ولا ترجمة فى شيء من المراجع . وأخشى أن يكون محرفاً عن شي ، لا أعرف الآن .

وكلمة « نمير » رسمت فى المخطوطة رسماً غير واضح ، يمكن أن يكرن محرفاً عن « يحيي » . فإن يكنه يكن : « سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطى » . وهو ثقة ، يروى عن أبى معاوية ، وهو من طبقة شيوخ الطبرى . ولا نجزم ولا نرجع عن غير ثبت .

والحديث مضى : ٥٤٢٤ ، من رواية الثورى عن الأعمش ، وأشرنا إلى هذا ، وإلى تخريجه هناك . (٣) الحديث : ٧٤٧٠ – الحسين بن على الصدامى : مضى فى : ٧٠٩٣ .

عل بن عاصم بن صهيب الواسطى: ثقة من شيوخ أحد وابن المديني . وبعضهم تكلم فيه، ورجعنا توثيقه في المسند : ٣٤٣ .

١٤٢٨ حدثنا زكريا بن يحيى الضرير قال، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن عاصم ، عن زر قال : انطلقت أنا وعبيدة السلمانى إلى على ، فأمرت عبيدة أن يسأله عن الصلاة الوسطى فقال : يا أمير المؤمنين ، ما الصلاة الوسطى ؟ فقال : كنا نراها صلاة الصبح ، فبينا نحن نقاتل أهل خيبر ، فقاتلوا حتى أرهقونا عن الصلاة ، وكان قبيل غروب الشمس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم املاً قلوب هؤلاء القوم الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى وأجوافهم ناراً = أو املاً قلوبهم ناراً = قال : فعرفنا يومئذ أنها الصلاة الوسطى . (١)

9٤٢٩ ـ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن عبيدة السلماني ، عن على بن أبي طالب: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب : اللهم املاً قلوبهم وبيوبهم ناراً كما شغلونا = أو : كما حبسونا = عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ! (٢)

خالد : هو ابن مهران الحذاء ، مضى في : ١٦٨٣ .

الحديث رواه أحد في المسند ، مختصراً قليلا : ٩٩٤ ، عن يحبي ، وهو القطان ، عن هشام ، وهو ابن حسان ، عن محمد ، وهو ابن سيرين .

ورواه أيضاً : ١٢٢٠ ، عن يزيد ، وهو ابن هرون ، عن هشام .

ورواه البخاری ۲ : ۷۱ / و۷ : ۳۱۲ / و۸ : ۱۹۵ / و۱۱ : ۱۹۵ (فتح) ، من طرق من هشام .

ورواه أبو داود : ٤٠٩ ، من طريق هشام أيضاً .

ورواه ابن حزم في المحل ٤ : ٢٥٢ ، من طريق البخارى .

وانظر ما مضى : ٥٤٢٣ .

 <sup>(</sup>١) الحديث : ٢٨٥٥ - هذا الحديث في معنى الحديث : ٣٣٥٥ . ولكن هذه الرواية فيها
 شغوذ ، في أن الحديث كان في غزوة خيبر . والروايات الصحاح كلها على أنه كان في غزوة الأحزاب .

ولذلك أفردها السيوطي بالذكر ٢ : ٣٠٣ ، فقال : • وأخرج ابن جرير من وجه آخر عن زر . . . » . فلم ينسها لنير الطبرى ، ولم أجد ما يؤيدها .

بل روى الطحاوى فى معانى الآثار ١ : ٣ • ١ ، من هذا الوجه ، مثل سائر الروايات : فرواه من طريق زائدة بن قدامة ، عن عاصم ، عن زر ، عن على ، وفيه : «قاتلنا الأحزاب » . ثم روى من طريق سفيان، عن عاصم ، عن زر ، أنه كلف عبيدة سؤال على ، قال : « فذكر نحوه » .

<sup>(</sup>٧) الحديث : ٢٩٥٥ - يزيد : هو ابن زريع . وسيد : هو ابن آبي عروبة .

وليلديث مضى : ٥٤٢٢ ، من رواية شعبة ، عن قتادة .

• ٤٣٠ - حدثنا سليان بن عبد الجبار قال، حدثنا ثابت بن محمد قال ، حدثنا محمد بن طلحة ، عن زبيد، عن مرة ، عن ابن مسعود قال : حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرات الشمس = أو : احمرات = فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شغلونا عن الصلاة الوسطى ! ملأ الله بيوتهم وقلوبهم والوبهم واليوتهم ناراً ! (١)

وقبورهم ناراً! (٢)

ورواه أحمد في المسند: ٩٩١ ، عن محمد بن أبي عدى . و : ١١٣٤ ، عن عبد الوهاب ، وهو ابن عطاء الحفاف ، و : ١٣٠٧ ، عن محمد بن جعفر – ثلاثتهم عن سعيد ، وهو ابن أبي عروبة . ورواه أيضاً : ١٣١٣ ، عن جهز ، و : ١٣٣٦ ، عن عفان – كلاهما عن همام ، عن قتادة . ورواه الترمذي ٤ : ٧٧ ، عن هناد ، عن عبدة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، وقال : « هذا حديث حسن صحيح . وقد روى من غير وجه عن عل ٤ .

<sup>(</sup>۱) الحديث : 870 - 10 بن محمد ، أبو إسمعيل الشيبانى العابد : ثقة ، ترجمه البخارى في الكبير 1/7/1 . وفي التهذيب كلمة موهمة ، لعلها سبق قلم من الحافظ ! قال : ذكره البنخارى في الضعفاء ، وأورد له حديثاً وبين أن العلة من غيره  $\alpha$  ! والبخارى لم يذكره في الضعفاء ، وإنما روى له حديثاً  $\alpha$  كا قال الحافظ  $\alpha$  وبين أن العلة في غيره  $\alpha$  فلا شأن له في ضعف الحديث إن كان ضعيفاً . وهذه عادة للبخارى في كثير ، ن التراجم .

والحديث مضى : ٥٤٢٠ ، ٢٦١ ه ، بإسنادين من طريق محمد بن طلحة . وانظر الحديث التالي لهذا .

<sup>(</sup>٢) الحديث : 0.471 = 0.00 هذا الحديث ضعيف من وجهين : أولها : من جهة 0.000 سهل بن عامر البجل 0.000 ، وهو ضعيف جداً ، كا بينا فى : 0.000 ، وثانيهما : من جهة إرساله . لأن مرة تابعى . مالك بن مغول 0.000 بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو 0.000 بن عاصم ، البجل : ثقة معروف ، أخرج له أصحاب الكتب السنة .

طلحة : هو أين مصرف اليامى ، وهو تايمى ثقة باتفاقهم . قال أبن إدريس : « كانوا يسمونه سيد القراء » .

عن عطاء ، عن التيمى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرسطى صلاة العصر . (١)

معلال بن خباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال ، حدثنا عباد بن العوام ، عن هلال بن خباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة له ، فحبسه المشركون عن صلاة العصر حتى أمسى بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم املاً بيوبهم وأجوافهم ناراً كما حبسونا عن الصلاة الوسطى ! (٢)

وهذا الحديث في ذاته صحيح . مضى بثلاثة أسانيه صحاح ، من رواية محمد بن طلحة بن مصرف ، عن زبيد ، عن مرة ، عن ابن مسعود : ٥٤٢٠ ، ٥٤٢٠ .

(١) الحديث : ٣٢٤هـ أحد بن منهم البغوى الأصم الحافظ - شيخ الطبرى : ثقة ، أخرج له الجماعة . عبد الوهاب بن عطاء الحفاف : ثقة من شيوخ أحد و إسحق . وثقه ابن معين وغيره . ووقع في المطبوعة هنا : « عبد الوهاب عن ابن عطاء » ! جعله راويين . وهوخطأ لا شك فيه .

التيمي : هو سلمان بن طرخان .

وهذا الحديث مضى موتوفاً من كلام أبي هريرة : ٥٣٨٠ ، ٥٣٨٠ ، ٥٣٩٠ . وهو هنا مرفوع بإسناد صحيح . والرفع زيادة من ثقة ، فهي مقبولة .

ونقله ابن كثير ١ : ٧٩ ، ، عن هذا المرضع من الطبرى .

وذكره الحافظ في الفتح ٨ : ١٤٥ ، ونسبه الطبرى .

وذكره السيوطي ١ : ٣٠٤ ، ونسبه الطبرى والبيش .

(۲) الحديث : ۴۳۳ ه - على بن مسلم العلوسي - شيخ الطبرى : مضت ترجمته في : ٤١٧٠ .
 عباد بن العوام - بتشديد الباء والواو فيهما - الواسطى . ثقة ، من شيوخ أحمد .

هلال بن خباب - بالماء المعج ، وتشديد الباء - العبدى : ثقة مأمون . من شيوخ الثورى وأب عوانة بينا في شرح المسند : ٢٣٠٣ أنه لم يختلط ولم يتغير ، خلافاً لمن قال ذلك .

والحديث رواه أحمد في المسند : ٢٧٤٥ ، عن عبد الصمد ، وهو ابن عبد الوارث ، عن ثابت ، وهو ابن يزيد الأحول ، عن هلال ، وهو ابن خباب ، به .

ورواه الطحاوى في معانى الآثار ١ : ١٠٣ ، من طريق أبي عوانة ، عن هلال بن خباب ، به . نحوه . ثم رواه من طريق عباد ، عن هلال .

وذكره الميشى في مجسم الزوائد ٢ : ٣٠٩ . وقال : « رواه أحد ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ،

علاه حدثنا خالد بن عبد الله ، عن ابن أبى ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، قال ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن ابن أبى ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ! ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً ! (١)

عن ابن أبى ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : شغل الأحزاب

وذكره السيوطي ١ : ٣٠٣ – ٣٠٤ ، ونسبه لعبد بن حميد ، وابن جرير ، فقط .

وسيأتي عقب هذا : ٣٤ه ، ٣٥ه ، بنحوه ، من رواية ،قسم ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>۱) الحديث : ٣٤٤ه - موسى بن سهل الرمل - شيخ الطبرى : صدوق ثقة ، كما قال ابن أى حاتم ٤/١/٤٤ . ومضت رواية أخرى للطبرى عنه : ٨٧٨ .

إسمق بن عبد الواحد الموصل القرشى : ثقة ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، وفى التهذيب أن أبا على النيسابورى الحافظ قال فيه : « متر وك الحديث » – فيا نقل ابن الحوزى . وجزم الذهبى فى الميزان – دون دليل – بأنه واه . وفى التهذيب أن الحطيب روى خبراً باطلا ، من طريق عبد الرحمن بن أحمد الموصل ، عن إسخق – هذا – عن مالك ، وقال الحطيب : « الحمل فيه على عبد الرحمن ، وإسحق بن عبد الواحد لا بأس به». وترجمه ابن أبى حاتم ١ / / / / ٢ ، فلم يذكر فيه جرحاً. وهذا دليل على توثيقه إياه . ثم إن إسحق لم ينفرد برواية هذا الحديث ، فسيأتى – عقبه – من رواية عمرو بن عون ، عن خالد .

وكان في المطبوعة والمحطوطة : « إسمق ، عن عبد الواحد الموصلي » ، وهو خطأ .

خالد بن عبد الله : هو الطحان ، مضت ترجمته في : ٤٤٣٣ .

ابن أبي ليل : هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل ، وقد بينا فيما مضى في الحديث : ٣٧ أنه صدوق سيء الحفظ، واكنه لم ينفرد برواية هذا الحديث، فقد سبق قبله بإسناد آخر صحيح عن ابن عباس .

الحكم : هو ابن عتيبة ، مضى فى : ٣٢٩٧ .

مقسم : هو ابن بجرة ، مضى فى : ٤٠٨٦ .

وفي الْتهذيب عن أحمد – في ترجمة الحكم – أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا خسة أحاديث ، عينها . وليس هذا منها ، فعل هذا فهو منقطم .

والحديث ذكره الحافظ في الفتح ٨ : ١٤٦ ، ونسبه لابن المنذر فقط .

وذكره السيوطى ٢ : ٣٠٣ ، وزاد نسبته للطبرانى فى الكبير ، واكنه جعله « من طريق مقسم وسعيد بن جبير ، عن ابن عباس » . فلعل رواية سميد بن جبير تكون عند الطبرانى .

ثم وجدت رواية سميد بن جبير عند الطحاوى ، فرواه فى معانى الآثار ١ : ١٠٣ ، من طربق محمد ابن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل ، عن أبيه ، عن ابن أبى ليل – وهو محمد والد عمران – عن الحكم ، عن مقسم وسميد بن جبير ، عن ابن عباس .

وهذا إسناد جيد متصل . محمد بن عمران بن أبي ليل ، وأبوه : ثقتان . والحكم بن عتيبة : لم يختلف في ساعه من سميد بن جبير ، بل روايته عنه ثابتة في الصحيحين في غير هذا الحديث ، كما في كتاب رجال الصحيحين ، ص ١٠٠٠ .

النبى صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غربت الشمس ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : شغلونا عن الصلاة الوسطى ! ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً = أو : أجوافهم ناراً ! (١)

مدثنا الوليد بن مسلم قال ، أخبرنى صدقة بن خالد قال ، حدثنى خالد بن دهقان ، حدثنا الوليد بن مسلم قال ، أخبرنى صدقة بن خالد قال ، حدثنى خالد بن دهقان عن خالد بن سبلان ، عن كهيل بن حرملة قال : سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال : اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، فقال : أنا أعلم لكم ذلك . فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل عليه ، ثم خرج إلينا فقال : أخبرنا أنها صلاة العصر . (٢)

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۵۲۰۰ – عمرو بن عون بن أوس الواسطى الحافظ : ثقة ، أخرج له الجماعة . والحديث مكرر ما قبله .

<sup>(</sup>۲) الحديث : ۴۳۹ - سليان بن أحمد الحرشي الشامى ، نزيل واسط : ضعيف ، بل رماه بعضهم بالكذب، ولكنه لم ينفرد بهذا الحديث ، كا سيجي، وهو مترجم في الكبير ۴/۲/۲ . وقال : « فيه نظر » . وعند ابن أبي حاتم ۴/۱/۱/۲ ، وتاريخ بغداد ۹ : ۹۹ - ۰ ، واسان الميزان ۳ : ۷۲. صدقة بن خالد الأموى الدمشتى : ثقة . وثقه أحمد ، وابن معين ، وأبو زرعة ، وغيرهم . وأخرج له البخارى في صحيحه .

خالد بن دهقان الدمشق : ثقة . ترجمه البخارى في الكبير ١٣٥/١/٥ ، وقال : و سمع خالد سبلان ، روى عنه صدقة بن خالد، ومحمد بن شعيب ٥ . و بذلك ترجمه أيضاً ابن أبي حاتم ٢٢٩/٢/١ . خالد سبلان : هو خالد بن عبد الله بن الفرج ، أبو هاشم مولى بني عبس. وهوثقة ، وثقه أبو سهر ، كا نقل ابن عساكر ، وترجمه البخارى في الكبير ١٤١/١/١ ، قال : وخالد سبلان . عن كهيل بن حرملة الشامى. روى عنه خالد بن دهقان ، وسمع منه سعيد بن عبد العزيز ٥ . ونحو ذلك عند ابن أبي حاتم عبد القادر بدران ) ، وزاد أنه سمع معاوية وعمرو بن العاس .

<sup>«</sup> سبلان » : بفتح السين المهملة والباء الموحدة وتخفيف اللام ، كما ضبطه ابن ماكولا ، فيها نقل عنه ابن عساكر ، وكما في المشتبه للذهبي ، ص : ٢٥٦ . وهو لقب لخالد هذا ، لقب به لعظم لحيته .

والبخارى وابن أبي حاتم لم يذكرا نسب خالد هذا ، بل ترجه البخارى في « باب السين » فيمن اسمه « خالد » . وابن أبي حاتم ترجه في باب «خالد » الذين لا ينسبون » .

و إنما ذكر نسبه - الذي ذكرفا - ابن عساكر ، وابن ماكولا في الإكمال ، كما نقل عنه العلامة الشيخ عبد الرحمن اليماني في هوامش التاريخ الكبير وابن أبي حاتم . وذكره الذهبي في المشتبه باسم و خالد بن

٥٤٣٧ - حدثنى الحسين بن على الصدائى قال، حدثنا أبى = وحدثنا ابن إسحق الأهوازى قال ، حدثنا أبو أحمد = قالا جميعاً ، حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن شقيق بن عقبة العبدى ، عن البراء بن عازب قال : نزلت هذه الآية : «حافظوا

عبد الله » . وذكر الحافظ في الهذيب ٣ : ٨٧ ، في شيوخ « خالد بن دهقان » ، باسم « خالد بن عبد الله سبلان » . فيكون « سبلان » لقب خالد ، كما بينا .

ووقع اسمه فى المطبوعة هنا محرفاً جداً : « جابر بن سيلان » ! ! وشتان هذا وذاك والراجع - عندى - أن هذا تحريف من الناسخين ، لم يجدوا فى التهذيب أو أحد فروعه . اسم « خالد سبلان » ، ثم وجدوا ترجة « جابر بن سيلان » ( التهذيب ٢ : ٠٠ ) فظنوه هو ، وغير وه إلى ذلك . أو شيئاً نحو هذا .

وثبت اسمه على الصواب في ابن كثير ، إذ نقله عن هذا الموضع من الطبرى ، ولكن زيد فيه a بن a بين الاسم واللقب . والظاهر أنه من تصرف الناسمين .

کهیل بن حرملة النمیری: تابعی ثقة، ترجه البخاری فی الکبیر ۲۲۸/۱/٤، وقال: « سمع أبا هریرة. روی عنه خالد سبلان » . ونحر ذلك فی ابن أبی حاتم ۲/۳/۲/۳ ، و لم یذكرا فیه جرحاً . وذكره ابن حبان فی الثقات ، ص : ۳۱۸ .

والحديث رواه ابن حبان في الثقات – في ترجمة كهيل – من طريق أبي مسهر ، وهو عبد الأعل بن مسهر الدمشق الثبقة الثبت ، عن صدقة بن خالد ، بهذا الإسناد .

وكذلك رواه الطحاوي في معانى الآثار ١٠٣ : ١٠٣ ، من طريق أبي مسهر .

ورواه الحاكم فى المستدرك ٣ : ٦٣٨ ، من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، وهو ثقة من شيوخ الطبرى ، مضت ترجمته : ٨٩١ ، عن محمد بن شعيب بن شابور ، وهو أحد الثقات الكبار – عن خالد سبلان ، بهذا الإسناد .

ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ، بإسناده إلى خالد سبلان ــ فى ترجمته ، ولكن نختصره الشيخ عبد القادر بدران حذف الإسناد إليه .

ونقله ابن كثير ١ : ٥٧٩، عن هذا الموضع. ثم قال: ﴿ غريب من هذا الوجه جداً ﴾ .

وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ٢ : ٣٠٩ ، وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير ، والبزار ، وقال : لا فعلم روى أبوهاشم بن عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم – إلا هذا الحديث وحديثاً آخر . قلت [ القائل الهيشمى ] : ورجاله موثقون » .

ونقله الحافظ في الفتح ٨ : ١٤٥ – ١٤٦ ، ولم ينسبه لغير الطبرى .

ونقله السيوطى ٢٠٤١، ونسبه لابن سعد، والبزار، وابن جرير ، والطبرانى ، والبغوى في معجمه. ووهم الحافظ فى الإصابة جداً ، فى ترجمة ، أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، راوى هذا الحديث ٧ : ١٩٧ - ١٩٨ ، ونسبه لأبي داود ، والترمذى ، والنسائى ، والبغوى، والحاكم أبي أحد !! أما كتابا البغوى والحاكم أبي أحد ، فليسا عندى ، ولا أمتطيع أن أقول فى نقله عهما شيئاً.

وأما السن الثلاث ، فأستطيع أن أجزم بأنه ليس فى واحد مها ، على الية بن من ذلك . والملك لم ينسبه الحافظ نفسه إليها فى الفتح . والملك ذكره صاحب مجمع الزوائد ، وهو الزوائد على الكتب الستة . ولذلك لم يذكره النابلسي فى ذخائر المواريث فى ترجمة « أبي هاشم بن هتبة » . وقد نبهت إلى هذا الوهم ، في شرحى الترمذي 1 : ٣٤١ – ٣٤٢ .

على الصلوات وصلاة العصر » ، قال فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن نقرأها . ثم إن الله نسخها فأنزل : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين » ، قال : فقال رجل كان مع شقيق : فهى صلاة العصر ! قال : قد حدثتك كيف نزلت ، وكيف نسخها الله ، والله أعلم . (أ)

(١) الحديث : ٣٧٤ه - الحسين بن على المبداعي - شيخ الطبرى- وأبوه ، مضيا في ٢٠٩٣ .

ابن إسمق الأهوازي — شيخ الطبرى بعد تحويل الإسناد : هو أحمد بن إسمق بن عيسي ، مضى في : ١٨ .

أَبُو أَحَمُهُ : هُوَ الزَّبِيرِي ، محمَّدُ بن عبد أنَّهُ بن الزَّبِيرِ الْأَسْدَى .

فضل بن مرزوق الأغر الكونى : ثقة ، وثقه الثوري ، وابن معين ، وغيرهما . وأخرج له مسلم فى صحيحه و وقع اسمه فى المخطوطة والمطبوعة هنا « فضيل بن مسروق » ! وهو خطأ من الناسخين .

شقيق بن عقبة العبدى الكونى : تابعي ثقة . وثقه أبو داود ، وابن حبان .

والحديث رواه مسلم في صحيحه ١ : ٧٥ ، عن إسحق بن راهويه ، عن يحيي بن آدم ، عن فضيل بن مرزوق ، به . ثم قال : « ورواه الأشجمي ، عن سفيان الثوري ، عن الأسود بن قيس ، عن شقيق ابن عقبة ، عن البراء بن عازب » .

فوهم صاحب التهذيب، في ترجمة وشقيق بن عقبة ه ٤: ٣٦٣، فقال : « له في مسلم حديث واحد في الصلاة الوسطى ، قال : وهو معلق . . . » ، ثم ذكر كلام مسلم . وغفل عن أنه رواه متصلا قبل هذا التعليق مباشرة .

ورواه ابن حزم في الحل ٤ : ٢٥٨ ، من طريق مسلم .

ورواه الطحاوى فى معانى الآثار ١ : ١٠٢ ، من طريق محمد بن يوسف الفريابى ، عن فضيل بن مرزوق ، به . واكن وقع فى نسخة الطحاوى : « محمد بن فضيل بن مرزوق » ! وهو خطأ يقيناً . ثم ليس فى الرواة من يسمى بهذا .

ورواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٢٨١ ، من طريق يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، عن أبي أحمد الزبري ، عن فضيل بن مرزوق ، به .وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي ! وعليهما في ذلك استدراك ، أنه رواه مسلم ، كما ذكرنا .

ورواه البيهق ١ : ٩٥٩ ، عن الحاكم ، بإسناده .

ووقع في المستدرك المطبوع بياض في «أبو أحد الزبير ي » . صححناه من البيهق .

ثم ذكر البيهق أنه رواه مسلم ، ثم ذكر إشارة مسلم إلى الرواية المعلقة ، رواية الأشجعي عن سفيان الثورى . ثم رواه البيهتي من طريق الأشجعي ، بإسناده متصلا .

والحديث ذكره أيضاً الحافظ في الفتح ١ : ١٤٧ ، عن صحيح مسلم .

وذكره السيوطي ١ : ٣٠٣ ، و زاد تسبته لعبد بن حيد ، وأنّي داود في ناسخه. واكنه لم ينسبه للحاكم .
وذكره السيوطي ١ : ٣٠٣ ، و زاد تسبته لعبد بن حيد ، وأنّي داود في ناسخه التلاوة ، وهي تلاوة
ولحد المحدد الله المنظر رواية عالمة وحدمه ولمناها ، إن كافت الوار دالة على المعايرة . وإلا فلفظها
ولها ه وها فقه دليق و بديم .

معدة ابن مسعدة قال ، حدثنا يزيد بن زريع = وحدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن بكر ومحمد بن عبد الله الأنصارى = قالا جميعاً ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة = وحدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عبدة بن سليان ، ومحمد بن بشر وعبد الله بن إسمعيل ، عن سعيد = عن قتادة ، عن الحسن ، عن سعرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر . (١)

وقوله في متن الحديث : « فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » - هذا هو الصواب الموافق لسياق القول : « فقرأناها » ، والموافق لسائر الروايات . ورسمت في المطبوعة « فقرأتها » . وهو غير جيد . ولعلها رسمت الأصول المنقول عنها على الكتبة القديمة بدون ألف ولا نقط « فقرامها » - فظنها الناسخ تاء المتكلم، إذ لم يجد بعدها ألفاً . فأثبتها بالتاء على ظنه ومعرفته .

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۲۸۵ ه - رواه الطبرى عن ثلاثة من شيوخه : حميد بن مسعدة ، ومحمد بن بشار ، وأب كريب محمد بن العلاء . فحميد رواه له عن شيخ واحد ، وابن بشار عن شيخين ، وأبو كريب عن ثلاثة شيوخ . وهؤلاه الستة : يزيد بن زريع ، ومحمد بن بكر ، ومحمد بن عبد الله الأنصارى ، وعبدة بن سليان ، ومحمد بن بشر ، وعبد الله بن إسمعيل - رووه جميعاً عن سميد ، وهو ابن أبي عروبة .

يزيد بن زريع : مضت ترجمته في : ١٧٦٩ .

محمد بن بكر بن عثمان البرساني – بضم الباء وسكون الراء : ثقة ، وثقه ابن معين ، وأبو داود ، وغيرهما . وأخرج له أصحاب الكتب الستة .

محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى: ثقة من شيوخ أحد، وابن المدينى، والبخارى . أحرج له الجماعة .

عبدة بن سلبان الكلابي : مضت ترجمته في : ۲۳۲۳ .

محمد بن بشر بن الفرافصة العبدى : مضى في : ٢٢٢ .

عبد الله بن إسميل : كوفى ، زعم أبو حام - فيا رواه عنه ابنه ٣/٢/٢ : أنه مجهول ، وجزم الحافظ المن حجر الحافظ المن عبر في الأطراف بأنه « عبد الله بن إسمعيل بن أبي خاله » ، كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الهذيب .

والحديث مفي : ١٧ ؛ ٥ ، من رواية إسمعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن سمرة . وخرجناه هناك من طريق سميد بن أب عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة . وهي هذه الطريق .

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٥٤٣٩ – عصام بن رواد بن الجراح ، وأبوه : مضها في : ٢١٨٣ .

معن عن شعبة ، عن سلمان ، عن أبي عدى ، عن شعبة ، عن سلمان ، عن أبي الضحى ، عن شتير بن شكل ، عن أم حبيبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، يوم الحندق : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حي غربت الشمس = قال أبو موسى : هكذا قال ابن أبي عدى . (١)

سميد بن بشير الأزدى : مضى فى : ١٢٦ أنه صدوق يتكلمون فى حفظه ، واكن كان سفيان بن . عيينة يصفه بأنه «كان حافظاً » . والظاهر أن الكلام فيه عن غير تثبت ، فإنهم أنكروا كثرة ما روى عن قتادة . فروى ابن أبي حاتم عن أبيه ، قال : «قلت لأحمد بن صالح : سميد بن بشير دمشق شامى ، كيف هذه الكثرة عن قتادة ؟ قال : كان أبوه بشير شريكاً لأبى عروبة ، فأقدم بشير ابنه سميداً بالبصرة يطلب الحديث مع سميد بن أبى عروبة » . فهذا هذا .

فالإسناد إذن صحيح كالإسناد قبله .

(١) الحديث : ١٤٤٠ – هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وسليان : هو الأعمش .

وهذا الحديث - عن أم حبيبة - لم أجده في مصدر آخر ، غير هذا الموضع من الطبرى ، بل لم أجد إشارة إليه قط ، إلا فيا نقل ابن كثير ١ : ٧٧٨ ، عن الحافظ أبي محمد عبد المؤين بن خلف الدمياطى، أنه ذكر «أم حبيبة » فيمن حكى عنهم القول بأن الصلاة الوسطى هي العصر ، وهذه إشارة أرجع أنها إشارة لحلا الحديث ، دون تصريح .

وشتير بن شكل : تابعى قديم ، كما قلنا فى : ٢٤٥ . ولكن التهذيب ، حين ذكر الصحابة الذين روى عهم ( ؛ : ٣١١ ) . قال : « وأم حبيبة ، إن كان محفوظاً » ؛ فجهدت أن أعرف إلى أى حديث يشير ؟ إلى هذا الحديث أم غيره ؟

فوجدت أحمد قد روى فى المسند: ٦: ٣٢٥ (حلبي) ، عن مجمد بن جمفر ، عن شعبة ، عن منصور ، عن أب الفسحى ، عن شتير بن شكل ، عن أم حبيبة : « أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم » . وهذا إسناد كالشمس صحة .

واكن رواه مسلم 1 : ه ٣٠٥ ، وابن ماجة : ١٩٨٥ ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن أبي معاوية ، عن الأعش ، عن مسلم -- وهو أبو الضحى -- عن شتير بن شكل ، عن حفصة . ثم رواه مسلم -- أعنى حديث القبلة للصائم -- من طريق أبي عوانة وجرير ، كلاهما عن منصور ، كذلك ، أي من حديث حفصة .

ففهمت أن الإشارة بالتعليل « إن كان محفوظاً » ، هي لحديث القبلة الصائم ، وأنهم رجحوا رواية ثلاثة : أبي معاوية عن الأعش ، وأبي عوانة وجرير عن منصور – في روايتهم ذاك الحديث من حديث حفصة – على رواية شعبة ، في روايته إياه من حديث أم حبيبة ! وهذا ترجيع تحكم ، لا دليل عليه .

وشتير بن شكل : سمع علياً ، وابن مسعود ، وحفصة . وهم أقدم موتاً من أم حبيبة . والمعاصرة - مع ثقة الراوى ، وبراءته من تهمة التدليس - كافية في الحكم بوصل الحديث . ورواية التابعي حديثاً عن صحابي ، لا تنني أبدأ روايته إياه عن صحابي آخر ، بل إن كلا من الروايتين تؤيد الأخرى ، إلا أن يقوم دليل قوى على الحال في إحدى الروايتين .

عن يونس، علية ، عن يونس، على الله على الله عليه ، عن يونس، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، ، وهي العصر . (١)

TEY/Y

عن سالم مولى أبى نصير قال ، حدثنى إبراهيم بن يزيد الدمشقى قال ، كنت جالساً عن سالم مولى أبى نصير قال ، حدثنى إبراهيم بن يزيد الدمشقى قال ، كنت جالساً عند عبد العريز بن مروان فقال : يا فلان ، اذهب إلى فلان فقل له : أىّ شىء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة الوسطى ؟ فقال رجل جالس : أرسلنى أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى ، فأخذ إصبعى الصغيرة فقال : هذه الفهر – ثم قبض التى تليها . وقال : هذه الظهر – ثم قبض الإبهام فقال : هذه العشاء – ثم قال : الإبهام فقال : هذه المغرب – ثم قبض التى تليها ثم قال : هذه العشاء – ثم قال : أى أصابعك بقيت ؟ فقلت : الوسطى : فقال : أى صلاة بقيت ؟ قلت : العصر . قال : هم العصر . وقال : هم العصر . قال : هم العصر . قال : هم العصر . وقال : هم العصر . قال : هم العصر . وقال : هم العصر . وقال : هم العصر . وقال : العصر العصر العصر العصر العصر العصر

ورواية شتير عن أم حبيبة - إن فرض وجود شبة فيها في حديث القبلة للصائم - فإن روايته عنها هنا – في حديث الصلاة الوسطى – ترفع كل شبهة ، وتدل على أن روايته عنها محفوظة .

ثم إن رواية ذاك الحديث ، رواها محمد بن جعفر عن شعبة ، ورواية هذا الحديث رواها محمد بن أبي عدى عن شعبة ، وكلاهما لا يدفع عن الحفظ والإتقان والتثبت والمعرفة . وذاك من رواية شعبة عن منصور عن أبي الضحى ، وهذا من روايته عن الأعمش عن أبي الضحى .

وقد استوثق الطبرى – رحمه الله – من رواية هذا الحديث هنا ، خشية أن يظن به الحطأ أو بشيخه ، فحكى كلمة شيخه و ابن المثنى » ، وهو : محمد بن المثنى أبو موسى الزمن الحافظ ، إذ استوثق هو أيضاً ما قاله شيخه و ابن أبي عدى » ، وهو : محمد بن إبرهيم بن أبي عدى – فقال : و قال أبو موسى : هكذا قال ابن أبي عدى » . وهذا احتياط دقيق ، قصد به إلى رفع شبهة الحطأ أو التعليل ، عن رواية شعبة هذه .

وشعبة بن الحجاج : أمير المؤمنين في الحديث ، كما قال الثورى . والذي « كان أمة وحده في هذا الشأن » ، كما قال أحد – لا يدفع عن رواية يرويها ، ولا يحكم عليه بالحطأ فيها ، إلا أن يستبين ذلك عن دلائل قاطمة ، أو كالقاطمة . ولا يكنى في تعليل روايته حديثي أم حبيبة – في قبلة الصائم والصلاة الوسطى – كلمة عابرة : « إن كان محفوظاً » ! ! وشعبة الحافظ الحجة الثقة المأمون .

<sup>( 1 )</sup> الحديث : 811 ه -- هذا حديث مرسل . ولكن معناه صحيح ، بما مضى من أحاديث صحاح .

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٢٤٢٥ - هذا إسناد مجهول - عندى على الإقل ؟

عفر ، عن الربيع قال : ذكرنا لنا أن المشركين شغلوهم يوم الأحزاب عن صلاة أبيه ، عن الربيع قال : ذكرنا لنا أن المشركين شغلوهم يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى غابت الشمس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ! ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً ! عدثنا عرو بن أبي سلمة قال ، حدثنا صدقة ، عن سعيد ، عن قتادة : عن أبي حسان ، عن عبيدة السلماني ، عن على ابن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب : اللهم املأ بيوتهم وقبورهم ناراً ، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس ! (١)

فلست أدرى من « عبد السلام » شيخ أبي أحمد ؟ وفي هذا الاسم كثرة .

سالم مولى أبى نصير : هكذا فى المخطوطة والمطبوعة ، وفى ابن كثير ١ : ٧٧٥ – نقلا عن هذا الموضع : « مسلم مولى أبى جبير » ! ولم أجد هذا ولا ذاك . بل لم أجده أيضاً فى ترجمة « سلم » ، لاحمال التصحيف ، بزيادة ميم فى أوله ، أو زيادة ألف بعد السين .

إبرهيم بن يزيّد الدمشق : مترجم في التهذيب ، وأنه كان من حرس عمر بن عبد المزيز ، وترجمه البخاري في الكبير ١/١/٥٠ . وابن أبي حاتم ١/١/٥١ ، وترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق ، ونسبه : « النصري من أهل دمشق » . ( مختصر تاريخ ابن عساكر ٢ : ٣١٠) . وذكره ابن حبان في الثقات ، كما في التهذيب .

ولو عرفنا محرج هذا الحديث ، وعرفنا الراويين «عبد السلام » وشيخه ، وكانا مقبولين – لكان الحديث جيداً . حسناً أو صحيحاً ، لأن الرجل الحالس عند عبد العزيز بن مروان ، الذي حدث به عن رسول الله صلى الله على وصلم ، يكون صحابياً ، إذ يخبر أنه أرسله أبو بكر وعمر لسؤال رسول الله صلى الله على وصلم ، وهما لا يرملان لمثل هذا السؤال – إن شاء الله - إلا غلاماً فاهماً يميزاً .

ويظهر لى أن الحافظ ابن كثير خنى عليه مخرجه ، فوصفه بمد نقله عن الطبرى ، بأنه « غريب جداً » .

ونقله أيضاً السيوطي ١ : ٣٠٤ ، ولم يقل فيه شيئاً ، إلا نسبته الطبرى .

وكذلك نقله الحافظ ابن حجر في الفتح ١ : ١٤٦ ، عني الطبري – مختصراً .

<sup>( 1 )</sup> الحديث : ٤٤٤ ه -- ابن البرق: هو أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ، مغى ف: ١٦٠٠٢٢. عمر و بن أب سلمة التنيسي الدمشق : ثقة ، من شيوخ الشافسي . وله رواية بالموطأ عن مالك .

ووقع فى المطبوعة هنا : « عمرو عن أبي سلمة » ! وهو خطأ بين ، من فاسخ أو طابع .

صدقة : هو ابن عبد الله السمين الدمشق . وهو ضعيف جداً ، كما قال أحد . وقال مسلم : « منكر الحديث » . وضعفه البخارى ، وابن معين ، وأبو زرعة ، وغيرهم .

سعيد : هو ابن أبي عروبة .

9850 - حدثنى محمد بن عوف الطائى قال ، حدثنى محمد بن إسمعيل بن عياش قال ، حدثنا أبى قال ، حدثنى ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد ، عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلاة الوسطى صلاة العصر . (١)

وقال آخرون : بل الصلاة الوسطى صلاة الظهر .

ه ذكر من قال ذلك :

٥٤٤٦ - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عفان قال ، حدثنا همام قال ،

والحديث – وإن كان إسناده هذا ضميفاً – فقد مضى بإسناد صحيح : ٥٤٢٩، من رواية يزيد بن زريع ، عن ابن أبي عروبة ، به . وخرجناه لهناك .

ومضى أيضاً : ٤٢٢ ، بإسناد آخر صحيح ، من رواية شعبة ، عن قتادة .

ومضى معناه من أوجه كثيرة عن على ، أشرنا إليها في : ٢٨٠ .

(۱) الحديث: ٥٤٤٥ – محمد بن عوف بن سفيان الطامى الحمصى – شيخ الطبرى ، حافظ ثقة، ممروف بالتقدم والمعرفة. وهو من الرواة عن أحمد بن حنيل، له عنه مسائل. ومع ذلك فإن أحمد سمع منه حديثاً ، كا فى تذكرة الحفاظ ، فى ترجمته ٢ : ١٤٤ – ١٤٥ ، وهو مترجم أيضاً فى التهذيب . مات سنة ٢٧٢ .

محمد بن إسميل بن عياش الحمص : ضميف . قال أبوداود : « لم يكن بذاك ، قد رأيته ، ودخلت حص غير مرة وهو سى ، وسألت عمر و بن عبان عنه فلسه » . والظاهر أنهم ضعفوه لروايته عن أبيه دون ساع ، قال أبو حاتم : « لم يسمع من أبيه شيئاً ، حملوه على أن يحدث فحدث » ! ومثل هذا جرى، على الحديث ، لا يوثق بروايته .

أبوه إسمعيل بن عياش الحمص : ثقة ، تكلم فيه بعضهم من أجل خطئه فى بعض ما يروى عن غير الشاميين ، أما أحاديثه عن أهل الشأم فقبولة .

ضمضم بن زرعة بن ثوب – بضم الثاء المثلثة وفتح الواو وآخره باه موحدة – الحضرمى الحمصى: ثقة، وثقه ابن معين ، وضعفه أبو حاتم ، وترجمه البخارى فى الكبير ٢/٢/ ٣٣٩ ، فلم يذكر فيه جرحًا ، وذكره ابن حبان فى الثقات .

شريح بن عبيه بن شريح الحضرى الحمصي : تابعي ثقة .

والحديث نقله ابن كثير ١ : ٧٩ه ، عن هذا الموضع . ثم قال : ﴿ إِسناده لا بأس به ﴾ .

وذكره الهيشى فى مجمع الزوائد – ضمن حديث - وقال : « رواه الطبرانى ، وفيه محمد بن إسميل ابن عياش ، وهو ضعيف » .

وذكره السيوطي ١ : ٣٠٤ ، ونسبه الطبرى والطبراني .

حدثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت قال : الصلاة الوسطى صلاة الظهر . (١)

عدد بن عبد الله المخرّى قال، حدثنا أبو عامر قال، حدثنا أبو عامر قال، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن محمر ، عن زيد – يعنى ابن ثابت ــمثله . (٢)

معبة ، عن سعد بن إبراهم قال ، سمعت حفص بن عاصم يحدث ، عن زيد بن

<sup>(</sup>١) الحبر : ٤٤٦ه – إسناده صميح . وهو موقوف من كلام زيد بن ثابت .

ورواء الطحاوي في معانى الآثار ١ : ٩٩ ، عن ابن مرزوق ، عن عفان ، بهذا الإسناد .

ورواه البيهق ١ : ٩ ه ٤ ، من طريق إبرهيم بن مرزوق ، عن عفان ، به .

ورواه عبد الرزاق في المصنف 1 : ١٨٧ ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، من قتادة ، عن ابن المسيب ، من زيد بن ثابت . فإما أنه رواء هكذا ، وإما أنه خطأ من الناسخين ؟

وسيأتي هذا المني من أرجه مختلفة ، عن زيد بن ثابت : ١٤٤٥ ، ١٤٤٥ ، ١٤٤٥ ، ١٥٤٥ ، ١٥٤٥ ، ١٤٥٥ ، ١٤٥٥ ، ١٤٥٠ .

 <sup>(</sup>٢) الحبر: ٤٤٧ هـ عمد بن عبد الله بن المبارك المخرى - بضم الميم وفتح الحاء وكسر الراء المشددة: ثقة حافظ حجة. مضى في: ٣٧٣ . مترجم في تاريخ بغداد ه: ٤٣٣ - ٤٢٥ ، وتذكرة المفاظ ٢: ٩٣ - ٩٣ . ووقع هنا في المخطوطة والمطبوعة ه المخزوى a. وهو خطأ.

أبو عامر : هو العقدى ، عبد الملك بن عمرو .

والحبر مكررما قبله . وإسناده صحيح أيضاً .

وقد ذكره ابن كثير ١ : ٧٧٥ ، مع الذي قبله ، دون نسبة .

وذكرهما السيوطي، وزاد نسبتهما لابن أبي شيبة ، وعبد بن حيد ، وابن الأنباري في المصاحف.

ثم قال السيوطى : « وأخرج مالك، وهبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، وهبد بن حيد ، والبخارى فى تاريخه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، من طرق ، عن زيد بن ثابت ، قال : « الصلاة الوطى صلاة الظهر » .

وهذا يصلح إشارة إلى كثير من الروايات الآتية عن زيد بن ثابت .

و رواية مالك ، هي في الموطأ ، ص : ١٣٩ ، عن داود بن الحصين ، عن ابن يربوع المحزوم ، سمع زيد ثابت .

ورواية مبد الرزاق ، هي في المصنف ١ : ١٨٢ ، عن مالك ، به .

ثابت قال: الصلاة الوسطى الظهر . (١)

وحدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا سليان بن داود قال ، حدثنا شعبة = وحدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عنشعبة = قال ، أخبرنى عمر بن سليان – من ولد عمر بن الحطاب – قال : سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عيان ، يحدث عن أبيه ، عن زيد بن ثابتقال : الصلاة الوسطى هى الظهر . (٢) معث مدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة قال ، حدثنا عبد الصمد قال ، حدثنا شعبة ، عن عمر بن سليان = هكذا قال أبو زائدة = ، عن عبد الرحمن بن أبان ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت فى حديثه ، وفعه – : الصلاة الوسطى صلاة البان ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت فى حديثه ، وفعه – : الصلاة الوسطى صلاة الناه . (٢)

<sup>(</sup>۱) الحبر : ۱۶۶۸ – حفص : هوابن عاصم بن عمر بن الحطاب . وهو تابعی ثقة مجمع علیه . والحبر حکرر ما قبله . و إسناده صحيح كذلك .

<sup>(</sup>٢) الخبر: ٤٤٩ه- إسناده صحيح.

عمر بن سلیمان بن عاصم بن عمر بن الحطاب : ثقة ، وثقه ابن معین ، والنسائی ، وغیرهما . وهو مترجم فی التهذیب ، وابن أبی حاتم ۱۱۲/۱/۳ ، و روی عن ابن معین أنه وصفه بأنه وصاحب حدیث رید بن ثابت س ، وفی التهذیب أنه و قبل فی اسمه : عمرو » . وهو ثابت باسم « عمرو » فی روایة الداری والطحاوی ، کما سنذ کر فی التخریج ، إن شاه اقه .

عبد الرحمن بن أبان بن عبّان بن عفان : ثقة عابد ، قليل الحديث ، وثقه النساعى ، وذكره ابن حبان في الثقات .

أبره أبان بن عَبَّان : ثقة من كبار التابس . وعده يحيى القطان في فقهاه المدينة .

وهذا الحبر موقوف أيضاً على زيد بن ثابت ، كالأخبار الثلاثة قبله .

وذكره ابن كثير ١ : ٧٧٥ ، قال : « وقال أبو داود الطيالسي ، وغيره ، عن شعبة . . . ، ، ، فساقه جذا الإسناد .

وكذلك رواه الطحاوى في معانى الآثار ١ : ٩٩ ، من طريق حجاج بن محمد ، عن شعبة ، عن « عمرو بن سليان » ، به . فسمى شيخ شعبة في هذه الرواية « عمراً » .

وسيأتى عقب هذا روايته مرفوعاً . وهو - عندى - وهم ممن فهم أنه مرفوع .

<sup>(</sup>٣) الحديث : ٥٤٥٠ - إسناده صحيح ، إلا أن في رفعه علة ، سنذ كرها إن شاه الله . زكريا بن محمى : مضت ترحمه في : ١٢١٩ .

عبد الصمد : هو ابن عبد الوارث العترى .

<sup>«</sup> عر بن مليهان » : مضت ترجمه في الحبر الذي قبل هذا . وهكذا ثبت في المطبوعة ! فلا يكون هناك منى لقول الطبرى : « هكذا قال أبو زائدة » – يعني شيخه زكريا بن يحى ، إذ لا اختلاف في

ابن شريح وابن لهيعة قالا، ، حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد: أن سعيد بن المسيب

اسمه بين هذه الرواية وتلك . ووقع في المخطوطة : « عمر بن سلمان » . فتكون المفايرة بين الروايتين واقعة .
ولكني أرجع أن كليهما خطأ ، إذ لم يذكر قول في اسمه أنه « عمر بن سلمان » . والراجع – عندي –
أن الصواب في هذا الإسناد « عمرو بن سلمان » . وهو القول الثاني في اسمه عند بعض الرواة ، كما ذكرنا .
وقوله في هذه الرواية : « في حديث رفعه » – يسى أنه وفع الحديث إلى الذي صلى الله عليه وسلم ، وجعل لفظ « الصلاة الوسطى صلاة العصر » – من كلامه صلى الله عليه وسلم .

وكذلك نقل السيوطى ١ : ٣٠٢ ، « أخرج ابن جرير في تهذيبه ، من طريق عبد الرحمن بن أبان ، عن أييه ، عن زيد بن ثابت ، في حديث يرفعه . . . » . ولمله لم يره في تفسير الطبرى ، فنقله عن كتابه « التهذيب » . ولفظ السيوطي الذي نقله : « في حديث » – أجود من اللفظ الثابت هنا : « في حديث » . بل الظاهر أن هذه عرفة من النامخين .

وعندى أن ادعاء رفع الحديث وهم عن قاله : اختصر حديثاً مطولا ، فأوهم وظن أن كلمة في آخره مرفوعة . وهي واضحة في أصل الحديث أنها موقوفة .

فقد رواه أحمد في المسند ٥ : ١٨٣ (حلبي) - مطولا - عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، بهذا الإسناد الى أبان بن عثمان : « أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان نحواً من نصف النهار ، فقلنا : ما بعث إليه الباعة إلا لئي مأله عنه ، فقمت إليه فسألته ، فقال: أجل ، سألنا عن أشياء ، سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نضر الله امره اسمع منا حديثاً فحفظه... » فذكر حديثاً مطولا مرفوعاً ، ثم قال في آخره : « وسألنا عن الصلاة الوسطى ، وهي الظهر » .

فهذا ظاهر واضع أن مروان سأل زيداً عن الصلاة الوسطى ، فأجابه ، لم يذكره في الحديث المرفوع ، ولا وصله به .

و رواه الدارى 1 : ٧٥ ، عن عصمة بن الفضل ، عن حرى - بفتح الحاء والراء - بن عمارة ، عن شعبة ، عن عمرو بن سليمان ، بهذا الإسناد ، نحو رواية المسند ، مطولا . وفي آخره بعد سياق الحديث المرفوع : وقال : وسألته عن صلاة الوسطى ، فقال : هي الظهر  $\alpha$  . فسمى شيخ شعبة في هذه الطريق وعمراً  $\alpha$  .

والظاهر من سياق هذه الرواية أن أبان بن عبان هو الذي سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى . والأمر في هذا قريب .

أما الأمر البعيد ، والذي لا يدل عليه سياق الكلام في الروايتين : رواية أحمد ، ورواية الدارى – فهو الزم بأن و الصلاة الومطى » مرفوع من كلام الذي صلى الله عليه وسلم . إنما هو وهم – كما قلنا – ممن اختصر الحديث ، فأخذ آخره دون أن يتأمل سياق القول ومعناه .

والقسم المرفوع المطول من هذا الحديث - رواه ابن حبان في صحيحه ، رقم : ٦٦ بتحقيقنا ، من طريق يحيي بن سميد - شيخ أحد فيه - وطوى بعض المرفوع من آخره ، وطوى أيضاً الكلمة المرقوفة . وقد خرجناه هناك .

ويؤيد ما قلنا : أن زيد بن ثابت إنما قال هذا استنباطاً ، كا سيأتى : ٩٤٩٠ ، ٥٤٦٠ . ولو كان هذا عنده مرفوعاً لما جاوزه إل الاستنباط ، إن شاه الله .

حدثه أنه كان قاعداً هو وعروة بن الربير وإبراهيم بن طلحة ، فقال سعيد بن المسيب : سمعت أبا سعيد الحدرى يقول : الصلاة الوسطى هي الظهر . فمر علينا عبد الله بن عمر ، فقال عروة : أرسلوا إلى ابن عمر ، فاسألوه . فأرسلوا إليه غلاماً فسأله ، ثم جاءنا الرسول فقال : يقول : هي صلاة الظهر . فشككنا في قول الغلام ، فقمنا جميعاً فذهبنا إلى ابن عمر ، فسألناه فقال : هي صلاة الظهر .(١)

٥٤٥٢ - حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشم قال ، أخبرنا العوام بن حوشب قال ، حدثني رجل من الأنصار ، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : هي الظهر . (١) ٥٤٥٣ – حدثني أحمد بن إسمى، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا ابن أبي ذئب = وحدثني المني قال ، حدثنا آدم قال ، حدثنا ابن أبي ذئب = ، عن

<sup>(</sup>١) الحبر: ١٥٤٥ – عبد الله بن يزيد: هو المقرئ، مضت ترجته في: ٣١٨٠.

زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام التيمي : تابعي ثقة ، قال ابن أبي حاتم ١ / ٢ / ٥ ٩ ١ « أدرك ابن عر ، ولا أدرى سم منه أم لا ؟ » وتعقبه الحافظ في التهذيب ، بالجزم بأنه سمع منه ، وأن في البخاري ما يدل على ذلك .

إبرهيم بن طلحة : لم أتبين من هو ؟ وليس له رواية في الحبر ، ولا شأن في الإسناد ، إنما كان أحد ساخری المجلس'۔

والحبر رواه البيهتي ١ : ١٥٨ – ١٥٩ ، من طريق محمد بن سنان البصرى ، عن عبد الله بن يزيد ، به .

وسيأتى : ١٥٤٥٧ ، من طريق نافع ، عن زهرة بن معبد ، بنحوه .

وذكره السيوطي ٢ : ٢٠٢ ، ونسبه البيهي ، وابن عساكر فقط .

وهذا الخبر على صمة إسناده – فيه أن أبا سميد الخدري وعبد الله بن عمر يريان أن الصلاة الوسطى هي الظهر .

وقه مفي عن أبي سعيد بإسناد صحيح أيضاً : ٣٩٢٠ ، أنها المصر .

وكذلك مضى عن ابن عمر بإسنادين صحيحين : ٣٨٩٥ ، ٣٩١٥ ، أنه يرى أنها العصر .

وأبو سعيد وابن عمر ممن اختلفت الرواية عنهما في ذلك على القولين . ذلك أنهما لم يرويا فيه حديثاً مرفوعاً يكون حجة عليهما ، إنما اجتهدا واستنبطا ما استطاعا ، وانظر ابن كثير ١ : ٧٧٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحبر : ٢ ه ١٤ ه - العوام - بتشديد الواو - بن حوشب بن يزيد الشيباني : ثقة مجمع عليه . يروى عن كبار التابعن.

ولكنه هنا روى عن رجل مجهول ، صار به الإسناد ضميغاً .

الزبرقان بن عمرو ، عن زيد بن ثابت قال ، الصلاة الوسطى صلاة الظهر . (۱) 805 - حدثنا المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حاد قال ، أخبرنا عبيد الله ، عن نافع ، عن زيد بن ثابت أنه قال : الصلاة الوسطى هي صلاة الظه . (۲)

0200 حدثنا ابن البرق قال، حدثنا ابن أبى مريم قال ، أخبرنا نافع ابن يزيد قال ، حدثنى عبد الله بن ابن يزيد قال ، حدثنى عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر : أنه سُئل عن الصلاة الوسطى قال : هى التى على أثر الضحى . (1)

ابن يزيد قال ، حدثنا ابن البرق قال ، حدثنا ابن أبي مريم قال ، حدثنا نافع ابن يزيد قال ، حدثنا الوليد بن أبي الوليد : أن مسلم بن أبي مريم حدثه : أن نفراً من قريش أرسلوا إلى عبد الله بن عمر يسألونه عن الصلاة الوسطى فقال له : هي التي على أثر صلاة الضحى . فقالوا له : ارجع واسأله ، فما زادنا إلاعياء "بها!! فر بهم عبد الرحمن بن أفلح مولى عبد الله بن عمر ، فأرسلوه إليه أيضاً فقال : هي التي توجّه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة . (4)

<sup>(</sup>١) الحبر : ٥٤٥٣ – هذا الحبر مختصر . وسيأتى مطولا : ٥٤٦٠ ، من هذا الوجه ، من رواية ابن أبى ذئب ، عن الزبرقان .

<sup>(</sup> ٢ ) الحبر : ٥٤٥٤ - الحجاج : هو ابن المنهال . وحماد : يحتمل أن يكون ابن زيد ، وأن يكون ابن سلمة .

عبيد الله : هو ابن عمر بن حفص بن عاصم . وذافع : هو مولى ابن عمر . وأخشى أن تكون روايته عن زيد بن ثابت مرسلة . فا أظنه أدرك طبقته من الصحابة . وقد نص ابن أبى حاتم على أن روايته عن حفصة وعائشة مرسلة .

<sup>(</sup>٣) الخبر : ٥٤٥٥ – ابن أبي مريم : هو سعيد بن أبي مريم ، وهو سعيد بن الحكم ، مفست ترجته نى : ٣٨٧٧ .

نافع بن يزيد الكلامي المصرى : ثقة مأمون ، ثبت في الحديث ، لا يختلف فيه .

الوليد بن أبي الوليد أبو عبَّان : تابعي ثقة . وقد حققنا ترجته في شرح المسند : ٧٧١ .

وهذا الحبر مختصر . وسيأتي عقبه مطولا ، عن تابعي آخر ، غير عبد أمَّه بن دينار .

<sup>(</sup> ٤ ) الخبر : ٥٤٥١ - مسلم بن أبي مريم ، واسم أبيه : يسار ، السلولي المدنى : تابعي ثقة ،

النافع المرق البرق قال، حدثنا ابن أبي مريم قال ، أخبرنا نافع قال ، حدثنى زهرة بن معبد قال ، حدثنى سعيد بن المسيب : أنه كان قاعداً هو وعروة وإبراهيم بن طلحة ، فقال له سعيد ، سمعت أبا سعيد يقول : إن صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى. فرعلينا ابن عمر ، فقال عروة : أرسلوا إليه فاسألوه . فسأله الغلام فقال : هي الظهر . فشككنا في قول الغلام ، فقمنا إليه جميعاً فسألناه ، فقال : هي الظهر . (١)

روى عنه شعبة ، ومالك ، وابن جريج ، والليث ، وغيرهم . ووقع في المخطوطة والمطبوعة اسمه « سلمة » بدل « مسلم » ، وهو خطأ من الناسخين . وليس في التراجم من يسمى بهذا .

والحبر رواه – بنحوه – الطحاوى ١ : ٩٩ ، من طريق يحى بن عبد الله بن بكير ، عن موسى بن ربيعة ، عن الوليد بن أبى الوليد المديى ، عن عبد الرحن بن أفلح : «أن نفراً من أصحابه أرسلوه إلى عبد الله بن عمر . . . » ، فذكر معناه .

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ١ : ٢٠٩ محتصراً ، بنحوه . قال : « وعن عبد الرحمن بن أفلح : أن نفراً من الصحابة أرسلوني إلى ابن عمر ، يسألونه عن الصلاة الوسطى . فقال : كنا نتحدث أنها الصلاة التي وجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة ، الظهر » . وقال : « رواه الطبراني ، ورجاله موثقون » .

ونقله السيوطىبنحوه ٢:١٠٣ أكثر اختصاراً من هذا ، ونسبه للطبرانى فى الأوسط «بسند رجاله ثقات». فروايتا الطحاوى والطبرانى تؤيدان رواية ابن جرير هذه ، لأنها عن « عبد الرحمن بن أفلح » الذى أرسله هؤلاء النفر من قريش يسأل ابن عمر .

وموسى بن ربيعة المصرى : ثقة ، ترجه ابن أبي حاتم ١٤٢/١/٤ – ١٤٣ . وقال : « سئل أبو ذرعة عنه ؟ فقال : كان يكون بمصر ، وهو ثقة لا بأس به » . ولم أجد له ترجمة عند غيره .

والوليد بن أب الوليد ، كما سمع الحبر من مسلم بن أبي مريم، سمعه أيضاً من الرسول الذي أرسله النفر من قريش إلى ابن عمر .

و « عبد الرحمن بن أفلح » : مترجم في ابن أبي حاتم ٢١٠/٢/٢ : « عبد الرحمن بن أفلح مولى أب أيوب. وهو أخو كثير بن أفلح . روى عن . . . روى عنه أبو النضر حديث العزلة . سمعت أبي يقول ذلك » . وموضع النقط بياض في أصل كتاب ابن أبي حاتم. وقال مصححه العلامة الشييم عبد الرحمن المجانى : « في الثقات : عن أم ولد أبي أيوب » .

وترجمه ابن سمد ه : ٢٢٠ ، هكذا : « عبد الرحمن بن أفلح ، مولى أبي أيوب الأنصارى . وهو رضيع لحارجة بن زيد بن ثابت الأنصارى . وسمع من عبد الله بن عمر بن الحطاب » .

ولم أجد له ترجه غير ذلك ، فهو هو الذي في هذا الحبر .

ولمل بعض الرواة وهم في جعله ي مولى عبد الله بن عمر » .

وقوله « إلا عياء بها » : يقال « عى بالأمر عياً ( بالكسر ) وعياء » : جهله وأشكل عليه أمره . وفي الحديث : « شفاء السي المقال » . وذكر المصدر الثاني ( عياه ) في المعيار الشيرازي .

<sup>(</sup>١) الخبر : ٧٥٤٥ – نافع في هذا الإسناد: هو نافع بن يزيد ، الذي ترجمنا له في : ٥٤٥٥.

معه الرحمن بن قيس ، عن ابن أبى رافع ، عن أبيه – وكان مولى لحفصة – عن عبد الرحمن بن قيس ، عن ابن أبى رافع ، عن أبيه – وكان مولى لحفصة – قال : استكتبتي حفصة مصحفاً وقالت لى: إذا أتيت على هذه الآية فأعلمي حتى أملتها عليك كما أقرأنها . فلما أتيت على هذه الآية : د حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، أتيتها فقالت : اكتب : د حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ، فقلت : يا أبا المنفر ، إن حفصة قالت كذا وكذا !! قال : هو كما قالت ، ، أو ليس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في غنيمنا ونواضحنا ! (١)

0 0 0

وهذا إسناد صحيح . والخبر مختصر من الخبر الماض : ٥٤٥١ ، من رواية حيوة وابن لهيمة ، عن زهرة بن معبد .

<sup>(</sup>١) الحديث : ٥٤٥٨ – عبَّان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدى : ثقة من شيوخ أحمد وإسحق ، أخوج له الجماعة .

أبو عامر : هو الخزاز – بمعجمات – واسمه : صالح بن رسم ، وهو ثقة ، وثقه الطيالسي ، وأبو داود ، وغيرهما .

عبد الرحمٰن بن قیس العتکی ، أبو روح البصری : ثقة . ذکره ابن حبان فی الثقات ، وأخرج له هو وابن خزيمة فی صحیحیهما ، وترجمه ابن أبی حاتم ۲۷۷/۲/۲ – ۲۷۸ ترجمتین : ۱۳۲۰ ، ۱۳۲۱ ، وهما واحد ، ولم يذكر فيه جرحاً .

<sup>«</sup>ابن أبي رافع عن أبيه» : لم أعرف من « ابن أبي رافع » هذا ؟ ولم أجد له ترجمة، إلا أنه ذكر في التهذيب هكذا ، في ترجمة عبد الرحمن بن قيس العتكي ، في شيوخه الذين روى عنهم .

و يحتمل جداً أن يكون ابناً لعمرو بن رافع ، الذى سيأتى ذكره فى شرح : ٥٤٦٣ ، وفى إسناد : ٥٤٦٤ . وفي إسناد :

وهذا الحديث مجهول الإسناد ، كما ترى . وسيأتى هذا الإسناد واللفظ ؛ ٢٠٥٥ ، إلا حرفاً واحداً ، سنذكره .

وذكره السيوطي ٢ : ٣٠٢ ، بنحوه مختصراً قليلا ، قال : ﴿ أخرج عبد الرزاق ، والبخارى في تاريخه وابن جرير ، وابن أبي داود في المصاحف عن أبي وافع مولى حفصة . . . . .

فأما ابن جرير ، فهذه روايته . وأما البخارى في التاريخ ، فلم أعرف موضعه منه . وأما عبد الرزاق وابن أبي داود - فلم أجد عندهما من رواية أبي رافع - على اليقين عندى من ذلك ، فلا أدرى كيف هذا ؟ ! وهو حديث مرفوع، لقول حفصة : « حتى أملها عليك كا أقرأنها » . وفي الرواية الآتية : « كا أقرئها » ، بالنباه لما لم يسم فاعله . والذي يقرئ حفصة وتأخذ عنه القرآن، هو زوجها المنزل عليه الكتاب،

## وعلة من قال ذلك ، ما: \_\_

شعبة قال ، أخبرنى عمرو بن أبى حكيم قال : سمعت الزبرقان يحدث ، عن عروة شعبة قال ، أخبرنى عمرو بن أبى حكيم قال : سمعت الزبرقان يحدث ، عن عروة ابن الزبير ، عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة ، ولم يكن يصلى صلاة أشد على أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منها ، قال : فنزلت : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » . وقال : إن قبلها صلاتين ، وبعدها صلاتين . (١)

صلى الله عليه وسلم ، كما سيأتى تصريحها بذلك ، في : ٢٦٧، ، ٥٤٦٠ ، ٥٤٦٠ .

وقولها «أملها»: هكذا ثبت في المخطوطة. وفي المطبوعة «أمليها». وكلاهما صحيح، يقال; «أمللت الكتاب، وأمللت». «أمللت الكتاب، وأمللت». و الملك الكتاب، وأمللت الكتاب، وكلاهما نزل به القرآن: (فليملل وليه بالعدل). من «أمللت». و: (فهي تمل عليه بكرة وأصيلا)، من «أمليت ». قال الفراء: «أمللت : لغة أهل الحجاز وبني أسد. وأمليت : لغة بني تميم وقيس».

قوله : « فلقيت أبى بن كعب ، أو زيد بن ثابت ، فقلت : ياأبا المنذر» – إلخ : شك الراوى في أيهما لق ، ثم رجع أنه أبى بن كعب ، إذ أن كنيته : « أبو المنذر»، وأما زيد فكنيته : « أبو سعيد » ويقال : « أبو خارجة » .

النواضح : حمم « ناضح » ، وهو من الإبل : ما يستنى عليه الماه . ونضح زرعه : سقاه بالدلو . يمنى : أنهم فى شغل بستى نخيلهم على النواضح من إبلهم .

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۱۹۵۹ - عمرو من أبي حكيم : هو عمرو بن كردى ، أبو سعيد الواسطى ، وهو ثقة، وثقه أبو داود ، والنسائى ، وغيرهما . ورواية شعبة عنه أمارة توثيقه عنده أيضاً .

الزبرقان: هو ابن عمرو بن أمية الضمرى ، بذلك جزم ابن سعد ه : ١٨٤ ، ذكره بعد « جعفر ابن عمرو » ، وذكر أنه أخوه ، وقال بعضهم : « الزبرقان بن عبد الله بن عمر و » ، والقولان أشار إليهما البخارى فى الكبير ٢/١/٣ – ٣٩٧ ، رقم : ١٤٤٦ . وترجم صاحب الهذيب التر حتين ، وذكر أن « الزبرقان بن عبد الله » روى عنه كليب بن صبح . فجاء الحافظ ابن حجر ، فعقب فى ترحة « الزبرقان بن عمر و » ، بأنه « لم يفرق البخارى فن بعده بيهما ، إلا ابن حبان ، ذكر هذا في ترحة مفردة عن الذي عروى عنه كليب بن صبح » ، ثم أنحى عل ابن حبان لما فعل . وهذا عجب من العجب أفإن البخارى أفرد ترجمة « زبرقان ، عن عمرو بن أمية ، روى عنه كليب بن صبح » – الكبير ٢/١/ فإن البخارى أفرد ترجمة « زبرقان ، عن عمرو بن أمية ، روى عنه كليب بن صبح » – الكبير ٢/١/ كرم ، ١٤٠٦ ، رقم : ١٤٤٩ ، وكذلك صنع ابن أبي حاتم ١/٢/ ، ١٦ – ٢١١ ، رقم : ٢٧٦٩ ، ٢٧٦٦ ، لفا أدرى ما الذي أنكره الحافظ كل ما فى الأمر أنهما لم ينسبا الذي روى عنه كليب . ولكنهما فرقا بيهما ، فا أدرى ما الذي أنكره الحافظ ابن حيان ؟ !

والزبرقان بن عمرو ، هذا : ثقة .

• ١٤٦٥ - حدثنا مجاهد بن موسى قال ، حدثنا يزيد بن هرون قال ، أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن الزبرقان قال : إن رهطاً من قريش مر بهم زيد بن ثابت فأرسلوا إليه رجلين يسألانه عن الصلاة الوسطى . فقال زيد : هى الظهر . فقام رجلان مهم فأتيا أسامة بن زيد ، فسألاه عن الصلاة الوسطى فقال : هى الظهر . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الظهر بالهجير ، فلا يكون وراءه إلاالصَّف والصّفان ، الناس يكونون فى قائلتهم وفى تجاربهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد همت أن أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة بيوبهم ! قال : فترلت هذه الآية : وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » . (١)

وكان آخرون يقرأون ذلك : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة . العصر » .

## ذكر من كان يقول ذلك كذلك :

والحديث رواه أحمد فى المسنده: ۱۸۳ ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، به . و رواه أبو داود: ٤١١ ، عن محمد بن ا<sup>اف</sup>نى – شيخ الطبرى هنا – چذا الإسناد. و رواه البخارى فى الكبير – فى ترجمة ألز برقان ، عن إسحق . عن عبد الصمد ، عن شعبة ، به ، موجزاً كمادته .

ورواه الطحاوى في معانى الآثار ١ : ٩٩ ، من طريق عمرو بن مرزوق ، عن شعبة ، به . وكذلك رواه البيهتي ١ : ٤٥٨ ، من طريق عمرو بن مرزوق .

وذكره ابن كثير ١ : ٧٧٥ ، عن رواية المسند . ثم أشار إلى رواية أبى داود . وذكره السيوطى ١ : ٣٠١ ، وزاد نسبته الروياني ، وأبي يمل ، والطبراني .

وهذه أمانيد صحاح . وسيأتي عقب هذا ، مطولا ، غير موصول الإسناد .

(١) الحديث : ٤٦٠ه - هو مطول الحديث قبله ، ولكنه هنا منقطع ، كما سنذكر .

ورواْه أحدثى المسند ه : ٢٠٦ (حلبي) ، عن يزيد – وهو ابن هرونَّ ، عن ابن أب ذئب ، به ، ولكن فى روايته زيادة فى أوله : « ثَمَّرُ بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون ، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن العملاة الوحلى ، فقال : هى العصر . فقام إليه رجلان منهم فسألاه ، فقال : هى الظهر » .

في رواية أحد أن زيد بن ثابت قال الغلامين : هي العصر . وأنه قال الرجلين اللمين قاما إليه : هي القلهر . وقد حلف من رواية الطبرى هنا سؤال الغلامين وجواب زيد بأنها العصر . وهذه الزيادة ثابتة أيضاً في اين كثير ١ : ٧٧ه ، في نقله الحديث من مسند أحد .

## ٥٤٦١ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا

ولم أحدها في شيء من مصادر هذا الحديث غير ذلك

ووقع فى المسند « حدثنا يزيد بن أبى ذئب ، عن الزبرقال ۽ ال وهو تخليط من الناسمين ، ثبت أيضاً فى مخطوطة المسند (م) ! فليس فى الرواة من هذا اسمه . والحديث حديث «يريد بن هرون » ، عن « ابن أبى ذئب » ، كا دلت عليه رواية الطبرى هنا .

وزادت نسخة ابن كثير تخليطاً إلى تخليط . في النقل عن المسند : « حدثنا يزيد بن أبي وهب ، عن الزبرةان » !! ولسنا ندرى ، أهو من الناسخين أم من المطبعة ؟ !

والحديث رواه أيضاً الطحاوى في معانى الآثار ١ : ٩٩ ؛ عن الربيع بن سليهان المرادى ، عن خالد ابن عبد الرحمن ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزبرقان . ولكنه مختصر ، حذف منه ذكر أسامة بن زيد ، وجعل قوله : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الظهر بالهجير ... » – إلى آخر الحديث – من كلام زيد بن ثابت ، لا من كلام أسامة ، ولعل هذا الاختصار سهو من بعض الرواة .

فقد أشار البخارى إليه من طريق ابن أبى ذئب ، كمادته فى الإيجاز ، وأثبت أنه عن زيد وأسامة ، فذكره فى ترجمة الزبرقان ٢ / / ٣٩٧ ، قال :

« وقال هشام : حدثنا صدقة ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزبرقان بن عمرو بن أمية الضمرى ، عن زيد وأسامة – تحوه » . يمني نحو حديث قبله سنذكره .

ثم قال : « حدثنا آدم ، حدثنا ابن أبي ذئب ، قال : حدثنا زبرقان الضمرى – نحوه » . ثم قال : « ورواه يحي بن أبي بكر ، عن ابن أبي ذئب نجوه » .

فرواية أسامة بن زيد ثايتة في هذا الحديث من هذا الوجه ، في كل الروايات ، فحذفها وهم .

وكذلك هي ثابتة في مصادر أخر . فقد ذكره السيوطي كاملا ١ : ٣٠١ ، ونسبه لأحمد ، وابن منيع والنسائي ، وابن جرير ، والشاشي ، والضياء .

وروى الطيالسي ، نحوه ، محتصراً : ٩٢٨ ، عن أبي ذئب ، عن الزبرقان ، عن زهرة ، قال « كنا جلوساً عند زيد بن ثابت، فأرسلوا إلى أسامة بن زيد ، فسألوه عن الصلاة الوسطى ؟ فقال : هي : الظهر ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلها بالهجير » ،

وكذلك رواه البيق ١ : ٨٥٨ ، من طريق الطيالسي .

وذكره البخاري في الكبير ٢ / / ٣٩٦ – ٣٩٦ ، عن أبي داود ، وهو الطيالسي ، به .

ونقله ابن كثير ١ : ٧٧٥ ، من مسئد الطيالسي .

وألحديث المطول الذي هنا منقطع الإسناد كما قلنا . ودل عل انقطاعه ؛ الإسناد قبله ، الذي فيه رواية الزبرقان عن عروة ، ورواية الطيالسي ، التي فيها روايته عن زهرة .

ولذلك قال ابن كثير - بعد نقله إياه من رواية مسئد الإمام أحد : « والزبرقان : هو ابن عمرو بن أمية الضمرى ، لم يدرك أحداً من الصحابة . والصحيح ما تقدم من روايته عن زهر بن معبد، وعروة . ابن الزبير » .

وقال الميشمي في مجمع الزوائد 1 × ٣٠٨ – ٢٠٩ ، و رواه أحمد ، و رجاله موثقون ، إلا أن الزبرقان لم يستنع من أسامة بن زيد ، ولا من زيد بين قايت .

ولما يجهد التنبيه إليه : أن السيوطي لتنبه النسائي - كا ذكرنا - ولكني لم أجده في النسائي . وقد قال الهيشي و مجمع الزوائد - و رواه النسائي وقال الشيخ في الأطراف: ليس في السياع، و لم يذكره أبو القاسم».

شعبة ، عن أبى بشر ، عن عبد الله بن يزيد الأزدى ، عن سالم بن عبد الله : أن حفصة أمرت إنساناً فكتب مصحفاً فقالت : إذا بلغت هذه الآية : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فآذ نتى. فلما بلغ آذ نتها ، فقالت : اكتب : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ». (١)

عن نافع : أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً ، فقالت : إذا بلغت عن نافع : أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً ، فقالت : إذا بلغت هذه الآية : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » ، فلا تكتبها حتى أمليتها عليك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها . فلما بلغها ، أمرته فكتبها : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين » = قال نافع : فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه « الواو » . (٢)

يريد أن الحافظ المزى قال ذلك ، فلعله ثابت في رواية بعض الرواة لسنن النسائي دون بعض .

الهاجرة ، والهجير : نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر ، وهو حينثذ أشد الحر .

والقائلة : الظهيرة ، نصف الهار . والقيلولة : نومة نصف الهار ، قال يقيل . وتسمى القيلولة « القائلة » أيضاً . وهو المراد هنا .

<sup>(</sup>١) الحبر : ٤٦١ – أبو بشر : هو جعفر بن أبي وحشية ، مضت ترجمته في : ٣٣٤٨ .

عبد الله بن يزيد الأزدى : ثقة ، ترجمه ابن أبي حاتم ٢٠٠/٢/٢ ، فلم يذكر فيه جرحاً ، ونسبه : « الأودى أو الأزدى » .

والحبر رواه ابن أبى داود فى المصاحف – ص : ٨٥ ، عن محمد بن بشار – شيخ الطبرى هنا – بهذا الإسناد ، وفيه بعد قوله « الأزدى » – : « قال ابن أبى داود : وبعضهم يقول : الأودى » .

ونقله ابن كثير ١ : ٥٨١ ، عن هذا الموضع من الطبرى .

وقد مضى هذا الحبر محتصراً : ٥٤٠٥ ، من رواية هشيم ، عن أبى بشر ، عن سالم ، وظهر من هذه الرواية انقطاع ذاك الإسناد ، إذ مقط منه « عبد الله بن يزيد » بين أبى بشر وسالم .

 <sup>(</sup>٢) الحديث : ٥٤٦٢ - عبد الوهاب : هو ابن عبد المحبيد الثقنى . مضت ترجمته فى : ٢٠٣٩ .
 عبيد الله : هو ابن عمر بن حفص بن عاصم .

والحديث رواه ابن أبى داود ، ص : ٨٦ ، عن محمد بن بشار ، عن عبد الوهاب ، وهو الثقلى ، بهذا الإسناد . ولفظه فى آخره : «قال نافع : فقرأت ذلك فى المصحف ، فوجدت الواوات » ! هكذا ثبت فيه ، وأخشى أن يكون من تخليط المستشرق ناشر الكتاب .

و رواه البيهتي ١ : ٤٦٢ ، بنحوه ، من طريق عارم بن الفضل ، عن حماد بن زيد ، عن عبيد الله ، به ، وفي آخره : «قال نافع : فرأيت الواو معلقة » .

مد بن سلمة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم : أنها قالت : لكاتب مصحفها : إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرنى حتى آمرك ما سمعت من وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . فلما أخبرها قالت : اكتب، فإنى سمعت رسول الله عليه وسلم يقول : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » . (1)

وقال البيهق : « وهذا مسند، إلا أن فيه إرسالا من جهة نافع ، ثم أكلم بما أخبر عن رؤيته » . ونقله ابن كثير ١ : ٥٨١ ، عن هذا الموضع من الطبرى ـ

وقد مضى نحر هذا الحديث : ٥٤٠٦ ، من رواية حاد بن سلمة ، عن عبيد الله . و بينا هناك انقطاعه بين نافع وحفصة ، وسيأتى عقب هذا بنحوه ، من طريق حماد بن سلمة أيضاً .

<sup>(</sup>١) الحديث : ٥٤٦٣ – هو تكرار للذى قبله ، بنحوه ، إلا أن فى هذا التصريح برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، كثل الرواية الماضية : ٢٠١،٥، من طريق حماد بن سلمة أيضا ، وهو منقطع بين نافم وحفصة ، كسابقيه .

وهذه الروايات الثلاث المنقطعة بين نافع وحفصة: ٥٤٠٦، ٥٤٦٢ ، ٥٤٦٠ – هي في حقيقتها متصلة ، إذ عرفنا الواسطة بيهما ، وهو « عمرو بن رافع » مولى عمر ، أو مولى حفصة بنت عمر . وهو الذي كتب لها المصحف المذكور في هذه الروايات :

فروى نحوه الطحاوى في معانى الآثار 1: ١٠٢ ، من طريق إبرهم بن سعد ، عن ابن إسحق ، قال : «حدثنى أبو جعفر محمد بن على ، ونافع مولى عبد الله بن عمر ، أن عمر و بن رافع مولى عبد بن الخطاب حدثهما : أنه كان يكتب المصاحف على عهد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . قال : استكتبتني حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم مصحفاً ، وقالت لى : إذا بلغت هذه الآية من سورة البقرة فلا تكتبها حتى تأتيى ، فأمليها عليك كما حفظها من رسول الله عليه وسلم . قال : فلما بلغها أتيها بالورقة التي أكتبها ، فقالت : اكتب : «خافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ٥ . وكذلك رواه ابن أبي داود في المصاحف ، ص : ٨٦ ، من طريق محمد بن إسحق . بهذا الإسناد ،

صحور . وكذلك رواه البيهق 1 : ٤٦٢ – ٤٦٣ ، بإسناده من طريق ابن إسحق ، إلا أن في روايته « عمر بن رافع » بدل « عمر و » ، وكأنه في كلامه يشير إلى أن هذا خطأ من ابن إسحق . وهو في هذا واهم، فإن روايتي الطحاوى وابن أبي داود من طريق ابن إسحق – فيهما « عمر و » على الصواب . فالحطأ هو ممن دون ابن إسحق عنده .

و إسناد الحديث من هذا الوجه صحيح .

أبو جعفر محمد بن على : هو الباقر ، محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، وهو تابعي ثقة مجمع عليه .

عدد عدد البو كريب قال، حدثنا عبدة بن سليان قال ، حدثنا محمد بن عمر و قال ، حدثنا محمد بن عمر و قال ، حدثنى أبوسلمة ، عن عمر و بن رافع مولى عمر قال : كان مكتوباً في مصحف حفصة : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين » . (١)

وشعيب، عن الليث قال ، حدثنا خالد بن يزيد ، عن ابن أبي هلال ، عن وشعيب ، عن الليث قال ، حدثنا خالد بن يزيد ، عن ابن أبي هلال ، عن زيد ، عن عمرو بن رافع قال : دعتى حفصة فكتبت لها مصحفاً فقالت : إذا بلغت آية الصلاة فأخبرني. فلما كتبت : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فالت : « وصلاة العصر » ، أشهد أنتى سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . (١)

عمرو بن رافع مولى عمر : تابعى ثقة . ترجمه ابن سعد فى الطبقات ه : ٢٢٠ ، وابن أبى حاتم ٢ / ٢ / ووثقه ابن حبان . وقال السيوطى فى رجال الموطأ : « ليست له رواية فى الكتب الستة ، ولا مسند أحمد » . وفى التهذيب أن البخارى ذكره فقال : «قال بعضهم : عمر بن رافع ، ولا يصح . وقال بعضهم : أبو رافع » . وقال بعضهم أيضاً : « عمرو بن نافع » . وهى ثابتة فى رواية ابن أبى داود . والراجح الصحيح : « عمرو بن رافع » ، لثبوته كذلك فى روايات أخر لهذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً ، ومها الروايتان الآتيان عقب هذه .

وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ٣ : ٣٢٠ « عن عمرو بن رافع مولى عمر بن الحطاب » . وقال : « رواه أبويعلى ، ورجاله ثقات <sub>» .</sub>

وذكره السيوطى ١ : ٣٠٢ ، وزاد نسبته لأبى عبيد ، وعبد بن حميد ، وابن الأنبارى فى المصاحف . وروى مالك فى الموطأ ، نحو هذا الحديث ، ص : ١٣٩ ، موقوفاً على حفصة – عن زيد بن أسلم ، عن عمرو بن رافع .

وكذلك رواه الطحاوى ١ : ١٠٢ ، وابن أبي داود . ص : ٨٦ – ٨٧، والبيهق ١ : ١٦٢ – كلهم من طريق مالك ، به .

<sup>(</sup>١) الخبر : ١٦٤٥ – هذا إسناد صحيح . وهومختضر مما قبله .

وكذلك رواه الطحاوى ١ : ١٠٢ ، مختصراً ، من طريق يزيد بن هرون ، عن محمد بن عمرو ، به . و رواه ابن أبي داود ، ص : ٨٧ ، من طريق يزيد، وهو ابن هرون ، عن محمد بن عمرو ، مطولا . و رواية ابن أبي داود : « وصلاة العصر » ، كرواية الطبرى هنا . وأما رواية الطحاوى فقيها : « وهي صلاة العصر » .

وانظر : ۸ه؛ه ، ۲۰۰۰ .

 <sup>(</sup>٢) الحديث : ٥٤٦٥ - خالد بن يزيد الجمحى الإحكندرانى المصرى ، أبوعبد الرحيم : ثقة .
 قال ابن يونس : «كان فقيهاً مفتياً »، و وثقه أبو زرعة ، والنسائى ، وغيرهما .

ابن الليث عن الليث قال، أخبرنى خالد بن عبد الحكم قال، حدثنى أبى وشعيب ابن الليث عن الليث قال، أخبرنى خالد بن يزيد، عن ابن أبي هلال، عن زيد: أنه بلغه عن أبى يونس مولى عائشة مثل ذلك .

٥٤٦٧ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني الليث قال ، حدثني خالد ، عن سعيد ، عن زيد بن أسلم : أنه بلغه عن أبي يونس مولى عائشة ، عن عائشة مثل ذلك . (١)

ابن أبي هلال: هو سميد بن أبي هلال الليثي المصرى، مضت ترجمته في : ١٤٩٥.

زيد : هو ابن أملم العدوى ، الفقيه المدنى ، وهو تابعى ثقة . روى عنه مالك ، وابن جريج ، والثورى وغيرهم .

عمرو بن رافع : مضت ترجمته في شرح : ٥٤٦٣ .

و وقع هنا في المخطوطة : « عن أبى هلال ، عن زيد بن عمر بن راقع » . وهو تخليط من الناسخ . والحديث مضى معناه مراراً ، وخرجناه مفصلا .

و ما الحديثان : ٥٤٦٦ ، ٥٤٦٧ – أولهما منقطع بين زيد بن أسلم وأبي يونس ، ثم هو مرسل ، لم تذكر فيه . والثانى منقطع ، واكن فيه « عن عائشة » .

وهما حديث واحد، وحقيقته أنه متصل صحيح .

فرواه مالك في الموطأ ، ص : ١٣٨ - ١٣٩ ، عن زيد بن أسلم ، عن القمقاع بن حكيم ، عن أبي يونس ، قال : «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً ، ثم قالت : إذا بلغت هذه الآية فآذف : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا بقة قانتين ) . فلما بلغتها آذنتها ، فأملت على : وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا بقد قانتين ». قالت عائشة : سمعتها من رسول اقد صلى الله علمه وسلى » .

ورواه أحد في المسند ٢ : ٧٣ (حلبي) ، عن إسحق ، وهوابن عيسي الطباع ، عن مالك ، به . ونقله ابن كثير ١ : ٨٠ ، عن رواية أحمد في هذا الموضع .

ورواه أحمد أيضاً ٢ : ١٧٨ ( حلبي ) ، عن عبد الرحمن ، وهو ابن مهدى ، عن مالك .

وكذلك رواه مسلم ١ : ١٧٤ – ١٧٥ وأبو داود : ٤١٠ والترمذي ٤ : ٧٦ ، والنسامي ١ : ٨٧ – ٨٣ ، والطحاوي في معانى الآثار ١ : ١٠٢ ، وابن أبي داود في المصاحف ، ص : ٨٤ ، والبيهي ١ : ٢٦٢ – كلهم من طريق مالك .

وذكره ابن حزم في المحل ٤ : ٢٥٤ ، من رواية مالك .

وذكره السيوطي ٢ : ٣٠٢ ، وزاد نسبته لعبد بن حميد ، وابن الأنباري في المصاحف .

و رواه ابن أبى داود أيضاً ، ص : ٨٣ - ٨٨ ، بنحوه ، عن محمد بن إسميل الأحسى ، عن جعفر ابن عون ، عن هشام ، وهو ابن سعد ، عن زيد ، عن أبى يونس - فذكره كرواية مالك ، ولكن ليس قولها أنها سمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا أيضاً إسناد صحيح ، رواته ثقات .

معبة ، عن أبى إسحق ، عن هبيرة بن يريم ، عن ابن عباس : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » . (١)

٥٤٦٩ — حدثنا مجاهد بن موسى قال، حدثنا يزيد بن هرون قال ، أخبرنا عبد الملك بن أبى سليان ، عن عطاء قال : كان عبيد بن عمير يقرأ : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين » .

• ٥٤٧ - حدثنا أبن بشار قال ، حدثنا عثمان بن عمر قال ، حدثنا أبو عامر ، عن عبد الرحمن بن قيس ، عن ابن أبى رافع ، عن أبيه - وكان مولى حفصة - قال : استكتبتني حفصة مصحفاً وقالت : إذا أتيت على هذه الآية فأعلمني حتى أملة عليك كما أقر ثها . فلما أتيت على هذه الآية : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » ، أتيتها فقالت : اكتب : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » . فلقيت أبي بن كعب أو زيد بن ثابت فقلت : يا أبا

<sup>(</sup>١) الحبر: ٤٦٨ - هبيرة ، يضم الهاه وفتح الباء الموحدة ، بن يريم ، يفتح الياء التحتية في أوله وكسر الراء بمدها تحتية ساكنة : مضت ترجمته : ٣٠٠١ . ووقع اسمه هنا في المخطوطة والمطبوعة «عمير بز مريم» . وهو خطأ . ووقع في المحلل – في رواية هذا الحبر – مرتين «عمير بن يريم» ، ولم نمرف صوابه حين كتبنا التعليق على المحلى ، فذكرفا أقوالا فيا يحتمل من التصويب ، كلها تكلف . ثم استبان الصواب من رواية البهتي هذا الحبر ، كا سيأتي .

والحبر رواه البيهق ١ : ٤٦٣ ، من طريق إبرهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن أبى إسحق– وهو السبيعي – عن هبيرة بن يريم، عن ابن عباس ، و لم يذكر لفظه .

وذكره ابن حزم في المحلى ٤ : ٢٥٤، تعليقاً - عن يحيي بن سميد القطان ، عن شبة ، عن أبي إسحق، به ، بلفظ : « وصلاة العصر » .

ثم ذكره ٤ : ٢٥٥ ، تعليقاً أيضاً -- عن وكيع ، عن شعبة ، به ، بلفظ : ﴿ صلاة العصر ﴾ ، وقال : ﴿ هكذا بلا واو ﴾ .

ورواه ابن أبى داود فى الصاحف ، ص : ٧٧ ، عن محمد بن يشار ، عن محمد [ وهو ابن جعفر ] ، عن شعبة ، به ، بلفظ : « وصلاة العصر » . ووقع فى الإسناد أيضاً «عمير بن يريم » . وصوابه : « هميرة » ، كما قلنا آنفاً .

وذكره السيوطى ١ : ٣٠٣ ، وزاد نسبته لابن أفي شيبة ، وغبد بن حيد . ووقع أيضاً : ۾ عمير ابن مرم » .

المنذر ، إن حفصة قالت كذا وكذا . قال : هو كما قالت ! أو ليس أشغل ما نكون عند صلاة الظهرفي نواضحنا وغنمنا ! (١)

وقال آخرون : بل الصلاة الوسطى صلاة المغرب .

ه ذكر من قال ذلك :

الاه م حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا عبد السلام، عن إسحق بن أبى فروة ، عن رجل ، عن قبيصة بن فؤيب قال : الصلاة الوسطى صلاة المغرب ، ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها ، ولا تقصر فى السفر ، وأن "رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقنها ولم يُعجلها ؟(١)

قال أبو جعفر: ووجه قبيصة بن ذؤيب قوله: « الوسطى» إلى معنى: التوسط ٢٠٠٧ الذى يكون صفة للشيء، يكون عدلاً بين الأمرين ، كالرجل المعتدل القامة ، الذى لا يكون مفرطاً طوله ، ولا قصيرة قامته ، ولذلك قال : « ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها » .

وقال آخرون : بل الصلاة الوسطى التى عناها الله بقوله : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» ، هى صلاة العُداة .

ه ذكر من قال ذلك :

٧٧٢ه \_ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عفان قال، حدثنا همام قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) الحديث : ٧٠٠٥ - مضى جدًا الإسناد : ٨٥١٥ ، وقصلنا القول فيه هناك .

وثبت هنا في المطبوعة ، كما ثبت هناك و أملها ، - بدل و أملها ، .

وانظر أيضاً : ٤٦٤ه ، ٢٥٥ه . ( ٢ ) الحديث : ٤٧١ سـ هذا إستاد منهار ، لا شيء !

عبد السلام : هو ابن حرب ، وهو ثقة . مضى في : ١١٨٤ . آ

إسحق بن أبي فروة : هو إسحق بن عبد الله بن أبي فروة المدنى ، وهو ضعيف جداً . قال ابن معين : « كذاب » . وقال أبو حاتم : « متروك الحديث » . وقال البخارى : « تركوه » . وقال أيضاً : « سمى أحمد بن حنبل عن حديثه » .

قتادة ، عن صالح أبى الحليل ، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال : الصلاة الوسطى صلاة الفجر . (١)

٥٤٧٣ — حدثنا ابن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدى وعبد الوهاب ومحمد ابن جعفر ، عن عوف ، عن أبي رجاء قال : صليت مع ابن عباس الغداة في مسجد البصرة ، فقنت بنا قبل الركوع وقال : هذه الصلاة الوسطى التي قال الله :

والخبر رواه الطحاوى ١ : ١٠١ ، عن ابن مرزوق ، عن عفان ، جذا الإسناد .

ورواه البيهق ١ : ٤٦١ ، من طريق إبراهيم بن «رزوق ، عن عفان ، بهذا الإسناد .

وذكره السيوطي ١ : ٣٠١ ، ولم ينسِبه لغير الطبري والبيهق .

ورواه النسائى ١ : ١٠٢ فى حديث مطول ، رواه عن أبى عاصم ، عن حبان بن هلال ، عن حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : «أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم عرس ، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها ، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس ، فصل . وهى صلاة الوسطى » .

فالحديث مرفوع، إلا بيان أنها صلاة الوسطى، فإنه موقوف على ابن عباس من كلامه، كما هوظاهر. وهذا إسناد صحيح . حبان بن هلال الباهلى: ثقة . قال أحمد : « إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة » . و «حبان » فى هذا : بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة .

حبيب: هو ابن أبي حبيب الأنماطي الجرى- بفتح الحيم وسكون الراء . وهو ثقة ، لينه بعضهم دون حجة . وذكر البخارى في الكبير ٣١٣/٢/١ في قرحته ، عن حبان ، قال : «حدثنا حبيب بن أبي حبيب الحرى ، ثقة » . ولم يذكر فيه جرحاً .

هرو بن هرم الأزدى البصرى : ثقة ، وثقه أحد ، وابن ممين ، وأبو حاتم وغيرهم . جابر بن زيد : هو أبو الشعثاء الأزدى البصرى ، وهو تايمي ثقة عالم مشهور ، مجمع عليه .

ثم رواه إسحق – على ضعفه – عن رجل مبهم فزاده ضعفاً ، ثم جعله « عن قبيصة بن ذؤيب » ، مرسلا ، فضاعف ضعفه .

وقبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي : تابعي كبير ثقة، من علماه هذه الأمة وفقهائها ، واكن أني يصل هذا الإسناد إليه ؟ !

وهذا الحديث نقله السيوطي ١ : ٣٠٥ ، ولم ينسبه لغير الطبرى .

وَنَقُلُ ابْنَ كَثْيْرِ ١ : ٥٨٢ ، والحَافِظ في الفتح ٨ : ١٤٧ — القول بأنها المغرب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، نقلا عن رواية الطبرى وحده ! وما كان لهما أن ينسباه إليه مع انهيار إسناده ! فالقول لا ينسب لمالم إلا أن يثبت عنه . وهذا لم يثبت عن قصيبة .

<sup>(</sup>١) الحبر : ٧٧٦ - صالح أبو الحليل : هوصالح بن أبى مريم الضبعى ، كنيته: أبو الحليل . مضى فى : ١٨٩٩ ، ٣٣٤٣ . ووقع فى المطبوعة : «صالح بن الحليل » . وهو خطأ ، والصواب من المخطوطة .

« وقومو لله قانتين» .

١٧٤ه - حدثني يعقوب قال. حدثنا ابن علية ، عن عوف ، عن أبي رجاء العطاردي قال : صليت خلف ابن عباس ، فذكر نحوه.

٥٤٧٥ ــ حدثني عباد بن يعقوب الأسيدى قال ، حدثنا شريك ، عن عوف الأعرابي ، عن أبي رجاء العطاردى قال : صليت خلف ابن عباس الفجر فقتنت فيها ورفع يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله أن نقوم فيها قانتين.

ابن معاویة – ،
 عنی : ابن معاویة – ،
 عن عوف ، عن أبی رجاء العطاردی ، عن ابن عباس نحوه. (۱)

٥٤٧٨ ـ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا عوف،

<sup>(</sup>١) الأخبار : ٥٤٧٣ – ٤٧٧ ه ، كلها بممى ، وكلها من رواية عوف ، وهو ابن أبي حيلة الأعرابي، عن أبي رجاء ، وهو العطاردي .

وعوف بن أبي حميلة : مضى في : ٧٩٠٥ .

وأبو رجاه العطاردى : هو عمران بن ملحان ، وهو تايعى قديم مخضرم ، ثقة . أخرج له الجماعة . عمر عمراً طويلا ، أزيد من ١٢٠ سنة .

وعباد بن يعقوب الرواجي الأسدى – شيخ الطبرى في الإسناد ( ٥٤٧٥ ) – : ثقة في الحديث ، شيعي في الرأي . روى عنه البخاري ، والترمذي ، وابن خزيمة ، وغيرهم .

والحبر رواه الطحاوى ١ : ١٠١ ، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، عن عوف ، به .

ورواه البيهن ١ : ٤٦١ ، •ن طريق عمرو بن حبيب ، عن عوف ، به .

ونقله ابن كثير ١ : ٧٦ ، عن روايات الطبرى هذه .

وذكره الحافظ في الفتح ٨ : ١٤٦ ، عني الطبرى .

وذكره السيوطى ١ : ٣٠١ ، وزاد نسبته لعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة في المستف ، وابن الأنبارى في المصاحف ، وعبد بن حيد ، وابن المنذر .

وهو في مصنف عبد الرزاق ١ : ٨٣ ، مختصراً ، عن جعفر بن سليان ، وهو الضبعي ، عن عوف . والحبر بالإسنادين الأواين : ٤٧٣ ، ٤٧٤ ، سيأتي بهما مجموعين في سياقي واحد : ٥٣٣ .

عن أبى المهال ، عن أبى العالية ، عن ابن عباس : أنه صلى صلاة الغداة فى مسجد البصرة ، فقنت قبل الركوع وقال : هذه الصلاة الوسطى الى ذكر الله : در حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ، (١)

٥٤٧٩ – حدثنا عمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا المهاجر ، عن أبي العالية قال : سألت ابن عباس بالبصرة ههنا ، وإن فخيده لعلى فخذى ، فقلت : يا أبا فلان ، أرأيتك صلاة الوسطى التى ذكر الله فى القرآن ، ألا تحدثنى أى صلاة هى ؟ قال : وذلك حين انصرفوا من صلاة الغداة ، فقال : أليس قد صليت المغرب والعشاء الآخرة ؟ قال قلت : بلى ! قال : ثم صليت هذه ؟ قال : ثم تصلى الأولى والعصر ؟ قال قلت : بلى ! قال : فهى هذه . (٢)

• ٥٤٨ - حدثنا محمد بن عيسى الدامغانى قال، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا الربيع بن أنس ، عن أبي العالية قال : صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة زمن عمر صلاة الغداة ، قال : فقلت لرجل من أصحاب التبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبى : ما الصلاة الوسطى ؟ قال : هذه الصلاة . (٦)

<sup>(</sup>١) الحبر : ٤٧٨ه – هذا إسناد صحيح . عبد الوهاب : هو ابن عبد الحجيد التعقيق .

أبو المنهال : هو صيار بن سلامة الرياحي البصرى . وهو ثقة معروف ، أخرج له الجماعة . أبو العالية : هو رفيع بن مهران الرياحي البصرى . مضى فى : ١٨٤ ، ١٧٨٣ .

وألحبر نقله ابن كثير ١ : ٧٦٠ ، عن هذا الموضع .

ركذلك نقله السيوطي ١ : ٣٠١ .

وأشار الحافظ في الفتح ٨ : ١٤٦ ، إلى هذا الخبر مع الأخبار الثلاثة بعده - إشارة واحدة .

<sup>(</sup>٢) الخبر : ٧٩٥ – وهذا إسناد صحيح .

المهاجر : هو ابن مخلد ، أبو مخلد ، مول البكرات . وهو ثقة ، لينه بعضهم . وترجمه البخارى في الكبير ٢٨١/١/٤ ، فلم يذكر فيه جرحاً .

وهذا الحبر لم يذكره ابن كثير ولا السيوطى ، إنما أشار إليه الحافظ فى الفتح مع الذى قبله واللذين بعده ، كما قلنا آنفاً .

<sup>(</sup>٣) الحبر : ٥٤٨٠ - الربيع بن أنس البكرى الحراسانى : تابعى ثفة . ترجه البخارى فى الكبير ٢/١/١/٢ ، وابن معد ٢٠٤/٢/١ - ١٠٣ ، وابن أب حاتم ٤٥٤/٢/١ . وابن أب حاتم ٤٥٤/٢/١ . عبد الله بن قيس ، الذي صل خلفه أبو العالية : هو أبو موسى الأشعرى رضى القدعة . كما بين

عوف ، عن خلاس بن عمرو ، عن ابن عباس : أنه صلى الفجر فقنت قبل الركوع ، ورفع إصبعيه وقال : هذه الصلاة الوسطى . (١)

عفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية : أنه صلى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه أبيه ، عن الربيع ، عن أبي العالية : أنه صلى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ، فلما أن فرغوا قال ، قلت لهم : أيّتُهن الصلاة الوسطى ؟ قالوا : التي صليتها قبل ً . (٢)

٥٤٨٣ - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا ابن عثمة قال ، حدثنا سعيد بن

ذلك في رواية الطحاوي هذا الخبر .

وهذا الخبر رواه أبو العالية عن رجل من الصحابة لم يذكر اسمه. وجهالة الصحابى لا تضر ، كما هو معروف عند أهل العلم بالخديث .

ورواه الطحاوى ١ : ١٠١ ، من طريق أبي داود ، عن عبد الله بن المبارك ، بهذا الإسناد .

ونقله ابن كثير ١ : ٧٦ه ، عن هذا الموضع من الطبرى .

وكذلك ذكره السيوطي ١ : ٣٠١ ، وزاد نُسبته لعبد بن حيد ، وابن الأنباري .

و إسناده صحيح، وسيأتى بنحوه : ٥٤٨٢ بإسناد ضعيف .

<sup>(</sup>١) الحبر : ٨١١ه – خلاس بن عمرو : مضى فى : ٣١٤ . وهذا إسناد صحيح . ` والحبر ذكره ابن كثير ١ : ٧٦٥ ، موجزاً منسوباً لابن جرير . ولم يذكره السيوطى .

<sup>(</sup> ٢ ) الحبر : ٤٨٢ هـ هـ في معنى الحبر : ٤٨٠ ، ولكن هذا ضعيف الإسناد، لإبهام الشيخ الذي روى عنه الطبرى .

وذكره ابن كثير ١ : ٥٧٦ ، فقال : «وروى من طريق أخرى عن الربيع . . . » . يمنى هذه الرواية .

وم هذا فإن محرج الحبر معروف بإسناد صحيح ، غير هذا الذي جهله الطبرى .

فرواه عبد الرزاق في المصنف ١ : ١٨٣ ، «عن أبي جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن أب العالمية ، قال : صلينا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ، فلما فرغنا قلت : أي صلاة صلاة الوسطى ؟ قال : التي صليت الآن » .

فلا يضر بمد جهالة شيخ الطبرى ، لأن عبد الرزاق عن أبي جمفر الرازى -- والد ابن أبي جمفر - باشرة .

وأبو جعفر : مضت ترجمته في : ١٩٤.

ولذلك ذكر السيوطي ١ : ٣٠١ هذا الحبر ، نسبه لعبد الرزاق ، وابن جرير .

بشير ، عن قتادة ، عن جابر بن عبد الله قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح . (١) ٥٤٨٤ – حدثنا مجاهد بن موسى قال ، حدثنا يزيد بن هرون قال ، أخبرنا عبد الملك بن أبي سلمان قال: كان عطاء يرى أن الصلاة الوسطى صلاة أ الغداة .

٥٤٨٥ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة في قوله : « والصلاة الوسطى ، ، قال : صلاة الغداة.

٥٤٨٦ – حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسي ، عن ابن ألى نجيح ، عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره : د حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، ، قال: الصبح .

> ٥٤٨٧ – حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن ألى نجيح ، عن مجاهد مثله.

> ٥٤٨٨ - حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن آبيه ، عن حصين ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال : الصلاة الوسطى صلاة الغداة

> ٥٤٨٩ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : ( حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة الوسطى ، ، قال : الصلاة الوسطى صلاة الغداة.

وعلة من قال هذه المقالة : أن الله تعالى ذكره قال : « حافظوا على الصلوات

T01/Y

<sup>(</sup>١) الحبر: ٤٨٣٥ - إسناده محيح.

ابن عثمة : هو محمد بن خالد ، و وعثمة و أمه . مضى في : ٩٠ ، ٥٣١٤ .

والخبر نقله ابن كثير ١: ٢٧٥، ، عن هذا الموضع .

وذكره السيوطي ١ : ٣٠١ ، ولم ينسبه لغير العلبري .

والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ، بعني : وقوموا لله فيها قانتين . قال : فلا صلاة مكتوبة من الصلوات الحمس فيها قنوتٌ سوى صلاة الصبح ، فعلم بذلك أنها هي دون غيرها .

وقال آخرون: هي إحدى الصلوات الحمس ، ولا نعرفها بعينها .

#### ذكر من قال ذلك :

٠٤٩٠ - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهبقال ، حدثني هشام بن سعد قال : كنا عند نافع ، ومعنا رجاء بن حيوة ، فقال لنا رجاء : سلوا نافعاً عن الصلاة الوسطى . فسألناه ، فقال : قد سأل عنها عبد الله بن عمر عمر رجل فقال: هي فيهن ، فحافظوا عليهن كُلِّهن . (١)

١٩١٥ - حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد، عن قيس بن الربيع، عن نسير بن ذعلوق أبى طعمة قال : سألت الربيع بن خُثيم عن الصلاة الوسطى ، قال : أرأيت إن علمتها كنت محافظاً عليها ومضيعاً ساثر هن ؟ قلت : لا! فقال: فإنك إن حافظت عليهن فقد حافظت عليها . (٢)

<sup>(</sup>١) الخبر : ٠٤٩٠ – وهذا إسناد صحيح . هشام بن سعد المدنى : ثقة . تكلم فيه بعضهم من جهة حفظه . وترجمه البخارى فى الكبير ٤ / ٢ / ٠ · ٠ كم فلم يذكر فيه جرحاً . وقال : « سمع فافعاً » . والحبر ذكره السيوطي ١ : ٣٠٠ ، ونسبه لابن جرير ، وابن أبي حاتم .

وذكره الحافظ في الفتح ٨ : ١٤٧ ، وأنه أخرجه ابن أبي حاتم « بإسناد حسن ، عن نافع » . · وأنه « آخر ما صححه ابن أبي حاتم » .

وأشار ابن كثير ١ : ٨٥،، إلى روايته عند ابن أبي حاتم فقط . ثم قال : ﴿ وَفَي صحته نَظْرُ . والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرى ، إمام ما وراء البحر [ يعنى الأندلس ] . و إنها لإحدى الكبر ؛ إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ، ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر »!! هكذا قال ابن كثير . والظاهر من سياق هذا الحبر : أن ابن عمر يريد الحض على المحافظة على الصلوات كلها ، لا أنه يريد أنها غير معينة . وقد صبح عنه تعيينها في قواين : العصر ، والظهر . أنظر ما مضى : ٥٣٨٩ ، ٥٣٩١ ، ١٥٤٥ ، ٥٤٥ .

ولا معى للإنكار على ابن عبد البر ، فإنه لم ينفرد بذلك . وقد اختاره أيضاً إمام الحرمين من الشافعية ، كما ذكر الحافظ في الفتح ٨ : ١٤٧

<sup>(</sup>٢) ألحبر : ٩٩١، – نسير بن ذعلوق أبو طعمة : تابعي ثقة . وثقه ابن معين وغيره .

معفر قال ، معت قتادة يحدث ، عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب معتمد الله على المسيب قال : كان أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هكذا = يعنى مختلفين في الصلاة الوسطى = وشبتك بين أصابعه . (١)

. . .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك ما تظاهرت به الأحبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى ذكرناها قبل فى تأويله : وهو أنها العصر .

والذى حثَّ الله تعالى ذكره عليه من ذلك ، نظيرُ الذى رُوِى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث عليه ، كما : \_\_

معمد بن حبيب الطوسى قال، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال ، حدثنا أبى ، عن محمد بن إسحق قال ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن خير بن نُعيم الحضرى ، عن عبد الله بن هبيرة السبائى = قال :

<sup>«</sup> نسير » : بضم النون وفتح السين المهملة، و « ذعلوق » : بضم الذال المعجمة وسكون الدين المهملة وضم اللام ، « أبو طعمة » : بضم الطاء وسكون العين المهملتين، وهي كنية « نسير » .

ووقع اسمه في المخطوطة « سير » بدون النون . وهو خطأ . ووقع فيها وفي المطبوعة : « بن ذعلوق ، عن أب فطيمة » ! وهو خطأ سخيف . فليس في الرواة من يسمى بهذا . بل هو : « عن نسير بن ذعلوق أب طعمة » ذكر باسمه ونسبه وكنيته . فأخطأ الناسخون ، فحرفوا « طعمة » إلى « فطيمة» ؛ ثم زادوا الخطأ تخليطاً ، فزادوا بين الرجل وكنيته حرف « عن » .

ونسير معروف بالرواية عن الربيع بن خثيم ، وهو الذي سأله .

الربيع بن خثيم : مضى فى : ١٤٣٠. ووقع فى المطبوعة هنا «خيثم » ، كما وقع فيها هناك . وهو خطأ صوابه «خثيم » : بضم الحاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة وسكون الياه التحتية . وثبت على الصواب فى المحطوطة .

وهذا القول عن الربيع بن خشم ، نقله عنه أيضاً الحافظ في الفتح ٨ : ١٤٧ ، وذكر أنه قال به أيضاً : سعيد بن جبير وشريح القاضي .

<sup>(</sup>١) ألحبر : ١٩٤٥ – إسناده صحيح جداً .

وألحبر نقله أبن كثير ١ : ٥٨٣ ، عن هذا المرضع .

وگذلك نقله الحافظ في الفتح ٨ : ١٤٧ ، عن ابن جرير ، وقال : « بإسناد صحيح » . وينقله السيوطي ١ : ٣٠٠ ، و لم ينسبه لغير الطبرى .

وكان ثقة = ، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بتصرة الغفارى قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ، فلما انصرف قال : إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فتوانوا فيها وتركوها ، فن صلاها منكم أضعف أجره ضعفين ، ولا صلاة بعدها حتى يررى الشاهد أ = والشاهد : النجم . (١)

خير بن نعيم بن مرة الحضرى المصرى ، قاضى مصر : ثقة . قال يزيد بن أبي حبيب : « ما أدركت ، و فقاة مصر أفقه من خير بن نعيم » . وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الواحد . وله ترجمة جيدة في كتاب قضاة مصر ، ص : ٣٤٨ – ٣٥٢ .

و خير ، : بفتح الحاء المعجمة وسكون الياء التحتية، وكتب في المخطوطة - في هذه الرواية والتي بعدها - غير منقوط . وكتب في المطبوعة - في الموضعين - و جير ، وهو تصحيف .

عبد الله بن هبيرة السبائى : مضت ترجته فى : ١٩١٤ . و « السبائى » : بفتح السين المهملة والباء الموطنة ثم همزة مقصورة ، نسبة إلى و سبأ بن يشجب » . ووقع فى المطبوعة « النسائى » ! وهو تصحيف جاهل .

أبو تميم الجيشانى : هو عبد الله بن مالك بن أبى الأسم الجيشانى الرعينى المصرى ، وأصله من اليمن . وهو من كبار التابعين ، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ثقة معروف . وترجم له الحافظ في الإصابة ، في الكنى ٧ : ٢٥ ، وأحال على موضعه في الأسهاء ، ولكنه لم يذكره حيث أشار !

الجيشانى ، : بغتح الجيم وسكون الياء التحتية ثم شين معجمة ، نسبة إلى «جيشان» : قبيل كبير من اليمن .

أبو بصرة النقارى : صحابي معروف ، روى عنه يعض الصحابة و بعض التابعين . واختلف في اسمه : والراجح الذي جزم به البخارى في الكبير ١١٤/١/٢ أنه ه حيل - بضم الحاء المهملة - بن بصرة » . وكذلك هو في التهذيب ، وذكره ابن أبي حاتم ١١/١/١ في حرف الجميم ، في اسم « جميل » . وترجمه الحافظ في الإصابة ، في الكني ٧ : ٢٠ .

و « بصرة » : بفتح الياه الموحدة رسكون الصاد المهملة . ووقع في المخطوطة - في هذا الحديث والذي بعده - « نصرة » . وفي المطبوعة في الموضعين « نضرة » . وكلاهما خطأ وتصحيف ، وهذا التصحيف في كنيته قديم . وقع فيه الدبرى راوى المصنف عن عبد الرزاق » ( المصنف ١ : ١٨٣ ) . وقال أبو سعيد راويه عن الدبرى : « هكذا قال الدبرى : أبو نصرة » بالصاد والنون في أصله وكذا قال الدبرى . والصواب : « أبو بصرة » .

والحديث رواه أحد في المستد ٢ : ٣٩٧ - ٣٩٧ ، عن يعقوب ، وهو ابن إبرهيم بن سعد ، جِمَا الإستاد .

<sup>( 1 )</sup> الحديث : 1940 – أحمد بن عمد بن حبيب الطوسى ، شيخ الطبرى: لم أجد له ترجمة ، " ولكن رواية الطبرى عنه ثابتة في تاريخه مراراً .

يعقوب : هو ابن إبرهيم بن سعد بن إبرهيم بن عبد الرحن بن عوف .

يزيه بن أبي حبيب المصرى : مضت ترجعه في : ٤٣٤٨ .

الليث قال ، حدثنى على بن داود قال ، حدثنا عبد الله بن صالحقال ، حدثنى الليث قال ، حدثنى خير بن نُعيم ، عن ابن هبيرة ، عن أبى تميم الجيشانى : أن أبا بتصرةالغفارى قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمُخمَّس فقال : إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فضيعوها وتركوها ، فن حافظ عليها منكم أونى أجرها مرتين . (١)

وقال صلى الله عليه وسلم: « بكِّروا بالصلاة في يوم الغَيِّم ، فإنه من فانته العصر حبَّط عمله ، .

ورواه مسلم ١ : ٣٢٨ ، عن زهير بن حرب ، عن يعقوب ، جذا الإسناد . ولم يذكر لفظه ، إحالة على الرواية التي قبله ، وهي التالية لهذا هنا .

ورواه أحمد أيضاً ٣ : ٣٩٧، عن يحيى بن إسحق ، عن ابن لهيمة، عن عبد الله بن هبيرة ، بهذا الإسناد ، نحوه .

وسيأتى عقب هذا بإسناد آخر .

وقوله هنا وفى الرواية الآتية : « فرضت على من كان قبلكم » -- فى رواية المسند عن يعقوب : « عرضت » ، بدل « فرضت » . وكذلك فى روايته عن يحيى بن إسحق . وكذلك فى سائر الروايات التى سنذكر فى الحديث التالى، وأنا أرجح أن ما هنا تحريف من الناسخين .

(١) الحديث : ١٩٤٥ – على بن داود بن يزيد التميمى القنطرى ، شيخ الطبرى : ثقة ، وثقه الحليب وغيره . مترجم في التهذيب، وتاريخ بغداد ١١ : ٢٢٤ – ٢٢٥ .

عبد الله بن صالح : هو أبو صالح ، كاتب الليث بن سعد . مضت ترجمته في : ١٨٦ .

والحديث رواه أحمد ٢ : ٣٩٧ ( حلبي ) ، عن يحيى بن إسحق ، عن ليث بن سعد ، جملا الإسناد . ولم يذكر لفظه ، إحالة على رواية ابن لهيمة قبله .

ورواه مسلم ١ : ٢٢٨ ، عن قتيبة بن سعيد ، عن الميث ، به - وساق لفظه .

ورواه البيهَى ١ : ٤٤٨ ، من طريق يحيى بن بكير ، عن الليث ، به .

ورواه النمائى ١ : ٩٠ ، عن قتيبة ، كرواية مسلم عن قتيبة نفسه . واكن وقع فى طبعى النسائى عصر خطأ فى الإسناد ، ففهما : « الليث عن خالد بن نعيم الحضرى ، عن ابن جبيرة » ! والظاهر أنه خطأ قديم من بعض الناسخين ، إذ ثبت الحطأ نفسه فى مخطرطة الشيخ عابد السندى ، ولكن ثبت الإسناد على الصواب فى نسخة النسائى المطبوعة فى الهند سنة ١٣٩٦ ، ص : ٩٢ . ولم يقع هذا الحطأ المحفاظ المنفن ترجموا لرواة الكتب الستة، إذن الأشاروا إليه . ولم يفعلوا .

وفقله ابن كثير ١ : ٥٨٠ ، من رواية المسند من طريق ابن لهيعة . ثم أشار إلى روايتي مسلم والنسائي ووقع فيه هناك تحريف مطبعي كثير .

وذكره السيوطي ١ : ٢٩٩ ، ونسبه لمسلم ، والنسائي ، والبيهي .

الله بن عبد الحكم قال، حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع = وحدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا أبوب بن سويد، [عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير] عن أبى قلابة، عن أبى المهاجر، عن بريدة، عن النبى صلى الله عليه وسلم . (١)

« المخمص » : بضم الميم وفتح الحاء المعجمة وتشديد الميم الثانية مفتوحة وآخره صاد مهملة . وهو طريق في جبل عير إلى مكة ، كا قال ياقوت . واختلف في ضبطه : فضبط بالقلم في ياقوت بفتحة فوق الميم وسكون على الحاء وكسرة تحت الميم الثانية ، ولم ينص ياقوت بالكتابة على ضبطه . وقال الفير و زبادى « والمخمص ، كنزل : اسم طريق » . ونقل شارحه الزبيدى أن الصاغاني ضبطه « كقعد » . وبهذا ضبطه البكرى في معجم ما استعجم ، ص : ١١٩٧ ، وقال : « موضع في ديار بني كنانة ». فالظاهر من هذا أنه غير الذي في هذا الحديث .

والعبرة هنا بالرواية المتلقاة عن الثقات الأثبات حفاظ السنة . فالذى ضبطناه به هو الثابت فى نسخ مسلم المهتمدة المؤثقة، مثل مخطوطة الشطى التى عندى ، ومثل طبعة الآستانة ٢ : ٢٠٨ . ويؤيد هذا ويوكده ضبطه بذلك فى مشارق الأنوار القاضى عياض ١ : ٣٩٤ ، وهو خاص بألفاظ الصحيحين والموطأ . فالضبط فيه ضبط رواية ولغة ، لا ضبط لغة فقط . وهو الذروة العليا فى الإتقان .

و وقع فى مطبوعة الطبرى هنا بدله « بالمغمس » ، بالغين المعجمة والسين . وهو اسم موضع آخر . واكمنه غير الذى فى هذه الرواية . فالظاهر أنه تصحيف أو تجريف من الناسحين .

(١) الحديث : ٩٩٥ه – وقع هذا الإسناد ناقصاً راويين في المخطوطة والمطبوعة . وقد اضطررت لزيادتهما بين قوسين : [عن الأوزاعي ، عن يحيي بن أبي كثير] ، حتى يستقيم الإسناد .

فأما أولا : فإن وكيماً وأيوب بن سويد لم يدركا أن يرويا عن أبي قلابة ، وكلاهما يروى عن الأوزاعي .

وأما ثانياً : فإن هذا الحديث حديث الأو زاعي، عرف به ، وعرف أنه خالف غيره في إسناده ومتنه. ونص على ذلك الأئمة

وأما ثالثاً : فإن تخريجه إنما هو على هذا النحو ، كما سيأتى في التخريج ، إن شاء الله .

وقد رواه أبو جعفر هنا من طريقين : رواه عن أبى كريب عن وكيم ، ورواه عن محمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الحكم عن أيوب بن سويد ، عن الأو زاعى ، عن الحر والم يحدد الحكم عن أبى كثير ، عن أبى قلابة .

وأيوب بن سويد الرملى ، أبو مسمود السيبانى : ضمفه أحمد ، وابن معين ، وغيرهما . وقال البخارى في الكبير ١١/١/١٤ : «يتكلمون نيه» . وقد قلت فى شرح الحديث ٢٠٠٠ من المسند ، ج ١١ ص ٢٠٤ : «وعندى أن أعدل ما قيل فيه، ما نقل الحافظ فى التهذيب عن ابن حبان فى الثقات، قال : كان ردىء الحفظ ، يخطىء ، يتتى حديثه من رواية ابنه محمد بن أيوب عنه ، لأن أخباره إذا سبرت من غير رواية ابنه عنه ، وجد أكثرها مستقيمة » .

ثم هو لم ينفرد هنا برواية هذا الحديث ، بل رواه معه وكيع . ووكيع هو وكيع . و « السيباني » ، بطن من حمير .

• • •

وأبو المهاجر: تابعي ، كما هوظاهر من الإسناد . ولم يقولوا فيه شيئًا، إلا أن الأوزاعي ذكره هكذا في الإسناد، وأن المحفوظ: « عن أبي قلابة ، عن أبي المليح ، عن بريدة » . كما سيأتي .

والحديث - من هذا الرجه - رواه أحد في المسند ه : ٣٦١ (حلبي) ، عن وكبع : «حدثنا الأوزاعي ، عن محيي بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهاجر ، عن بريدة ، قال : كنا معه في هزاة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه رسلم يقول : بكروا بالصلاة في اليوم النبيم ، فإنه من فاته صلاة السمر فقد حبط عله » .

وكذلك رواه ابن ماجة : ١٩٤ ، من طريق الوليد بن مسلم : « حدثنا الأوزاعي ، حدثني يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي قلابة . . . » فذكره بنحوه .

وكذلك رواه البهق في السنن الكبرى ١ : ٤٤٤ ، من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحق السبيعي ، عن الأوزاعي ، بهذا الإسناد ، نحوه .

وأما الرواية التي خالفها الأو زاعي :

فهى ما روى البخارى ٢ : ٢٦ ( فتح ) ، عن مسلم بن إبرهيم ، عن هشام -- وهو الدستوائى -- : و أخبرنا يحيى بن أبى كثير ، عن أبى قلابة ، عن أبى المليح ، قال : كنا مع بريدة فى غزوة ، فى يوم فى غيم ، فقال : بكروا بصلاة العصر ، فإن النبى صلى الشعليه وسلم قال : من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » .

مُ رواه البخارى مرة أخرى ٢ : ٣٥ ( فتح ) ، عن معاذ بن فضالة ، عن هشام ، عن يحيى ، بهذا الإصناد نحوه . وقد جعل البخارى عنوان الباب لهذا الحديث : « باب التبكير بالصلاة في يوم غيم » . وهذا يدل على أنه لا يرى ضعف رواية الأو زاعى، و إن لم تكن على شرطه ، وهذه عادته . ولذلك قال الحافظ: « و ن عادة البخارى أن يترجم ببعض ما اشتمل عليه ألفاظ الحديث، ولو لم يوردها ، بل ولو لم يكن على شرطه».

وقال الحافظ في الموضع الأول : « وتابع هشاماً على هذا الإسناد عن يحيى بن أب كثير - : شيبان ، ومعمر ، وحديثهما عند أحد . وخالفهم الأوزاعي ، فرواه عن يحيى ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهاجر ، عن بريدة . والأول هو المحفوظ . وخالفهم أيضاً في سياق المتن » .

يعنى لأن الأوزاعي جمل الأمر بالتبكير في صلاة الغيم، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . والآخرون جعلوه من كلام بريدة . وأن المرفوع هو : « من فاتته العصر فقد حبط عمله » .

وأنا أميل إلى صحة الروايتين ، إذ عما من تخرجين : فأحد الراويين سمع الصحابي يقوله من عند نفسه ، والآخر يقوله مرفوعاً . ومثل هذا كثير .

وقد وهم الحافظ ابن كثير وهماً شديداً ، حين ذكر رواية الأوزاعي ١ : ٥٨٠ ، وقال إنها « فى الصحيح » إ فإن رواية الأوزاعي لم يروها من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . والرواية الأخرى – رواية هشام اللستواكي – لم يروها منهم إلا البخاري والنساعي . ووقع في نسخة ابن كثير خطأً في الإسناد . فرجع أنه من الناسخين .

ورواية مشام الدستولى ، رواها أيضاً أحمد في المسند ه : ٣٤٩ – ٣٥٠ ، ٣٥٧ ( حلبي). ورواه النسائق ( : ٨٣، والبيعثي ( : ٤٤٤ .

ورواية شيبان ، ومعمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، اللتين أشار الحافظ إلى أنهما عند أحمد - هما في المسند ه . • ٣٩٠ ( حلى ) .

وذكر السيوطي ١ : ٢٩٩ آخره المرفوع في الروايتين ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة .

٤٩٦هُ ــ وقال صلى الله عليه وسلم : 1 من فاتته ضلاة العصر فكأنما وُتيرِ أهله وماله » . (١)

٥٤٩٧ - وقال صلتًى الله عليه وسلم : ١ من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يلج النار » . (١)

فحث صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها حشًا لم يحث مثله على غيرها من الصلوات ، وإن كانت المحافظة على جميعها واجبة . فكان بينًا بذلك أن الى خص الله بالحث على المحافظة عليها، (١) بعد ما عم الأمر بها جميع المكتوبات، هي التي اتبعه فيها نبيته صلى الله عليه وسلم ، فخصها من الحض عليها بما لم يخصص به غيرها من الصلوات ، وحذ ر أمته من تضييعها ما حل من قبلهم من الأمم التي وصف أمرها ، ووعد هم من الأجر على المحافظة عليها ضعفتى ما وعد على غيرها من سائر الصلوات .

وأحسبُ أن ذلك كان كذلك ، لأن الله تعالى ذكره جعل الليل سكنا ، والناسُ من شُغلهم بطلب المعاش والتصرف في أسباب المكاسب = ها دثون ، إلا القليل منهم ، والمحافظة على فرائض الله وإقام الصلوات المكتوبات فارغون . (1) وكذلك

T07/Y

<sup>(</sup>١) الحديث : ٤٩٦ ه – وَوقع في المطبوعة هنا : «قال » بدون وار العطف ، ودون ذكر الصلاة على رسول الله ضلى الله ضلى وسول الله ضلى الله ضلى الله ضلى وسول الله ضلى الله ضلى وسول الله ضلى وسلى المخطوطة : أن هذا حديث آخر مستأنف ، ذكره الطبرى دون إسناد . وقد مضى من حديث عبد الله بن عمر ، بإسناده : ٥٣٨٩ .

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٥٤٩٧ - هذا حديث معلق أيضاً ، ذكره الطبرى دون إسناد .

وهو حديث صحيح ، رواه مسلم ١ : ١٧٥ – ١٧٦ ، عن عمارة بن رويبة ، قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها . يعني الفجر مالعصـ »

ورواه أيضاً أبو داود والنسائى ، كما فى ذخائر المواريث ، رقم : ٥٥٣٧ . ولعل الطبرى رواه بالمغنى

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : «حض الله »، وفى المحطوطة غير منقوطة، وصواب قرامتها هو ما أثبت، والسياق
 قاطم بوجوب قرامتها كذلك

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « فازعون » ، وفي المخطوطة غير منقوطة ، والصواب ما أثبت .

ذلك في صلاة الصبح ، لأن فلك وقت قليل من يتصرف فيه للمكاسب والمطالب ، ولا مؤونة عليهم في المحافظة عليها . وأما صلاة الظهر ، فإن وقتها وقت قائلة الناس واستراحتهم من مطالبهم ، في أوقات شدة الحر وامتداد ساعات النهار ، ووقت توديع النفوس والتفرغ لراحة الأبدان في أوان البرد وأيام الشتاء = وأن المعروف من الأوقات لتصرف الناس في مطالبهم ومكاسبهم ، والاشتغال بسعيهم لما لابد منه لهم من طلب أقواتهم — وقتان من النهار .

أحدهما أول النهار بعد طلوع الشمس إلى وقت الهاجرة . وقد خفف الله تعالى ذكره فيه عن عباده عبء تكليفهم فى ذلك الوقت، وثقل ما يشغلهم عن سعيهم فى مطالبهم ومكاسبهم ، وإن كان قدحتهم فى كتابه وعلى لسان رسوله فى ذلك الوقت على صلاة ، وعدهم عليها الجزيل من ثوابه ، من غير أن يفرضها عليهم ، وهى صلاة الضحى . والآخر منهما آخر النهار ، وذلك من بعد إبراد الناس وإمكان التصرف وطلب والآخر منهما آخر النهار ، وذلك من بعد إبراد الناس وإمكان التصرف وطلب

المعاش صيفاً وشتاء، إلى وقت مغيب الشمس . وفرض عليهم فيه صلاة العصر، ثم حث على المحافظة عليها لئلا يضيعوها = لما علم من إيثار عبادة أسباب عاجل دنياهم وطلب معايشهم فيها ، على أسباب آجل آخرتهم = بما حشهم به عليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، ووعدهم من جزيل ثوابه على المحافظة عليها ما قد ذكرت بعضه في كتابنا هذا ، وسنذكر باقيه في كتابنا الأكبر إن شاء الله من في كتابنا الأكبر إن شاء الله من في كتابنا المرائم .

قال أبو جعفر : وإنما قبل لها ( الوسطى ) لتوسطها الصلوات المكتوبات الخمس ، وذلك أن قبلها صلاتين ، وبعدها صلاتين ، وهي بين ذلك وسطاهن ..

(والرُسطى ، والفعلى ، من قول القائل: (وسطت القوم أسيطُه مسيطّة و وُسُوطاً ، اذا دخلت وسطهم . ويقال للذكر فيه: ( هو أوسطُنا ، وللأنثى : ( هي وُسُطانا ، . (١)

<sup>(1)</sup> انظر معني والرسط يا فيا سلفه ٢ : ١٤١ ، ١٤٢ .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَقُومُوا ۚ يَنَّهِ عَنْتِينَ ﴾ (٢٠)

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى قوله : ﴿ قَانَتُينَ ﴾ .

فقال بعضهم : معنى « القنوت » ، الطاعة . ومعنى ذلك : وقوموا لله فى صلاتكم مُطيعين له فيما أمركم به فيها ونهاكم عنه .

#### ذكر من قال ذلك :

٥٤٩٨ - حدثنى على بن سعيد الكندى قال ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن ابن عون ، عن الشعبى في قوله : « وقوموا لله قانتين » ، قال : مطيعين .

٥٤٩٩ ــ حدثني أبو السائب سلم بن جُنادة قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن ابن عون ، عن الشعبي مثله .

• • • ٥٥٠ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا أبو المنيب، عن جابر بن زيد: « وقوموا لله قانتين ، يقول: مطيعين . (١)

۱ • ٥٥ - حدثنى أبو السائب قال، حدثنا ابن إدريس ، عن عثمان بن الأسود ، عن عطاء : « وقوموا لله قانتين » ، قال : مطيعين .

۱۰۰۰ - حدثنا أحمد بن عبدة الحمصى قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن ابن بشر ، عن سعيد بن جبير في قوله : « وقوموا لله قانتين » ، قال : مطيعين . (۲) بشر ، عن سعيد بن جبير في قوله : « وقوموا لله قانتين » ، قال : حدثنا سفيان ، حدثنا سفيان ،

<sup>(</sup>١) الأثر: ٥٠٠٠ - «أبو المنيب » ، هو: عبيد الله بن عبد الله العتكى ، مضى في رقم: ١٦٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٢٠٥٥ -- هكذا في المطبوعة والمخطوطة و أحد بن عبدة الحمصي ، ولم أجده منسوباً حصياً ، وقد مغى في الإسناد رقم: ٩٥ و الفهي » وروى عنه في التاريخ أيضاً ، و و أحد بن عبدة الفهي » ، هو أبو عبد الله البصرى ، مات سنة ٢٤٥ ، مترجم في التهذيب .

عن الربيع بن أبى راشد ، عن سعيد بن جبير أنه سئل عن ( القنوت) ، فقال: القنوتُ الطاعة . (١)

١٠٥٥ ـ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا عبيد ابن سليان ، عن الضحاك قال : القنوت ، الذي ذكره الله في القرآن ، إنما يعنى به الطاعة .

٥٥٠٥ – حدثني يحيى بن أبي طالب قال ، أخبرنا يزيد بن هرون قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك : ( وقوموا لله قانتين » ، قال : إن أهل كل ٢٥٣/٢ دين يقومون لله عاصين ، فقوموا أنتم لله طائعين .

٥٥٠٦ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسمق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك فى قوله : ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ قال : قوموا لله مطيعين فى كل شىء ، وأطيعوه فى صكلاتكم .

٥٥٠٧ ـ حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، أخبرنا عبيد قال ، سمعت الضحاك يقول : « وقوموا لله قانتين » ، القنوت الطاعة ، يقول : لكل أهل دين صلاة ، يقومون في صلاتهم لله عاصين ، فقوموا لله مطيعين .

٥٥٠٨ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ابن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : ( قانتين ، يقول: مطيعين .

٥٥٠٩ ــ حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ،
 حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وقوموا لله قانتين » ، قال : مطيعين .
 حدثني أبي ، حدثني المثني قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثني شريك ، عن

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۰،۵۰۳ و الربیع بن أبی راشد ی ، هو أخو : و جامع بن أبی راشد الكوئی ی ، سمع سعید بن جبیر ، وروی عنه مالك بن مغول ، وسفیان الثوری ، وشریك ، مترجم فی الكبیر البخاری ۲۰۰/۱/۲ ، والجرح ۲۰/۲/۱۱ .

سالم ، عن سعيد : ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ ، يقول : مطيعين .

ا ٥٥١ – حدثنى عمران بن بكار الكلاعيّ قال، حدثنا خطاب بن عمّان قال، حدثنا أبو روح عبد الرحمن بن سنان السّكونى = حمصيّ لقيته بأرمينية = قال، سمعت الحسن بن أبى الحسن يقول في قوله: « وقوموا فله قانتين » ، قال : طائعين .

ا ا ٥٥١٠ ــ حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : « وقوموا لله قانتين » ، قال : مطيعين .
المثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

٥٩١٤ ـ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « وقوموا لله قانتين » ، يقول : مطيعين .

٥٥١٥ ــ حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد الربيرى قال ، حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية قال : كانوا يأمرون فى الصلاة بحوائجهم حتى أنزلت : « وقوموا لله قانتين » ، فتركوا الكلام . قال : « قانتين » ، مطيعين .

قال ، أخبرنا فضيل ، عن عطية في قوله : « وقوموا قله قانتين » ، قال : كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم حتى نزلت : « وقوموا قله قانتين » ، فتركوا الكلام في الصلاة .

١٧٥ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس فى قوله : « وقوموا قله قانتين » ، قال : كل أهل دين يقومون فيها عاصين ، فقوموا أنتم قله مطيعين .

٥٥١٨ - حدثنا الربيع بن سليان قال ، حدثنا أسد بن موسى قال، حدثنا ابن لهيعة قال ، حدثنا دراًج ، عن أبي الهيم ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم أنه قال: كل حرف في القرآن فيه و القنوت ،، فإنما هو الطاعة . (١) و ١٩٥٥ ــ حدثنا سعيد بن الوليد قال، أخبرني أبي قال ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: القنوت طاعة الله ، يقول الله تعالى ذكره: وقوموا لله قانتين ، ، مطبعين .

٥٥٢٠ ــ حدثنا سعيد بن الربيع قال، حدثنا سفيان قال ، قال ابن طاوس:
 كان أبي يقول : القنوت طاعة الله .

وقال آخرون : و القنوت » في هذه الآية ، السكوت . وقالوا : تأويل الآية : وقوموا لله ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۵۰ – حدثنی موسی بن هرون قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ،
 عن السدی : و وقوموا لله قانتین ، ، القنوت ، فی هذه الآیة ، السکوت .

السدى فى خبر ذكره ، عن مرة ، عن ابن مسعود قال : حدثنا أسباط ، عن السدى فى خبر ذكره ، عن مرة ، عن ابن مسعود قال : كنا نقوم فى الصلاة فتكلم ، ويسأل الرجل صاحبه عن حاجته ، ويخبره ، ويردون عليه إذا سلم ، فتتكلم ، ويسأل الرجل صاحبه عن حاجته ، فيخبره ، فيردون عليه إذا سلم ، حتى أتيت أنا فسلمت فلم يردوا على السلام ، فاشتد ذلك على ، فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم صلاته قال : إنه لم يمنعنى أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن

<sup>(</sup>١) الحديث ١٨ ٥٥ - دراج أبو السمح ، وأبو الهيثم سليمان بن عمرو : ترجمنا لها فيها مغمو ·

والحديث رواه أحمد في المسند : ١١٧٣٤ (٣ : ٧٥ حلبي) ، عن حسن ، وهو ابن موسى الأشيب، عن ابن لهيمة ، جذا الأسناد .

وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ٢ : ٣٢٠ ، وقال : ورواه أحد ، وأبو يملى ، والطبران فى الأوسط . وفي إسناد أحد ، وأبي يملى ، : ابن لهيمة ، وهو ضميف » . وابن لهيمة : ليس بضميف ، كا قلنا فيا مضى : ٢٩٤١ . وافظر الآثر الآتى رقم : ٢٠٥٠، حيث رواه بإسناد آخر إلى ابن لهيمة .

٣٠٤/٧ نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة = والقنوت: السكوت . (١)

معمد بن عبيد المحاربي قال ، حدثنا الحكم بن ظهير ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله قال : كنا نتكلم في الصلاة ، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد على ، فلما انصرف قال : قد أحدث الله أن لا تكلموا في الصلاة ، ونزلت هذه الآية : • وقوموا لله قانتين ، (١)

عمد بن يزيد الحميد بن بيان السّكرى قال، أخبرنا محمد بن يزيد وحدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن أبى زائدة ، وابن نمير ، ووكيع ، ويعلى بن عبيد = جميعاً ، عن إسمعيل بن أبى خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبى عمر و الشيبانى ، عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم فى الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يكلم أحدنا صاحبه فى الحاجة، حتى نزلت هذه الآية : • حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ، ، فأمرنا بالسكوت . (٣)

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۰۹۲۰ سفا الإسناد من تفسير السدى. وقد مضى شرحه مفصلا فى الحبر : ۱۹۸. وأما هذا الحديث بمينه ، فقد ذكره السيوطى ۱ : ۴۰۹ ، ولم يتسبه لغير الطبرى . ولكن فى لفظه : و يسارر الرجل صاحبه عن حاجته » . ويسأل الرجل صاحبه عن حاجته » . وانظر الحديث : ۱۹۸۵ .

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٥٥٢٣ – وهذا الإسناد ضعيف جداً ، من أجل الحكم بن ظهير . وقد بينا ضعفه فيما مضى : ٢٤٩ .

والحديث – من هذا الوجه – ذكره السيوطى ١ : ٣٠٦ ، و لم ينسبه لغير الطبرى . وانظر الحديث الذي قبله ، والحديث الآتى : ٣٠٦ ، و لم ينسبه لغير الطبرى .

<sup>(</sup>٣) الحديث : ٥٠٢٤ – عبد الحميد بن بيان السكرى – شيخ الطبرى : مضى فى رقم ٣٠، بوصف « القناد » ، وهما واحد معنى .

الحارث بن شبيل بن عوف الكرفى : ثقة . قال ابن معين – فيما روىعنه ابن أبي حاتم ٧٦/٢/١ – ٧٧ : « لا يسأل عن مثله » . يعني لحلالته .

و «شبيل » : بالشين المعجمة مصغراً . وفي المطبوعة «شبل » . والتصويب من المخطوطة ، واكن يقال فيه قول آخر أن اسم أبيه «شبل » . وأشار الحافظ في التهذيب إلى أن هذا القول شبه خطأ من المزى صاحب تهذيب الكال ، وأنه تبع في ذلك الكلاباذي ، لأن البخارى وابن أبي حاتم فرقا بين « الحارث بن شبل » . وأن الأول كوفي ثقة ، والثاني بصرى ضعيف . وحقاً لقد فرقا بينهما في الكبير ٢ / ٢ / ٢ / ٢ - ٢٦٩ ، وابن أبي حاتم ٢ / ٢ / ٢ / ٢ - ٢٦٩ ، ولين البخاري مع فرقه بينهما ، حكى في ترجمة « ابن شبيل » أنه يقال فيه أيضاً « ابن شبل » . فلم يتملى المزى ولا الكلابائي فيها حكيا من القول الآخر .

٥٢٥ ــ حدثنا هناد بن السرى قال، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة فى قوله: ( وقوموا لله قائتين ؛ ، قال: كانوا يتكلمون فى الصلاة ، على عادم الرجل إليه وهو فى الصلاة فيكلّمه بحاجته، فنهوا عن الكلام.

الزبير بن عدى ، عن كلثوم بن المصطلق، عن عبد الله بن مسعود قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عودنى أن يرد على السلام فى الصلاة، فأتيته ذات النبي صلى الله عليه وسلم كان عودنى أن يرد على السلام فى الصلاة، فأتيته ذات يوم فسلسمت فلم يرد على، وقال: إن الله يحدث فى أمره ما يشاء، وأنه قد أحد ت لكم فى الصلاة أن لا يتكلم أحد "إلا بذكر الله ، وما ينبغى من تسبيح وتمجيد : وقوموا لله قانتين ، (١)

أبو عمر و الشيبانى : هو سعد بن إياس الكونى . وهو تابعى قديم غضرم ، أدرك الجاهلية كبيراً ، وعاش ١٢٠ سنة ، وهو مجمع عل ثقته .

والحديث رواه أحد في المسند ٤ : ٣٦٨ ( حلبي ) عن يحيي بن سعيد القطان ، عن إسمعيل بن أبي خالد،

وكذلك رواه البخارى فى الصحيح ٣ : ٥٩ ، و ٨ : ١٤٩ ، وفى التاريخ الكبير ٢/١/٢/١ . ومسلم ١ : ١٥١ — كلاهما من طريق إسمعيل بن أبي خالة ، به .

وكذلك رواه البيهتي في السنن الكبرى ١ : ٢٤٨ ، من طريق إسمعيل".

ورواه أيضاً أبو جعفر النحاس ، في كتاب الناسخ والمنسوخ ، ص : ١٦، •ن طريق إسمعيل. وقال : ير وهذا إسناد صحيح » .

ونقله ابن كثير ١ : ٥٨٤ – ٥٨٤ ، من رواية المسند . ثم قال : « رواه الجماعة ، سوى ابن ماجة ، من طرق ، عن إسمميل ، به » .

وذكره السيوطى ١ : ٣٠٥ - ٣٠٥ ، وزاد نسبته إلى وكيم ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وأبي داود ، والترمذي ، والنسائلي ، وابن خزيمة ، والطحاوى ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان، والطبراني . ولكن وقع فيه اسم الصحابي : « زيد بن أسلم » ! وهذا خطأ مطبعي يقيناً ، صوابه : « زيد ابن أرقم » .

<sup>(</sup>١) الحديث: ٢٦٥٥ - هذا إسناد صحيح.

هرون بن المغيرة بن حكيم البجلي . وعنبسة ، وهو ابن سعيد بن الضريس قاضي الري . والزبير بن على قاضي الري : ٣٣٥٦ .

كلثوم بن المصطلق الخزامي : تابعي ثقة. خلط بعضهم بينه وبين آخرين يختلفان عنه نسباً ورواية. والحق أنهم ثلاثة ، كما صنع البخاري ٢٢٦/١/٤ – ٢٢٧ ، بالأرقام : ٩٧٨ ، ٩٧٧ ، ٩٧٨ .

٥٥٢٧ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله :
 وقوموا لله قانتين ، ، قال : إذا قمم في الصلاة فاسكتوا ، لا تكلموا أحداً حتى تفرُغوا منها . قال : والقانت المصلّى الذي لا يتكلم .

وقال آخرون : ( القنوت )، في هذه الآية، الركود في الصلاة والحشوع فيها . وقالوا في تأويل الآية : وقوموا فله في صلاتكم خاشعين ، خافضي الأجنحة ، غير

عابثين ولا لاعبين.

#### ه ذكر من قال ذلك:

مه معن ليث، عن ليث، عن ليث، عن ليث، عن ليث، عن عن ليث، عن عن عن عن عن عن عن عن عن عامد : • وقوموا لله قانتين • ، قال : فمن القنوت طول الركوع ، وغض البصر، وخفض الجناح ، والحشوع من رهبة الله . كان العلماء إذا قام أحدهم يصلى يهاب الرحن أن يلتفت، أو أن يقلب الحصى ، أو يعبث بشىء ، أو يحد ث نفسه بشىء من أمر الدنيا إلا ناسياً .

وابن أبي حاتم ١٦٣/٢/٣ – ١٦٤ ، بالأرقام : ٩٢٧ ، ٩٢٣ ، ٩٢٥ .

والحديث - من هذا الوجه ، وبهذا الفظ - ذكره السيوطى ١ : ٣٠٦ ، ولم ينسبه لغير الطبرى . وقد قصر السيوطى فى ذلك . فإن الحديث رواه النسائى ١ : ١٨١ ، من طريق سفيان ، وهو الثورى، عن الزبير بن عدى ، بهذا الإسناد ، وبلفظ أطول قليلا .

وهو في منى الحديثين الماضيين : ٢٢ ٥ ٥ ، ٣٣ ه ، إلا أن إستاد الأول محل نظر ، و إسناد الثانى ضعيف جداً ، وهذا إسناده صحيح .

وأصل المنى ثابت عن ابن مسعود ، في المستد ، والصحيحين ، وغيرهما ، إلا أنه ليس فيه النص عل . آية (وقوموا فه قانتين) .

فروى أحد أن المسند: ٣٥٦٣ ، من حديث علقمة ، عن ابن مسعود ، قال : و كنا نسلم على رسول الله صلى المنه الله على المسلاة ، فيرد علينا . ظما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا . ظما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا . فقلنا : إن في الصلاة لشنلا ،

وكذلك رواه البخارى ٣ : ٨ه - ٩٩ ، وسلم : ١ : ١٥١ - كلاهما من حديث علقمة عن ابن معود .

وانظر المسند : ۲۸۷۵ ، ۲۸۸۶ ، ۲۹۹۵ ، ۲۹۹۹ ، ۲۹۹۹ .

٥٧٩٩ ــ حدثنا ابن حميد قال ،حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد نحوه = إلا أنه قال : فن القنوت الركود والخشوع .

• ٥٥٣٠ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن ليث ، عن جاهد : و وقوموا لله قانتين ، ، قال : من القنوت الحشوع ، وخفض الجناح من رهبة الله . وكان الفقهاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم إلى الصلاة ، لم يلتفت ، ولم يقلّب الحصى ، ولم يحدّ ثنفسه بشىء من أمر الدنيا الا ناسياً حتى ينصرف .

ا ٥٥٣١ - حدثت عن عمار بن الحسن قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن عباهد في قوله : « وقوموا لله قانتين ، ، قال : إن من القنوت الركود ، ثم ذكر نحوه .

الربيع فى قوله : ( وقوموا الله قانتين ) ، قال : القنوت الركود - يعنى القيام فى الصلاة والانتصاب له .

وقال آخرون : بل « القنوت»، في هذا الموضع ، الدعاء . قالوا: تأويل الآية : وقوموا لله راغبين في صكلاتكم . (١)

#### • ذكر من قال ذلك :

معرف محدثنا ابن علية = وحدثنا ابن علية = وحدثنا ابن علية = وحدثنا ابن بشار قال ، حدثنا ابن أبي عدى وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر = جميعاً ، عن عوف ، عن أبي رجاء، قال : صليت مع ابن عباس الغداة في مسجد البصرة ، فقنت بنا قبل الركوع ، وقال : هذه الصلاة الوسطى التي قال الله: ( وقوموا لله قانتين ، (٢)

<sup>(</sup>١) أخشى أن يكون الصواب « داعين » ، ولكن « راغبين » صحيحة الممى ، لأن الراغب إلى ربه إنما رغبته دهاؤه ، والقنوت : دعاء و رغبة .

 <sup>(</sup>٢) الحديث : ٣٣٥٥ - منى بالإسنادين جيماً مفرتين : ٣٧٦٥ ، ٤٧٤٥ . وجمهما أبو جعفر هنا سياقاً واحداً .

T00/Y

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى تأويل قوله : « وقوموا لله قانتين » ، قول من قال : « أويله : « مطيعين » .

وذلك أن أصل « القنوت » ، الطاعة ، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله [ عنه ] من الكلام فيها. (١) ولذلك وجبّه من وجبّه تأويل « القنوت » في هذا الموضع ، إلى السكوت في الصلاة = أحد المعانى التي فرضها الله على عباده فيها = إلا عن قراءة قرآن أو ذكر له بماهو أهله . وبما يدل على أنهم قالوا ذلك كما وصفنا ، قول النخعي ومجاهد الذي : \_

٥٣٤ – حدثنا به أحمد بن إستى الأهوازى قال، حدثنا أبو أحمد الزبيرى، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، ومجاهد قالا: كانوا يتكلمون فى الصلاة، يأمر أحدهم أخاه بالحاجة، فنزلت: « وقوموا لله قانتين ، ، قال: فقطعوا الكلام. و « القنوت » السكوت ، و « القنوت » الطاعة.

فجعل إبراهيم ومجاهد « القنوت » سكوتاً في طاعة الله ، على ما قلنا في ذلك من التأويل .

وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع ، وخفض الجناح ، وإطالة القيام ، وبالدعاء، لأن كل [ ذلك ] غير خارج من أحد معنيين: (٢) من أن يكون مما أمير به المصلّى ، أو مما ندب إليه ، والعبد بكل ذلك لله مطيع، وهو لربه فيه قانت. و « القنوت » أصله الطاعة لله ، ثم يستعمل في كل ما أطاع الله به العبد .

فتأويل الآية إذاً : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، وقوموا لله فيها مطيعين ، بترك بعضكم فيها كلام بعض وغير ذلك من معانى الكلام ، سوى قراءة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « عما نهى الله من الكلام » ، وفي المخطوطة « عما نهاه الله » ، والزيادة بين القوسين لا بد منها ، كأنها شقط من ناسخ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « لأن كلا غير خارج » ، وفي المخطوطة : « لأن كل غير خارج » ، فرجحت سقوط « ذلك » من ناسخ المخطوطة ، واجبه مصحح المطبوعة .

القرآن فيها ، أو ذكر الله بالذي هو أهله ، أو دعائه فيها ، غير عاصين لله فيها بتضييع حدودها ، والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من فرائض الله .

# القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُم ۚ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: وقوموا لله فى صلاتكم مطيعين له = لما قلد بيناه من معناه = فإن خفتم من عدو لكم، أيها الناس، تخشوهم على أنفسكم فى حال التقائكم معهم أن تصلعوا قياماً على أرجلكم بالأرض قانتين لله = فصلواه رجالاً ، مشاة على أرجلكم، وأنتم فى حربكم وقتالكم وجهاد علوكم = ه أو ركباناً ، على ظهور دوابكم، فإن ذلك يجزيكم حينئذ من القيام منكم، قانتين. (١)

ولما قلنا من أن معنى ذلك كذلك ، جاز نصب «الرجال » بالمعنى المحلوف . وذلك أن العرب تفعل ذلك في الجزاء خاصة ، لأن ثانيه شبيه بالمعطوف على أوله . ويبين ذلك أنهم يقولون: « إن خيراً فخيراً ، وإن شراً فشراً »، بمعنى : إن تفعل خيراً تصب خيراً ، وإن تشراً ، فيعطفون الجواب عن الأول لانجزام الثانى بجزم الأول . فكذلك قوله : « فإن خفتم فرجالا أو ركباناً »، بمعنى : إن خفتم أن تصلوا قياماً بالأرض، فصلوا رجالاً .

و والرَّجال » جمع و راجل » و و رَجل »، وأما أهل الحجاز فإنهم يقولون لواحد و الرجال » و رَجل »، وأما أهل الحجاز فإنهم يقولون لواحد و الرجال » و رَجُل »، مسموع منهم: و مشى فلان إلى بيت الله حافياً رجُلاً »، (٢)

<sup>(</sup>١) في المحطوطة : ومن القيام منكم أو قانتين ، ، بزيادة ، أو ، ، وهو لا معنى له ، إلا أن يكون في الكلام سقطاً ، وتركت ما في المطبوعة على حاله ، فهو مستقيم . (٢) هذا البيان عن لفات العرب في « رجل ، ، غير مستوفى في كتب اللغة .

وقد سمع من بعض أجياء العرب في واحدهم « رَجُلان » ، كما قال بعض بني عقيل :

عَلَى إِذَا أَبْصَرُتُ لَيْسَلَى بِخَلْوَةٍ أَنَ أَزْدَارَ بَيْتَ اللهِ رَجْلَانَ حَافِيَا (١) فن قال « رَجْلان «للذكر ، قال للأنثى « رَجْلي، ، وجاز فى جمع المذكر والمؤنث فيه أن بقال : « أتى القوم رُجالى ورَجالى ، مثل « كُسالى وكسالى » .

وقد حكى عن بعضهم أنه كان يقرأ ذلك: ﴿ فَإِن ۚ خِفْتُم ۚ فَرَ ُجَّالاً ﴾ مشددة . وعن بعضهم أنه كان يقرأ : ﴿ فَرُ جَالاً ﴾ ، (٢) وكلتا القراءتين غير جائزة القراءة ُ بها عندنا، الحلافها القراءة َ الموروثة المستفيضة في أمصار المسلمين . (٢)

وأما « الركبان » ، فجمع « راكب » ، يقال : « هو راكب ، وهم ركبان وركب ، وهم ركبان وركب وركب من وركب وركب وركب من الناس وأراكب » . يقال : « جاءنا أثر كوب من الناس وأراكب » .

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

ه ذكر من قال ذلك :

٥٣٥ – حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم قال : عند المطاردة ، عن إبراهيم قال : عند المطاردة ، يصلى حيث كان وجهه ، راكباً أو راجلاً ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ويصلى ركعتين يومئ إيماء ً .

٥٥٣٦ حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا سفيان ،

T07/Y

<sup>(</sup>۱) السان (رجل) ، عن ابن الأعرابي ، واستشهد به ابن هشام بي «باب الحال» وتعدده المفرد ، وروايته : « . . . ليل مخفية زيارة بيت اقد . . . » . وقوله : « ازدار » هو « افتعل » من « الزيارة » .

<sup>(</sup> ٢ ) يعنى بضم الراء وتخفيف الحيم المفتوحة ، وهي مذكورة في شواد القراءات

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة . و مخلاف القراءة الموروثة . . والصواب ما في المخطوطة .

عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : « فرجالا أو ركباناً ، قال : صلاة الضّراب ركعتبن ، يوميّ إيماء .

مغيرة ، عن إبراهيم قوله : « فرجالاً أو ركباناً » ، قال : يصلى ركعتين حيث كان وجهه، يوم أيماء .

٥٣٨ ــ حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل، عن سعيد بن جبير: و فرجالاً أو ركباناً، قال: إذا طرَدت الحيلُ فأوى إيماء.

٥٣٩ - حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان، عن مالك، عن سعيد قال: يوم إيماء .

• ٤٥٥ – حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن : و فرجالا أو ركباناً ، ، قال : إذا كان عند القتال صلى راكباً أو ماشياً حيث كان وجهه ، يوم إيماء .

ا ؟ ٥٥ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : ﴿ فَإِنْ خَفْمَ فَرَجَالاً ۖ أُورِكِبَاناً ﴾ ، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في القتال على الحيل ، فإذا وقع الحوف فليصل الرجل على كل جهة قائماً أو راكباً ، أو كما قدر على أن يومى برأسه أو يتكلم بلسانه .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد بنحوه = إلا أنه قال : أو راكباً لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . وقال أيضاً : أو راكباً أو ما قدر أن يوم برأسه = وسائر الحديث مشله .

٥٥٤٣ ــ حدثنا يحيي بن أبي طالب قال ، حدثنا يزيد قال ، أخبرنا جويبر ،

عن الضحاك في قوله: « فإن خفتم فرجالا أو رُكباناً ،، قال: إذا التقوا عند القتال وطلبوا أو طلبهم سبع ، فصلاتهم تكبيرتان إيماءً، أيَّ جهة كانت.

300 - حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بنعون قال ، حدثنا هشيم قال، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك فى قوله : « رجالا أو ركباناً ، ، قال : ذاك عند القتال ، (١) يصلى حيث كان وجهه، راكباً أو راجلا إذا كان يُطلب أو يطلبُه سبع ، فليصل ركعة ، يوى إيماء ، فإن لم يستطع فليكبر تكييرتين .

٥٤٥ - حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن الفضل بن دلم ، عن الفضل بن دلم ، عن الخسن : « فإن خفم فرجالا أو ر كباناً » ، قال : ركعة وأنت تمشى ، وأنت يوضع بك بعيرك ويركض بك فرسك ، على أى جهة كان . (١)

معن السلاى: « فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً »، أما « رجالاً » فعلى أرجلكم، إذا قاتلم، السلاى: « فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً »، أما « رجالاً » فعلى أرجلكم، إذا قاتلم، يصلى الرّجل يوى برأسه أينا توجه ، والراكب على دابته يوى برأسه أينا توجه ، والراكب على دابته يوى برأسه أينا توجه ،

### « وصلّى الله على محمد النبيّ وعلى آله وصحبه وسلم كثيراً على الأصل للنقول منه هذه النسخة:

بلغت بالساع وأخى على حرسه الله ، وأبو الفتح أحد بن عر الجهارى ، ومحد ابن على القاضى أبى الحسن الن على الأرموى ، ونصر بن الحسين الطبرى - بقراءتى على القاضى أبى الحسن الخصيب بن عبد الله ، عن أبى محمد الفرغانى ، عن أبى جغر الطبرى . وفلك في شعبان من سنة ثمان وأر بعمئة ، وهو يقابلنى بكتابه . وكتب محمد بن أحمد بن عيسى السعدى فى التاريخ ، وسمع عبد الرحيم بن أحمد (النحوى ؟ ؟) من موضيع سماعه إلى السعدى فى التاريخ ، وسمع عبد الرحيم بن أحمد (النحوى ؟ ؟) من موضيع سماعه إلى همنا مع الجاعة » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ذلك عند القتال . ، وأثبت ما في الخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) وضع البدير يضع وضعاً ، وأوضعه إيضاعاً : وهو سير حثيث و إن كان لا يبلغ أقمى الجهد .

<sup>(</sup>٣) عند هذا انتهى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت عنه المخطوطة ، فيها هنا ما نصه :

٥٥٤٧ - (١) حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « فإن خفتم فرجالا أو ركباناً » الآية ، أحل الله لك إذا كنت خاثفاً عند القتال ، أن تصلى وأنت راكب ، وأنت تسعى ، تومئ برأسك من حيث كان وجهك ، إن قدرت على ركعتين، وإلا فواحدة .

٥٥٤٨ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : « فإن خفتم فرجالا أو ركباناً »، قال : ذاك عند المسايفة .

معمر ، عن الزهرى فى قوله : « فإن خفتم فرجالا أو ركباناً » ، قال : إذا طلب معمر ، عن الزهرى فى قوله : « فإن خفتم فرجالا أو ركباناً » ، قال : إذا طلب الأعداء فقد حل مم أن يصلوا قبل أى جهة كانوا ، رجالا أو ركباناً ، يومثون إيماء وكعين = وقال قتادة : تجزئ ركعة .

• • • • • • حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع فى قوله : « فإن خفتم فرجالا أو ركباناً » ، قال : كانوا إذا خشُوا العدوَّ صلوا ركعتين ، راكباً كان أو راجلاً .

٥٥٥١ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله: « فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً » ، قال : يصلى الرجل في القتال المكتوبة على دابته وعلى راحلته حيث كان وجهه ، يومئ إيماء عند كل ركوع وسجود ، ولكن السجود أخفض من الركوع . فهذا حين تأخذ السيوف بعضها بعضاً ، ٢٥٧/٢ هذا في المطاردة .

٥٥٥٢ – حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا معاذ بن هشام قال ، حدثنى أبى
 قال : كان قتادة يقول : إن استطاع ركعتين وإلا فواحدة ، يومئ إيماء ، إن
 شاء راكباً أو راجلاً ، قال الله تعالى ذكره : « فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً » .

<sup>(</sup>١) بدأ في التقسيم القديم :

<sup>«</sup> بسم الله الرحمن الرحيم »

محدثنا ابن بشار قال، حدثنا معاذ بن هشام قال ، حدثنا أبى ، عن قتادة ، عن الحسن قال ، في الخائف الذي يطلبه العدو ، قال : إن استطاع أن يصلّى ركعتين ، وإلا صلى ركعة .

٥٥٥٤ – حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان،
 عن يونس، عن الحسن قال: ركعة.

٥٥٥٥ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا شعبة قال:
 سألت الحكم وحماداً وقتادة عن صلاة المسايفة، فقالوا: ركعة.

٥٥٥٦ – حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا شعبة قال : سألت الحكم وحماداً وقتادة ، عن صلاة المسايفة ، فقالوا : يوم إيماءً حيث كان وجهه .

٥٥٥٧ ــ حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر، عن حماد والحكم وقتادة: أنهم سئلوا عن الصلاة عند المسايفة ، فقالوا : ركعة حيثُ وجهـُك .

مه م حدثني أبو السائب قال، حدثنا ابن فضيل ، عن أشعث بن سوّار قال : سألت ابن سيرين عن صلاة المنهزم فقال : كيف استطاع .

وه و محدثنى يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن سعيد بن يزيد ، عن أبى نضرة ، عن جابر بن غُراب قال : كنا نقاتل القوم وعلينا هرم ابن حيًان ، فحضرت الصلاة فقالوا : الصلاة ، الصلاة ! فقال هرم : يسجد الرجل حيث كان وجهه سجدة . قال : ونحن مستقبلو المشرق . (١)

٥٥٦٠ ـ حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن الجريري ، عن أبي

<sup>(</sup>۱) الأثر: ٥٥٥٩ – « جابر بن غراب النمرى البصرى » ، روى عن هرم بن حيان ، روى عنه هرم بن حيان ، روى عنه أبو نضرة . مترجم فى الكبير ٢٠٩/٢/١ ، والجرح والتعديل ٤٩٧/١/١ . وكان فى المطبوعة والمخطوطة : « جابر بن عراب » ، وهو تصحيف . و « صعيد بن يزيد » ، هو « أبو مسلمة » الآنى فى رقم : ٣٦ من طريق : « شعبة عن أبى مسلمة الآنى رقم : ٣٦ من طريق : « شعبة عن أبى مسلمة صعيد بن يزيد ، عن أبى نضرة . . . » ، بغير هذا المفظ كاسيأتى فى رقم : ٣٦١ ه.

نضرة قال : كان هرم بن حيّان على جيش، فحضّروا العدو فقال : يسجد كل رجل منكم تحتجُنَّته حيثُ كان وجهه سجدة، أوما استيسر = فقلت لأبى نضرة : ما « ما استيسر » ؟ قال : يومى . (١)

المحدثنا سوار بن عبد الله قال ، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا أبو مسلمة ، عن أبي نضرة قال : حدثنى جابر بن غُراب قال : كنا مع هرم ابن حيًان نقاتل العدو مستقبلي المشرق ، فحضرت الصلاة فقالوا: الصلاة! فقال: يسجد الرجل تحت جُنتَه سجدة . (٢)

٥٦٢ - حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك ، عن عبد الملك بن أبى سليان، عن عطاء فى قوله: «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ، ، قال : تصلى حيث توجنَّهت راكباً وماشياً ، وحيث توجنَّهت بك دابتك ، تومئ إيماء للمكتوبة .

مه م محدثنی سعید بن عمرو السکونی قال، حدثنا بقیة بن الولید قال، حدثنا المسعودی قال، حدثنی یزید الفقیر، عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف رکعة. (۳)

<sup>(</sup>۱) الآثر : ٥٠٥٠ – هو مختصر الذي قبله والذي يليه ، غير مرفوع إلى جابر بن غراب . وفي المخطوطة : « فحصر وا العدو » بالصاد المهملة ، وكأن الصواب ما في المطبوعة . كما تدل عليه معانى الآثرين : السالف والتالى . وفي المطبوعة : « تحت جيبه » وفي المخطوطة : « تحت حسه » غير منقوطة . والصواب من المحل ه : ٣٦ . والجنة ( بضم الجيم وتشديد النون ) : هي ما واراك من السلاح واسترت به ، كالدروع وغيره من لباس الوقاية في لحرب . وفي المطبوعة : « ما استيسر » ، محذف « ما » الثانية الاستفهامية ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٥١ – انظر الأثرين السالفين ، والتعليق عليهما . وفي المطبوعة : «مستقبل المشرق »، وهو خطأ ناسخ . وفي المطبوعة : «تحت جيبه » كما في رقم : ٥٦٥ ، وفي المخطوطة : «تحت حسه » غير منقوطة ، والصواب من المحل ٥:٣٦، ونص ما رواه : « وعن شعبة ، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد ، عن أبي نضرة ، عن جابر بن غراب ، كنا مصافى العدو بفارس ، ووجوهنا إلى المشرق ، فقال هرم بن حيان : ليركم كل إنسان منكم ركمة تحت جنته حيث كان وجهه » .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٣٣٥ه – « سعيد بن عرو بن سعيد السكوني » أبو عبَّان الحمصي، روى عن بقية،

٥٦٤ – حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا موسى ابن محمد الأنصارى ، عن عبد الملك ، عن عطاء في هذه الآية قال : إذا كان خاتفاً صلى على أى حال كان . (١)

٥٥٥٥ - حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال مالك - وسألته عن قول الله : « فرجالا أو ركباناً » - قال : راكباً وماشياً ، لو كانت إنما عنى بها الناس ، لم تأت إلا « رجالا » وانقطعت الآية . (١) إنما هي « رجال » : مشاة ، وقرأ (١) : ﴿ يَأْتُوكُ وَ حِالًا وَعَلَى كُلُّ ضَامِرٍ ﴾ [سورة العبج : ١٨٧]، قال : يأتون مشاة وركباناً .

قال أبو جعفر: والخوفُ الذي للمصلَّى أن يصلَّى من أجله المكتوبة ماشياً راجلاً، وراكباً جائلاً، (١٤) الخوفُ على المهجة عند السَّلَّة والمسايغة في قتال من أمر

والمعانى بن عمران الحمصى وغيرهما . وعنه النسائى ، صدوق ، ذكره ابن حيان فى الثقات . مترجم فى الهذيب . و « بقية بن الوليد » ، قال أحمد ، وسئل عن بقية وإسهاميل بن عياش : « بقية أحب إلى ، وإذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوا عنه » . وكان فى المطبوعة والهطوطة : « هبة بن الوليد » وهو خطأ . والصواب من تفسير ابن كثير ١ : ٥٨٥ . و « المسمودى » ، هو : عبد الرحن بن عبد المسمودى . و « يزيد الفقير » هو : يزيد بن صهيب الفقير » أبو عبان الكوفى ، ووى عن جابر وأبي سعيد وابن عمر ، ثقة صدوق . وسمى « الفقير » ، الأنه كان يشكو فقار عليه . مترجم فى الهنيب وغيره . وانظر السن الكبرى ٣ : ٣٦٣ ، والحل ه : ٣٥ .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۹۰۵ « موسى بن محمد الأنصارى » ، يعد في الكوفيين ، مترجم في الكبير البخارى (۱) الأثر : ۱۹۰۸ وهو ثقة .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة والمطبوعة : « وانقطعت الألف » ، وقد استظهر مصحح الطبعة الأميرية أنها « وانقطعت الآية » ، وأرجح أنها الصواب، والناسخ فى هذا الموضع من النسخة عجل كثير السهو والحلاً ، كا رأيت فيا مضى ، وكما سترى فيها يأتى . وقد خلط بعضهم فى تعليقه على هذا الموضع من الطبرى .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « وعن يأتوك رجالا . . . » ، وهو خطأ لائك فيه . أما الخطوطة ففيها « ومز اباترك » ، وصواب تحريفها وتصحيفها ، هوما أثبت . ويعنى أن مالكاً استدل جده الآية على منى « فرجالا » كما هو بين .

<sup>( ؛ )</sup> الجائل : هو الذي يجول في الحرب جولة على عدوه ، وجولته : دورانه وهو على فرمه ليستمكن من قرنه .

بقتاله ، (١) من عدو للمسلمين ، أو محارب ، أو طلبّ سبُّع ، أوجمل صائل ، أو سيل سائل فخاف الغرق فيه . (٢)

وكل ما الأغلبُ من شأنه هلاك المرء منه إن صلى صلاة الأمن ، فإنه إذا كان ذلك كذلك ، فله أن يصلى صلاة شدة الخوف حيثُ كان وجهه ، يومئ إيماء لعموم كتاب الله: « فإن خفتم فرجالا الوركبانا » ، ولم يخص الخوف على ذلك على نوع من الأنواع ، بعد أن يكون الخوف ، صفته ما ذكرت .

و إنما قلنا إن الخوف الذي يجوز للمصلى أن يصلِّي كذلك، هو الذي الأغلبُ ٢٠٨/٢ منه الهلاك بإقامة الصلاة بحدودها ، وذلك حال شدة الخوف ، لأن : –

من عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف : يقوم الأمير وطائفة من الناس معه فيسجدون سجدة وأحدة ، ثم تكون طائفة منهم بينهم وبين العدو . ثم ينصرف الذين سجدوا سجدة مع أميرهم ، ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا ، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون مع أميرهم سجدة واحدة . ثم ينصرف أميرهم وقد قضى صلاته ، ويصلى بعد صلاته كل واحد من الطائفتين سجدة لنفسه ، وإن كان خوف أشد من ذلك « فرجالا أو ركبانا » . (١)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « الحوف على المهمة عند السلمة » ، وهو خلط غث . وفى المخطوطة : « الحوف على المهمة عند المسلة » ، والصواب ما أثبت من قرامق لهذا النص . والمهجة : الروح ، وخالص النفس . والسلة : استلال السيوف ، يقال : « أتيناهم عند السلة » ، أى عند استلال السيوف إذا حمى الوطيس . والسلة : منال المحمد المعمد عمل المعمول ، فهو صائل وصوول : وذلك إذا وثب على راعيه فأكله ، وواثب

 <sup>(</sup> ۲ ) صال الحمل يصول ، فهر صائل وصؤول ، وذلك إذا وتب على راهيه فا ذله ، وواتب الناس يأكلهم ويعدو عليهم ويطردهم من مخافته .

<sup>(</sup>٣) الحديث : ٥٥٦٦ - جرير : هو ابن عبد الحديد الفدى . عبد الله بن نافع مولى ابن هر : ضعيف جداً . قال فيه البخارى في الضعفاء : « منكر الحديث » . فصلنا القول في تضعيفه في المسند : ٤٧٦٩ .

وهذا الحديث هكذا رواه جرير عن عبد الله بن فاقع ، عن أبيه ، عن ابن عمر – مرفوعاً . وكذلك رواه أبن ماجة : ١٢٥٨ ، عن محمد بن الصباح ، عن جرير ، عن عبيد الله بن عمر ،

ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إذا اختلطوا ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إذا اختلطوا — يعنى فى القتال — فإنما هو الذّ كثر ، وإشارة " بالرأس . قال ابن عمر : قال النبى صلى الله عليه وسلم : وإن كانوا أكثر من ذلك ، فيصلون قياماً وركباناً . (١)

= ففصل النبى صلى الله عليه وسلم بين حكم صلاة الخوف فى غير حال المسايفة والمطاردة ، وبين حكم صلاة الخوف فى حال شدة الخوف والمسايفة ، على ما روينا عن ابن عمر . فكان معلوماً بذلك أن قوله تعالى ذكره : • فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً » ، إنما عنى به الخوف الذى وصفنا صفته .

عن قافع ، عن ابن عمر – مرفوعاً أيضاً . وإستاده صحيح . وأشار الحافظ فى الفتح ٢ : ٣٦٠ إلى رواية ابن ماجة هذه ، وقال : «وإسناده جيد » .

ورواه - بمعناه - مالك في الموطأ ، ص : ١٨٤ ، و عن فافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الحوف قال . . . » ، فذكر تحوه عن كلام ابن عمر ، ثم قال في آخره : وقال مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وكذلك رواه البخاری ٨ : ١٥٠ ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك .

و روى الشافعى فى الأم 1 : ١٩٧ ، عن مالك — قطعة من أوله ، ثم أشار إلى سائره وذكر آخره . وكذلك رواه البيهق ٣ : ٢٥٦ ، من طريق الشافعى عن مالك .

وذكره السيوطي ١ : ٣٠٨ ، من رواية مالك ، وزاد نسبته لعبد الرزاق .

فهذا الشك فى رفعه من نافع عند مالك - ثم الجزم برفعه فى رواية صيد الله بن عمر العمرى عن نافع عند ابن ماجة - : يقويان رواية جرير عن عبد الله بن نافع ، التي هنا .

(١) الحديث : ٥٩٦٧ -- سعيد بن يحني بن سعيد الأموى : مضت ترجمته في : ٣٢٥٥ .

وهذا الحديث رواه البخارى ٣ : ٣٥٩ ( فتح ) ، عن سيد بن يحيى – شيخ الطبرى – بهذا الإسناد ولم يذكر لفظه كاملا . وذكر الحافظ ، ص : ٣٦٠ ، رواية الطبرى هذه ، إيضاحاً لرواية البخارى . ورواه البهتى ٣ : ٢٥٥ – ٢٥٦ ، من طريق الميثم بن خلف الدورى ، عن سميد بن يحيى الأموى ، به . وذكر لفظه ، ثم أشار إلى رواية البخارى .

وقوله: « اختلطوا »: يعنى اختلط الجيشان، حال المسايفة والالتحام. وهكذا ثبت هذا الحرف فى الفتح نقلا عن الطبري ، والسنن الكبرى للبيهق ، ووقع فى المخطوطة والمطبوعة : « اختلفوا » – بالفاء بدل الطاء . وهو تحريف من الناتفين .

وقوله: « و إشارة بالرأس »: يمنى أنهم يصلون بالإيماء ، يذكرون ويقرأون، ويشيرون إلى الركوع والسجود . وهذا هو الثابت في الفتح والسنن الكبرى . ووقع في الخطوطة والمطبوعة : « وأشار بالرأس » . وهو تحريف أيضاً .

وبنحو الذى روى ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ، روى عن ابن عمر أنه كان يقول :

مه م حدثنى يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عر أنه قال : في صلاة الخوف : يصلى بطائفة من القوم ركعة ، وطائفة " تحرس . ثم ينطلق هؤلاء الذين صلى بهم ركعة حتى يقوموا مقام أصحابهم . ثم يجىء أولئك فيصلى بهم ركعة ، ثم يسلم ، وتقوم كل طائفة فتصلى ركعة . قال : فإن كان خوف أشد من ذلك « فرجالا " أوركباناً » . (١)

وأما عدد الركعات فى تلك الحال من الصلاة ، فإنى أحب أن لا يقصر من عددها فى حال الأمن . وإن قصر عن ذلك فصلى ركعة ، رأينها مجزئة ، لأن : \_ عددها فى حال الأمن . وإن قصر عن ذلك فصلى ركعة ، رأينها مجزئة ، لأن : \_ 079 \_ بشر بن معاذ حدثنى قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأحنس، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيتكم صلى الله عليه وسلم فى الحضر أربعاً ، وفى السفر ركعتين ، وفى الحوف ركعة . (١)

<sup>(</sup>١) الحبر : ٦٨٥٥ – هذا موقوف على ابن عمر ، صريحاً ، وهو في مدّى الحديث الماضي : ٥٦٦٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحديث : ٢٩هه – بكير بن الأخنس الليثى الكونى : تابعى ثقة . و « بكير » : بالتصغير . ووقع فى المطبوعة « بكر » – بدون الياء ، وهو خطأ .

والحديث رواه أخد فى المسند : ۲۱۲۴ ، عن يزيد ، و : ۲۲۹۳ ، عن عفان ، و : ۳۳۳۲ ، من وكيع – ثلاثتهم عن أبي عوافة ، به .

ورواء البخارى فى التاريخ الكبير —موجزاً كعادته — فى ترجمة بكير ١١٢/٢/١ ، عن أبى نميم ، من أبى عوانة .

ورواه مسلم ١ : ١٩٢ ، عن أربعة شيوخ ، عن أبي عوانة .

وكذلك رواه البيهي في السنن الكبرى ٣ : ١٣٥ ، من طريق يحيي بن يحيي ، عن أبي عوانة .

ورواه أحمد أيضاً : ٢١٧٧ ، عن القاسم بن مالك المزنى ، عن أيوب بن عائذ ، عن بكير بن الاخنس ، به .

وكذلك رواه مسلم ١ : ١٩٢ ، من طريق القاسم بن مالك .

ورواء البيهق ٣ : ٢٦٣ – ٢٦٤ ، بإسنادين من طريق أيوب بن عائذ .

وذكره ابن كثير ١ : ٨٥٥ ، وزاد نسبته لأبي دارد ، والنسائي ، وابن ماجة .

# القول في تأويل قوله ﴿ فَإِذَ آ أَمِنتُمْ ۚ فَالْذَكِرُوا ۚ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ ۗ تَكُونُوا ۚ تَمْلَمُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا ال

قال أبو جعفر: وتأويل ذلك: و فإذا أمنتم » ، أيها المؤمنون ، من عدو كم أن يقد ر على قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم التي فرضها عليكم ومن غيره ممن كنتم تخافونه على أنفسكم في حال صلاتكم - فأطمأننتم ، =وفاذكروا الله في صلاتكم وفي غيرها بالشكر له والحمد والثناء عليه ، على ما أنعم به عليكم من التوفيق لإصابة الحق الذي ضل عنه أعداؤكم من أهل الكفر بالله ، = كما ذكركم بتعليمه إياكم من أحكامه ، وحلاله وحرامه ، وأخبار من قبلكم من الأمم السالفة ، والأنباء الحادثة بعدكم - في عاجل الدنيا وآجل الآخرة ، التي جهلها غير كم وبصر كم ، من ذلك وغيره ، إنعاماً منه عليكم بذلك ، فعل مكم منهما لم تكونوا من قبل تعليمه إياكم تعلمون .

وكان مجاهد يقول في قوله : ﴿ فَإِذَا أَمْنَتُم ﴾ ، ما : \_\_

٥٧٠ - حدثنا به أبو كريبقال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث،
 عن مجاهد: « فإذا أمنتم » ، قال: خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة .

و بمثل الذي قلنا من ذلك قال ابن زيد :

۱ ٥٥٧ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله: « فإذا أمنتم فاذكروا الله »، قال: فإذا أمنتم فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم --إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة ".

وقوله ههنا: « اذكروا الله » ، قال: الصلاة ، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ». (١)

<sup>(</sup>١) من أول قوله : « وقوله ههنا : اذكروا الله . . . يه إلى آخر هذه الفقرة ، هي من كليم

قال أبو جعفر: وهذا القول الذي ذكرنا عن مجاهد ، قول "غير ه أولى بالصواب منه ، لإجماع الجميع على أن الخوف منى زال ، فواجبٌ على المصلَّى المكتوبة \_ وإن ٢٠٩/٧ كان في سفر ــ أداؤها بركوعها وسجودها وحدودها ، وقائمًا بالأرض غير ماش ولا راكب، كالذي يجب عليه من ذلك إذا كان مقياً في مصره وبلده ، إلا ما أبيح له من القصر فيها في سفره. ولم يجر في هذه الآية للسفر ذكر ، فيتوجَّه قوله: افاذكر وا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ، ، إليه . وإنما جرى ذكر الصلاة في حال الأمن ، وحال شدة الخوف، فعرَّفالله سبحانه وتعالى عبادًه صفة الواجب عليهم من الصلاة فيهما . (١) ثم قال : « فإذا أمنتم » فزال الخوف ، فأقيموا صلاتكم

عجاهد في الأثر : • v • v • فيها أرجع ، وأخشى أن يكون الناسخ قد أفسد سياق الكلام ، وأنا أرجع أن قوله T نفاً : ﴿ وَ مِثْلُ اللَّى قَلْنَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ ابن زَيد ﴿ ثُمَّ الْأَثْرِ رَقِّمَ ١٧٥ ه ، ينبني أن يكرين مقدماً على الأثر : • ٧ ه ه . وأرجع أن قوله : « وقوله ههنا » كلام فاسد ، وأن «ههنا » كانت في الأصل القديم إشارة إلى تَلْخير الكلام من أول قوله : ﴿ وكان مجاهد يقول . . . ؟ ثم الأثر : ٧٠ه ، إلى ما بعد الأثر ؛ ١ ٧ ٥ ه ، فيكون السياق :

ه فعلمكم منه ما لم تكونوا من قبل تعليمه إياكم تعلمون . و بمثل الذي قلنا من فلك قال ابن زيد:

٥٥٧٠ - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب . . .

وكان مجاهد يقول في قوله : « فإذا أمنتم » ما : —

٥٥٧١ — حدثنا به أبوكريب ، قال حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد : ﴿ فَإِذَا أَمْنَتُم ﴾ ، قال : خرجتم من السفر إلى دار الإقامة . وقوله : « اذكروا الله » ، قال : الصلاة ، « كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » .

قال أبو جعفر : وهذا القول الذي ذكرنا عن مجاهد . . . ٥

هذا ما أرجح أن أصل الطبرى كان عليه، وأخطأ الناسخ فهم إشارة الناسخ تبله بقوله: و ههنا ي يسى نقل الكلام من هناك إلى و ههنا . ولكني لم أستجز هذا التغيير في المطبوعة ، وإن كنت لا أشك فيها رجعته (1) في الخطولة : ووصفه الواجب عليم ، والصواب ما في المطبوعة .

وذكرى فيها وفى غيرها، مثل الذي أوجبته عليكم قبل حدوث حال الخوف.

و بعد ، (١) فإن كان جرى للسفر ذكر ، ثم أراد الله تعالى ذكره تعريف خلقه صفة الواجب عليهم من الصلاة بعد مُقامهم ، لقال : فإذا أقمتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون = ولم يقل : « فإذا أمنتم » .

وَفَى قوله تعالى ذكره: ﴿ فإذا أَمنَم ﴾،الدلالة ُ الواضحة على صحة قول من وجَّه تأويل ذلك إلى الذي قلنا فيه ، وخلاف قول مجاهد . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُم ۗ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً ۗ لِلَّازْوَاجِهِم مَّتَامًا إِلَى ٱلْحَوْل ِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۗ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: والذين يتوفون منكم، أيها الرجال ويذرُون أزواجاً = يعنى زوجات كن له نساء في حياته ، بنكاح = لا ملك يمين . ثم صرف الخبر عن ذكر من ابتدأ الخبر بذكره ، نظير الذي مضى من ذلك في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنْكُم وَ يَذَرُونَ أَزُواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ وَلِه : ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنْكُم وَ يَذَرُونَ أَزُواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَرْبَعَة أَرْبُعَة وَعَشْرًا ﴾ [سورة البقرة : ٢٣٤] = (٢) إلى الخبر عن ذكر أزواجهم. وقلدذكرناوجه

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : «قبل حدوث حال الحوف وبعده ، فإن كان جرى السفر ذكر ...» وهو خلط قبيح ، جعل بعض لمصححين يضع مكان «فإن كان جرى » ، «فلو كان جرى .. » فترك الكلام خلطاً لا مدى له، وصحح ما ليس فى حاجة إلى تصحيح !! هذا ، والصواب ما فى المخطوطة كا أثبته .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « و إلى خلاف قول مجاهد » ، بزيادة « إلى » ، وهي زيادة فاسدة مفسدة . وقوله : « خلاف » معطوف على قوله : « على صحة قول . . . »

<sup>(</sup>٣) اقتصر في المخطوطة والمطبوعة على ذكر الآية إلى قوله : ﴿ وَيَدْرُونَ أَزُواجًا ﴾ ، فأتمسها البيان .

ذلك ، ودللنا على صحة القول فيه في نظيره الذي قد تقدم قبله ، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. (١)

ثم قال تعالى ذكره: ( وصيئة الأزواجهم ) . فاختلفت القرأة فى قراءة ذلك : فقرأ بعضهم : ( وصية الأزواجهم ) ، بنصب ( الوصية ) ، بمعنى : فليوصوا وصية الأزواجهم ، أو : عليهم [ أن يوصوا ] وصية الأزواجهم ، (٢)

وقرأ آخرون : ﴿ وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ ﴾ برفع ١ الوصية ١ .

ثم اختلف أهل العربية في وجه رفع ( الوصية ،

فقال بعضهم: رفعت بمعنى: كتبت عليهم الوصية. واعتل فى ذلك بأنها كذلك فى قراءة عبد الله . (١) فتأويل الكلام على ما قاله هذا القائل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ، كتبت عليهم وصية لأزواجهم – ثم ترك ذكر وكتبت ، ورفعت و الوصية ، بذلك المعنى ، وإن كان متروكاً ذكره .

وقال آخرون منهم : بل «الوصية» مرفوعة بقوله : « لأزواجهم » فتأوّل : لأزواجهم وصية .

والقول الأول أولى بالصواب فى ذلك ، وهو أن تكون « الوصية » إذا رفعت مرفوعة بمعنى : كتب عليكم وصية لأزواجكم . لأن العرب تضمر النكرات مرافعها قبلها إذا أضمرت ، فإذا أظهرت بدأت به قبلها ، فتقول : « جاءنى رجل " اليوم » ،

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف في هذا الجزء: ٧٧ – ٧٩.

<sup>(</sup> ٢ ) ما بين القوسين زيادة لا يستقيم الكلام إلا بها .

<sup>(</sup>٣) قراءً عبد الله بن مسعود : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ۖ ٱلْوَصِيَّةُ ۖ لِأَرْ وَاجِكُم ۗ ﴾ انظر شواذ القرامات لابنخالویه : ١٥، ومعانی القرآن الفراء ١ : ١٥٦ ، وغیرها المسمحون .

ولمذا قالوا : « رجل مجاءني اليوم ، لم يكادوا يقولونه إلا والرجل حاضر يشيرون إليه بـ «هذا» ، (١)أو غائبٌ قد علم المخبَرُ عنه خبرَه، أو بحذف • هذا » وإضهاره وإن حذفوه ، لمعرفة السامع بمعنى المتكلم ، كما قال الله تعالى ذكره ﴿ سُورَةٌ ۖ أَنْزَ لْنَاهَا ﴾ [سورة النور: ١] و ﴿ بَرَاءَةُ مِنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [سورة النوبة: ١] ، فكذلك ذلك في قوله : « وصية" لأزواجهم » .

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأه رفعاً، لدلالة ظاهر القرآن على أن مُقام المتوفى عنها زوجهافى بيت زوجها المتوفَّى حولاً " كاملاً ، كان حقًّا لها قبل نزول قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ ۗ وَيَذَرُّونَ أَزْ وَاجًا يَتَرَ بَّصْنَ ۚ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْ بَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [سوة البقرة : ٢٣٤]، وقبل نزول آية الميراث (٢) = ولتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي دل عليه الظاهر من ذلك، أوصى لهن أزواجهن " بذلك قبل وفاتهن ، أو لم يوصوا لهن به.

فإن قال قائل: وما الدلالة على ذلك ؟

قيل: لمَّا قال الله تعالى ذكره: ﴿ وَاللَّذِينَ يَتُوفُونَ مَنْكُمُ وَيُلِّرُونَ أَزُواجًا وَصَيَّةً لأزواجهم » ، وكان الموصى لا شك ، إنما يوصى فى حياته بما يأمر بإنفاذه بعد وفاته، (٣) وكان محالاً أن يوصي بعد وفاته، وكان تعالى ذكره إنما جعل لامرأة الميت ٣٦٠/٢ سكن الحول بعد وفاته (٤)=، (٥) علمنا أنه حق لله وجب في ماله بغير وصية منه

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « لم يكادرا أن يقولونه . . . » ، وفي المطبوعة : « أن يقولوه » ، وأرجح أن الصواب ما أثبت بإسقاط « أن » الى م الخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما سيأتي صر : ٢٥٨ - ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « يؤمر بإنفاذه . . . » ، والعسواب من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « فكان تعالى ذكره إنما جعل . . . » بالفاء مكان الواو ، والعمواب من المخطوطة. وفي المطبوعة : « سكني الحول » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهما سواء .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : « علما بأنه حق لها » ، وفي المخطوطة « علمنا به حق » غير منقوطة ، والصواب

لها ، إذ كان الميت مستحيلا أن تكون منه وصية بعد وفاته .

ولو كان معنى الكلام على ما تأوله من قال : 1 فليوص وصية ، ، لكان التتزيل : والذين تحضرهم الوفاة ويذرون أزواجاً ، وصية الأزواجهم ، (١) كما قال : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُم ۗ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُم الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيرًا الْوَصِيَّة ﴾ قال : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُم ۗ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كُم الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيرًا الْوَصِيَّة ﴾ [سورة البقرة : ١٨]

وبعد ، فلو كان ذلك واجباً لهن بوصية من أزواجهن المتوفين ، لم يكن ذلك حقاً لهن إذا لم يوص أزواجهن له قبل وفاتهم ، ولكان قد كان لورتهم إخراجهن قبل الحول ، (٢) وقد قال الله تعالى ذكره: (غير إخراج ، ولكن الأمر فى ذلك بخلاف ما ظنه فى تأويله قارئه : (وصية لأزواجهم ، بمعنى : أن الله تعالى كان أمر أزواجهن بالوصية لهن . وإنما تأويل ذلك : والذين يتوفون منكم ويذ رون أزواجاً ، كتب الله لأزواجهم عليكم وصية منه لهن أيها المؤمنون — أن لا تخرجوهن من منازل أزواجهن حولا : كما قال تعالى ذكره فى «سورة النساء ﴿غَيْرَ مُضَار وَصِيّة مِنَ الله } أرواجهن حولا : كما قال تعالى ذكره فى «سورة النساء ﴿غَيْرَ مُضَار وَصِيّة مِنَ الله } المورة النساء ﴿غَيْرَ مُضَار وَصِيّة مِنَ الله } عليه ، ورفعت (الوصية ) بالمعنى الذى قلنا قبل .

فإن قال قاتل : فهل يجوز نصب ( الوصية ) [ على الحال ، بمعنى : موصِّين ] لهن وصية ؟ (٢)

ما أثبت ، وسياق الجمالة : ﴿ لما قال الله تعالى . . . وكان الموسى . . . وكان محالا . . . وكان تعالى ذكره . . . = طمنا أنه حق . . . ﴾

<sup>(</sup>١) هذا رد الطبرى على من قرأها بالنصب .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « ولكان لورثتهم إخراجهن » بإسقاط « قد كان » ، رقى المخطوطة : « ولكان لورثتهم قد كان إخراجهن » ، بتقديم « لورثتهم » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) كان مكان ما بين القومين بياض في المخطوطة والمطبوعة، وهذه الزيادة بين القومين استظهرتها من سياق الكلام . وهو يريد في كلامه الآتي خروج الحال مصدراً نحو غولم : • طلع بفتة ، وجاء ركضاً ، وقتلته صبراً ، وقتيت كفاحاً و . وافظر سيبويه ١ : ١٨٦ ، وأرضح الممالك ١ : ١٩٥ وغيرهما . هذا ما استطمت أن أقدره من كلام أبي جعفر ورده هذا القول ، وكأنه الصلاب إن شاء الله .

قيل: لا ، لأن ذلك إنما كان يكون جائزًا لو تقدم و الوصية ، من الكلام ما يصلح أن تكون الوصية خارجة منه ، فأما ولم يتقدمه ما يحسن أن تكون منصوبة بخروجها منه ، فغير جائز نصبها بذلك المعنى .

• ذكر بعض من قال : إن سُكنى حول كامل كان حقيًّا لأزواج المتوفين بعد موتهم = على ما قلنا ==(١) أوصى بذلك أزواجهن لهن أو لم يوصوا لهن به ، وأن ذلك نُسخ بما ذكرنا من الأربعة الأشهر والعتشر والميراث.

ابن يحيى قال، سألت قتادة عن قوله: و والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية ابن يحيى قال، سألت قتادة عن قوله: و والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ، نقال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا في مال زوجها ، ما لم تخرج . ثم نُسخ ذلك بعد في وسورة النساء ، فجعل لها فريضة معلومة: الثّمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد ، وعد نها أربعة أشهر وعشراً ، فقال تعالى ذكره: ﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا ﴾ يتوفون من أمر الحول .

٥٥٧٣ – حداثني المنني قال، حداثنا إسحق قال ، حداثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ، الآية ، قال : كان هذا من قبل أن تنزل آية الميراث ، فكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السُّكني والنفقة حولاً إن شاءت ، فنسخ ذلك في « مررة النماء »، فجعل لها فريضة معلومة : جعل لها الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فلها الربع ، وجعل عداً مها أربعة أشهر وعشر فقال : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَهَرَا بَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَرْبَعَة أَشْهر وَعَشْرًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) أنظر ما سلف ص : ٢٥٢ والتعليق رقم : ٣.

2/117

٥٧٤ – حدثتي المثني قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثتي معاوية ابن صالح، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : و والدين يتوفون منكم وينرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ، ، فكان الرجل إذا مات وترك امرأته، اعتد ت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله تعالى ذكره بعد : ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفسينٍ أَرْبَعة أَمْهُم وَعَشْرًا ﴾ ، فهذه عدة المتوفى عنها زوجها. إلا أن تكون حاملاً ، فعد تها أن تضع ما في بطنها . وقال في ميراثها : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكُتُم وَلَدُ فَلَهُنَّ المُّهُم وَلَدُ فَلَهُنَّ المُّبُنُ ﴾ [سورة النساء : ١٢] ، فبيتن القميراث المرأة ، فورك الوصية والنفقة .

0000 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ قال ، سمعت عبيد الله بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : • وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ، كان الرجل إذا توفى أنفق على امرأته فى عامه إلى الحول ، ولا تُروَّج حتى تستكمل الحول . وهذا منسوخ : نسخ النفقة عليها الرَّبُع والشَّمن من الميراث ، ونسخ الحول أربعة أشهر وعشر ".

٥٥٧٦ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسمق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك فى قوله : ﴿ وَالذَينَ يَتَوِفُونَ مَنكُم وَيِلْرُونَ أَزُواجاً وصية لأَزُواجهم مَناعاً إلى الحول غير إخراج، قال: الرجل إذا تُوفَى أَنفق على امرأته إلى الحول، ولا تزوج حتى يمضى الحول، فأنزل الله تعالى ذكره: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتُوفُونَ الْحُول، فَأَنزل الله تعالى ذكره: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتُوفُونَ مَنْكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ لِمَ عَشْرًا ﴾ ، فنسخ الأجل الحول ، ونسخ النفقة الميراث : الره بع والشّعن .

٥٥٧٧ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثتى حجاج ، عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن قوله : « والذين يتوفون منهكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ،، قال: كان ميزات المرأة من زوجها

من رَبِّعه : (١) أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجُها إلى الحول ، يقول : « فإن خرجن فلا جناح عليكم » الآية، ثم نسخها ما فرض الله من الميراث = قال، وقال مجاهد : « وصية لأزواجهم » سكنى الحول ، ثم نسخ هذه الآية الميراث.

ذكر من قال : «كان ذلك يكون لهن بوصية من أز واجهن لهن به » .

٥٧٩ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قادة قوله: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً » الآية، قال: كانت هذه من قبتل الفرائض ، فكان الرجل يوصى لامرأته ولن شاء . ثم نسخ ذلك بعد ، فألحق الله تعالى بأهل المواريث ميراثهم ، وجعل للمرأة إن كان له ولد الثمنّ ، وإن لم يكن له ولد فلها الربع . وكان ينفق على المرأة حولامن مال زوجها ، ثم تحوّل من بيته . فنسخته العدة أربعة أشهر وعشراً ، ونسخ الربع أو الثمن الوصية لهن ، فصارت الوصية لذى القرابة الذين لا يرثون .

٥٥٨٠ - حدثنى موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية الازواجهم » إلى « فيما فعلن فى أنفسهن من معروف » ، وم نزلت هذه الآية، كان الرجل إذا مات أوصى لامرأته

<sup>(</sup>١) ق المطبوعة «من ريعه» بالياء المثناة التحتية . وليس لها معى هنا . والربع : المعزل والدار والمسكن ، وق حديث أسامة أنه قال له : « هل ترك لنا عقيل من ربع ؟ » : أى معزل ، والجمع رباع وربوع وأربع . وهذه الكلمة « من ربعه » أسقطها الدر المنثور من روابته للأثر ١ : ٣٠٩ .

بنفقتها وسكناها سنة ، وكانت عدتها أربعة أشهر وعشراً ، فإن هي خرجت حين تنقضى أربعة أشهر وعشراً . انقطعت عها النفقة ، فذلك قوله : « فإن خرجن » ، وهذا قبل أن تنزل آية الفرائض ، فنسخه الربع والثمن ، فأخذت نصيبها ، ولم يكن لها سكني ولا نفقة .

٥٥٨١ - حدثني أحمد بن المقدام قال، حدثنا المعتمر قال، سمعت أبي قال،
 يزعم قتادة أنه كان يوصَى للمرأة بنفقتها إلى رأس الحول.

. . .

ذكر من قال: «نسخ ذلك ما كان لهن من المتاع إلى الحول ، من غير تبيينه على أى وجه كان ذلك لهن » : (١)

٥٥٨٧ — حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن حبيب ، عن إبراهيم فى قوله : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول » ، قال : هى منسوخة .

٥٥٨٣ - حدثنا الحسن بن الزبرقان قال، حدثنا أسامة ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبى ثابت قال : سمعت إبراهيم يقول ، فذكر نحوه .

٣٦٢/٧ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضع ، عن حصين ، عن ١٢٢/٧ يزيد النحوى ، عن عكرمة والحسن البصرى قالا : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ، ، نسخ ذلك بآية الميراث وما فرض لهن فيها من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً .

٥٨٥ – حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن يونس ،
 عن ابن سيرين ، عن ابن عباس : أنه قام يخطب الناس ههنا ، فقرأ لهم سورة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من غير بينة » ، والصواب ما في المخطوطة .

البقرة، فبين لهم منها ، (١) فأنى على هذه الآية ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [سورة البقرة: ١٨٠]، قال : فنسخت هذه . ثم قرأ حتى أتى على
هذه الآية: ﴿ وَالذَينَ يَتُوفُونَ مَنكُم وَيُلْرُونَ أَزُواجاً ﴾ إلى قوله : ﴿ غير إخراج ﴾ ، فقال :
فقال : وهذه . (٢)

وقال آخرون : هذه الآية ثابتة الحكم ، لم ينسخ منها شيء.

ذكر من قال ذلك :

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتُوَفُّونَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ عَن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَرْقُا الله : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَتُوفُونَ الله : ﴿ وَالّذِينَ يَتُوفُونَ الله عَند أَهُل زوجها ، واجباً ذلك عليها ، فأنزل الله : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ، إلى قوله : ومن معروف ، قال : جعل الله لهم تمام السنة ، سبعة أشهر وعشرين ليلة ، وصية : إن شاءت سكنت فى وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى ذكره : ﴿ غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم ، ، قال : والعدة كما هى واجبة " . ذكره : ﴿ غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم » ، قال : والعدة كما هى واجبة " . ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

حدثنى عمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى = وحدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة ، قال حدثنا شبل = عن ابن أبى نجيح ،
 عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: نسخت هذه الآية عدَّتَها عند أهله، تعتد عن عطاء،

<sup>. (</sup>١) فى المطبوعة : « فبين لمم فيها » ، والصواب ما فى المخطوطة و رقم : ٢٦٥٧ ، أى فسر لمم شها ما فسر . ﴿ \* ﴾ الآثر : ٥٥٨٥ -- مفى مختصراً برقم : ٢٦٥٢ .

حيث شاءت، وهو قول الله: «غير َ إخواج ». قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيبها ، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى ذكره: « فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن » = قال عطاء: جاء الميراث بنسخ السكنى ، تعتد معنى شاءت ولا سكنى لها .

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندى فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره كان جعل لأزواج من مات من الرجال بعد موتهم ، سكنى حول فى منزله ، ونفقتها فى مال زوجها الميت إلى إنقضاء السنة ، (١) ووجب على ورثة الميت أن لا يخرجوهن قبل تمام الحول من المسكن الذى يسكنته ، وإن هن تركن حقهن من ذلك وخرجن ، لم تكن ورثة الميت من خروجهن فى حرج . ثم إن الله تعالى ذكره نسخ النفقة بآية الميراث ، وأبطل مما كان جعل لهن من سكنى حول سبعة أشهر وعشر ين ليلة ، ورد هن إلى أربعة أشهر وعشر ، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٥٨٩٥ – حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، حدثنا حجاج قال، أخبرنا حيوة بن شريح، عن ابن عجلان، عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة، أخبره عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة، عن فريعة أخت أبي سعيد الحدرى: أن وجها خرج في طلب عبد له، فلحقه بمكان قريب فقاتله، وأعانه عليه أعبد معه فقتلوه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زرجها خرج في طلب عبد له، فلقيه علوج فقتلوه، وإنتى في مكان ليس فيه أحد غيرى، وإن أجمع لأمرى أن أنتقل إلى أهلى! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل وإن أجمع لأمرى أن أنتقل إلى أهلى! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « إلى انقضاء وجب » ، وما بينهما بياض ، وما في المطبوعة أشبه بالصواب

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٥٨٩ ه – حجاج : هو ابن رشدين بن سعد . وهو الذي يروي عن حيوة بن

وأما قوله : « متاعاً ، ، فإن معناه : جعل ذلك لهن متاعاً ، أى الوصية التي كتبها الله لهن " .

٣٦٣/٢ وإنما نصب « المتاع » لأن في قوله : « وصية لأزواجهم » ، معنى : متعهن الله ، فقيل : « متاعاً » ، مصدراً من معناه لا من لفظه .

وقوله: «غير إخراج »، فإن معناه أن الله تعالى ذكره جعل ما جعل لهن من الوصية متاعاً منه لهن إلى الحول ، لا إخراجاً من مسكن زوجها = يعنى : لا إخراج فيه منه حتى ينقضى الحول . فنصب «غير» على النعت له « المتاع »، كقول القائل: « هذا قيام عير قعود »، بمعنى : هذا قيام لا قعود معه ، أو : لا قعود فيه .

وقد زعم بعضهم أنه منصوب بمعنى : لا تخرجوهن إخراجاً ، وذلك خطأ من القول . لأن ذلك إذا نصب على هذا التأويل ، كان نصب من كلام آخر غير الأول ، وإنما هو منصوب بما نصب و المتاع ، على النعت له . (١)

شريح، ويروى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . وهو سعندنا سـ ثقة . وقد مفسـ ترجمته مفصلة في : ٧٦٣. ابن عجلان : هو محمد بن عجلان ألمدنى الثقة ، مضى فى : ٣٠٤ .

سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة : مضى فى : ٥٩٠ . وقد وقع فى المطبوعة هنا « سعيد » بدل « سعد » – كا وقع فيها مضى . والأشهر ما أثبتنا .

والحديث منى تختصراً: ٥٠٥٠، من رواية فليح بن سليمان ، عن سعد بن إسحق ، بهذا الإستاد . وفصلنا القول في تخريجه ، مطولا ونحتصراً ، كأنا استوعبنا هناك ما وجدنا من طرقه ، إلا روايات الطحاوى فقد رواه في معانى الآثار ٢ : ٤٥ – ٤٦ يتسعة أسانيد . وإلا الطريق التي هنا ، فلم فكن رأيناها . ثم لم نجد هذه الطريق في شيء من الدواوين ، غير الطبرى .

أما الحديث في ذاته فصحيح ، ورواياته الصحاح حالى أشرفا إليها هناك : مطولة مفصلة بأكثر مماهنا. فريمة بنت مالك ، أخت أبي سميد : هي بضم الفاء بالتصغير ، في أكثر الروايات . ووقع اسمها في المحطوطة هنا « الفارعة » . ولم أجدها في شيء من الروايات هكذا ، إلا في إحدى روايات النساكي ٧ : ١١٣ . وكذلك لم يذكر الحافظ في الإصابة هذه الرواية إلا عن رواية النسائي .

والحديث ذكره ابن كثير ١ : ٨٨٥ – ٨٨٥ ، عن رواية الموطأ ، التي أشرنا إليها قيها مضى . وهي أي الموطأ ، ص : ٩١١ .

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن الفراء ١ : ١٥٦.

# القول فى تأويل قوله ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ اللَّهُ عِنْ مَن مَثْمُرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيز ْ حَكِيمٌ ۗ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَزِيز ْ حَكِيمٌ ۗ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : أن المتاع الذى جعله الله لهن لل الحول فى مال أزواجهن بعد وفاتهم وفى مساكنهم ، ونهى ورئته عن إخراجهن ، إنما هو لهن ما أقمن فى مساكن أزواجهن ، وأن حقوقهن من ذلك تبطل بخروجهن أن خرجن من منازل أزواجهن قبل الحول من قبل أنفسهن ، بغير إخراج من ورثة الميت .

ثم أخبر تعالى ذكره: أنه لا حرج على أولياء الميت فى خروجهن وتركهن الحداد على أزواجهن والحداد عليه تمامحول الحداد على أزواجهن والحداد عليه تمامحول كامل ، لم يكن فرضاً عليهن ، وإنما كان ذلك إباحة من الله تعالى ذكره لهن إن أقمن تمام الحول محدات . فأما إن خرجن ، فلا جناح على أولياء الميت ولا عليهن فيا فعلن فى أنفسهن من معروف ، وذلك ترك الحداد . يقول : فلا حرج عليكم في التزين وتطيبن وتزوجن ، لأن ذلك لهن .

وإنما قلنا: « لا حرج عليهن فى خروجهن »، وإن كان إنما قال تعالى ذكره :

« فلا جناح عليكم » ، لأن ذلك لو كان عليهن فيه جناح ، لكان على أولياء
الرجل فيه جناح بتركهم إياهن والحروج ، مع قدرتهم على منعهن من ذلك .
ولكن لما لم يكن عليهن جناح فى خروجهن وترك الحداد ، و صع عن أولياء الميت
وغيرهم الحرج فيما فعلن من معروف ، وذلك فى أنفسهن .

وقد مضت الرواية عن أهل التأويل بما قلناه في ذلك قبل .

وأما قوله: « والله عزيز حكيم »، فإنه يعنى تعالى ذكره: « والله عزيز » ، في انتقامه ممن خالف أمرَه ونهيـه وتعدَّى حدوده من الرجال والنساء، فمنع مـنَنْ

كان من الرجال نساء هم وأزواجهم ما فرض لهن عليهم في الآيات التي مضت قبل : من المتعة والصداق والوصية، وإخراجهن قبل انقضاء الحول ، وترك المحافظة على الصلوات وأوقاتها = ومنع من كان من النساء ما ألزمهن الله من التربيص عند وفاة أزواجهن عن الأزواج ، وخالف أمره في المحافظة على أوقات الصلوات = « حكيم »، فيا قضى بين عباده من قضاياه التي قد تقدمت في الآيات قبل قوله : « والله عزيز حكيم » ، وفي غير ذلك من أحكامه وأقضيته .

القول في تأويل قوله جل ذكره ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَـٰتِ مَتَلَع ۗ بِأَلْمَمْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: ولمن طُلِق من النساء على مطلقها من الأزواج ، « متاع » . يعنى بذلك : ما تستمتع به من ثياب وكسوة أو نفقة أو خادم ، وغير ذلك مما يستمتع به . وقد بينا فيا مضى قبل معنى ذلك، واختلاف أهل العلم فيه ، والصواب من القول فى ذلك عندنا ، بما فيه الكفاية من إعادته . (١)

وقد اختلف أهل العلم فى المعنية بهذه الآية من المطلِّقات .

فقال بعضهم : عنى بها الثيِّبات اللواتى قد جومِعن . قالوا: و إنما قلنا ذلك، لأن [ الحقوق اللازمة للمطلِّقات ] غير المدخول بهن في المتعة، (٢) قد بيتها الله

<sup>(</sup>١) انظر معنى « المتاع » فيها سلف ١ : ٥٣٥ ، ٥٤٠ / ثم ٣ : ٥٣ – ٥٥ / ثم الموضع الذي عناه الطيري هنا : ١٢٠ – ١٣٥

<sup>(</sup> ٢ ) في المحطوطة : « لأن غير المدخول بهن » ، وبينهما بياض ، فجاءت المطبوعة وصلت الكلام : « لأن غير المدخول بهن » فاختلت الجملة . واستظهرت ما زدته بين القوسين من معنى الآيات .

تعالى ذكره فى الآيات قبلها ، فعلمنا بذلك أن فى هذه الآية بيان أمر المدخول ٣٦؛/٧ بهن فى ذلك .

### ه ذكر من قال ذلك :

• • • • • • • حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى ابن ميمون، عن ابن أبى نجيح، عن عطاء فى قوله: « وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين »، قال: المرأة الثيب يمتّعها زوجها إذا جامّعها بالمعروف.

۱۹۰۰ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح، ابن أبی نجیح، عن مطاء.

. . .

وقال آخرون: بل فى هذه الآية دلالة على أن لكل مطلقة متعة ، وإنما أنزلها الله تعالى ذكره على نبيه صلى الله عليه وسلم ، لما فيها من زيادة المعنى الذى فيها على ما سواها من آى المتعة ، إذ كان ما سواها من آى المتعة إنما فيه بيان حكم غير الممسوسة إذا طلقت ، وفى هذه بيان حكم جميع المطلقات فى المتعة .

### ذكر من قال ذلك :

٥٩٢ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا أيوب ،
 عن سعيد بنجبير في هذه الآية: « وللمطلقات متاع بالمعروف حقيًّا على المتقين »،
 قال : لكل مطلقة متاع بالمعروف حقيًّا على المتقين .

٣٩٥٥ ــ حدثنا المثنى قال؛ حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا يونس، عن الزهرى ــ فى الأمكة يطلقها زوجها وهى حُبلى ــ قال: تعتد فى بيتها. قال: لم أسمع فى متعة المملوكة شيئاً أذكره، (١) وقد قال الله تعالى ذكره: « متاعاً بالمعروف حقيًا على المتقين »، ولها المتعة حتى تضع.

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة : « وقال : لم أسمع . . . » ، وأثبت ما في المخطوطة .

۱۹۹۵ – حدثنى المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى (۱) قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: أللامة من الحرَّ متعة ؟ قال : لا = وقال عمرو بن دينار : نعم ، وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين » .

وقال آخرون : إنما نزلت هذه الآية ، لأن الله تعالى ذكره لما أنزل قوله : ﴿ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى اللهُ مُتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اللهُ صَيْعُوهُنَّ عَلَى اللهُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى اللهُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

#### ذكر من قال ذلك :

٥٩٥ - حدثنى يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » ، فقال رجل: فإن أحسنتُ فعلت ، وإن لم أرد ذلك لم أفعل! فأنزل الله : « وللمطلقات متاع " بالمعروف حقاً على المتقين » .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك ما قاله سعيد بن جبير ، من أن الله تعالى ذكره أنزلها دليلا لعباده على أن لكل مطلقة متعة . لأن الله تعالى ذكره ذكر فى سائر آى القرآن التى فيها ذكر متعة النساء ، خصوصاً من النساء ، فبيتن فى الآية التى قال فيها : ﴿ لاَ جُناَحَ عَلَيْكُمُ ۖ إِن طَلَقْتُمُ النّسَاء ما لَم تَمسُّوهُنَ أَو تَعْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [سورة البقرة : ٢٣٦] ، وفى قوله : ﴿ يَاأَيُّهُمَ الّذِينَ آ مَنُوا أَوْ تَغْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [سورة البقرة : ٢٣٦] ، وفى قوله : ﴿ يَاأَيُّهُمَ الّذِينَ آ مَنُوا

<sup>(</sup>١) في المحطوطة والمطبوعة : « هناد بن موسى » ، وليس في الرواة أحد بهذا الاسم . والصواب ما أثبت ، انظر الأثر قبله رتم : ٣ ٥ ٥ ه ، وفي مواضع كثيرة قبل ذلك بمثل هذا الإسناد .

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ ﴾ [سرة الاحزاب: ٩٤]، ما لهن من المتعة إذا طُلِقَ قبل المسيس، وبقوله: ﴿ يَأْيُهُ النَّبِي ُ قُلْ لِأَزْ وَاجِكَ إِنْ كُنْنَ تَرُدْنَ أَكْيَاةً اللَّهُ نَيْا وَزِيلَتُهَا فَتَمَا لَيْنَ أَمَتُّعْكُنَ ﴾ [سرة الاحزاب: ٢٨]، حكم المدخول بهن ، وبنى حكم الصبايا إذا طلقن بعد الابتناء بهن ، وحكم الكوافر والإماء. فعم الله تعالى ذكره بقوله: ﴿ والمطلقات متاع بالمعروف ﴾ ذكر جميعهن ، وأخبر بأن لهن المتاع ، كما خص المطلقات الموصوفات بصفاتهن في سائر آي القرآن ، (١) ولذلك كرر ذكر جميعهن في هذه الآبة.

وأما قوله: ﴿ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ ، فإنا قد بينًا معنى قوله: ﴿ حَقَّا ﴾ ، ووجه نصبه ، والاختلاف من أهل العربية فيه فى قوله : ﴿ حَقًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [سورة البقرة : ٢٣٦]، فنى ذلك مستغنى عن إعادته فى هذا الموضع (١) .

فأما و المتقون » : فهم الذين اتقوا الله فى أمره ونهيه وحدوده ، فقاموا بها على ما كلَّفهم القيام بها خشية منهم له ، ووجلا منهم من عقابه . وقد تقدم بيان تأويل ذلك نصلًا بالرواية . (٣)

القول في تأويل قوله ﴿ كَذَٰ لِكَ مُبِيِّنُ أَلَهُ لَكُمْ ١٠ يَتِهِ لَعَلَّكُم \* تَمْقِلُونَ ﴾ ١

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره ، كما بينت لكم ما يلزمكم الأزواجكم ٢٠٥/٧ ويلزم أزواجكم ١٩٠٥/٧ ويلزم أزواجكم لكم، أبها المؤمنون، وعرَّفتكم أحكامى والحقُّ الواجب لبعضكم على بعض

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : «كما أبان المطلقات . . . » ، وفى المحطوطة : «كما المطلقات » وما بين الكلامين بياض ، واستظهرت من قوله : « فعم الله تعالى . . . » ، أن اللفظ الناقص فى البياض هو « خص » ، أو معنى يشبه ويقاربه .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف في هذا الحزه : ١٣٧ ، ١٣٨

<sup>(</sup>٣) انظر فهارس الله فيا سلف مادة و وقى ، .

في هذه الآيات، فكذلك أبيتن لكم سائر الأحكام في آياتي التي أنزلتها على نبيتي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، لتعقلوا – أيها المؤمنون بي وبرسولي حدودي، فتفهموا اللازم لكم من فرائضي، وتعرفوا بذلك ما فيه صلاح دينكم ودنياكم، وعاجلكم، فتعملوا به ليصلح ذات بينكم، وتنالوا به الجزيل من ثوابي في معادكم.

القول فى تأويل قوله ﴿ أَلَمُ ۚ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِنْ دِيَلِهِمْ وَهُمْ ۗ أَلُوفَ ۗ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَهُمْ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره: « ألم تر ، ، ألم تعلم ، يا محمد ؟ = وهو من « رؤية القلب » لا رؤية العين ، ، (١) لأن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لم يُدرك الذين أخبر الله عنهم هذا الخبر ، و « رؤية القلب ، ما رآه ، علمه به . (١) فعنى ذلك : ألم تعلم يا محمد ، الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ؟

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : « وهم ألوف ».

فقال بعضهم : في العدد ، بمعنى جِماع ﴿ أَلْفَ ﴾ .

ذكر من قال ذلك :

٥٩٦ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى = وحدثنا عمرو بن على قال، حدثنا وكيع = قال، حدثنا وكيع = قال، حدثنا سفيان، عن ميسرة النهدى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فى قوله: • ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف في منني « الرؤية » ٣ : ٥٥ – ٧٩ .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « وعلمه به » بزيادة الواو ، وهي فاسدة ، والصواب من المخطوطة .

وهم ألوف حدر الموت ، ، قال : كانوا أربعة آلاف ، خرجوا فراراً من الطاعون ، قال : « نأتى أرضاً ليس فيها موت ، ! حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا ، قال لهم الله: « موتوا » . فمر عليهم نبى من الأنبياء ، فدعا ربه أن يحييهم ، فأحياهم ، فتلاهذه الآية : « إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون» . (١)

٥٩٧ - حدثنا أحمد بن إسمى قال ،حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن ميسرة النهدى ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » ، قال : كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون ، فأماتهم الله ، فمر عليهم نبي من الأنبياء ، فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه ، فأحياهم .

٥٩٨ - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال، أخبرنا إسمعيل بن عبد الكريم قال، حدثنى عبد الصمد: أنه سمع وهب بن منبه يقول: أصاب ناساً من بنى إسرائيل بلاء وشدة من الزمان، فشكوا ما أصابهم وقالوا: «يا ليتنا قد متنا فاسترحنا مما نحن فيه »! فأوحى الله إلى حزقيل: إن قومك صاحوا من البلاء، وزعموا أنهم ود و أو لو ماتوا فاستراحوا، وأى راحة لهم فى الموت؟ أيظنون أنى لا أقدر أن أبعثهم بعد الموت؟ فانطلق إلى جبانة كذا وكذا، فإن فيها أربعة آلاف = قال وهب: وهم الذين قال الله: «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فقم فيهم فنادهم ، وكانت عظامهم قد تفرقت ، فرقتها الطير والسباع. فناداها حزقيل فقال (٢): «يا أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تجتمعى »! فاجتمع عظام كل

<sup>(</sup>۱) الأثران: ۱۹۰۰ ، ۱۹۰۰ - أخرجه الحاكم في المستدرك ۲: ۲۸۱، وقال: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقال الذهبي و ميسرة ، لم يرويا له وروى له البخاري في الأدب المفرد . وانظر ابن كثير ۱: ۹۰، والدر المنثور ۱: ۳۱۰ . و و ميسرة ، ، هو: و ميسرة بن حبيب اللهدي ، ، مترجم في المهذيب .

<sup>(</sup> ۲ ) فى المخطوطة : « فناداه » ، وعلى الهاء من فوق حرف « ط » ، وفى الدر المنثور ١ : ٣١١ . « فنادى حزقيل » ، وفى المطبوعة : « فناداهم » ، وأثبت ما فى تاريخ الطبرى ١ : ٢٣٧ .

إنسان منهم معاً . (١) ثم نادى ثانية حزقيل فقال : وأيتها العظام، إن الله يأمرك أن تكتسى اللحم » ، فاكتست اللحم ، وبعد اللحم جلداً ، فكانت أجساداً . ثم نادى حزقيل الثالثة فقال : « أيتها الأرواح ، إن الله يأمرك أن تعودى في أجسادك ! (١) فقاموا بإذن الله ، وكبروا تكبيرة واحدة . (٢)

٥٦٠٠ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن أشعث ابن أسلم البصرى قال : بينما عمر يصلى ويهوديان خلفه = وكان عمر إذا أراد أن ير كع خوتًى = (٤) فقال أحدهما لصاحبه، (٥) أهو هو؟ فلما انفتل عمر قال : (١)

<sup>(</sup>١) بمد مذا في الدر المنثور ١: ٣١١: [ثم قال: ﴿ أَيَّتُهَا العظامُ ، إِنَّ اللهُ يَأْمُوكُ أَن ينبتَ العصب والعقب، فتلازمت واشتدّت بالعصب والعقب]. في تاريخ الطبرى: ﴿ يَا أَيْهَا النظام النخرة ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : إلى أجسادك » ، وأثبت ما في المخطارطة ، وتاريخ الطبرى ، والدر المنثور.

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٩٥٥٥: «محمد بن سهل بن عسكر» الهتيمى، أبو بكر النجارى الحافظ الحوال قال النسائى وابن عدى: «ثقة » سكن بغداد ومات بها سنة ٢٥١، مترجم فى التهذيب و «إمهاعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه الصنعانى»، روى عن ابن عمه إبراهيم بن عقيل، وعمه عبد الصمد بن معقل، وروى عنه أحمد بن حنبل، قال النسائى: ليس به بأس، وذكره ابن حبان فى الثقات. توفى بايمن سنة ٢١٠. مترجم فى التهذيب.

والأثر رواء الطبرى بهذا الإسناد في التاريخ ١ : ٢٣٧ ، والدر المنثور ١ : ٣١١ .

<sup>( ؛ )</sup> خوى الرجل في سموده : تجانى وفرج ما بين عضديه وجنبيه وفي الحديث : أن النبي صلى اقه عليه وسلم كان إذا سمِد خوى .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : ﴿ فقال أحدهم ﴾ ، والصواب من المخطوطة وتاريخ الطبرى .

<sup>(</sup> ٣ ) انفتل فلان من صلاته : انصرف بعد قضائها ، ومثله : و فتل وجهه عن القوم و ، صرفه ولواه عنهم

أرأيت قول أحدكما لصاحبه: أهو هو؟ (١) فقالا: إنا نجده في كتابنا: (١) وقرناً من حديد، يعظى ما يعطى حزقيل الذي أحيى الموتى بإذن الله في نقالا عيسى . فقالا : أما في كتاب الله و حزقيل ولا و أحيى الموتى بإذن الله في الاعيسى . فقالا : أما تجد في كتاب الله ﴿ وَرُسُلاً لَمْ القصصه مُ عَلَيْكَ ﴾ (٢) [سورة الناء : ١٦٤]، فقال عمر : بلى ! قالا : وأما إحياء الموتى فسنحد ثك : إن بنى إسرائيل وقع عليهم الوباء ، فخرج منهم قوم حتى إذا كانوا على رأس ميل أماتهم الله ، فبنوا عليهم حائطاً ، حتى إذا بليت عظامهم بعث الله حيز قيل فقام عليهم فقال ما شاء الله ، (١) فبعثهم الله له ، فأنزل الله في ذلك : وألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ، الآية . (١)

١٠١٥ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن الحجاج ابن أرطأة قال : كانوا أربعة آلاف.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « رأيت » بغير همزة استفهام ، والصواب من الطبرى ، والدر المنثور. وقول العرب « أرأيت كذا » ، يريدون به معنى الاستخبار ، يعنى أخبرنى عن كذا .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة وتاريخ الطبرى : « إنا نجد في كتابنا » ، وفي المحطوطة والدر المنثور : « نجده » وهو الذي أثبت . وفي تاريخ الطبرى بعد « يعطى ما أعطى حزقيل » . والقرن( بفتح فسكون) : الحصن، والقرن أيضاً : الجبيل المنفرد . وقرن الجبل : أعلاه .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « رسلا لم يقصصهم » بحذف الواو ، وبالياء من « يقصصهم » ، وفي المخطوطة كذاك إلا أن « الياء » غير منقوطة ، وأثبت نص الآية ، على ما جاءت في تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « فقام عليهم ما شاء الله » ، والصواب من المراجع والمحطوطة .

<sup>(</sup>ه) الأثر : ١٠٠٥ - رواه الطبرى في تاريخه ١ : ٢٣٨ ، وأخرجه السيوطي في الدر المنشور ١ : ٢١١ . وفي المطبوعة والمحطوطة والدر : « أشعث بن أسلم البصرى » ، وفي التاريخ « أشعث من سالم النصرى » ، و « أشعث بن أسلم العجل البصرى ثم الربعي » ، روى عن أبيه أنه رأى أبا موسى الأشمرى ، ورى عنه مبيد بن أبي عروبة. مترجم في ابن أبي حاتم ٢٦٩/١/١ . وأما « سالم النصرى» ، فهو : سالم بن عبد الله النصرى ، هو « سالم سبلان » ، مترجم في التهذيب وابن أبي حاتم ٢/١/١/١ ، روى من عبد الله وغيرها . وأنا أظن أن الذي في التاريخ أقرب إلى الصواب .

٥٦٠٢ ــ حدثني موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط، عن السدى: «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، إلى قوله: « ثم أحياهم »، قال : كانت قرية يقال لها داور دان قببَل واسط ، (١) وقع بها الطاعون ، فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منها ، فهلك من بقى فى القرية ، وسلم الآخرون ، فلم يمت منهم كبيرٌ . (٢) فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين ، فقال الذين بقوا : أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم َ منا ، لو صنعنا كما صنعوا بقينا ! ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم . فوقع في قابل فهربوا ، وهم بضعة وثلاثون ألفاً ، حتى نزلوا ذلك المكان ، وهو واد أفيح ، (٢) فناداهم مللَك من أسفل الوادى وآخر من أعلاه: أن موتوا! فماتوا، حتى إذا هلكوا وبكيت أجسادهم، مرَّ بهم نبي يقال له حيز قيل، فلما رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوِّي شدقه وأصابعه، (١) فأوحى الله إليه : يا حزقيل ، أتريد أن أريك فيهم كيف أحييهم ؟ = قال : وإنما كان تفكُّره أنه تعجَّب من قدرة الله عليهم = فقال: نعم! فقيل له: ناد! فنادى: « يا أيها العظام، إن الله يأمرك أن تجتمعي! »، فجعلت تطير العظام بعضها إلى بعض، حتى كانت أجساداً من عظام، ثم أوحى الله إليه أن ناد : « يا أيها العظام، إن الله يأمرك أن تكتسى لحماً »، فاكتست لحماً ودماً ، وثيابه التي ماتت فيها وهي عليها . ثم قيل له : ناد ! فنادى : « يا أيتها الأجساد إن الله يأمرك أن تقومي»، فقاموا .

٥٦٠٣ - حدثنى موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، قال : فزعم منصور بن المعتمر، عن مجاهد : أنهم قالوا حين ألحيدُوا : ١ سبحانك ربنا و بحمدك

<sup>(</sup>۱) فى المحطوطة : « دار وردان » بزيادة راء ، والصواب ما فى تاريخ الطبرى ، والدر المنثور ، ومعجم البلدان ، وهى من نواحى شرق واسط ، بينهما فرسخ .

<sup>(</sup> ٢ ) في التاريخ : « فلم يمت منهم كثير » .

<sup>(</sup>٣) الأفيح والفياح : الواسع المنتشر النواحي ، ويقال : روضة فيحاء ، من ذلك .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : «يلوى شدقيه » ، وأثبت ما في المخطوطة وتاريخ الطبرى . ولوى شدقه : أماله متعجباً نما يرى ويشهد .

لا إله إلا أنت، ، فرجعوا إلى قومهم أحياء يُعرفون أنهم كانوا موتى ، سَمَّنة الموت على وجوههم ، (١) لا يلبسون ثوباً إلا عاد دَسِماً مثل الكفن ، (١) حتى ماتوا لآجالهم التى كُتبت لهم . (١)

٥٦٠٤ ــ حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا عبدالرحمن ابن عوسجة، عن عطاء الخراساني: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ خَرْجُوا مِن دِيارِهُمْ وَهُمْ أَلُوفَ ﴾ ، قال : كانوا ثلاثة آلاف أو أكثر .

• • ٥٦ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس: كانوا أربعين ألفاً وثمانية آلاف، (٤) حُظِر عليهم حظائر ، وقد أروحت أجسادهم وأنتنوا ، (٥) فإنها لتوجد اليوم في ذلك السبط من اليهود تلك الريح، وهم ألوف فراراً من الجهاد في سبيل الله، فأماتهم الله ثم أحياهم، فأمرهم بالجهاد، فذلك قوله: « وقاتلوا في سبيل الله » الآية .

٥٦٠٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة قال ، حدثنا محمد بن إسحق ،

<sup>(</sup>١) السحنة (بفتح فسكون): الهيئة واللون والحال، وبشرة الرجه والمنظر.

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة والمطبوعة : « إلا عادكفنا دسما » ، وضبط فى التاريخ بضم الدال وسكون السين، وهو خطأ ، فإن هذا جع أدسم ودسماء ، وليس هذا مقام جمع . وقوله : « كفنا دسما مثل الكفن » ليس بلبسان عربى، فحذفتها وأثبت ما فى التاريخ ، وأما الرواية الأخرى فى الدر المنفور فهى : « إلا عاد كفناً دسما » ، بحذف « مثل الكفن » ، فهذه أو تلك هى الصواب .

والدسم : ودك اللحم والشحم . وفلان : دسم الثوب وأدسم الثوب، إذا كان ثوبه متلطخاً وسخاً قد علق به وضر اللحم والشحم . وأكفان الموتى دسم، لما يسيل من أجسادهم بعد تهرئهم وتعفن أبدانهم .

<sup>(</sup>٣) الأَثْرَانَ : ٢٠٢٥ ، ٣٠٣٥ – في تاريخ الطبرى ١ : ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، والدر المنشور ١ : ٣١٠ بغير هذا اللفظ .

<sup>( ؛ )</sup> فى المخطوطة والمطبوعة « أو ثمانية آلاف » ، وهو لا يستقيم ، والصواب فى الدر المنثور ١ : ٣١١ .

<sup>(</sup>ه) الحظائر جمع حظيرة : ما أحاط بالشيء ، تكون من قصب وخشب ، ليق البرد والريح والمادية . وحظر حظيرة : اتخذها . والحظر : الحبس والمنع . أروح الماء واللمج وغيرهما وأراح : تغيرت والنحته وأنتن .

٣٦٧/٢ عن وهب بن منبه أن كالب بن يوقنا لما قبضه الله بعد يوشع ، (١) خلف فيهم - يعنى في بني إسرائيل-حزقيل بن بوزي = (٢) وهو ابن العجوز ، و إنما سمى دابن العجوز، أنها سألت الله الولد وقد كبرت وعقيمت، فوهبه الله لها ، فلذلك قيل له ، ابن العجوز ، = وهو الذي دعا للقوم الذين ذكر الله في الكتاب لمحمد صلى الله عليه وسلم كما بلغنا: ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الدِّينِ حَرْجُوا مِن دِيارِهُمْ وَهُمْ أَلُوفَ حَدْرُ المُوتَ فقال لَمْم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن ۗ أكثر الناس لا يشكرون، ١٦٠ ٥٦٠٧ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة قال ، حدثني محمد بن إسحق قال : بلغني أنه كان من حديثهم أنهم خرجوا فراراً من بعض الأوباء = من الطاعون، أو من سُقم كان يصيب الناس = حذراً من الموت وهم ألوف ، حتى إذا نزلوا بصعيد من البلاد قال لهم الله: «موتوا»، فماتوا جميعاً. فعمد أهل تلك البلاد فحظروا عليهم حظيرة ون السباع ، ثم تركوهم فيها ، وذلك أنهم كثروا عن أن يغيَّبوا . فمرت بهم الأزمان والدهور ، حتى صاروا عظاماً نخرة ، فمرَّ بهم حزقيل بن بوزي ، (١) فوقف عليهم ، فتعجب لأمرهم ودخلته رحمة لهم، (٤) فقيل له : أتحب أن يحييهم الله ؟ فقال : نعم ! فقيل له : نادهم فقل: (٥) و أينها العظام الرميم التي قد رمَّت وبكيت، ليرجع كل عظم إلى صاحبه ، . فناداهم بذلك ، فنظر إلى العظام تـَواثب يأخذ بعضها بعضاً، ثم قيلله: قل: وأيها اللحم والعصب والجلد ، اكس العظام بإذن ربك، قال : فنظر إليها والعصب يأخذ العظام ثم اللحم والجلد والأشعار ، حتى استووا خلقاً ليست فيهم الأرواح. ثم دعا لهم بالحياة ، فتغشَّاه من السهاء شيء

<sup>(</sup>١) في التاريخ : « يوفنا ، بالفاه .

<sup>(</sup>٢) ف التاريخ : وبودى ، بالذال .

<sup>(</sup>٣) الآثر : ٢٠٦٥ – في تاريخ الطبرى ١ : ٣٣٧ ، ثم ٣٣٨ محتصراً ، والدر المنثور :

<sup>( ؛ )</sup> في المخطوطة والمطبوعة : « ودخله رحمة . . . » ، وأثبت ما في تاريخ الطبري .

<sup>(</sup> ٥ ) في المخطوطة والمطبوعة : و نادهم فقال . . . ي ، والصواب من التاريخ .

كَرَبه حتى غُشى عليه منه ، (١) ثم أفاق والقوم جلوس يقولون : « سبحان الله سبحان الله سبحان الله » ، قد أحياهم الله . (٢)

وقال آخرون : معنى قوله : « وهم ألوف » ، وهم مؤتلفون . (۳) م ذكر من قال ذلك :

م٠٠٨ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب، قال ابن زيد فى قول الله: «ألم ترالى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم»، قال : قرية كانت نزل بها الطاعون ، فخرجت طائفة منهم وأقامت طائفة ، فألح الطاعون بالطائفة التى أقامت ، والتى خرجت لم يصبهم شىء . (١) ثم ارتفع ، ثم نزل العام القابل ، فخرجت طائفة أكثر من التى خرجت أولاً ، فاستحر الطاعون بالطائفة التى أقامت . فلما كان العام الثالث ، نزل فخرجوا بأجمعهم وتركوا ديارهم ، فقال الله تعالى ذكره : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف » ، ليست الفرقة أخرجتهم ، كما يخرج للحرب والقتال ، قلوبهم مؤتلفة ، إنما خرجوا فراراً . فلما كانوا حيث ذهبوا يبتغون الحياة ، قال لهم الله : « موتوا » ، في المكان الذى ذهبوا فلما كانوا حيث ذهبوا يبتغون الحياة ، فماتوا ، ثم أحياهم الله ، « إن الله لذو فضل على الناس إليه يبتغون فيه الحياة . فماتوا ، ثم أحياهم الله ، « إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . قال : ومر بها رجل وهي عظام تلوح ، (°) فوقف

<sup>(</sup>۱) فى المحطوطة : « فتنساه من السهاء كرىه » غير منقوطة . وفى المطبوعة : « فتنشاهم من السهاء كدية » ، وهذا كلام بلا ممنى ، وما أثبته هو نص الطبرى فى التاريخ . وكربه الأمر : غشيه واشتد عليه وأخذ بنفسه ، فهو مكروب النفس .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٠٧٠ – في تاريخ الطبري ١ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) يمنى أنه جمع « إلف » ( بكسر الهمزة وسكون اللام ) . وقال ابن سيده في « ألوف » : « وعندى أنه جمع آلف ، كشاهد وشهود » ، وانظر سائر كتب التفسير .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : ﴿ لَمْ يُصْبُهَا ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>.</sup> ه ) لاح البرق والسيف والعظم يلوح : تلألاً وليح ، وذلك لبياض العظام فى ضوه الشمس . ج ، (١٨)

ينظر فقال: ﴿ أُنِّي يُجِيي هذه الله بعد موتها ؟ ، ، فأماته الله مئة عام . (١)

ه ذكر الأخبار عمن قال : كان خروج هؤلاء القوم من ديارهم فراراً
 من الطاعون .

٥٦٠٩ - حدثنا عمرو بن على قال، حدثنا ابن أبي عدى ، عن الأشعث ،
 عن الحسن فى قوله : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت » ،
 قال : خرجوا فراراً من الطاعون ، فأماتهم قبل آجالهم ، ثم أحياهم إلى آجالهم .

• ٣٦٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الحسن فى قوله : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » ، قال : فروا من الطاعون ، فقال لهم الله : « موتوا » ، ثم أحياهم ليكملوا بقيّة آجالهم .

من ابن أبى نجيح ، عن عمر بن عمر و قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن عمر و بن دينار فى قول الله تعالى ذكره : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ، ، قال : وقع الطاعون فى قريتهم ، فخرج أناس وبتى أناس ، فهلك الذين بقوا فى القرية ، وبتى الآخرون . ثم وقع الطاعون فى قريتهم الثانية ، فخرج أناس وبتى أناس ، ومن خرج أكثر ممن بتى . فنجتى الله الذين خرجوا ، وهلك الذين بقوا . فلما كانت الثالثة خرجوا بأجمعهم الا قليلا ، فأماتهم الله ودوابتهم ، ثم أحياهم فرجعوا إلى بلادهم [ وقد أنكر وا قريتهم ، ومن تركوا ] . وكثر وا بها ، يقول بعضهم لبعض : من أنتم ؟ (١)

4/454

<sup>(</sup>١) الأثر : ٥٦٠٨ – أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١ : ٣١١ مختصراً . وسيأتي مختصراً

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة : « فرجعوا إلى بلادهم ، وقد قريتهم ومن تركوا ، وكثروا بها ، يقول بمضهم لبمض » ، بياض بين الكلام ، أما المطبوعة فقد أسقطت هذا البياض ، فجعلت الكلام : « فرجعوا إلى بلادهم وكثروا بها ، حتى يقول بمضهم لبمض »، بزيادة «حتى » ، فآثرت أن استظهر ممى الكلام ، فأثبت ما في المخطوطة ، وظننت أن مكان البياض ما أثبت . هذا ولم أجد هذا الآثر في مكان آخر.

عن المثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح قال: سمعت عمرو بن دينار يقول : وقع الطاعون فى قريبهم = ثم ذكر نحو حديث محمد بن عمرو ، عن أبى عاصم .

٥٦١٣ – حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا سويد قال حدثنا سعيد ، عن قتادة : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف » الآية ، مقتهم الله على فرارهم من الموت ، فأماتهم الله عقوبة ، ثم بعثهم إلى بقية آجالهم ليستوفوها ، ولو كانت آجال القوم جاءت ما بعثوا بعد موتهم .

أبيه ، عن حصين ، عن هلال بن يساف في قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين خرجوا » الآية ، قال : هؤلاء قوم من بني إسرائيل ، (١) كان إذا وقع فيهم الطاعون خرج أغنياؤهم وأشرافهم ، وأقام فقراؤهم وسفيئتهم. قال : فاستحرّ الموت على المقيمين منهم ، ونجا من خرج منهم . فقال الذين خرجوا : لو أقمنا كما أقام هؤلاء ، منهم ، ونجا من خرج منهم . فقال الذين خرجوا : لو أقمنا كما أقام هؤلاء ، للكنا كما هلكنا كما هلكوا ! وقال المقيمون : لو ظعناً كما ظعن هؤلاء ، لنجونا كما نجوا ! فظعنوا جميعاً في عام واحد ، أغنياؤهم وأشرافهم وفقراؤهم وسفيئتهم . فأرسل عليهم الموت فصاروا عظاماً تبرُق . قال : فجاءهم أهل القرى فجمعوهم في مكان واحد ، أخر بهم نبي فقال : يارب لو شئت أحييت هؤلاء فعمروا بلادك وعبدوك ! قال : أو أحب إليك أن أفعل؟ قال : نع ! قال : فقل : كذا وكذا ، فتكلم به ، فنظر إلى العظام ، وإن العظم ليخرج من عند العظم الذي ليس منه إلى العظم الذي هو منه . ثم تكلم ويكبرون . ثم قبل لهم : ( قاتِلُوا في سَبِيلِ الله واعكموا أن الله سَمِيع عَلم ؟) .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة: «كان هؤلاء القوم من بنى إسرائيل، إذا وقع فيهم الطاعون » وفى المخطوطة : هكان هؤلاء قوماً من بنى إسرائيل ، كان إذا وقع . . . » ، وضرب الناسخ على ألف « قوماً » ، وجعلها « قوم » ، فتبين لى أن « كان » زائدة من الناسخ ، كا جاءت على الصواب فى الدر المنثور ١ : ٣١١.

و ٥٦١٥ ـــ حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني سعيد بن أبي أيوب ، عن حماد بن عثمان ، عن الحسن : أنه قال في الذين أمانهم الله ثم أحياهم قال : هم قوم فرُّوا من الطاعون، فأمانهم الله عقوبة ومقتاً ، ثم أحياهم لآجالهم. (١)

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى تأويل قوله : « وهم ألوف » بالصواب ، قول من قال : « عنى به الائتلاف»، قول من قال : « عنى به الائتلاف»، بمعنى ائتلاف قلوبهم ، وأنهم خرجوا من ديارهم من غير افتراق كان منهم ولا تباغض ، ولكن فراراً : إما من الجهاد ، وإما من الطاعون = لإجماع الحجة على أن ذلك تأويل الآية ، ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة والتابعين .

وأولى الأقوال ــ فى مبلغ عدد القوم الذين وصف الله خروجهم من ديارهم ــ بالصواب، قول من حد عددهم بزيادة عن عشرة آلاف، دون من حده بأربعة آلاف، وثلاثة آلاف، وثمانية آلاف. وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عنهم أنهم كانوا ألوفاً، وما دون العشرة آلاف لا يقال لهم : وألوف، وإنما يقال و هم آلاف، ، إذا كانوا ثلاثة آلاف فصاعداً إلى العشرة آلاف. وغير جائز أن يقال هم خسة ألوف، أو عشرة ألوف.

٣٦٩/٧ وإنما أجمع قليله على (أفعال )، (١) ولم يجمع على (أفعل ) = مثل سائر الجمع القليل الذي يكون ثانى مفرده ساكناً (أ) للألف التي في أوله . وشأن العرب في كل

<sup>(</sup>۱) الأثر : ه ۲۱۵ -- « حماد بن مثمان » ، روى من حبه العزيز الأعمى من أنس . دوى عنه سعيد بن أبي أبوب ، وروى من الحسن البصرى قال ابن أبي حاتم : « سألت أبي من حماد بن مثمان فقال : هو مجهول » . ترجم له البخارى في الكبير ۲/۱/۲ ، وابن أبي حاتم ۲/۱/۲ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المحطوطة : "« و إنما جمع قليله وكثيره على أنمال » ، و زيادة « كثيره » خطأ ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup> ٧ ) في المخطوطة : « وعل سائر مثل الجمع القليل » ، والصواب ما في المطبوعة .

حرف كان أوله، ياء أو واوا أو ألفا ، اختيار بميع قليله على أفعال ، كما جمعوا «الوقت» « أوقاتاً » و « اليوم » « أياماً »، و « اليسر » و « أيساراً »، للواو والياء اللتين في أول ذلك . وقد يجمع ذلك أحياناً على « أفعل » ، إلا أن الفصيح من كلامهم ما ذكرنا ، ومنه قول الشاعر : (١)

كَانُوا ثَلَاثَةَ آلُفٍ وَكَتِيبَةً أَلْفَيْنِ أَعْجَمَ مِنْ بَنِي الفَدَّامِ (٢)

وأما قوله: « حذر الموت »، فإنه يعنى أنهم خرجوا من حذر الموت ، فراراً منه ، (٣) كما : \_

٥٦١٦ - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ،

(١) هو بكير ، أصم بني الحارث بن عباد .

هذا وقد روى الطبرى هنا « كانوا ثلاثة آ لف » ، ورواية المراجع جميعاً :

## « عَرَبًا ثَلَاثَةَ آلُفٍ . . . »

وذلك أن كسرى عقد للنعمان بن زرعة على تغلب والخر ، وعقد لحالد بن يزيد البهرانى على قضاعة وإياد، وعقد لإياس بن قبيصة على جميع العرب ، ومعه كتيبتاه ؛ الشهباء والدوسر ، فكانت العرب ثلاثة لاف . وعقد أيضاً الهامرز التسترى على ألف من الأساورة ، وعقد لحنابزين على ألف ، فكانت العجم ألفين . (الأغانى ١٣٤/٠) ، فهذا تصحيح الرواية المجمع عليها وبيانها ، وأول هذه الأبيات :

وعنى بقوله : « بنى الفدام » ، الفرس . وذلك أن المجرس كان مما يتدينون به أنهم إذا سقوا شراباً ، شدوا على أفواههم خرقة كاللثام ، فسميت هذه الطائفة منهم : بنوالفدام .

(٣) الظرما سلف ١ : ١٥٤ ، ٥٥٥ في تفسير : وحدر المرت ، وإعرابها .

<sup>(</sup>٢) النقائض: ٩٤٥، وتاريخ الطبرى ٢: ٥٥٥، والأغانى ٢٠: ١٣٩، واللسان (ألف) وغيرها . وهذا البيت من أبيات له في يوم ذي قار ، وهو اليوم الذي انتصفت قيه العرب من العجم ، وهزمت كسرىأبرويز بن هرمز . وكانت وقعة ذي قار بعد يوم بدر بأشهر ، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرها قال : ﴿ هذا يوم انتصفت قيه العرب من العجم ، وفي نصروا ﴾ . وكانت بنو شيبان في هذا اليوم أهل جد وحد ، فدحهم الأعشى و بكير الأصم .

حدثنى أبى، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : ١ حذر الموت ، ، فراراً من عدوّهم ، حتى ذاقوا الموت الذى فروا منه . فأمرهم فرجعوا ، وأمرهم أن يقاتلوا فى سبيل الله ، وهم الذين قالوا لنبيهم : ﴿ أَبْعَتْ لَنَا مَلِكا أَنْهَا تِلْ فِى سَبِيلِ أَللهِ ﴾ [ سورة البقرة: ٢٤٦] .

قال أبو جعفر: وإنما حث الله تعالى ذكره عباد و بهذه الآية ، على المواظبة على الجهاد في سبيله ، (١) والصبر على قتال أعداء دينه . وشجعهم بإعلامه إياهم وتذكيره لهم ، أن الإماتة والإحياء بيديه وإليه ، دون خلقه = وأن القرار من القتال والحرب من الجهاد ولقاء الأعداء ، إلى التحصن في الحصون ، والاختباء في المنازل والدور ، غير منج أحدا من قضائه إذا حل بساحته ، ولا دافع عنه أسباب منيته إذا نزل بعقوته ، (١) كما لم ينفع الهاربين من الطاعون = الذين وصف الله تعالى ذكره صفتهم في قوله : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت » = فرارهم من أوطانهم ، وانتقالهم من منازلهم إلى الموضع الذي أملوا بالمصير إليه السلامة ، وبالموثل النجاة من المنية ، حتى أتاهم أمر الله فتركهم جميعاً خوداً صرعى ، وفي عظم البلاء .

القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلٍّ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلَّكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلٍّ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلَّكِنَّ أَكُثَرَ

قَالَ أَبُو جَعَفُر : يعنى تعالى ذكره بذلك : إن الله لذو فضل ومن على خلقه، بتبصيره إياهم سبيل الهدى، وتحديره لهم طريق الرَّدى، وغير ذلك من نعمه الى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ فِي سِيلِ اللهِ ﴾ وأثبت ما في المخطوطة .

 <sup>(</sup>٢) فى المحلولة والملبوعة : « بعقويته » ، وهى فى المحلولة غير منقولة . وعقوة الدار :
 ساحتها وما حولها قريباً منها . يقال : نزل بعقوته ، ونزلت الحيل بعقوة الددو .

ينتعمها عليهم في دنياهم ودينهم ، وأنفسهم وأموالهم — كما أحيى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت بعد إماتته إياهم ، وجعلهم لحلقه مثلا وعظة يتعظون بهم ، وعبرة يعتبرون بهم، وليعلموا أن الأمور كلها بيده ، فيستسلموا لقضائه ، ويصرفوا الرغية كلها والرهبة إليه . (١)

ثم أخبر تعالى ذكره أن أكثر من ينعم عليه من عباده بنعمه الجليلة، ويمن عليه بمننه الجسيمة ، يكفر به ويصرف الرغبة والرهبة إلى غيره، ويتخذ إلها من دونه ، كفرانا منه لنعمه التي يوجب أصغرها عليه من الشكر ما يفدحه، ومن الحمد ما ينتقله، فقال تعالى ذكره: « ولكن أكثر الناس لا يشكرون»، يقول: لايشكرون نعمتي التي أنعسها عليهم ، وفضلى الذي تفضلت به عليهم ، بعبادتهم غيرى ، وصرفهم رغبتهم ورهبتهم إلى من دوني ممن لا بملك لهم ضراً ولا نفعاً ، ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً. (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: و فيستسلمون . . . ويصرفون ه ، وفي المخطوطة : و فيستسلمون . . . ويصرفوا ٤

<sup>(</sup>٢) عند هذا الموضع انتهى جزء من التقسيم القديم ، وفي المحطوطة بعده ما نصه :

<sup>«</sup> وصلَّى الله على سيدنا محمد النبيِّ وعلى آله وسلم كثيراً » .

مْ يبدأ التقسيم التالى بما نسه :

<sup>«</sup> بسم الله الرحمن الرحيم رب أعن »

## القول فى تأويل قوله ﴿ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ مَعْيِع عَلِيم ﴾ أن الله مَعِيع عَلِيم ﴾ أن

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: وقاتلوا ، أيها المؤمنون = وفي مبيل الله ، ، يعنى: في دينه الذي هداكم له ، (۱) لا في طاعة الشيطان = أعداء دينكم ، (۱) الصادّين عن سبيل ربكم ، ولا تحتموا عن قتالم عند لقائهم ، ولا دينكم ، (۱) الصادّين عن سبيل ربكم ، ولا تحتموا عن قتالم عند لقائهم ، ولا تجبنوا عن حربهم ، (۱) فإن بيدى حياتكم وموتكم . ولا يمنعن أحد كم من لقائهم وقتالهم حذر الموت وخوف المنية على نفسه بقتالهم ، فيدعوه ذلك إلى التّعريد عهم والفرار منهم ، (۱) فتذلوا ، ويأتيكم الموت الذي خفتموه في مأمنكم الذي وألم الميه ، (۱) كما أتى الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت ، الذين قصصت عليكم قصقم، فلم ينجهم فرارهم منه من نزوله بهم حين جاءهم أمرى ، وحل بهم قضائى ؛ ولا ضرّ المتخلّفين وراءهم ما كانوا لم يحذروه ، إذ دافعت عنهم مناياهم ، وصرفتها عن حوبائهم ، (۱) فقاتلوا في سبيل الله من أمرتكم بقتاله من أعدائى وأعداء دينى ، فإن من حييى منكم فأنا أحييته ، (۱) ومن قتل منكم فبقضائى كان قتله .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف في تفسير : ﴿ سِيْلِ اللَّهُ ع ٣ : ٥٨٣ ، ٩٢ ه ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَعْدَاهُ . . . ﴿ مُعْمُولُ ﴿ قَاتِلُوا ﴾ ، والسياق : ﴿ قَاتِلُوا أَيُّهَا المؤسنونُ . . . أعداء دينكم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة و ولا محسوا عن قتاله عند لقائهم ، ولا محسوا عن حربهم » غير منقوطة ، بإفراد ضمير و قتاله »، فغيرها مصححوا المطبوعة، إذ لم يحسنوا قرامها فجعلوها : و ولا تجبنوا عن لقائهم، ولا تقمدوا عن حربهم » غيروا و بدلوا وأسقطوا وفعلوا ما شاموا ! ! . وقوله : و ولا تحتموا عن قتالم » من قولم : احتميت من كذا وتحاميته : إذا انقيته وامتنمت منه . و « من » و « عن » في هذا الموضع سواه .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : و فيدعوه ذلك إلى التفريد ۽ ، وهو خطأ ، وزاده خطأ بعض من طق طى التفسير ، بشرح هذا اللفظ المنكر . والتعريد : الفرار وسرعة الذهاب فى الهزيمة . يقال : و عرد الرجل عن قرفه ۽ ، إذا أحجم عنه ونكل وفر .

<sup>(</sup> ٥ ) وأل إلى المكان يثل ، و زولا و وثيلا و وألا : خَمَّا إليه طلب النجاة . والموثل : الملجأ .

<sup>(</sup>٦) الحوباء: النفس ، أو روع القلب.

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : وفأنا أحبيه يمَّ ، وأثبت ما في المخطوطة .

ثم قال تعالى ذكره لم : واعلموا، أيها المؤمنون ، أن ربكم « سميع » لقول من يقول من منافقيكم لمن قتل منكم في سبيلي : لو أطاعونا فجلسوا في منازلم ما قتلوا = « عليم » بما تجنّه صدورهم من النفاق والكفر وقلة الشكر لنعمتي عليهم ، (١) وآلائي لديهم في أنفسهم وأهليهم ، ولغير ذلك من أمورهم وأمور عبادى .

يقول تعالى ذكره لعباده المؤمنين: فاشكرونى أنتم بطاعتى فيا أمرتكم من جهاد عدوكم فى سبيلى ، وغير ذلك من أمرى وبهيى، إذ كفر هؤلاء نعمى . واعلموا أن الله سميع لقولم ، وعليم بهم وبغيرهم وبما مم عليه مقيمون من الإيمان والكفر ، والطاعة والمعصية ، عيط بذلك كله ، حتى أجازى كلا بعمله، إن خيراً فخيراً ، وإن شراً فشراً .

قال أبو جعفر : ولا وجه لقول من زعم أن قوله : ( وقاتلوا في سبيل الله ) ، أمرٌ من الله الله ين خرجوا من ديارهم وهم ألوف بالقتال ، بعد ما أحياهم . لأن قوله : ( وقاتلوا في سبيل الله ) ، لا يخلو – إن كان الأمر على ما تأوَّلوه – من أحد أمور ثلاثة :

= إما أن يكون عطفاً على قوله: ( فقال لهم الله موتوا )، وذلك من المحال أن يميتهم ، ويأمرهم وهم موتى بالقتال في سبيله .

= أو يكون عطفاً على قوله: ( ثم أحياهم )، وذلك أيضاً مما لا معنى له . لأن قوله : ( وقاتلوا في سبيل الله )، أمر من الله بالقتال ، وقوله : ( ثم أحياهم ) خبر عن فعل قد مضى . وغير فصيح العطف بخبر مستقبل على خبر ماض، لو كانا جميعاً خبرين ، لاختلاف معنيهما . فكيف عطف الأمر على خبر ماض ؟ = أو يكون معناه: ثم أحياهم وقال لهم قاتلوا في سبيل الله، ثم أسقط ( القول )،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بما تخفيه صدورهم » ، وأثبت ما في المخطوطة . وأجن الثني، : ستره وكتمه وأعفاء .

كما قال تعالى ذكره: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَا كِسُورُ وَ وَسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِمِنْنَا ﴾ [سورة السجدة : ١٢] ، بمعنى يقولون : ربنا أبصرنا وسمعنا . وذلك أيضاً إنما يجوز في الموضع الذي يدل ظاهر الكلام على حاجته إليه ، ويفهم السامع أنه مراد "به الكلام وإن لم يذكر . فأما في الأماكن التي لا دلالة على حاجة الكلام إليه ، فلا وجه لدعوى مدع أنه مراد فيها .

القول فى تأويل قوله ﴿ مَّنْ ذَا ٱلَّذِى مُيقْرِضُ ٱللهَ قَرْضَاً حَسَنَا فَيُضَلِّمُهُهُ لَهُ ۖ أَضْمَافًا كَثِيرَةً ﴾ .

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: من هذا الذى ينفق فى سبيل الله ، فيتُعين مُضعيفًا، (١) أو يُقوِّى ذافاقة أراد الجهاد فى سبيل الله ، ويعطى منهم مقتراً ؟ وذلك هو القرض الحسن الذى يقرض العبد ُ ربته .

وإنما سهاه الله تعالى ذكره « قرضاً » ، لأن معنى « القرض » إعطاء الرجل غيره ماله مملكاً له ، ليقضيه مثله إذا اقتضاه . فلما كان إعطاء من أعطى أهل الحاجة والفاقة في سبيل الله ، إنما يعطيهم ما يعطيهم من ذلك ابتغاء ما وعده الله عليه من جزيل الثواب عنده يوم القيامة ، سهاه « قرضاً » ، إذ كان معنى « القرض» في لغة العرب ما وصفنا .

وإنما جعله تعالى ذكره « حَسناً » ، لأن المعطى يُعطى ذلك عن ندب الله ودشَّه له عليه ، احتساباً منه . فهو لله طاعة ، وللشيطان معصية . (٢) وليس

<sup>(</sup>١) أضمف الرجل فهو مضمف : ضعفت دابته ، يمينه بإبداله دابة غيرها .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « والشياطين معصية » ، وفي المخطوطة : « والسلطان » ، وهو سهو من الناسخ .

ذلك لحاجة بالله إلى أحد من خلقه ، ولكن ذلك كقول العرب : • عندى لك قرضُ صدِّق ، وقرْضُ سَوْءٍ ، اللاَّمر تأتى فيه للرجل مسرَّته أو مساءته ، (١) كما قال الشاعر : (١)

كُلُّ أُمْرِي سُوْفَ يُجْزَى قَرْضَهُ حَسَناً أَوْسَيِّناً ، ومَدِيناً بِالَّذِي دَاناً ٢٠

فقرض المرء: ما سلف من صالح عمله أو سيئه. وهذه الآية نظيرة الآية الى قطرض المرء: ما سلف من صالح عمله أو سيئه. وهذه الآية نظيرة الله كَمْثَلِ قَالَ فيها تعالى ذكره: (\*) ﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْهُتَتْ سَبْعَ سَنَايِلَ فِي كُنلٌ سُنْبُلَةٍ مِثَةٌ حَبَّةٍ وَالله يُضَاعِفُ لَمِنْ يَشَاهِ وَاللهُ وَالسِّع عَلِم \*) [سورة البنرة: ٢٦١].

## وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن زيد يقول :

٥٦١٧ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ، قال : هذا فى سبيل الله = ( فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ، ، قال : بالواحد سبعمئة ضعف .

٥٦١٨ حدثنا الحسنبن يحيى قال، أخبرنا عبدالرزاق قال، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم قال: لما نزلت: • من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة • ، جاء ابن الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ألا أرى ربنا يستقرضنا ؟ إنما أعطانا لأنفسنا! وإن لى أرضين: إحداهما بالعالية، والأخرى بالسافلة، وإنى قد جعلت خيرهما صدقة! قال: فكان النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) في المطبوعة « يأتى فيه الرجل . . . » ، وفي المخطوطة : « مانى فيه الرجل » غير منقوطة ، وفقل أبو حيان في تفسيره ؟ : ٢٤٨ هذا القول عن الأخفش ، ونصه : « لأسر تأتى مسرته أو مساحة » ، ولكنى استظهرت قرامها كما أثبت ، فجميع ما مضى تحريف .

<sup>(</sup>٢) هو أمية بن أبي الصلت .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٦٣ ، واللسان (قرض) ، وروايته و أو مديناً مثل ما دانا ۽ ، رقي الديوان : و كالذي دانا ۽ .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : وقال الله فيها تعالى ذكره يه ، وأثبت ما في المخطوطة .

عليه وسلم يقول : كم من عند ق مُذلِّل لابن اللحداح في الجنة ! (١١)

9719 – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة: أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذه الآية قال : و أنا أقرض الله ،، فعمد إلى خير حائط له فتصدق به . قال ، وقال قتادة : يستقرضكم ربكم كما تسمعون ، وهو الولى الحميد ويستقرض عباده . (٢)

٥٦٢٠ حدثنا محمد بن معاوية الأنماطي النيسابوري قال، حدثنا خلف ابن خليفة ، عن حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث ، عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » ، قال أبو اللحداح:

<sup>(</sup>١) الحديث : ٩٦٨ هـ هذا حديث مرسل ، فهو ضميف الإسناد ، لأن زيد بن أسلم تابعي ، ولم يذكر من حدثه به من الصحابة .

والحديث ثابت في تفسير عبد الرزاق ، ص : ٣١ ( مخطوط مصور ) ، عن معمر ، به . وهو عند السيوطي ١ : ٣١٢ ، و لم ينسبه لغير عبد الرزاق والطيري .

وقد ذکر ابن کثیر ۱ : ۹۶ ه أن ابن مردریه روی نحو الحدیث الآتی : ۵۹۲ و من حدیث عبد الرحمن بن زید بن أسلم ، عن أبیه ، عن عمر ، مرفوعاً بتحوه » .

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ضعيف جداً ، كما بينا في : ١٨٥ . فلا قيمة لحله الرواية .

وسيأتى عقب هذا حديث آخر مرسل بمعناه ، ثم : ٥٩٢٠ ، من حديث ابن مسمود . وترجىء بيان أصل القصة حتى نتحدث عنها هناك .

قوله يا ابن الدحداح » و « لابنالدحاح » : هذا هو الثابت فى تفسير عبد الرزاق، وهو الذى أثبتناه هنا . وفى المخطوطة - فهما - و الدحداحة » . وفى المطبوعة « أبو الدحداح » ، و « لأب الدحداح » . وما فى تفسير عبد الرزاق أرجع ، لأنه الأصل الذى روى عنه الطبرى .

قوله: « إنما أعطانا الأنفسنا » : هو الثابت عند عبد الرزاق، وهو أجود . وكان في المطبوعة « مما » بدل « إنما » .

<sup>«</sup> المذق » ( بفتح فسكون) : النخلة . أما « المذق » - بكسر المين : فهو عرجون النخلة .

و « المذلل » - بفتح اللام الأولى مشددة : الذي قد دليت عناقيه ، حتى يسهل اجتناء ثمرته ، لعقوها من قاطفها .

<sup>(</sup> ٢ ) الحديث: ٥٦١٩ - رهذا مرسل أيضاً، فهو ضعيف الإسناد، وآخره موقوف من كلام قتادة. وذكره السيوطى ١ : ٣١٢ ، ونسبه لعبد بن حميد ، وابن جرير ، فقط . ولم يذكر كلام قتادة في آخره .

في الهنطوطة : « ويسمر عباده » ، هكذا غير معجمة ولا مبينة ، وتركت ما في المطبوعة على حاله ، فهر في سياقة المدنى . والأثر في الدر المنثور ١ : ٣١٢ ، ولكنه أسقط هذه الجملة الأخيرة من قتادة .

يا رسول الله، أو إن الله يريد منا القرض ؟! قال : نعم يا أبا الدحداح! قال : يدك! قال : (١) فناوله يده ، قال : فإنى قد أقرضتُ ربى حائطى ، حائطاً فيه ستمئة نخلة . ثم جاء يمشى حتى أتى الحائط وأم اللحداح فيه فى عيالها، فناداها : يا أم الدحداح! قالت : لبيك! قال : اخرجى! قد أقرضتُ ربى حائطاً فيه ستمئة نخلة . (١)

حيد الأعرج الكوفى القاص: هو حيد بن على ، على ما جزم به البخارى فى الكبير ٢٥١/٢/١ - والضعفاء ، ص: ٩ . ويقال: «حيد بن عطاء ٥ ، وهو الذى جزم به ابن أبي حاتم ٢٧٦/٢ - ٢٢٧ ، وابن حبان فى كتاب المجروحين ، رقم: ٢٦٥ . وهو ضميف جداً . قال البخارى : «متكر الحديث » . وقال أبو حاتم : «ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، قد لزم عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود ، ولا يعرف لعبد الله بن الحارث عن ابن مسعود ، ولا يعرف لعبد الله بن الحارث عن ابن مسعود شيء! ٥ . وقال ابن حبان : «يروى عن عبد الله بن الحرث عن ابن مسعود – نسخة كأنها موضوعة . لا يحتج بخبره إذا انفرد ٥ .

عبد الله بن الحارث الزبيدى النجراني المكتب : ثقة . سبق في ترجمة الراوى عنه قول أبي حاتم أنه لا يعرف له شيء عن ابن مسعود . فالبلاء في هذه الرواية من حيد الأعرج .

وهذا الحديث رواه أيضاً ابن أبي حاتم ، عن الحسن بن عرفة ، عن خلف بن خليفة ، بهذا الإسناد . على ما نقله عنه ابن كثير ١ : ٩٣ه – ٩٩ه .

وذكره السيوطى ١ : ٣١٢ ، وزاد نسبته لسميه بن منصور ، وابن سعه ، والبزار ، وابن المنذر ، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، والطبراني ، والبيهتي في شعب الإيمان .

وذكره الهيشمى في مجمع الزوائد ٢ : ٣٢٠ ، بنحوه . وقال : « رواه البزار ، و رجاله ثقات » . ثم ذكره مرة أخرى ٩ : ٣٢٤، بلفظ آخر نحوه . وقال : « رواه أبو يمل، والطبراني، و رجالما ثقات . و رجال أبي يمل رجال الصحيح » .

هكذا قال الهيشى فى الموضمين . وليس عندى إسناد من الأسافيد التى نسبه إليها ، ولا الكتب التى ذكرها السيوطى ، إلا ابن سعد . ولم أجده فيه ، لأن النسخة المطبوعة من طبقات ابن سعد تنقص كثيراً من الكتاب ، كما هوممروف .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «قال : يدك قبل ، فناوله » ، وفي المخطوطة : « يدك قبل » ثم وضع ألفاً على رأس الياء بعد القاف ، كأن أراد أن يجملها «قال » كما أثبتها ورجحتها ، لنص بجمع الزوائد ٩ : ٣٢٤ : «قال : أزنا يدك . قال : فناوله يده » .

<sup>(</sup>٢) الحديث : ١٦٢٠ - وهذا إسناد ضعيف جداً .

محمد بن معاوية بن يزيد الأنماطي – شيخ الطبرى : ثقة مترجم فى التهذيب، وتاريخ بغداد ٣ : ٢٧٤ – ٢٧٥ .

خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي : ثقة ، تغير في آخر عمره ، مات نحو سنة ١٨١ ، وهو ابن ١٠١ سنة ، وقد فصلنا القول في ترجته في المسند : ٥٨٨٥ .

وأما قوله: ( فيضاعفه له أضعافاً كثيرة )، فإنه عبدة من الله تعالى ذكره مقرضة ومنفق ماله في سبيل الله من إضعاف الجزاء له على قرضه ونفقته، ما لا حد الله ولا نهاية ، كما : \_

٥٦٢١ - حدثنى موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط،
 عن السدى: « من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة »
 قال: هذا التضعيفُ لا يعلم أحدً ما هو.

وقد : ــــ

٥٦٢٢ ـ حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن ابن عيينة، عن صاحب له يذكر عن بعض العلماء قال: إن الله أعطاكم

وحديث أنس هذا في مجمع الزوائد ٩ : ٣٢٣ - ٣٢٤ . وقال : يه رواه أحمد ، والطبراني ، ورجالها رجال الصحيح» . ووقع في مطبوعة مجمع الزوائد سقط نحو سطر أثناه الحديث، يصحح من هذا الموضع .

وله أصل ثان صحيح . فروى مسلم في صحيحه ١ : ٢٦٤ ، عن جابر بن سمرة ، قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن اللسعال عن ثم أتى بفرس عرى ، فعقله رجل فركبه ، فجعل يتوقعس به ، ونحن نتبعه نسعى خلفه ، قال : فقال رجل من القوم : إن الذي صلى الله عليه وسلم قال : كم من علق معلق أو مدلى في الجنة لابن اللسعال » . « أو قال شعبة : لأبي اللسحاح » .

و «أبو الدحداح »: هو ثابت بن الدحداح ، أو ابن الدحداحة . ويكنى «أبا الدحداح » أو و أبا الدحداح » أو و أبا الدحداحة » مترجم في الإصابة ١ : ١٩٩ . ثم ترجع في الكنى ٧ : ٧٥ - ٥٨ ، وذكر الحلاف في أنه واجد أو اثنان . ثم زم أن الحق أن الخاف غير الأول ! واستدل بحديث نقله من رواية أبي نميم ، يدل على أن أبا الدحداج عاش إلى زمن معاوية . ثم أسرع إلى نقض ما استدل به ، بأن حديث أبي نميم ضميف ، وأن في إسناده رجلا « واهى الحديث » ! ! فسقط الاستدلال به درن ريب .

الحائط بستان النخيل إذا كان عليه جدار يحيط به ، فإن لم يكن عليه الحائط فهو و ضاحية ،

ولقصة أبى الدحداح أصل آخر صحيح . من حديث أنس ، رواه أحمد في المسند : ٣ - ١٢٥ (٣ : ١٤٦ حلبي) ، بإسناد صحيح : «عن أنس : أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن لفلان نخلة ، وأنا أقيم حائطي بها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعطها إياه بنخلة في الجنة ، فأبى ، فأتاه أبو الدحداح ، فقال : بعني نخلتك بحائطي ! فقمل ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إلى قد ابتحت النخلة بحائطي ، قال : فاجعلها له ، فقد أعطيتكها . فقال رسول الله عليه وسلم : كم من عذق راح ، لأبي الدحداح ، في الجنة . قالها مراراً ، قال : وبح فأتى امرأته فقال : يا أم الدحداح ، اخرجي من الحائط ، فإني قد بعته بنخلة في الجنة . فقالت : ربح البيم ، أو كلمة تشبهها » .

الدنيا قرضاً، وسألكموها قرضاً ، فإن أعطيتموها طيبة بها أنفسكم ، ضاعف لكم ما بين الحسنة إلى العشر إلى السبعمئة ، إلى أكثر من ذلك . وإن أخذها منكم وأنتم كارهون، فصبرتم وأحسنتم، كانت لكم الصلاة والرحمة، وأوجب لكم الهدى. (١)

قال أبو جعفر : وقد اختلفت القرأة فى قراءة قوله : ﴿ فَيُضَاعِفُهُ ﴾ بالألف ورَفعه ، بمعنى : الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له = نستَق ﴿ يضاعف على قوله: ﴿ يقرض ﴾ .

وقرأه آخرون بذلك المعنى : ﴿ فَيُضَعِّفُهُ ﴾ ، غير أنهم قرأوه بتشديد و العين » وإسقاط و الألف » .

وقرأه آخرون: ﴿ فَيُضَاعِفَهُ له ﴾ بإثبات و الألف » في و يضاعف » ونصبه ، على الاستفهام. فكأنهم تأولوا الكلام: من المُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ؟ فجعلوا قوله: و فيضاعفه » جواباً للاستفهام، وجعلوا: و من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً »اسها . لأن و الذي «وصلته ، بمنزلة و عمرو » و و و زيد » . فكأنهم وجهوا تأويل الكلام إلى قول القائل: « من أخوك فتكرمه » ، لأن الأفصح في جواب الاستفهام بالفاء = إذا لم يكن قبله ما يعطف به عليه من فعل مستقبل = نصّبه الاستفهام بالفاء = إذا لم يكن قبله ما يعطف به عليه من فعل مستقبل = نصّبه الاستفهام بالفاء الله وقبل المناه المناه المناه المناه و المناه الم

قال أبوجعفر: وأولى هذه القرا آت عندنا بالصواب، قراءة من قرأ: ﴿ فَيُضَاعِفُه له ﴾ بإثبات و الألف، ورفع و يضاعف ، . لأن فى قوله: و من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ، معنى الجزاء . والجزاء إذا دخل فى جوابه و الفاء ، ، لم يكن جوابه

<sup>(</sup>١) يريد قول الله تعالى في [ سورة البقرة:١٥١، ١٥٧] ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصَيِبَةٌ ۗ قَالُوا إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِنْ رَبِّهِمْ ورَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ ثُمْ اللَّهُ تَذُونَ ﴾

<sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ١٥٧ .

ب ( الفاء ) الارفعاً. فلذلك كانالرفع في ( يضاعفه ) أولى بالصواب عندنا من النصب. و إنما اخترنا ( الألف ) في ( يضاعف ) من حذفها وتشديد ( العين ) ، لأن ذلك أفصح اللغتين وأكثرهما على ألسنة العرب .

## القول فى تأويل قوله ﴿ وَأَلَّهُ ۚ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها، دون غيره ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة ، واتخذوه رَبًا دونه يعبدونه. وذلك نظير الخبر الذي رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي: \_ يعبدونه. وذلك نظير الخبر الذي رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي: \_ وحدثنى عبد الملك بن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا، حدثنا حجاج ووحدثنى عبد الملك بن محمد الرقاشي قال، حدثنا حجاج وأبو ربيعة قالا، = حدثنا ماد بن سلمة ، عن ثابت وحميد وقتادة ، عن أنس قال : غلا السعر فأسعر لنا! رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقالوا: يا رسول الله، غلاالسعر فأسعر لنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله الباسط القابض الرازق ، وإني لأرجو أن ألق الله ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ومال . (١)

<sup>(</sup>١) الحديث : ٥٦٢٣ - عبد الملك بن محمد الرقاشي أبو قلابة -- شيخ الطبرى : مضت ثر حمته في : ٣٣١١ .

الحجاج ؛ هو ابن المنهال الأنماطي .

أبو رَبِيمة : هو زيد بن عوف القطمى ، ولقبه « فهد » . تكلموا فيه كثيراً لأحاديث رواها عن حاد بن سلمة . وأما البخارى فقال فى الكبير ٣٦٩/١/٣: « سكتوا عنه » . وهو مترجم أيضاً فى ابن أبي حاتم ٢٠/١/١ ٥ – ٧١ ، ولسان الميزان .

ومهما يكن من شأنه، فإنه لم ينفرد بهذا الحديث، فلا يؤثر فيه ضعفه إن كان ضعيفاً .

والحديث صحيح بهذا الإسناد ، من جهة الحجاج بن المنهال ، ومن الروايات الأخر التي سنذكر . فرواه أحمد في المسند : ١٢٦١٨ (٣ : ١٥٦ حلبي) ، عن سريج ويونس بن محمد ، عن حماد ابن سلمة ، عن قتادة وثابت البناني ، عن أنس .

قال أبو جعفر: يعنى بدلك صلى الله عليه وسلم: أن الغلاء والرَّخت والسَّعة والضيق بيد الله دون غيره . فكذلك قوله تعالى ذكره: ، «والله يقبض ويبسط»، يعنى بقوله : « يقبض » ، يتقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه = ويعنى بقوله : و « يبسط » ، يوسع ببسطه الرزق على من يشاء منهم .

وإنما أراد تعالى ذكره بقيله ذلك ، حث عباده المؤمنين الذين قد بسط عليهم من فضله ، فوسع عليهم من رزقه — على تقوية ذوى الإقتار منهم بماله ، ومعونته بالإنفاق عليه وحمولته على النهوض لقتال عدوه من المشركين في سبيله ، (۱) فقال تعالى ذكره : من يقد م لنفسه ذُخراً عندى بإعطائه ضعفاء المؤمنين وأهل الحاجة منهم ما يستعين به على القتال في سبيلى، فأضاعف له من ثوابي أضعافا كثيرة مما أعطاه وقواه به ؟ فإنى — أيها الموسع — (۱) الذي قبضت الرزق عمن ندبتك إلى معونته وإعطائه ، لأبتليه بالصبر على ما ابتليته به والذي بسطت عليك لأمتحنك بعملك فيا بسطت عليك ، فأنظر كيف طاعتك إياى فيه ، فأجازى كل واحد منكما على قلر طاعتكما فيا ابتليتكما فيه وامتحنتكما به، من غنى وفاقة ، كل واحد منكما على قلر طاعتكما فيا ابتليتكما فيه وامتحنتكما به ، من غنى وفاقة ،

ورواه أيضاً : ١٤١٠٢ (٣ : ٢٨٦ حلبي) ، عن عفان ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة وثابت وحميد ، عن أنس .

ورواه الترمذي ٢ : ٢٧١ – ٢٧٢، وابن ماجة : ٢٠٠٠ – كلاهما من طريق الحجاج بن المنهال بهذا الإسناد . قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » .

ورواه أبو داود : ٣٤٥١ ، من طريق عفان ، عن حماد ، به .

وذكره السيوطي ١ : ٣١٣ ، وزاد نسبته للبيهتي في السنن .

<sup>(</sup>١) الحمولة (بفتح الحاء): كل ما يحمل عليه الناس من إبل وحمير وغيرها. والحمولة (بضم الحاء) الأحمال والأثقال. هذا وأخشى أن يكون صواب العبارة في الأصل « بالإنفاق عليه وعل حمولته » وقوله: « على النهوض » متعلق بقوله: « ومعونته » ...

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « فإنى أنا الموسع الذي قبضت » ، وهو كلام لا يستقيم أبداً ، والصواب ما في المحطوطة . و « الموسع » : الغي الذي كثر ماله . من قوطم : « أوسع الرجل » ، صار ذا سعة وغي وكثر ماله . وقال الله تعالى : « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . وانظر ما سلف في تفسير « الوسع » في هذا الجزء : ه ؟ . وسياق العبارة « فإنى . . . الذي قبضت » .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال من بلغنا قوله من أهل التأويل.

### ه ذكر من قال ذلك:

ومن ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ، الآية ، قال : علم أن فيمن يقاتل فى سبيله ومن ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ، الآية ، قال : علم أن فيمن يقاتل فى سبيله من لا يجد قوة ، وفيمن لا يقاتل فى سبيله من يجد غنتى ، فندب هؤلاء فقال : « من ذا الذى يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفة له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط ، ويسلط ، وقال : بسط عليك وأنت ثقيل عن الخروج لا تريده ، (١) وقبض عن هذا وهو يطيب نفساً بالخروج ويخف له ، فقوه هما فى يلك ، يكن لك فى ذلك حظ .

TVT/Y

## القول في تأويل قوله ﴿ وَ إِلَيْهِ تُرْجَمُونَ ﴾ ٠

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : وإلى الله معادكم ، أيها الناس ، فاتقوا الله فى أنفسكم أن تُضيعوا فرائضه وتتعد وا حدوده ، وأن يعمل من بسط عليه منكم فى رزقه بغير ما أذن له بالعمل فيه ربعه ، وأن يحمل المقتر منكم \_ إذ قبض عنه رزقه \_ إقتارُه على معصيته والتقدم على ما نهاه ، (٢) فيستوجب بذلك عند مصيره إلى خالقه ، ما لا قبل له به من أثم عقابه . (١)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة : « يبسط عليك » مضارعاً ، وهو لا يطابق قوله بمد : « وقبض » . فجملتها « بسط » ، وإن شنت جملت الأخرى : « ويقبض » ، كما فى الدر المنثور ١ : ٣١٣ ، وأنا أرجع الأولى .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : و وأن يحسل بالمقتر منكم فقيض عنه رزقه ، إقتاره . . . ، ، وهو كلام قاسه وفي المحطوطة : و وأن يحسل المقتر منكم فقيض عنه رزقه . . . ، ، وهو لا يستقيم أيضاً ، ورجعت أن تكون الأولى \* المقتر » كما في المحطوطة ، وأن تكون الأخرى ، إذ قبض ، ، أو ، بقبضه عنه . . . » . وسياق الجسلة : و وأن يحمل المقتر منكم . . . إقتاره على معصيته » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : وفيستوجب بذلك منه بمصيره . . . ي ، وهو كلام شديد الخلل . وفي المحطوطة : و عنه مصيره ي ، وظاهر أن الهاه المرسلة من وعنه ي ، دال وعند ي .

وكان قتادة يتأول قوله: ﴿ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴾ ، وإلى التراب ترجَعُون. ﴿ ' ا ٥٦٢٥ ـــ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة: ﴿ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴾ ، من التراب خلقهم ، وإلى التراب يعودون. ( ' )

القول في تأويل قوله ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِن بَنِي إِسْرَ عِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لِلَّهُمُ ٱبْسَتْ لَنَا مَلِكًا تُقَلِّيلٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْسَتْ لَنَا مَلِكًا تُقَلِّيلٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « ألم تر » ألم تر » يا محمد، بقلبك ، (١) فتعلم بخبرى إياك، يا محمد = إلى الملأ » ، يعنى : إلى وجوه بنى إسرائيل وأشرافهم ورؤسائهم = « من بعد موسى » ، يقول: من بعد ما قبض موسى فمات = «إذ قالوا لنبي مم أبعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله » ، فذكر لى أن النبي الذي قال لهم ذلك شمويل (١) بن بالى (٤) بن علقمة (٥) بن يرحام (١) بن إليهو (٧) بن تهو بن

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : «وإلى الثواب» ، و «من الثواب . . . » ، وهو ظاهر الفساد ، ولكنه دليل على شدة سهو الناسخ فى هذا الموضع من الكتاب ، كما رأيت من تصحيفه وتحريفه فى المواضع السابقة من التعليق .

<sup>(</sup>٢) انظر منى وألم تري، و والرؤية ، فيما سلف : ص : ٢٦٦ ، والمراجم في التعليق .

<sup>(</sup>٣) سَأَذَكُم فَى التعليقات الآتية ما جاء في هذا النسب من الأساء ، على رسمها في كتاب القوم الذي بين أيدينا، مناخبار الأيام الأول. في الإصحاح السادس .و «شمويل» هناك هو « صموئيل » .

<sup>( ؛ ) «</sup> بال » ، لم يرد له ذكر في نسب و «شمويل » من كتاب القوم، بل هو صندهم « صموئيل بن القانة » .

<sup>(</sup>٠) ﴿ أَلَمَانَهُ ﴾

<sup>(</sup>٦) ﴿ يَرُوحُامَ ﴾ ،وفي المطبوعة : « برسام » خِطاً، وهو في المخطوطة غير منقوط وأما في تاريخ الطبري ١ : ٢٤٢ فهو بالحاء المعجمة .

<sup>(</sup>٧) ﴿ إِيلِيثُيلَ ﴾ ، الظاهر أنه هو وإليمو ، .

صوف (۱) بن علقمة بن ماحث (۲) بن عوصا (۱) بن عزريا بن صفنية (۱) ابن علقمة بن أبي ياسف (۱) بن قارون (۱) بن يصهر (۱) بن قاهث (۱) بن لاوى ابن يعقوب بن إسعى بن إبراهيم .

۱۹۱۰ – حدثنا بذلك ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحى ، (۱) عن وهب بن منبه .

٥٦٢٧ – حدثنى أيضاً المثنى بن إبراهيم قال، حدثنا إستى قال، حدثنا إسمع وهب بن إسمعيل بن عبد الكريم قال، حدثنى عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن منبه يقول: هو شمويل، هو شمويل – ولم ينسبه كما نسبه ابن إسمت. (١٠)

وقال السدى: بل اسمه شمعون . وقال: إنما سمّى و شمعون ، ، لأن أمه دعت الله أن يرزقها غلاماً، فاستجاب الله لها دعاءها ، فرزقها، فولدت غلاماً فسمته

<sup>(</sup>۱) ﴿ تُوح ﴾ ، وفي المطبوعة : «يهو صوق» ، وهو خطأ ، وفي المخطوطة «بهو صوف» غير منقوط ، وكلاهما أسقط «بن » بين الكلمتين . والصواب من تاريخ الطبرى. و « توح » مذكور في كتاب اللغوم ، في كتاب صموئيل الأول ، الإصحاح الأول، يرسم : « توحو » .

<sup>(</sup> LÉ) (Y)

<sup>(</sup>٣) ﴿ عماساى ﴾ والنسب فى كتاب القوم بعد ذلك : « عما سلى بن ألقانة بن يوئيل بن عزريا بن صفنيا بن تحث بن أسير بن أبياساف » ، وبعضه لم يذكر فى النسب الذى رواه الطبرى، وفيا رواه بعد ذلك تقديم وتأخير كما ترى .

<sup>(</sup> ٤ ) ﴿ صَفَيْهَا ﴾ ، وفي المطبوعة والمخطوطة : وصفية ي .

<sup>( • ) ﴿</sup> أَبِياسَافَ ﴾ وفي المطبوعة : و أبي ياسق ، ، وفي المخطوطة و أبي ياسف ،

<sup>(</sup>١) ﴿قورح ﴾

<sup>(</sup>v) ( يصهار )

<sup>(</sup>A) ﴿ قهات ﴾

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة والمخطوطة: «عن أبى إسحق» ، وهو خطأً، وهو إسناد دائر فى العلبرى عن « محمد بن إسحق» صاحب السيرة .

<sup>(</sup>١٠) في المخطوطة والمطبوعة : و كما نسبه إسماق ، ، وهو خطأ ظاهر ، وانظر التعليق السالف .

و شمعون ، ، تقول : الله تعالى سمع دعائى .

مروه \_ حدثني [ بذلك ] موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى (١)

فكأن و شمعون ، و فعلون ، عند السدى ، من قولها : إنه سمع الله دعاءها . (١)

٥٦٢٩ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله: و ألم تر إلى الملأ من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى لمم ، ، قال : شمؤل. (٣)

وقال آخرون: بل الذى سأله قومه من بنى إسرائيل أن يبعث لمم ملكاً يقاتلون في سبيل الله ، يوشع (1) بن نون بن أفرائيم (٥) بن يوسف بن يعقوب بن إسمق بن إبراهيم .

معمر ، عن قتادة فى قوله : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَدِيهُمْ ﴾ ، قال : كان نبيهم الذى بعد موسى يوشع بن نون ، قال : وهو أحد الرجلين اللذين أنعم الله عليهما . (1)

وأما قوله : « ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله ، ، فاختلف أهل التأويل في

<sup>( 1 )</sup> ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق ، كِمَا في إسناد الأثر السالف .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : و من قولما سمع ، أسقط و أنه ، وأثبت ما في المحطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « عمون » ، وهو خطأ لا شك فيه ، والصواب ما في المحطوطة والدر المنثور : ٣١٥ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ يشوع ﴾

<sup>( • ) ﴿</sup> أَفُرايَم ﴾ ، وفي المطبوعة ﴿ أَفَراثِم ﴾ ، والصواب ما أثبت من التاريخ ١: ٢٢٥٠ وفي الخطوطة غير منقوطة .

<sup>(</sup>٦) يَسَى المذكورين فِقُولِهِ تَمَالَى فِي [سُورة المائدة: ٢٣] ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ اللَّهُ عليهما ﴾ ، الآية

السبب الذي من أجله سأل الملأ من بني إسرائيل نبيتهم ذلك . فقال بعضهم : كان سبب مسألتهم إياه ،ما : -

عمد بن إسحق ، عن وهب بن منبه قال: خلف بعد موسى فى بنى إسرائيل يوشع بن نون ، يقيم فيهم التوراة وأمر الله حتى قبضه الله . ثم خلف فيهم كالب بن يوفنا (١) يقيم فيهم التوراة وأمر الله حتى قبضه الله . ثم خلف فيهم حزقيل (١) بن بوزى ، فيهم التوراة وأمر الله حتى قبضه الله تعالى . ثم خلف فيهم حزقيل (١) بن بوزى ، وهو ابن العجوز . ثم إن الله قبض حزقيل ، وعظمت فى بنى إسرائيل الأحداث ، ونسوا ما كان من عهد الله إليهم ، حتى نصبو الأوثان وعبدوها من دون الله . فبعث الله إليهم إلياس (١) بن نسى (١) بن فنحاص (١) بن العيزار (١) بن هرون بن عران نبياً . وإنما كانت الأنبياء من بنى إسرائيل بعد موسى ، يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا من التوراة . وكان إلياس مع ملك من ملوك بنى إسرائيل يقال له أحاب ، (٧) وكان يسمع منه ويصدقه . فكان إلياس يقيم له أمره . وكان سائر بنى إسرائيل قد اتخذوا صناً يعبدونه من دون الله ، فجعل إلياس يدعوهم إلى الله ، وجعلوا لا يسمعون منه شيئاً ، إلا ما كان من ذلك الملك . والملوك متفرقة بالشام ، كل ملك

TYE/Y

<sup>(</sup>١) ﴿ يُفُنَّةً ﴾ وفي المطبوعة : ﴿ يوقنا ﴾ ، والصواب من المخطوطة والتاريخ ١ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ حزقيال ﴾ ف كتاب القوم .

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِبِلَيْاً ﴾ ، وهو « إيليا التشبي » مذكور في و الملوك الأول » إصحاح: ١٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) لم أُجد نسب « إيليا » ، وقوله : « نسى » لم أُجده . وهو في المخطوطة « سي » غير منقوطة ولا واضحة ، وفي تاريخ الطبرى ١ : ٣٩٩ » إلياس بن ياسين » .

<sup>(</sup>o) **(**فينحاس**)** 

<sup>(</sup>٢) ﴿ المازار ﴾

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَخَابَ ﴾ وفي الملوك الأول ، الإصحاح : ١٧٠١٦ . وهو في المطبوعة والتاريخ والخطيطة:

له ناحية منها يأكلها. (١) فقال ذلك الملك = الذي كان إلياس معه يقوم له أمره، ويراه على هدى من بين أصحابه = يوماً: يا إلياس ، والله ما أرى ما تدعو إليه الناس الإباطلا! والله ما أرى فلاناً وفلاناً وعد د ملوكاً من ملوك بنى إسرائيل (١) وقد عبدوا الأوثان من دون الله ، إلا على مثل ما نحن عليه، يأكلون ويشربون قد عبدوا الأوثان من دون الله ، إلا على مثل ما نحن عليه، يأكلون ويشربون ويتنعمون مملكين، (١) ما ينقص من دنياهم [أمرهم الذي تزعم أنه باطل] ؟ (١) وما نرى لنا عليهم من فضل. فيزعمون — (١) والله أعلم —أن إلياس استرجع وقام شعر رأسه وجلده، ثم رفضه وخرج عنه . ففعل ذلك الملك فعل أصحابه، عبد الأوثان وصنع ما يصنعون . (١) ثم خلف من بعده فيهم اليسع ، (١) فكان فيهم ما شاء الله أن يكون ، ثم قبضه الله إليه . وخلفت فيهم الخلوف ، وعظمت فيهم الخطايا ، وعندهم التابوت يتوارثونه كابراً عن كابر ، فيه السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون . التابوت يتوارثونه كابراً عن كابر ، فيه السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون . فكانوا لا يلقاهم عدو فيقد من التابوت ويزحفون به معهم ، (٨) إلا هزم الله ذلك العدو . (١) ثم خلف فيهم ملك يقال له إيلاء ، (١) وكان الله قد بارك لهم فى جبلهم العدو . (١) ثم خلف فيهم ملك يقال له إيلاء ، (١) وكان الله قد بارك لهم فى جبلهم العدو . (١) ثم خلف فيهم ملك يقال له إيلاء ، (١) وكان الله قد بارك لهم فى جبلهم العدو .

<sup>(</sup>١) ويأكلها يه أى يغلب عليها ، ويصير له ما لها وخراجها . وفي حديث عمرو بن عنبسة : ووما كول حير خير من آكلها يه ، المأكول : الرعية – والآكلون : الملوك . وهم يسمون سادة الأحياء الذين يأخذون المرباع وغيره و الآكال يه ، وفي الحديث : وأمرت بقرية تأكل القرى يه ، هي المدينة ، أي يغلب أهلها بالإسلام على غيرها من القرى .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « يمدد ملوكاً . . . » وأثبت ما في المخطوطة ، وفي تاريخ الطبرى : « يمد »

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « مالكين » ، وفي المخطوطة : « ملكين » ، وأثبت ما في تاريخ الطبرى .

<sup>( ؛ )</sup> الزيادة التي بين القوسين من تاريخ الطبرى ، ولا يستقيم الكلام إلا جما .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : , و يزعمون ، وأثبت ما في المحطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup>٦) إلى هذا المرضع رواه الطبرى بإسناده هذا في تاريخه ١ : ٢٣٩ / ثم الذي يليه في ٢ : ٢٤٠ فصلت بينهما روايات أخرى.

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَلِيشُم ﴾ ف كتاب القوم .

<sup>(</sup> A ) في المطبوعة والمخطوطة : « وكانوا . . . » ، وأثبت ما في التاريخ ، فهو أجود .

<sup>(</sup> ٩ ) بعد هذا فى التاريخ ما نصه : « والسكينة – فيها ذكر ابن أيحق ، عن وهب بن منبه ، عن بعض أهل العلم من بنى إسرائيل – رأس هرة ميتة ، فإذا صرخت فى التابوت بصراخ هر ، أيقنوا بالنصر وجاهم الفتح » .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ عَالَى ﴾ في كتاب القرم وفي تاريخ الطبرى و إيلاف ۽ . والمرجع أنالذي في المطبوعة

من إيليا ، لا يدخله عليهم عدو ، ولا يحتاجون معه إلى غيره . وكان أحدهم — في يذكرون — يجمع الترابعلى الصخرة ، ثمينيذ فيه الحب، فيخرج الله له ما يأكل سنته هو وعياله . ويكون لأحدهم الزيتونة ، فيعتصر منها ما يأكل هو وعياله سنته . فلما عظمت أحداثهم ، وتركوا عهد الله إليهم ، نزل بهم عدو فخرجوا إليه ، وأخرجوا معهم التابوت كما كانوا يخرجونه ، ثم زحفوا به ، فقوتلوا حتى استلب من بين أيديهم . فأتى ملكهم إيلاء فأخبر أن التابوت قد أخذ واستلب ، فالت عنقه ، فات كمداً عليه . فرج أمرهم عليهم ، (١) ووطئهم عدوهم ، حتى أصيب من أبنائهم ونسائهم . (٢) وفيهم نبي لهم قد كان الله بعثه إليهم ، فكانوا لا يقبلون منه شيئاً ، ونسائهم . (٢) وهو الذي ذكر الله لنبيه عمد: و ألم تر إلى الملأ من بني يقال له و شمويل » ، (٣) وهو الذي ذكر الله لنبيه عمد: و ألم تر إلى الملأ من بني أسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله » إلى قوله و وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» ، يقول الله: و فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قوله و وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» ، يقول الله: و فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا

= قال ابن إسحى : فكان من حديثهم فيا حدثنى به بعض أهل العلم ، عن وهب بن منبه : أنه لما نزل بهم البلاء ووطئت بلادهم ، كلموا نبيهم شمويل بن بالى فقالوا : « ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله » . وإنما كان قوام بنى إسرائيل الاجتماع على الملوك ، وطاعة الملوك أنبياءهم . وكان الملك هو يسير بالجموع ، والنبى يقوم له أمره ويأتيه بالخبر من ربه . فإذا فعلوا ذلك صلح أمرهم ، فإذا عتت ملوكهم وتركوا أمر أنبيائهم فسد أمرهم . فكانت الملوك إذا تابعها الجماعة على الضلالة تركوا أمر

والمحطوطة هو الصواب ، لقربه من لفظ « عالى » و إن كان الطبرى قد ذكر فى تاريخه ١ : ٣٤٣ « عيل » ، . وعالى ، من عظماء كهنة بنى إسرائيل وقضى لحم أربعين سنة . وخبر موت عالى عند استلاب التابوت ، مذكور فى كتاب القوم فى كتاب « صموثيل الأولى » الإصحاح الرابع .

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبرى: « فرج أمرهم بينهم » . ومرج الأمر : اختلط والتبس واضطرب الفتنة .

<sup>(</sup> ٢ ) إلى هذا الموضع ، انتهى ما رواه الطبرى فى التاريخ ١ : ٢٤٠ – ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ صموثيل ﴾ ف كتاب القوم .

الرسل ، ففريقاً يكذُّ بون فلايقبلون منه شيئاً ، وفريقاً يقتلون . فلم يزل ذلك البلاء بهم حتى قالوا له: « ابعث لناملكاً نقاتل في سبيل الله ، فقال لم : إنه ليس عندكم وفاء ولا صدق ولا رغبة " في الجهاد . فقالوا : إنما كنا نهاب الجهاد ونزهد فيه ، TV0/Y أنَّا كنا ممنوعين في بلادنا لا يطؤها أحد، فلا يظهر علينا فيها عدو، فأما إذ بلغ ذلك، فإنه لا بد من الجهاد ، فنطيع ربنا في جهاد عدونا ، ونمنع أبناءنا ونساءنا وذرارينا .

> ٥٦٣٧ ــ حدثت عن عمار بن الحسن قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : « ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل ، إلى « والله عليم بالظالمين، ، قال الربيع: ذ كرلنا \_ والله أعلم \_ أن موسى لما حضرته الوفاة ، استخلف فتاه ً يوشع بن نون على بني إسرائيل، وأن يوشع بن نون سار فيهم بكتاب الله التوراة ِ وسُنة نبيه موسى . ثم إن يوشع بن نون توفى ، واستخلف فيهم آخر ، فسار فيهم بكتاب الله وسنة نبيه موسى صلى الله عليه وسلم . ثم استخلف آخر فسا فيهم . بسيرة صاحبيه . ثم استخلف آخر فعرفوا وأنكروا . ثم استخلف آخر ، فأنكروا عامة أمره . ثم استخلف آخر فأنكروا أمره كله . ثم إن بني إسرائيل أتوا نبيًّا من أنبيائهم حين أوذوا في أنفسهم وأموالم، (١) فقالوا له : سل ربك أن يكتب علينا القتال ! فقال لهم ذلك النبي : « هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ، ، إلى قوله : ﴿ وَاللَّهِ يَوْتَى مَلَكُهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسْعٌ عَلَيْمٍ ﴾ .

٥٦٣٣ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج في قوله : « ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيَّ لهم ابعث لنا ملكاً ،،قال قال ابن عباس : هذا حين رفعت التوراة واستُخرج أهل الإيمان ، وكانت الجبابرة قد أخرجتهم من ديارهم وأبنائهم. (٢)

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : ﴿ فِي نفوسهم ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) استخرج (بالبناء للمجهول) : حمل على الحروج من بلاده . وهذا لفظ لم يذكره أصحاب المماجم، وهو عربية معرقة .

٥٦٣٤ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : • إذ قالوا لنبي لم ابعث لنا ملكاً ، ، قال : هذا حين رفعت التوراة واستُخرج أهل الإيمان.

وقال آخرون : كان سبب مسئلتهم نبيتهم ذلك ، ما : ــ

٥٦٥٥ – حدثنى به موسى بن هرون قال ، حدثنا عمر و قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : و ألم تر إلى الملأ من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى لم بعث لنا ملكاً نقاتل فى سبيل الله »، قال : كانت بنو إسرائيل يقاتلون العمالقة ، وكان ملك العمالقة جالوت ، (۱) وأنهم ظهروا على بنى إسرائيل فضربوا عليهم الجزية وأخذوا توراتهم . وكانت بنو إسرائيل يسألون الله أن يبعث لم نبيباً يقاتلون معه . وكان سبئط النبوة قد هلكوا ، فلم يبق منهم إلا امرأة حبل ، فأخلوها فحبسوها في بيت ، رهبة أن تلد جارية فتبدلها بغلام ، لما ترى من رغبة بنى إسرائيل فى ولدها . فجعلت المرأة تدعو الله أن يرزقها غلاماً ، فولدت غلاماً فسمته شمعون . (١) فكبر الغلام ، فأسلمته يتعلم التوراة فى بيت المقدس ، (١) وكفله شيخ من علمائهم فكبر الغلام ، فأسلمته يتعلم التوراة فى بيت المقدس ، (١) وكفله شيخ من علمائهم وتبناه . فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبيباً ، أتاه جبريل والغلام ناثم إلى جنب الشيخ = وكان لا يتسمن عليه أحداً غيره = (٤) فدعاه بلحن الشيخ : و ياشاول ! » ، (٥) فقام

<sup>(</sup>١) ﴿ جُلْمَاتٍ ﴾ ف كتاب القوم .

<sup>(</sup> ۲ ) في تاريخ الطبري بعد قوله شمون : « تقول : اقد سمم دعامي » . وانظر الآثر السالف رقم : ۲۸۸ ه وما قبله وما بعده .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : و فأرسلته يتملم ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : و لا يأتمن ع ، وفي تاريخ الطبرى مطبوعة مصر : و لايئتمن ه وفي الأوربية والمخطوطة : و لا يتمن ع . وأمنه وأثنمه وائتمنه واتمنه ( بتشديد التاء ) سواء ، وانظر تعليق صاحب اللسان على قول من قال إن الأخيرة نادرة .

<sup>(</sup> ٥ ) المحن : اللغة واللهجة . وفي التاريخ : وشمويل يه ، وظاهر هذا الحجر يدل على أن وشمون يه هو وشمويل يه وأنهما لنتان بمني واحد . وإنظر الآثار السالغة ٢٦٦٥ - ٢٩٦٩ ، والتعليقات طبها .

الغلام فرعاً إلى الشيخ ، فقال : يا أبتاه ، دعوتنى ؟ فكره الشيخ أن يقول : « لا » فيفزع الغلام ، فقال : يا بنى ارجع فنم ! فرجع فنام . ثم دعاه الثانية ، فأتاه الغلام أيضاً فقال : دعوتنى ؟ فقال : ارجع فنم ، فإن دعوتك الثالثة فلا تجبى ! فلماكانت الثالثة ، ظهر له جبريل فقال : اذهب إلى قومك فبلغهم رسالة ربك ، فإن الله قد بعثك فيهم نبيباً . فلما أتاهم كذبوه وقالوا : استعجلت بالنبوة ولم تأن لك ! (١) وقالوا: إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله ، آية من نبوتك ! فقال لم شمعون : عسى إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا . (١)

قال أبو جعفر: وغير ُ جائز في قول الله تعالى ذكره: ( نقاتل في سبيل الله ) إذا قرئ ( بالنون ) غير الجزم ، على معنى المجازاة وشرط الأمر . فإن ظن ظان أن الرفع فيه جائز وقد قرئ بالنون ، بمعنى : الذي نقاتل به في سبيل الله ، (١) فإن ذلك غير ُ جائز . لأن العرب لا تضمر حرفين . (١) ولكن لو كان قرئ ذلك ( بالياء ) بلحاز رفعه ، لأنه يكون لو قرئ كذلك صلة لا الملك » ، فيصير تأويل الكلام حينئذ: ابعث لنا الذي يُقاتل في سبيل الله ، كما قال تعالى ذكره: ﴿ وَ أَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيهِمْ آيَاتِكَ ﴾ ، [سورة البقرة : ١٢٩] ، لأن قوله: ﴿ يتلو ﴾ من صلة الرسول . (٥)

TV1/Y

<sup>(</sup>١) في المطبوعة و ولم تنل اك ۽ ، وهو تصحيف . وفي تاريخ الطبرى : و ولم تباك ۽ ، من المبالاة ، وهي ليست بشيء . وفي الدر المنثور : و ولم يأن اك ۽ ، وفي المخطوطة : و ولم تنل اك ۽ وظاهر أنها و تئن ۽ . من و آن يئين أيناً ۽ : أي حان . مثل و أني اك يأني ۽ ، بمعناه ، أي لم تبلغ بعد أوان أن تكون نبياً .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ه٦٣٥ – في تاريخ العابري ١ : ٢٤٢ ، والدر المنثور ١ : ٣١٥ ، وأي المطهومة ختم الأثر بقوله : « واقد أعلم » ، وهي زيادة من ناسخ لا منى لها هنا ، وليست في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والمطبوعة : ﴿ الذي نقاتل ﴾ بحذف ﴿ به ﴾ ، وهو خطأً يدل عليه السياق ، وما جاء في معانى القرآن الغراء ١ : ١٥٧ .

<sup>( ؛ )</sup> يمي والذي و ويه ي .

<sup>(</sup> ه ) افظر معانى القرآن الغراء ١ : ١٥٧ – ١٦٢ ، فهو قد استرعب القول في هذه القراءة ، وفي هذا الباب من العربية . ووالصلة يه : التابع ، كالنعت والحال ، ويعنى به نعت النكرة ، هنا .

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا اللهِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَرِنَا وَأَبْدُواْ قَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ وَأَبْدُ عَلَيمٍ القِتَالُ تَوَلَّواْ إِلَّا قَلِيلًا مَنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ وَأَنَّهُ عَلِيمٌ النَّالَ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٍ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: قال النبي الذى سألوه أن يبعث لم ملكاً يقاتلوا في سبيل الله: « هل عسيم »، هل تعدون (١) « إن كُتب»، يعنى: إن فرض عليكم القتال (١) = « ألا تقاتلوا »، يعنى: أن لا تفوا بما تعدون الله من أنفسكم، من الجهاد في سبيله، فإنكم أهل تكث وغد "روقلة وقاء بما تعدون؟ = وقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله »، يعنى: قال الملاً من بني إسرائيل لنبيهم ذلك: وأي شيء يمنعنا أن لانقاتل في سبيل الله عدونًا وعدوالله = « وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا »، بالقهر والغلبة ؟

فإن قال قائل : ما وجه دخول و أن ، في قوله : و وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ، وحذفه من قوله : ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللهِ والرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ﴾؟ الله ، وحذفه من قوله : ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللهِ والرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ﴾؟

قيل: هما لغتان فصيحتان للعرب: تحذف وأن مرة مع قولها: (١) و مالك ، فتقول: و مالك لاتفعل كذا ، ، بمعنى : مالك غيرُ فاعله ، كما قال الشاعر: • مَالَكِ تَرْغِينَ وَلاَ تَرْغُو الخَلِفُ • (١)

<sup>(</sup>١) انظر هذا التفسير في مجاز القرآن لأبي عبيلة ١ : ٧٧ ـ

<sup>(</sup> ٢ ) انظر معني ﴿ كتب ۽ فيها سلف ٣ : ٢٥٧ ، ٣٦٤ – ٢٦٥ ، ٢٩٠ ؛ ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمحطوطة : و مع قولنا ، ، والسياق الآق يقتضي ما أثبت

<sup>(ُ</sup> عُ) لَمُ أَمَرِفُ قَائِلُه ، وَإِنْ كُنتَ أَذْكُرَ أَنْ قَرَأَتُهُ مِعَ أَبِياتَ لَـَمْوَ مِنْ الرَجْزَ . وهو في معانى القرآنَ الفراء ١ : ١٦٣ ، والسان ( علف ) . والخلفة ( بفتح الخاء وكسر اللام ) الثاقة الحامل ، وجمعها علف، وهو نادر ، وهذا البيت شاهده، وإنما الجمع السائر أن يقال النوق الحواملية عناض، ، كقولم : « امرأة،

وذلك هو الكلام ُ الذى لاحاجة بالمتكلم به إلى الاستشهاد على صحته ، لفشُو ً ذلك على ألسن العرب.

= وتثبت وأن وفيه أخرى، توجيهاً لقولها : و مالك و إلى معناه ، إذ كان معناه : ما منعك ؟ كما قال تعالى ذكره : ﴿ ما مَنعَكَ أَلاً تَسْجُدَ إِذْ أَمَر أَتك ﴾ [سورة الأعراف: ١٢] ، ثم قال في سورة أخرى في نظيره : ﴿ ما لَكَ أَلّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ [سورة: الحجر: ٢٣] ، فوضع و ما منعك و موضع و مالك و ومالك و موضع و ما منعك و منانيه وتختلف ألفاظه ، كما قال الشاعر : (١)

يَقُولُ إِذَا اقْلَوْ لَى عَلَيْهَا وَأَقْرَ دَتْ: أَلاَ هَلْ أُخُو عَيْشِ لَذِيذٍ بِدَاتِمٍ؟(٢)

ونسوة » ، وهذا الراجز يقول لناقته : ما رغاؤك ، والحوامل لا ترغو؟ يعنى أنها إنما ترغو حنيناً إلى بلاده و بلادها ، حيث فارق من كان يحب ، كما قال الشهاطيط النطفاني لناقته :

أَرَارَ اللهُ كُفَّكِ فِي السُّلَامَى إِلَى مَنْ بِالْخِنِينِ تَشَوَّقِيناً!! فَإِنِّى مِثْلُ مَا تَجِدِينَ وَجْدِي ، وَلَكِنِي أُسِرُ وتُعْلِنِيناً! وَبِي مِثْلُ الَّذِي بِكِ ، غَيْرَ أَنِّى أَجِلُ عَنِ العِقَالَ ، وَتُعْمَلِيناً!

هذا، وقد كان في المطبوعة ﴿ مالك ترعين ولا ترعوا الخلف ﴾،وهو في المخطوطة على الصواب ، ولكنه غير منقوط كمادة ناسخها في كثير من المواضع .

(١) هو الفرزدق.

(۲) دیوانه : ۸۹۳ ، والنقائض : ۷۵۳ ، ومعانی القرآن الفراء ۱ : ۱۹۶ ، والسان (قرد) (قلا) (هلل) پهجو جریراً ، ویمرض بالبعیث ، وقبله ، یمرض بأن قوم جریر ، وهم کلیب بن یربوع ، کان ینشون الآتن :

وَلَيْسَ كُلَيْنِيٌّ ، إِذَا جَنَّ لَيْلُهُ إِذَا لَمْ يَجِدُّ رِبِحَ الْأَتَانِ، بِنَائِمِ يَقُولُ – إِذَا اقْلُولَى . . . . . .

وفى المطبوعة : ﴿ تقول ﴾ .وقد شرحه ابن برى على هذه الرواية شرحاً فاسداً جداً فىالسان فى ( قرد ) ، وشرحه ابن الأعرابي أيضاً فى ( قلا ) على هذه الرواية ، فكان أيضاً شرحاً شديد الفساد . و زيم أنه أواد امرأة يزفى بها . والصواب أنه أواد ما ذكرت من غشيان إناث الحمير ، لا إنات البشر ! !

وقوله : ﴿ اقلولُ ﴾ أى : علا على ظهرها مستوفراً قلقاً لا يستقر ، واختيار الفرزدق لهذا الحرف عجب

فأدخل في « دائم » « الباء » مع « هل » ، وهي استفهام . وإنما تدخل في خبر « ما » التي في معنى الجحد ، لتقارب معنى الاستفهام والجحد . (١)

. . .

وكان بعض أهل العربية يقول: (١) أدخلت و أن ، فى و ألا تقاتلوا ، ، لأنه بمنى قول القائل : مالك فى ألا تقاتل . ولو كان ذلك جائزاً ، لجاز أن يقال : و مالك أن قمت = ومالك أنك قائم ، ، وذلك غير جائز . لأن المنع إنما يكون للمستقبل من الأفعال ، كما يقال : و منعتك أن تقوم ، ولا يقال : و منعتك أن قمت ، فلذلك قيل فى و مالك ه: و مالك ألاتقوم ، ولم يقل : و مالك أن قمت ،

وقال آخرون منهم : (۲) و أن ۽ ههنا زائلة بعد و ما لنا ۽ ، كنا تزاد و لما ۽ وولوء، (٤) وهي تزاد في هذا المعني كثيراً . قال : ومعناه : ومالنا لانقاتل في سبيل الله ؟ فأعمل و أن ۽ وهي زائلة ، وقال الفرزدق :

لَوْ لَمْ ۚ تَكُنُ غَطَفَانُ ۗ لَا ذَنُوبَ لَهَا ﴿ إِذَنْ لَلاَمَ ذَوُو أَحْسَابِهَا عُمَرًا (٥)

من العجب فى تصوير ما أراد . وأقرد الرجل وغيره : سكن وتملوت . يريد أن الآتان قد رضيت فأنمحت فسكنت له . فلما بلغ ذلك منه ومنها قال : و ألا هل أخو حيش للنيذ بدائم » ، يكشف عن شدة حبه وشغفه بذلك ، وأنه يأسف ويتحسر عل أنه أمر يتقضى ولا يلوم . وقد زعموا أن و هل » هنا بممى الجمعد أى ليس أخو عيش لذيذ بدائم . ( اللسان : هلل ) .

<sup>(</sup>١) أنظر معانى القرآن الفراء ١ : ١٦٣ – ١٦٤ ، وقد استوفى الكلام فيها فتحه الطبرى .

<sup>(</sup>٢) هو الكسائى ، كا صرح به الفراء فى معانى القرآن ١ : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن الأخفش ، كما يتبين من تقسير أبي حيان والقرطبي والمغيي .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « زائدة بعد فلما ولما ولو » ، وهو تخليط . وفي المحطوطة « بعد ملميا . . . » مضطربة الكتبة ، فالصواب عندي أن تكون : « مالنا » ، ولما أخطأ الناسخ الكتابة والقرامة ، حلف « كما تزاد » ، وهذا هو صواب المعني والحمد قد .

<sup>(</sup>ه) ديوانه : ٢٨٣ ، وسيأتي في التفسير ٩ : ١٥٩ ، والخزانة ٢ : ٨٥ ، والديني ( الحزانة )
٢ : ٣٢٢ يهجو عمر بن هبيرة الفزارى وهو أحد الأمراء وعمال سليهان بن حبد الملك . وقومه . فزارة ابن ذبيهان ، من ولد غطفان بن سمد بن قيس عيلان بن مضر . وهو شمر جيد في بابه ، وقبل البيت أبيات منها :

والمعنى : لو لم تكن غطفان لها ذنوب = ( ولا ، زائدة فأعملها. (١) = وأنكر ما قال مذا القائل من قوله الذي حكينا عنه، آخرون . وقالوا : غير TVV/Y جائز أن تجعل و أن ، زائدة في الكلام وهو صحيح في المعنى وبالكلام إليه الحاجة قالوا : والمعنى : ما يمنعنا ألا نقاتل ــ فلا وجه لدعوى مدَّع أن و أن و زائدة ، معنى مفهوم صحيح . قالوا وأما قوله :

• لَوْ لَمْ تَكُنُ غَطَفَانُ لَا ذَنُوبَ لَهَا .

ما قَيْسَ عَيْلَانَ ، إِنَّى كُنْتُ قُلْتُ لَكُمْ ﴿ يَا قِيسَ عَيْلَانَ : أَنْ لَا تُسْرِعُوا الضَّجَرَ ا إِنِّي مَتَى أَهْجُ قَوْمًا لا أَدَعُ لَهُمْ صَمْعًا، إِذَا ٱسْتَمَعُوا صَوْتِي، ولا بَصَرَا

م قال بعد أبيات :

لَوْ لَمْ تَكُنْ غَطَفانْ ۗ

هذا وجميع من رأيت يذهب إلى أن والذنوب، جمع و ذنب ،،وهو عندى ليس بشيء،و إنما انحطوا ف آثار الأخفش، حين استشهد بالبيت على إعمال « لا » الزائدة . وصواب البيت عندى (لا د تُوب لها ) وليس في البيت شاهد عندئذ . والظاهر أن الأخفش أخطأ في الاستشهاد به . والذنوب ( بفتح الذال ) : الجظ والنصيب، وأصله الدلو الملئى. وهو بهذا المنى في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ ۖ الَّذِينَ ظُلُّمُوا ذُّنُو بَأ مِثْل ذَنُوبِ أُصْحَابِهِمْ ﴾ ، أي حظاً من المذاب . قال الفراء: " الذئوب الدلو العظيمة ، ولكن العرب تذهب به إلى الحظّ والنصيب، وقال الزنخشرى : وولم ذنوب من كذا ، أى نصيب، قال عمر و

فَحُقَّ لِشَأْسِ مِن نَدَاكَ ذَنُوبُ وَفِي كُلَّ حَي قَدْ خَبَطْتَ بِنِعْمَةٍ

أقول : يقول الفرزدق : لو لم تكن غطفان خسيسة لاحظ لها من الشرف والحسب والمرومة – و إذن للام ذور أحساجا عرا ، وبذلك برأ البيت من السخف ومن تكلف النحاة . هذا وانظر هجاء الفرزدق لمر بن هبيرة في طبقات فحول الشعراء : ٢٨٧ - ٢٨٨ وقوله :

حَتَّى أُمَّيَّةُ عَنْ فَزَارَةَ تَنْزِعُ فَسَد الزَّمَانُ وَبُدُّلَتْ أَعْلَامُهُ

يقول: تبدلت الدنيا، حي صارت أمية تحتمي بفزارة وتصدر عن رأما . يتعجب من ذلك لخمة فزارة عنده .

( 1 ) استشهد بهذا على إعمال الزائد وهو و لا ي ، كما أعملت و أن ي في الآية .

= فإن ( لا ) غيرُ زائدة في هذا الموضع ، لأنه جحد، والجحد إذا جُحد صار إثباتاً . قالوا : فقوله : ( لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها ) ، إثبات الذنوب لها ، كما يقال : ( ما أخوك ليس يقوم ) ، بمعنى : هو يقوم .

وقال آخرون: معنى قوله: « ما لنا ألا نقاتل »: ما لنا ولأن لا نقاتل ، ثم حذفت « الواو » فتركت، كما يقال فى الكلام: « مالك ولأن تذهب إلى فلان » ، فألتى منها « الواو »، لأن « أن » حرف غير متمكن فى الأسهاء. وقالوا: نتجيز أن يقال: « مالك أن تقوم » ، ولا نتجيز: « مالك القيام » ، لأن القيام اسم صحيح ، وقالوا: قد تقول العرب: « إياك أن تتكلم »، بمعنى: إياك وأن تتكلم »، بمعنى: إياك وأن تتكلم .

وأنكر ذلك من قولم آخرون وقالوا: لو جاز أن يقال ذلك على التأويل الذى تأوله قائل من حكينا قوله ، لوجب أن يكون جائزاً: « ضربتك بالجارية وأنت كفيل » ، بمعنى : وأنت كفيل بالجارية = وأن تقول : « رأيتك إيانا و تريد » ، بمعنى : « رأيتك وإيانا تريد » . (١) لأن العرب تقول : « إياك بالباطل تنطق » ، قالوا : فلو كانت « الواو » مضمرة فى « أن » ، بلحاز جميع ما ذكرنا ، ولكن ذلك غير جائز ، لأن ما بعد « الواو » من الأفاعيل غير جائز له أن يقع على ما فلك قبلها ، (١) واستشهدوا على فساد قول من زعم أن « الواو » مضمرة مع « أن » بقول الشاع :

فَبُحْ بِالسَّرَاثِرِ فِي أَهْلِهَا وَإِيَّاكَ فِي غَيْرِهِمْ أَنْ تَبُوحًا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « رأيتك أبانا ويزيد ، بمنى : رأيتك وأبانا يزيد » ، وهو كلام ساقط هالك . والصواب من المخطوطة ، وإن كان غير منقوط الحروف ، ومن معانى القرآن الفراء ١ ، ١٦٥. (٢) « الأفاعيل » الأفعال . ووقوعها على ماقبلها ، إما بالعمل فيه أو بالتعلق به .

<sup>(</sup>٣) لم أعرف قائله ، وهو في معانى القرآن الفراء ١ : ١٦٥ ، والسرائر جع سريرة ، والسريرة :

= وأن « أن تبوحا »، لوكان فيها « واو » مضمرة، لم يجز تقديم « فى غيرهم» عليها . (١)

وأما تأويل قوله: « وقد أخرِجنا من ديارنا وأبنائنا » ، فإنه يعنى: وقد أخرج من غُلب عليه من رجالنا ونسائنا من ديارهم وأولادهم ، ومن سنبى . وهذا الكلام ظاهره العموم وباطنه الخصوص ، لأن الذين قالوا لنبيهم : « ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله » ، كانوا في ديارهم وأوطانهم ، وإنما كان أخرج من داره وولده من أسير وقد هر منهم .

وأما قوله: « فلما كُتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم » ، يقول: فلما فرض عليهم قتال عدوهم والجهاد في سبيله = « تولوا إلا قليلاً منهم » ، يقول: أدبروا مولين عن القتال، وضيعوا ما سألوه نبيهم من فرض الجهاد.

والقليل الذين استثناهم الله منهم ، هم الذين عبر وا النهر مع طالوت. وسنذكر سبب تولى من تولَّى منهم ، وعبور من عبر منهم النهر بعد ان شاء الله ، إذا أتينا عليه .

يقول الله تعالى ذكره: « والله عليم بالظالمين » ، يعنى : والله ذو علم بمن ظلم منهم نفسه ، فأخلف الله ما وعده من نفسه ، وخالف أمر ربه فيا سأله ابتداء أن يوجبه عليه .

وهذا من الله تعالى ذكره تقريع لليهود الذين كانوا بين ظهرانى مُهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى تكذيبهم نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم ، ومخالفتهم أمر ربهم . يقول الله تعالى ذكره لهم: إنكم، يا معشر اليهود، عصيتم الله وخالفتم أمره فيا سألتموه أن يفرضه عليكم ابتداء، من غير أن يبتدئكم ربكم بفرض ما عصيتموه

<sup>(</sup>١) في المحطوطة والمطبوعة : « تقديم غيرهم » بإسقاط « في » ، والصواب من معانى القرآن للفراء ١ : ١٦٦ ، وقد استوفى الكلام في ذلك ، وكأن ما هنا منقول عنه بنصه . ج ٥ (٢٠)

فيه ، فأنتم بمعصيته – فيما ابتدأكم به من إلزام فرضه – أحرى.

وفي هذا الكلام متروك قد استُغنى بذكر ما ذكر عما ترك منه . وذلك أن معنى الكلام : « قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » = فسأل نبيتُهم ربّهم أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون معه في سبيل الله ، فبعث لهم ملكاً ، وكتب عليهم القتال = « فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين » .

444/X

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ ٱللهُ قَدْ بَعَثَ لَـكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُو آ أَنَّى يَكُونَ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَا يَكُونَ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَا يَكُونَ لَهُ ٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَا يَكُونَ لَهُ ٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَا يَكُونَ لَهُ ٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَا يَكُونَ لَهُ الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَا يَعْنَى الْمُلَلِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : وقال للملأ من بنى إسرائيل نبيتهم شمويل : إن الله قد أعطاكم ما سألتم ، وبعث لكم طالوت ملكاً . فلما قال للم نبيهم شمويل ذلك ، قالوا : أنى يكون لطالوت الملك علينا ، وهو من سبط بنيامين ابن يعقوب = وسبط بنيامين سبط لا مُلك فيهم ولانبوَّة = ونحن أحق بالملك منه ، لأناً من سبط يهوذا بن يعقوب = و ولم يؤت سعة من المال ، ، يعنى : ولم يؤت طالوت كثيراً من المال ، لأنه سَقاًء = وقيل : كان دباًغاً .

وكان سبب تمليك الله طالوت على بنى إسرائيل ، وقولم ما قالوا لنبيهم شمويل:

ه أنتى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ؟؟ ما : 
٥ ٢٣٦ - حدثنا به ابن حميد قال ، حدثنا سلمة بن الفضل قال ، حدثنى عصمد بن إسحق قال ، حدثنى بعض أهل العلم ، عن وهب بن منبه قال : لما قال الملاً من بنى إسرائيل لشمويل بن بالى ما قالوا له، سأل الله نبيهم شمويل أن يبعث

لهم ملكاً ، فقال الله له : انظر القرن الذي فيه الدّهن في بيتك ، (١) فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن ، (١) فهو ملك بني إسرائيل ، فاد هن رأسه منهوملكه عليهم ، وأخبره بالذي جاءه — (١) فأقام ينتظر متى ذلك الرجل داخلاً عليه . (١) وكان طالوت رجلاً دباً غاً يعمل الأدم ، (٥) وكان من سبط بنيامين ابن يعقوب . وكان سبط بنيامين سبطاً لم يكن فيهم نبوة ولا ملك . فخرج طالوت في طلب دابة له أضلته ، (١) ومعه غلام له . فراً ببيت النبي عليه السلام ، فقال غلام طالوت لطالوت : لو دخلت بنا على هذا النبي فسألناه عن أمر دابتنا ، فيرشدنا ويدعو لنا فيها بخير ! فقال طالوت . ما بما قلت من بأس ! فدخلا عليه ، فيرشدنا ويدعو لنا فيها بخير ! فقال طالوت . ما بما قلت من بأس ! فدخلا عليه ، فيرشدنا الذي في القرن ، فقام إليه النبي عليه السلام فأخذه ، ثم قال لطالوت : قرب الدهن الذي في القرن ، فقام إليه النبي عليه السلام فأخذه ، ثم قال لطالوت : قرب وأسك ! فقربه ، فدهنه منه ، ثم قال : أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله أن أملكك عليهم! = وكان اسم «طالوت» بالسريانية : شاول (١) بن قيس بن

<sup>(</sup>١) القرن : قرن الثور وغيره ، وكأنه أراد هنا : القنينة التي يكون فيها الدهن والطيب ، وكأنهم كانوا يتخذونها من قرون البقر وغيرها ، وقد سموا المحجمة التي يحتجم بها « قرناً » ولم أجد هذا الحرف بهذا المعنى فى كتب اللغة ، ولكنه صحيح كما رأيت .

<sup>(</sup>٢) فش الماء ينش نشأ : ونشيشاً : صوت عند الغليان .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة « بالذى حاه » غير منقوطة ، ولولا أن التى فى المطبوعة ، صواب أيضاً ، لقلت إنها : « بالذى حباه الله » ، يعنى الملك .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا جامت هذه الجملة في المطبوعة والمخطوطة والدر المنثور ١ : ٣١٥ ـ وأخشى أن تكون « متى » زائدة ، أو تكون « مأتى ذلك الرجل . . . »

<sup>(</sup> o ) الأدم جمع أديم . وهو جمع عزيز ، وقال سيبويه : هو اسم للجمع . قال التوزى: « الجلد أول ما يدبغ فهو أديم ، فإذا رد في الدباغ مرة أخرى فهو المديم » .

<sup>(</sup>٦) يقال : أضله الأمر : إذا ذهب عنه وفارقه فلم يقدر عليه . وهذا من عجيب المربية . وفي المخطوطة : « أطلته » ، وهو خطأ ، والصواب ما في المطبوعة والدر المنثور .

<sup>(</sup>٧) فى المخطوطة والمطبوعة : « شادل » . والصواب من التاريخ ١ : ٢٤٧ ، والدر المنثور ١ : ٢١٥ ، والدر المنثور ١ : ٢١٥ ، وهو كذلك فى كتاب القوم .

أبيال (1) بن ضرار (٢) بن يحرب (٢) بن أفيح بن آيس (٤) بن بنيامين بن يعقوب ابن إسحق بن إبراهيم = فجلس عنده، وقال الناس: مُلَّلُكُ طالوت!! فأتت عظماء اسرائيل نبيتهم وقالوا له: ما شأن طالوت يملك علينا ، وليس في بيت النبوة المملكة ؟ قد عرفت أن النبوة والملك في آل لاوى وآل يهوذا! فقال لهم: ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والحسم ».

٩٦٣٥ -- حدثنا المثنى قال، حدثنا إسمى قال ، حدثنا إسمعيل بن عبدالكريم، عن عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن منبه قال: قالت بنو إسرائيل لأشمويل: (\*) ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله! قال : قد كفاكم الله القتال! قالوا : إنا نتخوَّف مَن ْ حولنا، فيكون لنا ملك نفزع إليه! فأوحى الله إلى أشمويل: أن ابعث لم طالوت ملكاً ، وادهنه بد ُهن القد س . فضلت محرر لابي طالوت ، (١) فأرسله وغلاماً له يطلبانها ، فجاءا إلى أشمويل يسألانه عنها ، (١) فقال : إن الله قد بعثك ملكاً على بني إسرائيل ، قال : أنا ؟ قال : نعم ! قال : أو ما علمت أن سبطى أدنى أسبطى أدنى أسبطى ؟ ! قال : بل إقال : أما علمت أن بيوت قبيلتي أدنى قبائل سبطى ؟ ! قال : بل إقال : أما علمت أن بيوت قبيلتي ؟ قال : سبطى ؟ ! قال : بل إقال : أما علمت أن بيتي أدنى بيوت قبيلتي ؟ قال :

<sup>(</sup>١) ﴿ أَيِشِيلَ ﴾ في كتاب القوم .

<sup>(</sup>٢) ﴿ صرور ﴾ في كتاب القوم .

<sup>(</sup>٢) ﴿ بَكُورَةً ﴾ في كتاب القوم ، وفي التاريخ ﴿ بحرت ۥ ، وكأنَّها الصواب .

<sup>(</sup>٤) لم أجده في كتاب القوم ، وفي التاريخ ﴿ أَيْشٍ ﴾

<sup>(</sup> ٥ ) فى تاريخ الطبرى ١ : ٢٤٤ و لأشمويل » ، وفيا سيأتى بعد و أشمويل » فى سائر المواضع . وكذلك فى المحطوطة ، أما المطبوعة ، فكان فيها و لشمويل » ، وفى سائر المواضع و شمويل » فأثبت ما فى المحطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup> ٦ ) في المطبوعة : « وضلت » ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup> v ) في المخطوطة والمطبوعة : « فجازوا . . . يسألونه عنها »، والصواب ما في التاريخ كما أثبته.

<sup>(</sup> A ) في المنطوطة والمطبوعة : « وما علمت » وأثبت ما في التاريخ ، وهو مقتضى السياق .

TY4/Y

بلى ! قال : فبأينة آية ؟ قال : بآية أنك ترجع وقد وجد أبوك مُمره ، وإذا كنت بمكان كذا وكذا نزل عليك الوحى! فدهنه بد من القد س. فقال لبنى إسرائيل : وإن الله قد بعث لكم طالوت مليكا قالوا أنتى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ».

مرون قال، حدثنا عمرو بن حاد قال ، حدثنا عمرو بن حاد قال ، حدثنا السباط ، عن السدى قال: لما كذّ بت بنو إسرائيل شمعون ، (١) = وقالوا له : إن كنت صادقاً ، فابعث لنا ملكاً نقاتل فى سبيل الله آية من نبوتك . قال لهم شمعون : عسى إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ؟ « قالوا وما لنا ألا نقاتل فى في سبيل الله » الآية = دعا الله ، فأتي بعصاً تكون مقداراً على طول الرجل الذى يبعث فيهم ملكاً ، فقال : إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا ، فقاسوا أنفسهم بها فلم يكونوا مثلها . وكان طالوت رجلا " سقاً ويستى على حمار له ، فضل "ماره ، فانطلق يطلبه فى الطريق . فلما رأوه دعوه فقاسوه بها ، فكان مثلها ، فقال علم نبيهم : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً » . قال القوم : ما كنت قط أكذب منك الساعة ! ونحن من سبط المملكة ، وليس هو من سبط المملكة ، وليه قال النبى : « إن الله السعة عليكم وزاده بسطة فى العلم والحسم » . (١)

 <sup>(</sup>١) انظر الأثر السالف : ٥٦٣٥ ، وما قبله في الاختلاف في اسم هذا النبي عليه السلام .
 (٢) الأثر : ٥٦٣٨ – هو تتمة الأثر السالف : ٥٦٣٥ ، وهو في تاريخ الطبرى بطوله
 ٢٤٢ – ٢٤٢ .

مملكة ولا نبوة . وكان فى بنى إسرائيل سبطان : سبط نبوة ، وسبط مملكة . وكان سبط النبوة سبط لاوى ، إليه موسى = وسبط المملكة يهوذا ، إليه داود وسليان . فلما بعث من غير سبط النبوة والمملكة ، أنكروا ذلك وعجبوا منه وقالوا : و أنتى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ، ؟ قالوا : وكيف يكون له الملك علينا وليس من سبط النبوة ولا من سبط المملكة ؟ فقال الله تعالى ذكره : و إن الله اصطفاه عليكم » .

٥٦٤١ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله: « ابعث لنا ملكاً»، قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً . قالوا: «أني يكون له الملك علينا »؟ قال: وكان من سبط لم يكن فيهم ملك ولا نبوة ، فقال : « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » . ١٩٤٥ – حدثني المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : « وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً » وكان في بني إسرائيل سبطان : سبط نبوة ، وسبط خيلافة ، فلذلك قالوا : « أنّي يكون له الملك علينا ، وليس من سبط النبوة ولا سبط الخلافة ؟ يقولون : ومن أبن يكون له الملك علينا ، وليس من سبط النبوة ولا سبط الخلافة ؟ قال : « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم» . ١٩٤٣ – حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله : « أنى يكون له الملك علينا » ، فذكر نحوه .

318 - حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال : لما قالت بنو إسرائيل لنبيهم : سل ربتك أن يكتُب علينا القتال ! فقال لم ذلك النبي : « هل عسيتم إن كتُب عليكم القتال » ؟ الآية ، قال : فعث الله طالوت ملكاً . قال : وكان في بني إسرائيل سبطان : سبط نبوة وسبط عملكة ، ولم يكن طالوت من سبط النبوة ولامن سبط المملكة . فلما بعث لهم

ملكاً، أنكروا ذلك وعجبوا وقالوا: وأنمى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك مته ولم يؤت سعة من المال ، ؟ قالوا: وكيف يكون له الملك علينا وليس من سبط النيوة ٢٨٠/٢ ولا من سبط المملكة ؟ فقال : وإن الله اصطفاه عليكم ، الآية .

9787 - حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال، حدثى حجاج ، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس قوله : ( ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى الآية ، هذا حين رفعت التوراة واستُخرج أهل الإيمان، وكانت الجبابرة قد أخرجتهم من ديارهم وأبنائهم = ( فلما كتب عليهم القتال » ، وذلك حين أتاهم للتابوت . قال : وكان من بنى إسرائيل سبطان : سبط نبوة وسبط خلافة ، فلا تكون الخلاقة الا في سبط الخلافة ، فلا تكون الخلاقة الا في سبط النبوة ، قال لم نيهم : ( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه » وليس من أحد السبطين : لا من سبط النبوة ، ولا سبط الخلافة؟ = ( قال إن الله اصطفاه عليكم » ، الآية . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٦٠ - هو تنبة الأثر السالف : ١٣٢٠ .

وقد قيل : إن معنى ﴿ الملك ﴾ في هذا الموضع : الإمرة على الحيش .

### ه ذكر من قال ذلك :

٥٦٤٧ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال عجام علكاً ، قال : كان أمير الجيش .

ه ۱۶۸ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد بمثله = إلا أنه قال : كان أميراً على الجيش .

قال أبو جعفر : وقد بينا معنى « أنى » ، ومعنى « الملك » ، فها مضى ، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ إِنَّ ٱللهَ ٱصْطَفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْمِلْمِ وَالْجِلْسُمِ ﴾ الْمِلْمِ والْجِلْسُمِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: وإن الله اصطفاه عليكم ، ، عنى : اختاره عليكم ، كما: ... قال نبيتُهم شمويل لهم: وإن الله اصطفاه عليكم ، ، يعنى : اختاره عليكم ، كما: ... ٩٦٥ - حدثنى محمد بنسعد قال ، حدثنى أبي قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : واصطفاه عليكم ، اختاره . (٢) حدثنى المثنى قال حدثنا إسمق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك : وإن الله اصطفاه عليكم ، ، قال : اختاره عليكم .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «أنى ، فيها سلف ٤ : ٣٩٨ – ٤١٦ ، وتفسير معى و الملك ، فيها سلف ١ : ١٤٨ – ١٥٠ ، ثم ٢ : ٨٨٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر تنسير والاصطفاء ، فيها سلت ٢ : ٩٩ .

۱۹۰۱ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : « إن الله اصطفاه عليكم » ، اختاره .

وأما قوله: « وزاده بسطة " في العلم والجسم » ، فإنه يعنى بذلك أن الله بسط له في العلم والجسم ، وآتاه من العلم فضلا على ما آتى غيره من الذين خوطبوا بهذا الحطاب . وذلك أنه ذكر أنه أتاه وحي من الله ، وأما « في الجسم » ، فإنه أوتى من الزيادة في طوله عليهم ما لم يؤته غير ه منهم ، كما : \_

والكريم حدثنى المثنى المثنى قال، حدثنا إسمق قال، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال ، حدثنى عبد الصمد بن معقل ، عن وهب بن منبه قال : لما قالت بنو إسرائيل : و أنتى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال أن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والحسم ، قال : واجتمع بنو إسرائيل فكان طالوت فوقهم من منكبيه فصاعداً .

وقال السدى: 'أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعصاً تكون مقدارًا على طول الرجل ٣٨١/٧ الذى يبعث فيهم ملكاً ، فقال : إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا. فقاسوا أنفسهم بها، فلم يكونوا مثلها . فقاسوا طالوت بها فكان مثلها .

٥٦٥٣ - حدثني بذلك موسى قال ، حدثنا عمر و قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى . (١١)

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده ) مع اصطفائه إياه ( بسطة " في العلم والجسم ) . يعنى بذلك : بسط له مع ذلك في العلم والجسم .

١٩٥٤ - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهبقال ، قال ابن زيد : ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ، ، بعد مدا .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٥٦٥٣ - هن يعلن الأثر السالف: ٦٣٨ .

# القول في تأويل قوله (وَ أَنْهُ يُونِي مُلْكُهُ مَن يَشَاء وَ أَفْهُ وَسِع عَلِيم ﴿

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: إن الملك لله وبيده دون غيره = و يؤتيه ، يقول: يؤتى ذلك من يشاء، فيضعه عنده ويخصه به ، ويمنعه من أحبً من خلقه. (۱) يقول: فلا تستنكروا ، يا معشر الملأ من بنى إسرائيل ، أن يبعث الله طالوت ملكاً عليكم ، وإن لم يكن من أهل بيت المملكة ، فإن الملك ليس بميراث عن الآباء والأسلاف ، ولكنه بيد الله يعطيه من يشاء من خلقه ، فلا تتخيرًوا على الله .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.

#### • ذكر من قال ذلك :

٥٦٥٥ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة قال ، حدثني ابن إسحق قال ، حدثني بعض أهل العلم ، عن وهب بن منبه: « واقد يؤتى ملكه من يشاء ، ، الملك عبد الله يضعه حيث يشاء ، ليس لكم أن تختاروا فيه .

٥٦٥٦ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ، قال ابن جريج قال ، مجاهد : ملكه سلطانه.

۱۹۵۷ - حدثنی محمد بن عرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « واقه یژنی ملکه من یشاء » ، سلطانه .

وأما قوله : و واقه واسعٌ عليم ، ، فإنه يعنى بذلك : و واقه واسع ، بفضله فينعم به على من أحب ، ويزيد فيه من يشاء =(١) و عليم ، بمن هو أهل للكه الذي

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : وويمنجه من أحب . . . يه ، وأثبت ما في الخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في الخطوطة : وفينم له و ، والصواب ما في الطبوعة : وفي الطبوعة : و ويريد به من يشاء و ، وفي الخطوطة : و ويريد فيه . . . و فير متقومة وصواب قراسها ما أثبت .

يؤتيه ، وفضله الذي يعطيه، فيعطيه ذلك لعلمه به ، وبأنه لما أعطاه أهل : إما للإصلاح به ، وإما لأن ينتفع هو به . (١)

القول فى تأويل قوله ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيثُهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ ۖ أَن يَأْتُهُمُ التَّابُوتُ ﴾ يَأْتِيكُمُ ٱلثَّابُوتُ ﴾

قال أبو جعفر : وهذا الخبر من الله تعالى ذكره عن نبيه الذى أخبر عنه به ، دليل على أن الملأ من بنى إسرائيل الذى قيل لهم هذا القول ، لم يقر وا ببعثة الله طالوت عليهم ملكاً إذ أخبرهم نبيهم بذلك ، وعر فهم فضيلته التى فضله الله بها ، ولكنهم سألوه الد لالة على صدق ما قال لهم من ذلك وأخبرهم به. فتأويل الكلام ، إذ كان الأمر على ما وصفنا : « والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم » ، فقالوا له : ما آية ذلك إن كنت من الصادقين ؟ (٢) = : « قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت» .

وهذه القصة = (۱) وإن كانت خبراً من الله تعالى ذكره عن الملأ من بنى إسرائيل ونبيهم، وما كان من ابتدائهم نبيسهم بما ابتدأوا به من مسألته أن يسأل الله لهم أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون معه في سبيله، ونبَباً عماكان منهم من تكذيبهم نبيسهم بعد علمهم بنبوته ، (٤) ثم إخلافهم الموعد الذي وعدوا الله ووعدوا رسوله ، من

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : «وإما لا نه » وبينهما بياض عل قدر كلمة ، ولم أستطع أن أجد كلمة أحلها فى البياض ، وتركت ما فى المطبوعة على حاله ، وإن كنت لا أرضاه كل الرضى .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : ﴿ فقالوا له : اثت بآية على ذلك . . . ﴾ ، وفى المخطوطة : ﴿ عَمَا أَنَى بِهِ ذلك ﴾ وقد ضرب على الباء من ﴿ أَنَى ﴾ . واستظهرت قرامتها كما أثبتها ، لقوله تعالى بعد : ﴿ إِنّ آية ملكه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ هَذَهُ القَصَّةُ ﴾ بإسقاط الواو ، وإسقاطها محل بالكلام .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « بناه عما كان صهم من تكذيبهم » ، وهو غث من الكلام . وفي المحطوطة : « و إن كانت مع زيادة والواو » عطفاً على قوله : « و إن كانت خبراً . . . »

الجهاد في سبيل الله ، بالتخلُّف عنه حين استُنهضوا لحرب من استنهضوا لحربه ، وفتنْ الله على القليل من الفئة ، مع تخذيل الكثير منهم عن ملكهم وقُعودهم عن الجهاد معه = (١) فإنه تأديب لن كان بين ظهراني مُهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذراريهم وأبنائهم يهود قُرَيظة والنضير ، وأنهم لن يَعَدُوا في تكذيبهم محمداً صلى الله عليه وسلم فيا أمرهم به ونهاهم عنه = مع علمهم بصدقه ، ومعرفتهم بحقيقة نبوته ، بعد ما كانوا يستنصرون الله به على أعدائهم قبل رسالته ، وقبل بِعثة الله إياه إليهم وإلى غيرهم = (١) أن يكونوا كأسلافهم وأواثلهم الذين كذبوا نبيهم شمويل ابن بالى ، مع علمهم بصدقه ، ومعرفتهم بحقية نبوته ، وامتناعهم من الجهاد مع طالوت لمَّا ابتعثه الله ملكاً عليهم، بعد مسألتهم نبيتُهم ابتعاثَ ملك يقاتلون معه عدوهم ويجاهدون معه في سبيل ربهم ، ابتداء منهم بذلك نبيتهم، وبعد مراجعة نبيهم شمويل إياهم في ذلك =(٣) وحَضُ لأهل الإيمان بالله وبرسوله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيله ، وتحذير منه لهم أن يكونوا في التخلف عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم عند لقائه العدو ، ومناهضته أهل الكفر بالله وبه ، على مثل الذي كان عليه الملأ من بني إسرائيل في تخلفهم عن ملكهم طالوت إذ زحف لحرب عدو الله جالوت، وإيثارهم الدعة والخفض على مباشرة حرِّ الجهاد والقتال في سبيل الله =(٤) وشحدُ منه لهم على الإقدام على مناجزة أهل الكفر به الحرب ، وترك تهيئب قتالم أن قل عددهم وكثر عدد أعداثهم واشتدت شوكتهم بقوله : ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو ٱللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ ۖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ أَللهِ وَأَللهُ مَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٤٩] ،=(٥) وإعلام منه

TAT/Y

<sup>(</sup>١) سياق الجملة : وهذه القصة ، وإن كانت خبراً من اقد . . . ونبأ عما كان منهم . . .

<sup>(</sup> ٢ ) سياق هذه الجملة: « وأنهم لن يعدوا في تكذيبهم محمداً . . . أن يكونوا كأسلافهم . . . ه

<sup>(</sup>٣) قوله : « وحض . . . » معطوف عل قوله آنفاً : « فإنه تأديب . . . » .

<sup>(</sup> ٤ ) قوله : ﴿ وَشَحَدْ . . . ، معطوف ثان على قوله آنفاً : ﴿ فَإِنَّهُ تَأْدِيبُ . . . ﴾

<sup>(</sup> ه ) قرله : « و إعلام . . . » معطوف ثالث عل قوله : « فإنه تأديب . . . »

تعالى ذكرُه عبادك المؤمنين به أن بيده النصر والظفر والخير والشر.

وأما تأويل قوله : « قال لهم نبيهم » ، فإنه يعنى : للملأ من بنى إسرائيل الذين قالوا لنبيهم : « ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله » .

وقوله: (إن آية ملكه)، إن علامة ملك طالوت= (١) التي سألتمونيها دلالة دلالة على صدق في قولى: إن لله بعثه عليكم ملكاً، وإن كان من غير سبط المملكة = (أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم)، وهو التابوت الذي كانت بنو إسرائيل إذا لقوا علواً لهم قلموه أمامهم، وزحفوا معه، فلا يقوم لهم معهم علواً، ولا يظهر عليهم أحد ناوأهم، حتى ضيعوا أمر الله، (١) وكثر اختلافهم على أنبيائهم، فسلبهم الله إياه مرة بعد مرة، يرده إليهم في كل ذلك، حتى صلبهم آخر ها مرة فلم يرده البهم أخر الأبد. (١)

ثم اختلف أهل التأويل في سبب عجىء التابوت الذي جعل الله عجيته إلى بني إسرائيل آية لصدق نبيهم شمويل على قوله: « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً ، وهل كانت بنو إسرائيل سكيوه قبل ذلك فرد من الله عليهم حين جعل مجيئه آية ملك طالوت ، أو لم يكونوا سكبوه قبل ذلك ، ولكن الله ابتداهم به ابتداء ؟

فقال بعضهم: بل كان ذلك عندهم من عهد موسى وهرون يتوارثونه، (°) حتى سلبهم إياه ملوك من أهل الكفر به ، ثم رده الله عليهم آية " لملك طالوت. وقال في

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير وآية ۽ فيا سلف ۱ : ۱۰۹ / ۲ : ۳۹۷ ، ۳۹۸ ، ۳۹۰ / ۱۸؛ ۱۸؛ ۱۸؛ ۲۷۱ / ۲۱ . ۲۷۱ .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة والمخطوطة : «حتى منعوا أمر الله » . وهو تصحيف لا منى له ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ حتى سليهم آخر مرة ﴾ ، والذي في المحطوطة هو الصواب الحيد ، و إن كافت الأخرى قريبة من الصواب على ضمف .

<sup>( \$ )</sup> في المحطوطة : ﴿ وَلَمْ يَرِدُهُ إِلَيْهُمْ آخَرُ الْأَبْدُ ﴾ ، وهو خطأ بين .

<sup>(</sup> ٥ ) في المطبوعة : ﴿ كَانَ ذَلِكَ عَنْدُمْ ﴾ ، مجذف و بل ﴾ .

سبب ردِّه عليهم ما أنا ذاكرُه ، وهو ما : \_

٥٦٥٨ – حدثني به المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال ، حدثني عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهب بن منبه قال : كان لعيلي الذي ربِّي شمويل، ابنان شابان أحدثًا في القُربان شيئًا لم يكن فيه . كان ميسوط القرر بان الذي كانوا يسوطونه به كُلاً بين، (١) فما أخرجا كان للكاهن الذي يسُوطه ، (٢) فجعله ابناه كلاليب . (٢) وكانا إذا جاء النساء يصلِّين في القدس يتشبَّثان بهن. فبينا شمويل نائم قبل البيت الذي كان ينام فيه عيلي ، إذ سمع صوتاً يقول: أشْمويل!! (٤) فوثب إلى عيلي فقال: لبسَّيك ! مالك ! دعوتني ؟ فقال : لا ! ارجع فنم ! فرجع فنام ، ثم سمع صوتاً آخر يقول : أشمويل !! فوثب إلى عيلى أيضاً فقال : لبيك ! مالك ! دعوتني ؟ فقال : لم أفعل ، ارجع فنم ، فإن سمعت شيئاً فقل: ﴿ لبَّيك ﴾ مكانك ، ﴿ مُرنى فأفعل ﴾ ! فرجع فنام ، فسمع صِوتاً أيضاً يقول: أشمويل!! فقال: لبيك! أنا هذا! مرنى أفعل! قال: انطلق إلى عيلي فقل له: و منعه حُبُ الولد أن يزجر ابنيه أن يُعدَّد أ في قدُّ سي وقر بانى ، وأن ْ يعصيانى ، فلأنزعن منه الكهانة ومن ولده ، ولأهلكنه و إياهما، ! فلما أصبح سأله عيلى فأخبره ، ففزع لذلك فزعاً شديداً . فسار إليهم عدو من

444/4

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : و كان مشرط القربان الذي كانوا يشرطونه به » ، وهو خطأ لا ممي له ، والصواب من تاريخ الطبرى ١ : ٢٤٣ . والمسوط ( بكسر الميم ) والمسواط : خشبة أو ما يشبهها ، يحرك بها ما في القدر ليختلط . ساط الشيء في القدر يسوطه سوطاً : إذا حركه وخاضه ، ليختلط و يمذج . وقربان اليهود هذا هو « التقدمة » ، كانت من دقيق مع زيت ولبان ، يؤخذ قليل من الدقيق المقدم والزيت وكل اللبان ، ويوقد على المذبح ، أو يعمل منه قطائف على صاج ، وأما البقية فكانت الكهنة (قاموس الكتاب المقدس ٢ : ٢٠٨ ) . والكلاب ( بضم الكاف وتشديد اللام ) : سفود من حديد أو خشب ، في رأسه عقافة معطوفة كالحطاف ، وجمعه : «كلاليب » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة والمحطوطة : « الكاهن الذي يستوطنه » ، وهو خطأ ، صوابه من التاريخ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : ﴿ فجمل ابناه . . . ﴾ ، والصواب من التاريخ .

<sup>(</sup> ٤ ) فى المخطوطة والتاريخ فى هذا الموضع وما بعده : ﴿ أَشْمُوبِلْ ﴾ ، والذى قبله : ﴿ شُمُوبِلْ ﴾ ، وأثبت ما فيهما ، كما سلف قريباً ص : ٣٠٨ ، تعليق : ٥

حولهم ، فأمر ابنيه أن يخرجا بالناس فيقاتلا ذلك العدو . فخرجا وأخرجا معهما التابوت الذي كان فيه اللوْحان وعصا موسى ليُنْصروا به . (١) فلما تهيّأوا للقتال هم وعلوُّهم ، جعل عيلي يتوقع الحبر َ : ماذا صنعوا ؟ فجاءه رجل يخبره وهو قاعد ً على كرسيه : إن ابنيك قد قُـتلا، وإن الناس قد الهزموا ! قال: فما فعل التابوت؟ قال : ذهب به العدو ! قال : فشهق ووقع على قفاه من كرسيه فمات . وذهب الذين سبتوا التابوت حتى وضعوه في بيت آلهتهم ، ولهم صنم يعبدونه ، فوضعوه تحت الصم ، والصم من فوقه ، فأصبح من الغد والصم تحته وهو فوق الصم . ثم أخلوه فوضعوه فوقه وسمَّروا قدميه في التابوت، فأصبح من الغد قد تقطَّعت يدا الصنم ورجلاه ، وأصبح ملتى تحت التابوت . فقال بعضهم لبعض : قد علمتم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيء، فأخرجوه من بيت آلهتكم ! فأخرجوا التابوت فوضعوه فى ناحية من قريتهم ، فأخذ أهل تلك الناحية التى وضعوا فيها التابوت وجعُّ في أعناقهم ، فقالوا : ما هذا ؟ ! فقالت لم جارية كانت عندهم من سَبْي بني إسرائيل : لا تزالون ترون ما تكرهون ما كان هذا التابوت فيكم ! فأخرجوه من قريتكم! قالوا : كذبت ! قالت : إن آية ذلكأن تأتوا ببقرتين لهما أولاد لم يوضع عليهما نير قط ، ثم تضعوا وراءهما العَجل ، (٢) ثم تضعوا التابوت على العجل وتسيِّر وهما وتحبسوا أولادهما ، فإنهما تنطلقان به مذعنتين ، (٣) حتى إذا خرجتا من أرضكم ووقعتا فى أرض بنى إسرائيل كسرتا نييرَهما ، وأقبلتا إلى أولادهما . ففعلوا ذلك ، فلما خرجتا من أرضهم وَوقعتا في أدنى أرض بني إسرائيل ، كسرتا نـيرَهما ، وأقبلتا إلى أولادهما ، ووضعتاه في خرِبة فيها حصاد ٌ من بني إسرائيل ، (1) ففزع إليه

<sup>(</sup>١) في التاريخ : « لينتصروا به » ، أي ليجلبوا النصر لأنفسهم به .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « وراءهم » والصواب من التاريخ والمحطوطة . والنير : الحشبة التى تكون على عنق الثور بأداتها .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : « ينطلقان مذعنين » ، والصواب من المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة: ﴿ حضار ﴾ ، وفي المخطوطة: ﴿ حصار ﴾ ، غير منقوطة ، والصواب ما في التاريخ .

بنو إسرائيل وأقبلوا إليه ، فجعل لا يدنو منه أحد الا مات . فقال لهم نبيهم أشمويل: اعترضوا ، (١) فن آنس من نفسه قوة فليدن منه . فعرضوا عليه الناس، فلم يقدر أحد يدنو منه إلا رجلان من بنى إسرائيل، (٢) الذي لهما بأن يحملاه إلى بيت أمّهما حتى ملك طالوت ، فصلح بيت أمّهما حتى ملك طالوت ، فصلح أمر بنى إسرائيل مع أشمويل. (٣)

<sup>(</sup>١) فى التاريخ : « اعرضوا » ، وهما سواء .

<sup>(</sup> ٢ ) فى التاريخ : « فلم يقدر أحد عل أن يدنو منه » ، والذى فى المخطوطة والمطبوعة حسن .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٥٦٥٨ – في التاريخ ١ : ٣٤٣ – ٢٤٣ ، وهو صدر الأثر السالف رقم : ٥٦٣٧ ، وساقهما الطبرى في التاريخ سياقاً واحداً .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : «يقال لها : أردن » ، وهو خطأ لا شك فيه ، وأما ما فى المخطوطة فهو ، وأردو » بالراء ، وأذا أظنه بالزاى وأثبته كذلك . فإن الذى فى كتاب القوم فى «كتاب صموئيل الأول » الإصحاح الحامس : «أشدود » ، وقال صاحب قاموسهم : «أشدود » (حصن ، معقل ) ، إحدى مدن فلسطين الحمس المتحالفة . . . وموقعها على ثلاثة أميال من البحر المتوسط بين غزة ويافا . قال : « وهى الآن قرية حقيرة تسمى : أسدود ، وفى جوارها خرائب كثيرة » . والذى يرجح ما ظننته أنها بالزاى أن

445/4

كنيسة فيها أصنامهم . فلما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان : من وعد بني إسرائيل أن التابوت سيأتيهم جعلت أصنامهم تصبح في الكنيسة منكسة على رؤوسها، وبعث الله على أهل تلك القرية فأرًا ، تُبَيّت الفأرة الرجل فيصبح ميتاً ، (۱) قد أكلت ما في جوفه من د بُره. قالوا: تعلمون والله، لقد أصابكم بلاء ما أصاب أمنة من الأمم مثله، (۱) وما نعلمه أصابنا إلا مذكان هذا التابوت بين أظهرنا!! مع أنكم قد رأيتم أصنامكم تصبح كل غداة منكسة، شيء لم يكن يصنع بها على التابوت معها! فأخرجوه من بين أظهركم . فدعوا بعجلة فحملوا عليها التابوت ، ثم علقوها بثورين ، ثم ضربوا على جنوبهما ، وخرجت الملائكة عليها التابوت على عجلة يجر التابوت بشيء من الأرض إلا كان قد ساً. فلم يرعهم بالا التابوت على عجلة يجر ها الثوران، حتى وقف على بني إسرائيل ، فكبر وا وحمدوا الله ، وجدوا في حربهم ، واستوسقوا على طالوت . (۱)

١٦٠٥ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : قال ابن عباس : لما قال لهم نبيهم : إن الله اصطفى طالوت عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم – أبوا أن يسلموا له الرياسة ، حتى قال لهم : « إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم » . فقال لهم : أرأيتم إن جاءكم التابوت فيه سكينة من ربكم » . فقال لهم : أرأيتم إن جاءكم التابوت فيه سكينة مما ترك آل موسى وآل شرون تحمله الملائكة!!

ابن كثير قال في تفسيره ١ : ٢٠٢ أنه يقال لها : « أزدوه » ، وقال مصحح التفسير بهامشه أنها في نسخة الأزهر : « أزدود » كما أثبتها .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « تثبت الفارة » ، وليست صواباً ، والذى فى المخطوطة « سس » غير منقوطة وصواب قرامتها ما أثبت . بيت القوم العدو : أتوهم فى جوف الليل فأوقعوا بهم وهم فى غفلة عنه . والاسم : « البيات » ، وفى البغوى ١ : ١٠١ ( بهامش ابن كثير) : « فكانت الفارة تبيت مع الرجل » .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : وأمة من الأم قبلكم ، وفى المخطوطة : وأمة من الآم قبله ، والذى
 أثبت أقرب إلى رسم المخطوطة ، مم التصحيف فيها .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « واستوثقوا » ، وهو خطأ والصواب ما في المخطوطة . ومعناه : اجتمعوا على طاعته . وأصله من « الوسق» وهو ضم الشيء إلى الشيء ، وفي حديث أحد : « استوسقوا كما يستوسق جرب الغم » ، أي : استجمعوا وانضموا . وفي حديث النجاشي : « واستوسق عليه أمر الحبشة » ، أي اجتمعوا على طاعته . وهو المراد هنا . وانظر ما سيأتي في الأثر : ٧٠٧٥ .

= وكان موسى حين ألتى الألواح تكسَّرت ورُفع منها . فنزل فجمع ما بتى فجعله فى ذلك التابوت = قال ابن جريج ، أخبر فى يعلى بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أنه لم يبق من الألواح إلا سندسها . قال : وكانت العمالقة قد سبت ذلك التابوت — والعمالقة فرقة من عاد كانوا بأريحا — فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين الساء والأرض وهم ينظرون إلى التابوت ، حتى وضعته عند طالوت . فلما رأوا ذلك قالوا : نعم! فسلموا له وملكوه . قال : وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت بين أيديهم . ويقولون : إن آدم نزل بذلك التابوت وبالرئكن . وبلغنى أن التابوت وعصاً موسى فى بحيرة طبرية ، وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة .

وحُر قت الكتب ، وقف في ناحية الجبل فقال : التي أيميي هذه الله بعد موجها ، أخبرنا وحُر قت الكتب ، وقف في ناحية الجبل فقال : التي أيميي هذه الله بعد موجها ، فأماته الله مئة عام » . ثم رد " الله من رد " من بني إسرائيل على رأس سبعين سنة من حين أماته ، يعمرونها ثلاثين سنة تمام المئة . فلما ذهبت المئة ، رد الله روحه ، وقد عمرت ، فهي على حالتها الأولى . (1)

(Y)

فلما أراد أن يرد عليهم التابوت، أوحى الله إلى نبى من أنبيائهم: إما دانيال وإما غيره: إن كنم تريدون أن يرفع عنكم المرض، فأخرجوا عنكم هذا التابوت! قالوا: بآية ماذا ؟ قال: بآية أنكم تأتون ببقرتين صعبتين لم يعملا عملا قط، فإذا نظرتا

 <sup>(</sup>١) الأثر : ٦٦١٥ -- سيأتى هذه الآثر نفسه برتم : ٩١٢٥ وهو أثر «مبتور» بلا شك
 ولم أستطم أن أنمه ، وانظر التعليق على الأثر التالى المذكور آنفاً .

<sup>(</sup> ٢ ) أما موضع النقط هذا ، فإنه سقط بلا شك فيه ، فإن خبر أرميا السالف ، لا يمكن أن يكون هذا الكلام من صلته ، فإن فيه ذكر رد التابوت في عهد طالوت وداود ، وهما قبل أرميا بدهر

إليه وضعتا أعناقهما للنُّير حتى يشدُّ عليهما ، (١) ثم يشد التابوت على عجل ، ثم يعلَّق على البقرتين، ثم يخلَّيان فيسيران حيث يريد الله أن يبلِّغهما. ففعلوا ذلك، ووكمَّل الله بهما أربعة من الملائكة يسوقوبهما ، فسارت البقرتان سيراً سريعاً ، حتى إذا بلغتا طرف القُدُس كسرتا نيرَهما ، وقطعتا حبالهما ، وذهبتا . فنزل إليهما داود ومن معه، فلما رأى داود التابوت حَجَل إليه فرحاً به = فقلنا لوهب: ماحجل إليه ، قال : شبيه بالرقص = فقالت له امرأته : لقد خففت حتى كاد الناس يمقتونك لما صنعت! قال: أتُبطِّنيني عنطاعة ربي!! لاتكونين لي زوجة بعد هذا . ففارقها.

وقال آخرون : بل التابوت=الذي جعله الله آية لملك طالوت= كان في البرية ، وكان موسى صلى الله عليه وسلم خلَّفه عند فتاه يوشع ، فحملته الملائكة حتى وضعته ٢٥٥/٢ في دار طالوت . (۲)

> طويل . وأخشى أن يكون الناسخ قد قدم و رقة على و رقة فى النسخة العتيقة ، أو تخطى وجها من الكتاب الذي نسخ منه . وليس من الممكن إتمام هذا النقص، فلذلك قصلت بين الكلامين بهذه النقط ، حيى يتيح الله نسخة أقدم من النسخ التي بين أيدينا تسد هذا الخرم أو تصحح مكان الكلام .

وهذا الذي بعد النقط ، خبر عن القرية التي وضع فيها التابوت حين سبى ، كما ذكر في الأثر رقم : ١٩٥٨ ، وهو أثر ضاع صدره عن وهب بن منبه ، كما هو واضح في السياق الآتي . ولم أجد صدره في شيء من الكتب التي بين يدى . هذا ونسختنا في هذا الموضع كثيرة الحطأ كثيرة السهو ، كما يتبين ذلك من خط كاتبها ، ومن الأخطاء السالفة الى ذكرتها في التعليقات .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « فإذا نظرتا إليها » ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) عند هذا الموضع انتهى جزء من التقسيم القديم الذي نقلت عنه نسختنا ، وفيها هنا ما نصه :

<sup>«</sup> يتلوه إن شاء الله تعالى : ذكر من قال ذلك: وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم كثيراً. على الأصل

بلغتُ بالقراءة ِ من أوله والسماع على القاضى أبي الحسن الخصيب، عن عبد الله ، عن أبي محمد الفرغاني ، عن أبي جعفر الطبرى ، والقاضي ينظرُ في كتابه . وسمع معى

### « ذكر من قال ذلك :

٥٦٦٧ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله: « إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم » ، الآية : كان موسى تركه عند فناه يوشع بن نون وهو بالبرية ، وأقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في دار طالوت فأصبح في داره .

٥٦٦٣ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسمق قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه، عن الربيع فى قوله: « إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت » الآية، قال: كان موسى ـ فيما ذ كر لنا ـ ترك التابوت عند فتاه يوشع بن نون وهو فى البرية. فذكر لنا أن الملائكة حملته من البرية حتى وضعته فى دار طالوت، فأصبح التابوت فى داره.

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب ما قاله ابن عباس ووهب ابن منبه : من أن التابوت كان عند علو لبنى إسرائيل كان سلبهموه . وذلك أن الله تعالى ذكره قال مخبراً عن نبيه فى ذلك الزمان قوله لقومه بنى إسرائيل: وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت»، و و الألف واللام » لا تدخلان فى مثل هذا من الأسهاء إلا فى معروف عند المتخاطبين به . وقد عرفه المخبير والمخبير أو المخبير أن ققد علم بذلك أن معنى الكلام: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الذى قد عرفتموه ، الذى كنتم تستنصرون به ، فيه سكينة من ربكم . ولو كان ذلك تابوتاً من التوابيت غير معلوم عندهم قد ره

أخى على حرسه الله ، وأبو الفتح أحمد بن عمر الجهارى (؟؟) ونصر بن الحسين الطبرى ، ومحمد بن على .... وعبد الرحيم بن أحمد البخارى . وكتب محمد بن أحمد ابن عيسى السعدى ، فى شعبان سنة ثمان وأربعمثة بمصر »

ثم يتلو في أول الجزء التالى :

<sup>«</sup> بسم الله الرحمن الرحيم ربٍّ يَسِّر »

ومبلغ نفعه قبل ذلك ، لقيل : إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم .

فإن ظن " ذو غفلة أنهم كانوا قد عرفوا ذلك التابوت وقد "ر نفعه وما فيه وهو عند موسى ويوشع ، فإن ذلك ما لا يخنى خطأه . وذلك أنه لم يبلغنا أن موسى لاقى عدوًا قط بالتابوت ولا فتاه يوشع ، بل الذى يعرف من أمر موسى وأمر فرعون ما قص الله من شأنهما ، وكذلك أمره وأمر الجبارين. وأما فتاه يوشع ، فإن الذين قالوا هذه المقالة ، زعموا أن يوشع خلقه فى التيه حتى رد "عليهم حين ملك طالوت. فإن كان الأمر على ما وصفوه ، فأى الأحوال للتابوت الحال التي عرفوه فيها ، فجاز أن يقال : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الذى قد عرفتموه وعرفتم أمره ؟ وفى فساد هذا القول بالذى ذكرنا ، (١) أبين الدلالة على صحة القول الآخر ، إذ لا قول فى ذلك لأهل التأويل غيرهما .

وكانت صفة التابوت فيما بلغنا ، كما : \_

٥٦٦٤ – حدثنا محمد بن عسكر والحسن بن يحيى قالا ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا بكار بن عبد الله قال : سألنا وهب بن منبه عن تابوت موسى : ما كان ؟ قال : كان نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين. (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ففساد هذا القول » ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۹۹۹۵ -- «محمد بن عسكر» ، هو محمد بن سهل بن عسكر ، سلف فى رقم : ۹۸۵ ملف فى رقم : ۹۸۵ ملف فى رقم : بكار بن عبد الله اليمانى ، روى عن وهب بن منبه . روى عنه ابن المبارك ، وهشام ابن يوسف وعبد الرزاق . قال أحمد : ثقة . مترجم فى الكبير ۲/۱/۱/۱ ، وابن أبي حاتم ۱/۱/۱ ، ٤٠

# القول في تأويل قوله ﴿ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنِ رَّابُّكُمْ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : ﴿ فَيْهِ ﴾ ، فى التابوت = ﴿ سكينة من ربكم ﴾ .

واختلف أهل التأويل في معنى ﴿ السكينة ﴾ .

فقال بعضهم : هي ربح هفًّافة لها وَجه كوجه الإنسان .

ذكر من قال ذلك :

٥٦٦٥ حدثنا عمران بن موسى قال، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال، حدثنا عمد بن جحادة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي واثل، عن على بن أبي طالب قال: السكينة، ريحٌ هفًّا فق لها وجه كوجه الإنسان.

٥٦٦٦ حدثنا عمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال، حدثنا سفيان = وحدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا سفيان = عن سلمة بن كهيل، عن أبى الأحوص، عن على قال: السكينة لها وجه كوجه الإنسان، ثم هي ريح هفافة.

العوام بن العوام بن المراهيم قال، حدثنا هشيم ، عن العوام بن حوشب ، عن سلمة بن كهيل ، عن على بن أبي طالب فى قوله : ( فيه سكينة من ربكم ، قال : ريح هفافة لها صورة = وقال يعقوب فى حديثه : لها وجه = (١) وقال ابن المثنى : كوجه الإنسان .

٥٦٦٨ ــ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن سلمة ابن كهيل قال ، قال على: السكينة لها وجه كوجه الإنسان ، وهي ربيح هفافة. (١)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : ﴿ كَا ﴿ وَجِهُ مِنْ مُ وَمِنْ يُنْهُمُ مَا وَاللَّهُ مِنْ فَا فَا لَلْطُبُوعَةُ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : ﴿ هِي رَبِّحِ ﴾ بإسقاط الواو .

9779 - حدثنا هناد بن السرى قال، حدثنا أبو الأحوص ، عن ساك ابن حرب ، عن خالد بن عرعرة قال، قال على : السكينة ريح خَجُوجٌ ، ولها رأسان . (١)

معبة ، عن سماك قال : سمعت خالد بن عرعرة ، يحدث عن على ، نحوه.

وحماد محدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا شعبة وحماد ابن سلمة وأبو الأحوص، كلَّهم، عن سماك، عن خالد بن عرعرة ، عن على، نحوه. (٢)

وقال آخرون : لها رأس ً كرأس الهرَّة وجَـناحان .

ذكر من قال ذلك :

0.707 حدثنا عيسى ، عمد بن عمرو قال ، حدثنا أبوعاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله تعالى : « فيه سكينة من ربكم » ، قال : أقبلت السكينة [ والصُّرَد ] وجبريل مع إبراهيم من الشأم =(7) قال ابن أبى نجيح ، سمعت عجاهداً يقول : السكينة لها رأس " كرأس الهرة وجناحان .

و و محدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد نحوه .

ه ١٧٧٥ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي قال، حدثنا سفيان، عن ليث ، عن مجاهد قال : السكينة لها جناحان وذ نَبَ .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٦٦٩ - هو بعض الأثر السالف رقم : ٢٠٥٨ في ذكر بناء الكعبة .

<sup>(</sup>٢) الأثران : ٢٠٦٠ ، ٢٧٦ ه – انظر الأثران السالفان : ٢٠٦٠ ، ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين، زيادة من الآثار التي رويت عن مجاهد في ذلك، في تاريخ مكة للأزرق ١: ٢٢ – ٢٨ ، ونصه في لسان العرب (صرد) . والصرد (بضم الصاد وفتح الراء) : طائر أبقع ضخم يكون في الشجر وشعب الجبال لا يقدر عليه أحد ، وهو من سباع الطير .

٥٦٧٥ ــ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال : لها جناحان وذنب مثل ذنب الهرّة .

وقال آخرون: بل هي رأس هرَّة ميتة .

### ذكر من قال ذلك :

وهب منه ، عن بعض أهل العلم من بنى إسرائيل قال : السكينة رأس هرة ميئة ، كانت إذا صرّخت فى التابوت بصُراخ هر ، أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح.

وقال آخرون : إنما هي طسَت من ذهب من الجنة ، كان يُغسَل فيه قلوب الأنبياء.

### ذكر من قال ذلك :

٥٦٧٨ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثمان بن سعيد قال ، حدثنا الحكم بن ظهير ، عن السدى ، عن أبي مالك ، عن ابن عباس : و فيه سكينة من ربكم » ، قال : طست من ذهب من الجنة ، كان يُغسَل فيه قلوب الأنبياء . ٩٧٧٥ - حدثنى موسى بن هرون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « فيه سكينة من ربكم » ، السكينة طست من ذهب يُغسل فيها قلوب الأنبياء ، أعطاها الله موسى ، وفيها وضّع الألواح . وكانت الألواح ، فيا بلغنا ، من درّ وياقوت و زبر جد .

وقال آخرون : ﴿ السكينة ﴾ ، روح من الله تتكلم .

ذكر من قال ذلك :

• ٨٨٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا بكار

ابن عبد الله ، قال ، سألنا وهب بن منبه فقلنا له : السكينة ؟ قال : روح من الله يتكلم ، إذا اختلفوا في شيء تكلم فأخبرهم ببيان ما يريدون .

۱۸۱ه ــ حدثنا محمد بن عسكر قال، حدثنا عبد الرزاق قال، حدثنا بكار بن عبد الله: أنه سمع وهب بن منبه، فذكر نحوه. (١)

وقال آخرون: ﴿ السكينة ﴾، ما تعرفون من الآيات فتسكنون إليه .

ه ذكر من قال ذلك :

٠٦٨٧ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن قوله: • فيه سكينة من ربكم ، الآية ، قال : أما السكينة فما يعرفون من الآيات، يسكنون إليها .

وقال آخرون : ( السكينة ) ، الرحمة .

• ذكر من قال ذلك:

٩٦٨٥ ـ حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع: « فيه سكينة من ربكم » ، أى رَحْمة من ربكم .

وقال آخرون : ﴿ السكينة ﴾ ، هي الوقار .

• ذكر من قال ذلك :

ه ۱۸۶ه ــ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : « فيه سكينة من ربكم ،، أي وَقَارٌ.

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالحق في معنى و السكينة ، ما قاله عطاء ابن أبي رباح: من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها . وذلك أن

44V/Y

<sup>(</sup>١) الأثران : ٥٦٨٠، ٥٦٨١ – «محمد بن مسكر »، و «بكار بن عبد الله ». افظر التعليق على الأثر رقم : ٦٦٤٠.

و السكينة ، في كلام العرب و الفعيلة ، ، من قول القائل : و سكن فلان إلى كذا وكذا »= إذا اطمأن إليه وهدأت عنده نفسه = و فهو يسكن سكوناً وستكينة، مثل قولك : و عزم فلان على هذا الأمر عزماً وعزيمة ، ، و و قضى الحاكم بين القوم قضاء " وقضية » ، ومنه قول الشاعر : (١)

# لِلْهُ قَابُرُ غَالَهَا! مَاذَا يُجِنُّ ؟ لَقَدْ أَجَنَّ سَكِينَةً ووَقَارَا (٢)

وإذا كان معنى و السكينة ، ما وصفت ، فجائز أن يكون ذلك على ما قاله على " بن أبي طالب على ما روينا عنه ، وجائز أن يكون ذلك على ما قاله مجاهد على ما حكينا عنه ، وجائز أن يكون ما قاله وهب بن منبه وما قاله السدى ، لأن كل ذلك آيات كافيات تسكن واليهن النفوس ، وتشلّب بهن الصدور . وإذا كان معنى و السكينة ، ما وصفنا ، فقد اتضع أن الآية التى كانت في التابوت ، التى كانت النفوس تسكن إليها لمعرفها بصحة أمرها ، إنما هي مسمّاة والفعل وهي غيره ، (١) للدلالة الكلام عليه .

القول في تأويل قوله ﴿ وَ يَقِيَّةٌ مُّمَّا تَرَكُ ءِالُ مُوسَىٰ وَءِالُ مَرُونَ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : 1 وبقية ، الشيء الباق ، من قول القائل: 3 قد بتى من هذا الأمر بقية ، وهي ( فعيلة ، منه، نظير ( السكينة ، من ( سكن » .

<sup>(</sup>١) أنشده ابن برى لأبي عريف الكليبي . وأنا في شك من صحة اسمه .

<sup>(</sup> ٢ ) المسان ( سكن ) . غاله الشيء يغوله : ذهب به ، فلم تدر أين هو . وأجن : ستر وأخنى -

<sup>(</sup>٣) يدى بقوله : ﴿ الفيل » مصدر الفيل « سكن » ، وهو والسكينة » ، كما يقال : « رجل هدل » ، فلو سميت الرجل « عدلا » ، كان مسمى بالفيل ، وهو غيره .

وقوله : « مما ترك آل موسى وآل هرون » ، يعنى به : من تركة آل موسى وآل هرون .

واختلف أهل التأويل في والبقية ، التي كانت بقيت من تتركمهم . فقال بعضهم : كانت تلك والبقية ،، عصاً موسى ورُضاض الألواح . (١) ه ذكر من قال ذلك :

٥٩٨٥ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن عكرمة قال: أحسبه عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: و وبقية عما ترك آل موسى وآل هرون، قال: رُضَاض الألواح.

٥٦٨٦ - حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال، حدثنا بشر قال ، حدثنا داود ، عن عكرمة = قال داود : وأحسبه عن ابن عباس = مثله .

٠٦٨٧ – حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو الوليد قال ، حدثنا حماد ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة، عن ابن عباس في هذه الآية: و وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون ، ، قال : عصا موسى ورُضاض الألواح.

٥٦٨٨ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :
 و بقية مما ترك آل موسى وآل هرون ، ، قال : فكان فى التابوت عصا موسى ورضًاض الألواح ، فيا ذكر لنا .

٥٦٨٩ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون » ، قال : البقية عصا موسى ورُضاض الألواح .

۰۲۹۰ - حدثنی موسی قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی : د و بقیة مما ترك آل موسی وآل هرون ، أما البقیة ، فإنها عصا موسی

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ٢٣٢ ، تعليق : ١ .

ورُضَاضة ُ الألواح . (١)

۱۹۹۱ - حدثنی المثنی قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبی جعفر، عن أبیه ، عن الربیع : « و بقیة مما ترك آل موسی وآل هرون ، ، عصا موسی وأثر و من التوراة . (۲)

٥٦٩٢ - حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الوهاب الثقنى ، عن خالد الحذاء، عن عكرمة فى هذه الآية، و وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون ، ، قال : التوراة ورُضاض الألواح والعصا = قال إسحق ، قال وكيع : ورُضاضه كستره .

٥٦٩٣ ــ حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن خالد ، عن عكرمة في قوله : « وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون ، قال : رضاض الألواح .

وقال آخرون : بل تلك « البقية » عصا موسى وعصا هرون ، وشيء من الألواح . (٣)

## ه ذكر من قال ذلك :

۱۹۹۵ – حدثنا أبوكريب قال، حدثنا جابر بن نوح، عن إسمعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح: (أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون ، قال: كان فيه عصاً موسى ، وعصا هرون ، ولوحان من التوراة ، والمن ". (٤)

<sup>(</sup>١) رضاض الثيء (بضم الراء) : كساره (يضم الكاف) ، وهو ما تكسر منه ، وقطمه . ورض الثيء رضاً : كسره فصار قطعاً . و ورضاضة » بالتاء في آخر رقم : ١٩٠٠ ، وهي عربية صحيحة ، وإن لم تذكر في المعاجم . ومثلها في مطول هذا الأثر في التاريخ ١ : ٢٤٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « وأمور من التوراة » ، وفي المخطوطة : « وأسور من التوراة » . ورجعت قراءتها « وأثور » جمع أثر : وهو بقية الثبيء ، وما بتى من رسم الثبيء ، وجمعه آثار وأثور . وهي هنا يمني الرضاض .

 <sup>(</sup>٣) في المطوطة : « بل ذلك البقية . . . » ، والذي في المطبوعة أجود الصواب .

<sup>( ؛ )</sup> الأثر : ؟ ٦٩ ه - في الدر المنثور ١ : ٣١٧ مطولاً . وفي المخطوطة والمطبوعة : « عن إسمميل عن ابن أبي خاله » ، والصواب ما أثبت ، وهو الذي يروى عنه جابر بن فوح ، مترجم في التهذيب .

٥٦٩٥ ــ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال ، سمعت أبى ،
 عن عطية بن سعد فى قوله : « وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون » ، قال :
 عصا موسى ، وعصا هرون ، وثياب موسى ، وثياب هرون ، ورُضَاض الألواح .

وقال آخرون : بل هي العصاً والنعلان .

. ذكر من قال ذلك :

٥٦٩٦ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، سألت الثورى عن قوله : « وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون » ، قال : منهم من يقول: البقية قفيز من من ورضاض الألواح - ومنهم من يقول: العصا والنعلان. (١)

وقال آخرون : بل كان ذلك العصا وحدها.

ذكر من قال ذلك :

٥٦٩٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا بكار بن عبد الله قال ، قلنا لوهب بن منبه : ما كان فيه ؟ = يعنى فى التابوت = قال : كان فيه عصاً موسى والستكينة . (٢)

وقال آخرون : بل كان ذلك ، رُضاض الألواح وما تكسَّر منها .

• ذكر من قال ذلك :

٥٦٩٨ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ، قال ابن جريج ، قال ابن عباس فى قوله : « وبقية ثما ترك آل موسى وآل هرون»، قال : كان موسى حين ألتى الألواح تكسَّرت ورُفع مها ، فجعل الباقى فى ذلك التابوت .

<sup>(</sup>١) القفيز : مكيال من المكاييل ، كان عند أهل العراق ممانية مكاكيك .

<sup>(</sup> ۲ ) الأثر ۲۹۷ ه – بكاربن عبد الله اليمانى، مضى فى الآثار : ۲۹۵ ، ۰۹۸ ، ۰۹۸ ، ۰۹۸ ، ۰۹۸ ، ۰۹۸ ، ۰۹۸ ، ۰۹۸ ، ۰

١٩٩٥ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن
 جريج قال ، سألت عطاء بن أبى رباح عن قوله : « وبقية مما ترك آل موسى
 وآل هرون »، [قال] : العلم والتوراة . (١)

وقال آخرون : بل ذلك، الجهاد ُ في سبيل الله .

#### ه ذكر من قال ذلك :

• • ٧٠٠ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ قال ، أخبرنا عبيد الله بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : • وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون ، ، يعنى ب « البقية ، ، القتال فى سبيل الله ، وبذلك قاتكوا مع طالوت ، وبذلك أمروا .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن التابوت الذى جعله آية لصدق قول نبيه صلى الله عليه = الذى قال لأمته: (١) « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً » =: إن فيه سكينة منه وبقية من تركة آل موسى وآل هرون . (١) وجائز أن تكون تلك البقية : العصا ، وكيسر الألواح ، والتوراة ، أو بعضها ، والنعلين ، والثياب ، والجهاد فى سبيل الله = وجائز أن يكون بعض ذلك ، وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة ، ولا يُدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم . ولا خبر عند أهل الإسلام فى ذلك الصفة التى وصفنا . وإذ كان كذلك ، فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف الحر غيره ، إذ كان جائزاً فيه ما قلنا من القول .

<sup>(</sup> ١ ) زدت ما بين القوسين : لظني أنها سقطت من الناسخ لعجلته، كما يتبين من خطه في هذا الموضع .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) في المطبوعة : « لصدق قول نبيه صلى الله عليه وسلم  $\Upsilon$ مته » ، زاد . « وسلم » ، وأسقط « الذي قال » ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « مما تركه آل موسى يه ، وأثبت ما في المخطوطة .

# القول في تأويل قوله (تَحْمِلُهُ ٱلْمَلْكَةُ )

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التابوت.

فقال بعضهم : معنى ذلك : تحمله بين الساء والأرض ، حتى تضعه بين أظهرُ هم .

## • ذكر من قال ذلك :

٥٧٠١ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ٣٨٩/٢ ابن جريج قال ، قال ابن عباس : جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه ، حتى وضعته عند طالوت .

٥٧٠٧ – حدثنى يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: لما قال لم = يعنى النبى ، لبنى إسرائيل: = « والله يؤتى ملكه من يشاء » . قالوا: فمن لنا بأن الله هو آتاه هذا ! ما هو إلا لهواك فيه ! قال: إن كنتم قد كذ بتمونى واتهمتمون ، فإن آية ملكه : « أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم » ، الآية . قال : فنزلت الملائكة بالتابوت نهاراً ينظرون إليه عياناً ، حتى وضعوه بين أظهرهم ، فأقر وا غير راضين ، وخرجوا ساخطين ، وقرأ حتى بلغ « والله مع الصابرين » .

٥٧٠٣ ــ حدثنى موسى قال: حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : لما قال لهم نبيهم ما قال لهم: ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والحسم » ، قالوا: فإن كنتصادقاً فأتنا بآية أن هذا ملك ! قال: ( إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة » . وأصبح التابوت وما فيه فى دار طالوت ، فآمنوا بنبوة شمعون ، وسلموا ملك طالوت .

٥٧٠٤ - حدثنا الحسن بن يحيي قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا

معمر ، عن قتادة في قوله : « تحمله الملائكة » ، قال : تحمله حتى تضعه في بيت طالوت .

وقال آخرون : معنى ذلك : تسوق الملائكة الدواب التي تحمله . • ذكر من قال ذلك :

٥٧٠٥ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثورى ، عن بعض أشياخه قال : تحمله الملائكة على عجلة على بقرة .

٥٧٠٦ حدثنا الحسن قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا عبد الصمد ابن معقل : أنه سمع وهب بن منبه يقول : و كلّ بالبقرتين اللتين سارتا بالتابوت أربعة من الملائكة يسوقونهما ، فسارت البقرتان بهما سيراً سريعاً ، حتى إذا بلغنا طرف القد ش ذهبتا.

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : وحملت التابوت الملائكة منى وضعته لها فى دار طالوت قائماً بين أظهر بنى إسرائيل ، (١) وذلك أن الله تعالى ذكره قال : و تحمله الملائكة ، ولم يقل : تأتى به الملائكة . وما جرَّته البقر على عجل، وإن كانت الملائكة هى سائقتُها ، فهى غيرُ حاملته . لأن و الحمل ، المعروف ، هو مباشرة الحامل بنفسه تحل ما حمل ، فأما ما حمله على غيره = وإن كان جائزاً فى اللغة أن يقال و تحمله ، بمعنى : معونته الحامل ، (١) وبأن تعبره = فليس سبيلُ سبيلَ ما باشر تحمله بتفسه ، فى تعارف الناس إياه تحمله كان عن سببه = فليس سبيلُ سبيلَ ما باشر تحمله بتفسه ، فى تعارف الناس إياه

<sup>(</sup>١) فى المعلموعة : « ستى وضعته فى دار طالوت » بإسقاط « لها » ، أى لبنى إسرائيل . وفى المعلموعة : « فى دار طالوت بين أظهر بنى إسرائيل » بإسقاط « قائماً » ، وكافت هذه اللفظة فى المخطوطة : « وأما بين أظهر لبنى إسرائيل » ، وقرأتها : « قائماً » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المحطوطة والمطبوعة : ﴿ أَنْ يَقَالَ فَى حَلَّهُ بَمْنَى مَمُوتُهُ ﴾ ، والصواب إسقاط ﴿ فَي ﴿ .

بينهم . وتوجيه ُ تأويل الفرآن إلى الأشهر من اللغات ، أولى من توجيهه إلى الأنكر ، (١) ما وُجد إلى ذلك سبيل.

# القول في تأويل قوله (إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ ١

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: أن نبيه شمويل قال لبنى إسرائيل: إن في مجيئكم التابوتُ فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون حاملت الملائكة = « لآية ً لكم»، يعنى: لعلامة ً لكم ودلالة، (١) أيها الناس، على صدقى فيا أخبرتكم: أن الله بعث لكم طالوت ملكاً، أن كنتم قد كذ بتمونى فيا أخبرتكم به من تمليك الله إياه عليكم ، وانهمتمونى في خبرى إياكم بذلك = « إن كنتم مؤمنين » ، يعنى بذلك: (١) إن كنتم مصدق ً عند عجىء الآية التى سألتمونيها على صدق فيا أخبرتكم به من أمر طالوت ومألكه.

وإنما قلنا ذلك معناه ، لأن القوم قد كانوا كفروا بالله فى تكذيبهم نبيها وردً هم عليه قوله : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً » ، بقولهم : « أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه » ، = وفى مسألتهم إياه الآية على صدقه . فإذ ٢٩٠/٧ كان ذلك منهم كفرًا ، (٤) فغير جائز أن يقال لهم وهم كفار : لكم فى مجىء التابوت آية إن كنتم من أهل الإيمان بالله ورسوله : = وليسوا من أهل الإيمان بالله ولا برسوله . ولكن الأمر فى ذلك على ما وصفنا من معناه ، لأنهم سألوا الآية بالله ولا برسوله . ولكن الأمر فى ذلك على ما وصفنا من معناه ، لأنهم سألوا الآية

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة: «أول من توجيهه إلى أن لا يكون الأشهر ...»، وهو خلط من كلام الموسوسين!! وفى المخطوطة «إلى إلى أن لا يلر »، وضرب على « إلى » الثانية . وصواب قراءته ما قرأت، وقد مضى مثله مراراً فى كلام الطبرى .

<sup>(</sup> Y ) انظر معنى « آية » فيها سلف قريباً : ٣١٧ تعليق : ١ ، وفيه المراجم .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير « الإيمان » بمعنى « التصديق » فيها سلف من الأجزاء ، في فهارس اللغة .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « فإن كان ذلك منهم . . . يه ، والصواب ما في المخطوطة .

على صدق خبره إياهم ليقرَّوا بصدقه، فقال لهم : في مجيء التابوت – على ما وصفه لهم — آية "لكم إن كنتم عند مجيئه كذلك مصدق ً بما قلت لكم وأخبرتكم به.

القول فى تأويل قوله تمالى ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِأَكْبُنُودِ قَالَ إِنَّ أَلَّهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ بِنَهَرَ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَبْسِ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنْ إِلَّا مَن الْمَعْرَفَ عُرْفَةً فَإِنَّهُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ اغْتَرَف عُرْفَةً إِيدهِ فَشَرِ بُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾

قال أبوجعفر: وفي هذا الخبر من الله تعالى ذكره، متروك قد استُغنى بدلالة ما ذكر عليه عن ذكره . ومعنى الكلام: «إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين »، فأتاهم التابوت فيه سكينة من ربهم وبقية عما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة ، فصد قوا عند ذلك نبيهم وأقروا بأن الله قد بعث طالوت ملكاً عليهم ، وأذعنوا له بذلك . يدل على ذلك قوله : « فلما فصل طالوت بالجنود » . وما كان ليفصل بهم إلا بعد رضاهم به وتسليمهم الملك له ، لأنه لم يكن عمن يقدر على إكراههم على ذلك كرهاً .

وأما قوله : « فصَل » فإنه يعني به : شخص بالجند ورحل بهم .

وأصل « الفصل » القطع ، يقال ، منه : « فصل الرجل من موضع كذا وكذا » — يعنى به قطع ذلك فجاوزه شاخصاً إلى غيره، « يفصل فصولاً » و « فصل العظم والقول من غيره ، فهو يفصله فصلاً » ، إذا قطعه فأبانه. و « فصل الصبى فيصالاً » ، إذا قطعه عن اللبن (١) . و « قول فصل ً » ، يقطع فيفرق بين الحق والباطل لا يُرد .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الفصال» فيها سلف من هذا الجزء: ٦٧.

وقيل: إن طالوت فصل بالجنود يومئذ من بيت المقدس وهم ثمانون ألف مقاتل، لم يتخلف من بنى إسرائيل عن الفصول معه إلا ذو علة لعلته ، أو كبير لهرمه ، أو معذور لا طاقة له بالنهوض معه .

#### ه ذكر من قال ذلك :

٩٧٠٥ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال ، حدثنى بعض أهل العلم ، عن وهب بن منبه قال : خرج بهم طالوت حين استوسقوا له ، ولم يتخلف عنه إلا كبير ذو علة ، أو ضرير معذور ، أو رجل في ضيعة لا بدله من تخلف فيها. (١)

۵۷۰۸ ــ حدثنی موسی قال، حدثنا عمر و قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی قال : لما جاءهم التابوت آمنوا بنبوة شمعون ، وسلموا مُلك طالوت ، فخرجوا معه وهم ثمانون ألفاً. (۲)

قال أبو جعفر : فلما فصَل بهم طالوت على ما وصفنا ، قال : ﴿ إِن اللهَ مُبتليكُم بنهر ﴾ ، يقول : إن الله مختبركم بنهر ، ليعلم كيف طاعتكم له .

وقد دللنا على أن معنى ﴿ الابتلاء ﴾ ، الاختبار ، فيما مضى بما أغنى عن إعادته. (٣)

وبما قلنا في ذلك كان قتادة يقول .

٥٧٠٩ -- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن
 قتادة في قول الله تعالى : ﴿ إِن الله مبتليكم بنهر ﴾ ، قال : إن الله يبتلي خلقه بما
 يشاء ، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه.

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۷۰۷ – استوسقوا له : اجتمعوا له بالطاعة : ودانوا، (انظر ما سلف ص: ۳۲۱) في آخر الأثر : ۵۲،۹۹، والتعليق عليه . والفعرير : المريض المهزول ، قد أضر به المرض .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٧٠٨ – في التاريخ ١ : ٢٤٣ من خبر طويل مضي أكثره فيها سلف .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف ۲: ۳/٤٩: ۲، ۲۲۰، ۰

وقيل إن طالوت قال : ﴿ إِنْ الله مبتليكم بنهر ﴾، لأنهم شكوا إلى طالوت قلة المياه بينهم وبين عدوِّهم، وسألوه أن يدعو الله لهم أن يجرى بينهم وبين عدوهم نهرًا، فقال لهم طالوت حينئذ ما أخبر عنه أنه قاله من قوله : ﴿ إِنْ الله مبتليكم بنهر ﴾ .

### ذكر من قال ذلك :

٥٧١٠ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال ، حدثنى بعض أهل العلم ، عن وهب بن منبه قال : لما فصل طالوت بالجنود قالوا : إن الله مبتليكم ١٨١٠ المياه لا تحملنا ، فادع الله لنا يجرى لنا نهرًا . فقال لهم طالوت : وإن الله مبتليكم بنهر » الآية .

٥٧١١ - حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ،
 عن أبيه، عن الربيع قال : • إن الله مبتليكم بنهر، ، قال الربيع : ذ كر لنا،
 والله أعلم ، أنه نهر بين الأردن وفلسطين .

٥٧١٢ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:
 ١ الله مبتليكم بنهر »، قال: ذكر لنا أنه نهر بين الأردن وفلسطين.

٥٧١٣ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة قوله : « إن الله مبتليكم بنهر » ، قال : هو نهر بين الأردن وفلسطين .

٥٧١٤ — حدثنا القاسم قال ،حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن ابن عباس: فلما فصل طالوت بالجنود غازياً إلى جالوت ، قال طالوت لبنى إسرائيل : ١ إن الله مبتليكم بنهر ، قال : نهر بين فلسطين والأردن ، نهر عذبُ الماء طبيبُه .

وقال آخرون : بل هو نهر فلسطين .

ذكر من قال ذلك :

٥٧١٥ ـ حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : « إن الله مبتليكم بنهر » ، فالنهر الذي ابتُلي به بنو إسرائيل، نهر فلسطين.

٥٧١٦ - حدثنى موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط، عن السدى :
 ( إن الله مبتليكم بنهر » ، هو نهر فلسطين .

وأما قوله: « فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم». فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن طالوت عنوفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم»، فإنه خبر من الله مبتليهم بنهر ، (١) ثم عا قال لحنوده ، إذ شكوا إليه العطش ، فأخبرهم أن الله مبتليهم بنهر ، (١) ثم أعلمهم أن الابتلاء الذى أخبرهم عن الله به من ذلك النهر ، هو أن من شرب من مائه فليس هو منه = يعنى بذلك : أنه ليس من أهل ولايته وطاعته ، ولا من المؤمنين بالله وبلقائه . ويدل على أن ذلك كذلك قول الله تعالى ذكره : ﴿ فَلَمّا جَاوِزَه هُو وَ الذين آمنوا مَمَه ﴾ ، فأخرج من لم يجاوز النهر من الذين آمنوا ، ثم أخلص ذكر المؤمنين بالله ولقائه عند دنو هم من جالوت وجنوده بقوله : ثم أخلص ذكر المؤمنين بالله ولقائه عند دنو هم من جالوت وجنوده بقوله : ﴿ قَالَ النَّدِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا الله كَمْ مِنْ فِئَةً قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ فَق قوله : « فن شرب منه » ، وفي قوله : « ومن لم يطعمه » ، عائدة على « النهر » ، في قوله : « ومن لم يطعمه » ، عائدة على « النهر » ،

 <sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : «... عن طالوت أنه قال لجنوده ، ... فأخبر أن الله » ،
 وهي عبارة لا تستقيم عل جادة الكلام، فبعلت «أنه »، « بما » ، وجعلت « فأخبر » ، « فأخبرهم » .
 وأعود فأقول إن الناسخ في هذا الموضع كثير السهو والخطأ من قرط عجلته .

والمعنى لمائه . وإنما ترك ذكر و الماء ، اكتفاء ً بفهم السامع بذكر النهر لذلك : (١) أن ً المراد به الماء الذي فيه .

ومعنى قوله: «لم يطعمه » ، لم يذقه ، يعنى : ومن لم يذق ماء ذلك النهر فهو منى = يقول : هو من أهل ولايتى وطاعتى ، والمؤمنين بالله وبلقائه . ثم استثنى مين « مَن » فى قوله : « ومن لم يطعمه » ، المغترفين بأيديهم غرفة ، (١) فقال : ومن لم يطعم ماء ذلك النهر ، (١) إلا غرفة يغترفها بيده ، فإنه منى .

مُ اختلفت القرأة في قراءة قوله : ﴿ إِلَّا مِنْ اغْتَرَفْ غُرِفَة بِيدُه ﴾ .

فقرأه عامة قرآة أهل المدينة والبصرة : ﴿ غَرْفَةٌ ﴾ ، بنصب و الغين ، من و الغرفة ، مي الفعل و الغرفة ، مي الفعل و الغرفة ، و والغرفة ، هي الفعل

وانظر أيضاً تعليق ابن المنير على الكشاف بهامش ١ : ١٤٩ – ١٥٠ ، وأما العكبرى في إعراب القرآن فإنه قال : « إلا من اغترف – استثناء من الجنس ، وموضعه نصب . وأنت بالخيار ، إن شئت جعلته استثناء من « من » الأولى ، وإن شئت من « من » الثانية » . وهذا يرجح صواب ممني الطبرى ، وصواب ما صححناه ، فإنه كان في المخطوطة والمطبوعة : « ثم استثنى من قوله . . . » . والمخطوطة كا أسلفت مراراً مضطربة في هذا الموضع ، وفي مواضع من أشباه ذلك . وسترى ذلك في التعليق التالى .

والظاهر أن الطبرى أراد أن القوم كانوا فتتين : فئة شربت من الماء ، وفئة مؤينة لم تطم من الماه لا غرفة . وبذلك يصح كل ما قاله . وهذا بين فيما سيأتى بعد فى ص ٣٤٨ – ٣٥٠ أن من جاوز مع طالوت الهر : الذى لم يشرب من الماء إلا الغرفة ، والكافر الذى شرب منه الكثير » . وكأن المؤينين جيماً – عنده – قد شربوا من الماه غرفة . هذا ما أرجعه ، واقه ولى التوفيق .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « كذلك » ، والصواب ما أثبت ، وسياق العبارة : اكتفاء بفهم السامع لذلك بذكر النهر : أن المراد . . .

<sup>(</sup>٢) أكثر المفسرين قد جعل الاستثناء من قوله : « فن شرب منه » ، وقال أبو سيان فى تفسيره ا : ٢٠٥ وقال : « وقع فى بعض التصانيف ما نصه : « إلا من اغترف » ، استثناء من الأولى ، وإن شئت من الثانية ، لأنه سكم على أن من لم يطعمه فإنه منه ، فيلزم فى الاستثناء من هذا أن من اغترف منه يبده غرفة فليس منه . والأمر ليس كذلك ، لأنه مفسوح لهم الاغتراف غرفة باليد دون الكروع فيه . وهو ظاهر الاستثناء من الأولى ، لأنه سكم فيها : أن من شرب منه فليس منه ، فيلزم فى الاستثناء أن من اغترف غرفة بيده منه ، فإنه منه ، إذ هو مفسوح له فى ذلك . وهكذا الاستثناء ، يكون من الني إثباتاً ، وبن الإثبات نفياً ، على الصحيح من المذاهب فى هذه المسألة » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : ﴿ فقالوا : من لم يطعم ومن لم يطعم ماء ذلك النهر . . . ﴾ وهو خلط من الكلام .

بعينه من « الاغتراف» . (١)

وقرأه آخرون بالضم، بمعنى الماء الذي يصيرُ في كف المغترف. فـ « الغُرفة » الاسم »، و « الغُرفة » المصدر .

وأعجب القراءتين في ذلك إلى "، ضم «الغين »في « الغُرفة»، بمعنى : إلا من اغترف كفيًّا من ماء = لاختلاف « غرفة » إذا فتحت غينها ، وما هي له مصدر . وذلك أن مصدر « اغترف» ، و اغترافة » ، و إنما « غَرفة » مصدر : « غرفت » . فلما ٢٩٢/٢ كانت « غَرْفة » عنى الاسم كانت « غَرْفة » التي بمعنى الاسم على ما قد وصفنا ، أشبه منها ب « الغَرفة » التي هي بمعنى الفعل. (٢)

قال أبو جعفر: وذ كر لنا أن عامتهم شربوا من ذلك الماء، فكانمن شرب منه عطش، ومن اغترفغُرُفة رَوى.

### ذكر من قال ذلك :

٥٧١٧ – حدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة : ومن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلامن اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم » ، فشرب القوم على قدر يقينهم ، أما الكفار فجعلوا يشربون فلا يروون ، وأما المؤمنون فجعل الرجل يغترف غُرفة بيده فتجزيه وتُرويه .

٥٧١٨ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة : « فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده » ، قال : كان الكفار يشربون فلا يروون، وكان المسلمون يغترفون غُرفة فيجزيهم ذلك .

<sup>(</sup>١) «الفعل» يمنى المصدر ، كما سلّف آنفاً ص : ٣٣٠ تعليق : ١ ، وكما سيصرح به في الجمل التالية إلى آخر الكلام .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا تفصيل جيد قلما تصيبه في كتب اللغة . وانظر اللسان مادة (غرف) وقول الكسائي وفيره في ذلك .

٩٧١٩ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : « فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم » ، يعنى المؤمنين منهم . وكان القوم كثيراً ، فشربوا منه إلا قليلاً منهم = يعنى المؤمنين منهم . كان أحدهم يغترف الغرفة فيجزيه ذلك ويرويه .

• ١٧٥ - حدثنى موسى قال ، حدثنا عمر و قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : قال لم أصبح التابوت وما فيه فى دار طالوت ، آمنوا بنبوة شمعون ، وسلموا مملك طالوت ، فخرج فخرجوا معه وهم ثمانون ألفاً . وكان جالوت من أعظم الناس وأشد هم بأساً ، فخرج يسير بين يدى الجند ، ولا يجتمع إليه أصحابه حتى يهزم هو من لقى . فلما خرجوا قال لهم طالوت : « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى " ، فشربوا منه هيبة " من جالوت ، فعبر منهم معه أربعة آلاف ، (۱) ورجع ستة وسبعون ألفاً ، فن شرب منه عطش ، ومن لم يشرب منه إلاغرفة روى . (۱) الله على لسان طالوت حين فصل بالجنود ، فقال : لا يصحبنى أحد " إلا أحد " له الله على لسان طالوت حين فصل بالجنود ، فقال : لا يصحبنى أحد " إلا أحد " له نية فى الجهاد . فلم يتخلف عنه مؤمن ، ولم يتبعه منافق ، . . . . وجعوا كفاراً ، لكذبهم فى قيلهم إذ قالوا : « قالوا : لا تكس هذا الماء غرفة ولاغير » = (۱) وذلك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « فعبر منهم » بإسقاط « معه » ، وأثبتها من التاريخ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۰۷۲۰ – هو جزه من الخبر الذي في التاريخ ۱ : ۲۶۲ – ۲۶۳ ، وقد جزأه العلمري في هذا التقسير في مواضع كثيرة أشرفا إليها رقم : ۵۲۰ ، ۲۳۸ ، ۲۲۸ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : « ولم تتبعه منافق ، رجموا كفاراً ، فلما رأى قلتهم قالوا : لن نمس هذا الماه » أما المطبوعة ، فقد أسقط قوله « رجموا كفاراً » . وزاد « من » فقال : « لن نمس من هذا الماء » . وكلتا العبارتين لا تستقيم فى الحالين . وأنا أرجح أنه قد سقط من الناسخ سطر أو بعض سطر ، معناه : أن بعض الذين خرجوا معه ، رجموا كفاراً لكذبهم فى قيلهم ذلك . واللى يرجح ذلك عندى أنه يقول بعد « قال : وأخذ البقية الغرفة » ، فهذا دليل عل أنه قد أجرى قبل ذلك ذكر الذين شربوا من الهر . فن أجل ذلك وضعت هذه النقط ، وصححتها كا أثبت فى سياق الكلام .

هذا ، وقد كان في المطبوعة : ﴿ وَلَا غَيْرِهَا ﴾ ، فأثبت ما في المخطوطة ، فهو صواب .

أنه قال لهم : إن الله مبتليكم بنهر ، ، الآية ، فقالوا : لن نمس هذا ، غرفة ولاغير غرفة = (١) قال : وأخذ البقية الغرفة فشربوا منه حتى كفتهم ، وفضل منهم . (٢) قال : والذين لم يأخذوا الغرفة أقوى من الذين أخذوها .

٥٧٢٧ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس فى قوله : و فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده » ، فشرب كل إنسان كقدر الذى فى قلبه . فمن اغترف غرفة وأطاعه ، روى لطاعته . (٣) ومن شرب فأكثر ، عصى فلم يرو لعصيته .

٥٧٢٣ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق فى حديث ذكره ، عن بعض أهل العلم ، عن وهب بن منبه فى قوله : « فمن شرب منه قليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلامن اغترف غرفة بيده» ، يقول الله تعالى ذكره : «فشر بوا منه إلا تليلا منهم » ، وكان – فيا يزعمون – من تتابع منهم فى الشرب الذى عنه لم يتروه ، ومن لم يطعمه إلا كما أمر : غرفة "بيده ، أجزاه وكفاه .

القول في تأويل قوله تمالى ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَمَهُ قَالُواْ ۚ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِحَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : ﴿ فَلَمَا جَاوِزُهُ هُو ﴾ ، فَلَمَا جَاوِزُ النهرَ طالوتُ . ﴿ وَالْمَاءِ ﴾ في ﴿ جَاوِزُهِ ﴾ عائدة على ﴿ النَّهِرِ ﴾ ، و ﴿ هُو ﴾ كناية

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : ﴿ لَنْ نَمْسَ مِنْ هَذَا ﴿ بِزِيادَة ﴿ مِنْ ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ فشر بُوا منها ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

 <sup>(</sup>٣) فى لمطبوعة : « روى بطاعته » والذي أثبت ، أشبه بالخطوطة و بالصواب .

اسم طألوت = وقوله : « والذين آمنوا معه » ، يعنى : وجاوز النهر معه الذين آمنوا ، قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده .

ثم اختلف فى عدة من جاوز النهر معه يومئذ ، ومن قال منهم: « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ».

فقال بعضهم : كانت عيد ّنهم عيدةً أهل بدر : ثلثمئة رجل وبضعة عشر رجلا ً .

### « ذكر من قال ذلك :

٥٧٢٤ - حدثنا هرون بن إسحق الهمداني قال، حدثنا مصعب بن المقدام = وحدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد الزبيرى = قالا جميعاً ، حدثنا إسرائيل قال ، حدثنا أبو إسحق ، عن البراء بن عازب قال : كنا نتحد "ث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر معه ، ولم يجز معه إلا مؤمن : ثلثمئة وبضعة عشر رجلاً . (١)

٥٧٢٥ ــ حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أبو بكر قال، حدثنا أبو إسمق، عن البراء قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت، ثلثمئة رجل وثلاثة عشر رجلاً، الذين جاوزوا النهر (١)

<sup>(</sup>١) الحديث : ٩٧٢٤ – هذا الحديث عن البراء بن عازب في عدة أهل بدر . وقد رواه الطبرى بستة أسانيد ، كلها عن أبي إسحق السبيعي ، عن البراء بن عازب .

ورواه أحمد فى المسند ٤ : ٢٩٠ (حلبى) ، عن وكيع ، عن أبيه – هو الجراح بن مليح– وسفيان. وهو الثورى ، وإسرائيل ، ثلاثتهم عن أبي إسمق ، عن البراء..

و رواه البخاری ۸ : ۲۲۸ ، من طریق زهیر ، ومن طریق إسرائیل ، ومن طریق الثوری – ثلاثتهم عن أبی إسمق ، به .

وذكره ابن كثير ۱ : ۲۰۳، عن روايات الطبرى ، ملخصة الأسانيد ـ ثم ذكر أنه رواه البخارى . وذكره السيوطى ١ : ٣١٨ ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة ، وعبد بن حيد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهتي في الدلائل ـ ولكنه نسى أن ينسبه لأحمد .

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٥٧٢٥ - أبو بكر – الراوى عن أبي إسمى : هو ابن عياش . وقد ذكر أخى السيد محمود محمد شاكر أنه وجه في المخطوطة ، في آخر هذا الحديث «كلمة

٥٧٢٦ حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو عامر قال، حدثنا سفيان، عن أبي إسحق ، عن البراء قال : كنا نتحدث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر ثلثمثة وبضعة عشر رجلاً ، على عدة أصحاب طالوت من جاز معه، وما جاز معه إلاً مؤمن . (١)

٧٢٧ه ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى، عن سفيان، عن أبى إسمق، عن البراء بنحوه . (٢)

٥٧٢٨ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسمى ، عن البراء قال : كنا نتحدث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر على عدة أصحاب طالوت يوم جاوزُوا النهر ، ، وما جاز معه إلا مسلم . (٣)

٥٧٢٩ ــ حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا مسعر، عن أبي إسحق ، عن البراء مثله . (٤)

• ٥٧٣٠ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر : أنتم بعدة

غريبة جداً ، بعد قوله « الذين جاوزوا النهر » وهي « فسكت » — واضحة جداً . ولم أجدها في مكان آخر و لم أستطع أن أعرف ما هي . وقد حذفت في المطبوعة » .

وأقول : إنى لم أجد ــ أيضاً ــ هذه الكلمة ، ولم أستطع أن أعرف ما هي ؟ ولذلك رأينا حذفها من مطبوعتنا هذه ، مع بيان ذلك ، أداء للأمانة العلمية .

<sup>(</sup>١) الحديث : ٧٢٦ه – أبو عامر : هو العقدى ، عبد الملك بن عمرو .

 <sup>(</sup>٢) الحديث : ٧٢٧٥ - والد وكيع : هو الجراح بن مليح بن عدى الرؤاسى ، وهو ثقة ،
 تكلم فيه بغير حجة ، كا بينا في شرح المسند ، في الحديث : ٩٥٠ .

ا ورواية وكيع عن أبيه هذا الحديث ــ هي إحدى روايات المسند ، التي أشرنا إليها في الحديث الماضي : ....

<sup>(</sup>٣) الحديث : ٥٧٢٨ – مؤيل : هو اين إسميل العدوى . وسفيان – في هذا والذي قبله : هو الثوري .

 <sup>(</sup>٤) الحديث : ٧٢٩ - أبو أحد : هو الزبيرى ، محمد بن عبد الله بن الزبير الأسلى .
 مسمر : هو ابن كدام ، مضت ترجته فى : ١٩٧٤ -

أصحاب طالوت يوم لتى . وكان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلثمثة وبضعة عشر رجلا .

٥٧٣١ — حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال : عمل الله الذين آمنوا عند النهر ، وكانوا ثلثمثة ، وفوق العشرين ، فجاء داود صلى الله عليه فأكمل به العدة.

وقال آخرون : بل جاوز معه النهر أربعة آلاف ، وإنما خلص أهلُ الإيمان منهم من أهل الكفر والنفاق ، حين لقوا جالوت .

### ذكر من قال ذلك :

معن السدى ، قال : عبر مع طالوت النهر من بنى إسرائيل أربعة آلاف ، فلما عن السدى ، قال : عبر مع طالوت النهر من بنى إسرائيل أربعة آلاف ، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه فنظروا إلى جالوت، رجعوا أيضاً وقالوا : « لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » . فرجع عنه أيضاً ثلاثة آلاف وستمئة وبضعة وثمانون ، وخلص فى ثلثمئة وبضعة عشر ، عدة أهل بدر . (١)

۹۷۳۳ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: لما جاوزه هو والذين آمنو معه، قال الذين شربوا: « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ».

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب ما روى عن ابن عباس وقاله السدى : وهو أنه جاوز النهر مع طالوت المؤمن الذى لم يشرب من النهر إلا الغرفة ، والكافر الذى شرب منه الكثير . ثم وقع التمييز بينهم بعد ذلك برؤية جالوت

 <sup>(</sup>١) الأثر : ٧٣٢ - هو جزء من الأثر الطويل الذي رواه في التاريخ ١ : ٢٤٣ - ٢٤٣ ،
 وجزأه في التفسير ، كما أشرفا إليه في التعليق على الأثر : ٧٧٠ . ورواية أبي جعفر هنا : « وخلص في ثلثمئة وبضعة عشر » .

ولقائه ، وانخزل عنه أهل الشرك والنفاق = (١) وهم الذين قالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » = ومضى أهل البصيرة بأمر الله على بصائرهم ، وهم أهل الثبات على الإيمان ، فقالوا : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .

فإن ظن ذو غفلة أنه غير جائز أن يكون جاوز النهر مع طالوت إلا أهل الإيمان الذين ثبتوا معه على إيمانهم ، ومن لم يشرب من النهر إلا الغرفة ، لأن الله تعالى ذكره قال : « فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه » ، فكان معلوماً أنه لم يجاوز معه إلا أهل الإيمان ، على ما رُوى به الخبر عن البراء بن عازب ، ولأن أهل الكفر لو كانوا جاوزوا النهر كما جاوزه أهل الإيمان ، لما خص الله بالذكر في ذلك أهل الإيمان =(٢) فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن . وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الفريقان – أعنى فريق الإيمان وفريق الكفر – جاوزوا النهر ، وأخبر الله نبيه عمداً صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين بالمجاوزة ، لأنهم كانوا من الذين جاوزوه مع ملكهم = وترك ذكر أهل الكفر ، وإن كانوا قد جاوزوا النهر مع المؤمنين .

والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك ، قول الله تعالى ذكره : و فلما جاوزة هو والذين آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » ، فأوجب الله تعالى ذكره أن و الذين يظنون أنهم ملاقو الله » ، هم الذين قالوا عند مجاوزة النهر : و كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » ، دون غيرهم الذين لا يظنون أنهم ملاقو

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « وانخذل عنه يه ، بالذال، وهو خطأ غث لا يقال هنا، والصواب فى المحطوطة. وانخزل عنه : انقطع وانفرد ، وفى حديث آخر : « انخزل عبد الله بن أبى من ذلك المكان يه ، أى انفرد ورجع بقومه .

<sup>(</sup> ٢ ) السياق : ﴿ فَإِنْ ظَنْ ذَوْ غَفَلَةً . . . فَإِنْ الْأَمْرُ فَى ذَلِكَ بَخَلَافَ مَا ظَنْ ﴾ .

الله — وأن ﴿ الذين لا يظنون أنهم ملاقو الله ﴾ ، هم الذين قالوا : ﴿ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » . وغير ُ جائز أن يضاف الإيمان إلى من ححد أنه ملاقى الله، أو شك فيه. (١)

القول في تأويل قوله تمالى ﴿ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِحَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَيُطُنُّونَ أَنَّهُم مُلَقُواْ ٱللهِ كُمَّ مِن فِئَةً قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللهِ وَٱللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ ش

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في أمر هذين الفريقين = أعنى القائلين : ﴿ لَا طَاقَةَ لَنَا اليُّومِ بَجَالُوتِ وَجِنُودُهُ ﴾ ، والقائلين : ﴿ كُمُّ مَنْ فَثْةً قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، مَن مَن هما ؟

فقال بعضهم : الفريق الذين قالوا : • لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » ، هم أهل ُ كفرِ بالله ونفاق ، وليسوا ممن شهد قتال جالوت وجنوده ، لأنهم انصرفوا عن طالوت ومن ثبت معه لقتال عدوًّ الله جالوت ومن معه ، وهم الذين عصوًّا أمرً الله لشربهم من النهر .

### ذكر من قال ذلك :

٥٧٣٤ ــ حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى بذلك.

وهو قول ابن عباس وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه آنفاً. (١)

٥٧٣٥ ـ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن

<sup>(</sup>١) هذه صهة بينة ماضية ، تتفسن من البصر والفهم واللقة ما ينبغي أن يوقف عنده .

<sup>(</sup>٢) انظر الأثر رقم : ٢٢٧ه .

ابن جريج قال : « الذين يظنون أنهم ملاقو الله » ، الذين اغترفوا وأطاعوا ، الذين مضوًا مع طالوت المؤمنون، وجلس الذين شكُّوا .

وقال آخرون: كلا الفريقين كان أهل إيمان ، ولم يكن منهم أحد شرب من الماء إلا غرفة ، بل كانوا جميعاً أهل طاعة ، ولكن بعضهم كان أصح يقيناً ٢٩٠/٧ من بعض . وهم الذين أخبر الله عنهم أنهم قالوا: « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . والآخرون كانوا أضعف يقيناً ، وهم الذين قالوا: « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » .

### ذكر من قال ذلك :

٥٧٣٦ - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد عن قتادة : و فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، ويكون [والله] المؤمنون بعضهم أفضل جداً وعزماً من بعض، وهم مؤمنون كلهم. (١)

٥٧٣٧ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة فى قوله: ﴿ كُم مِن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ﴾ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: أنتم بعدة أصحاب طالوت: ثلثمئة. = قال قتادة: وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلثمئة و بضعة عشر.

٥٧٣٨ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: الذين لم يأخذوا الغرفة أقورى من الذين أخذوا، وهم الذين قالوا: ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ) .

ويجب على القول الذي روى عن البراء بن عازب: أنه لم يجاوز النهرَ مع طالوت

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من المخطوطة .

إلا عدة أصحاب بدر أن يكون كلا الفريقين اللذين وصفهما الله بما وصفهما به ، أمرُهما على نحو ما قال فيهما قتادة وابن زيد .

قال أبو جعفر : وأولى القولين في تأويل الآية ما قاله ابن عباس والسدى وابن جريج ، وقد ذكرنا الحجة في ذلك فيا مضى قبل أ آنفاً. (١)

وأما تأويل قوله: « قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله » ، فإنه يعنى : قال الذين يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقو الله. (٢)

٥٧٣٩ – حدثنى موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : «قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله » ، الذين يستيقنون

فتأويل الكلام: قال الذين يوقنون بالمعاد ويصد قون بالمرجع إلى الله ، للدين قالوا: « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » = : «كم من فئة قليلة »، يعنى به «كم »، كثيراً ، غلبت فئة قليلة = « فئة كثيرة بإذن الله » ، يعنى : بقضاء الله وقدره = (٣) « والله مع الصابرين »، يقول : مع الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته. (٤)

وقد أتينا على البيان عن وجوه « الظن » ، وأن أحد معانيه : العلم اليقين ، بما يدل على صحة ذلك فيها مضى ، فكرهنا إعادته. (٥)

وأما « الفئة »، فإنهم الجماعة من الناس، لاواحد كه من لفظه ، وهو مثل « الرَّهَط » و « النفر »، يجمع (٦) « فئات »، و « فئون » في الرفع ، و « فئين » في

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف : ٣٤٩ ، ٢٥٠

<sup>(</sup> Y ) أنظر القول في قوله : « ملاقو الله » فيها سلف ٢ : ٢٠ – ٢٢ / ٤ : ١٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « الإذن » فيما سلف ٢ : ٤٤٩ ، ٥٥٠ / ٤ : ٢٨٧ ، ٢٧١ .

<sup>( 3 )</sup> انظر معنى « الصبر » فيما سلف ٢ : ١١ ، ١٢٤ / ٣ : ٢١٤ ، ٣٤٩ ، وفهارس اللغة .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ما سلف ۲ : ۱۷ - ۲۰ / ثم : ۲۹۵ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ حمه ﴿ وَأَثْبَتُ مَا فِي الْخَطُوطَةِ .

النصب والخفض، بفتح نوبها في كل حال و و فئين ، بالرفع بإعراب نوبها بالرفع وترك الباء فيها ، وفي النصب و فئينا ، وفي الخفض و فئين ، فيكون الإعراب في الخفض والنصب في نوبها . وفي كل ذلك مُقَرَّة فيها و الباء ، على حالها . فإن أضيفت قيل : و هؤلاء فئينك ، (١) بإقرار النون وحذف التنوين ، كما قال الذين لغتهم : و هذه سنينك ، في جميع و السنة ، = : و هذه سنينك ، بإثبات النون وإعرابها وحذف التنوين منها للإضافة . وكذلك العمل في كل منقوص مثل و مئة ، و و شبك ، و و عيزة ، فاما ما كان نقضه من أوله ، فإن جعه بالتاء ، مثل و عدة وعدات ، و و صلة وصلات ،

وأما قوله : « والله مع الصابرين » فإنه يعنى : واقد معينُ الصابرين على الجهاد في سبيله وغير ذلك من طاعته، وظهورهم ونصرهم على أعداله الصادُّين عن سبيله، المخالفين منهاج دينه .

وكذلك يقال لكل مُعين رجلاً على غيره: « هو معه »، بمعنى هو معه بالعَوْن ٢٩٦/٧ له والنصرة . (٢)

القول في تأويل قوله نمالى ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا ۚ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا ۚ رَبُّنَا ۗ أَمْرِ غُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « ولما برزوا لجالوت وجنوده » ، ولما برز طالوتُ وجنودُ ه لجالوت وجنوده .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : وفتنك ي ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) انظر تنسير ومع و فيا سلت ٢ : ٢١٤ .

ومعنى قوله: « برزوا » صاروا بالبتراز من الأرض، وهو ما ظهر منها واستوى. وللذلك قبل الرجل القاضى حاجته « تبترز » ، لأن الناس قديماً فى الجاهلية ، إنما كانوا يقضون حاجتهم فى البتراز من الأرض، فقيل: « قد تبرز فلان » ، إذا خرج إلى البتراز من الأرض ، وذلك كما قبل : (١) « تغوط » ، لأنهم كانوا يقضون حاجتهم فى « الغائط » من الأرض ، وهو المطمئن منها ، فقيل الرجل : « تغوط » أى صار إلى الغائط من الأرض .

وأما قوله : « ربنا أفرغ علينا صَبرًا » ، فإنه يعنى أن طالوت وأصحابه قالوا : « ربنا أفرغ علينا صبراً .

وقوله : « وثبتٍ أقدامنا »، يعنى : وقو ً قلوبنا على جهادهم ، لتثبت أقدامنا فلا تنهز م عنهم = « وانصرنا على القوم الكافرين »، الذين كفروا بك فجحدوك إلهاً وعبدوا غيرك ، واتخذوا الأوثان أرباباً .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَهَزَّمُوهُمْ بِإِذْنِ أَقْهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ﴾

قال أبوجعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله ( فهزموهم )، (٢) فهزم طالوت وجنوده أصحاب جالوت ، وقتل داود ُ جالوت .

وفى هذا الكلام متروك ، ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ظهر منه عليه . وذلك أن معنى الكلام : « ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربتا أفرغ علينا صبراً وثبتُّت

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « لذلك كما قبل » ، والسياق يقتضي ما أثبت ، وليست « لذلك » من تمام الحملة السالفة .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المخطوطة والمطبوعة : « يعنى تعالى ذكره بقوله فهزم طالوت . . . » ، والسياق يقتضى زيادة « فهزموهم » من نص الآية .

أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين »، فاستجاب لهم ربهم ، فأفرغ عليهم صبر وثبت أقدامهم ، ونصرهم على القوم الكافرين = « فهزموهم بإذن الله » = ولكنه ترك ذكر ذلك اكتفاء بدلالة قوله : « فهزموهم بإذن الله »، على أن الله قد أجاب دعاءهم الذي دعوه به .

ومعنى قوله: « فهزموهم بإذن الله » ، فلُّوهم بقضاء الله وقدره . (١) يقال منه: « هزم القوم ُ الجيش هزيمة وهيز ِّيمتى ». (٢)

« وقتل داود ُ جالوت َ » . وداوُد هذا هو داود بن إيشى ، (٣)نبى الله صلى الله عليه وسلم . وكان سبب قتله إياه ، كما : —

• ١٧٥ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا بكار بن عبد الله قال ، سمعت وهب بن منبه يحدّث قال : لما خرج = أوقال : لما برز = طالوت لجالوت، قال جالوت: أبرزوا إلى من يقاتلنى ، فإن قتلنى فلكم ملكى ، وإن قتلته فلى ملككم ! فأتى بداود إلى طالوت، فقاضاه أن قتله أن ينكحه ابنته، (أ)وأن يحكّمه في ماله . فألبسه طالوت سلاحاً ، فكره داود أن يقاتله بسلاح ، (٥) وقال : إن الله لم ينصر في عليه ، لم يغن السلاح ! فخرج إليه بالمقلاع ، وبمخلاة فيها أحجار ، ثم برز له . قال له جالوت : أنت تقاتلنى !! قال داود :

<sup>(</sup>١) انظر منى الإذن فيما سلف قريباً : ٣٥٣ ، تعليق : ٣. ومراجعه هناك ، وأما قوله « فلوهم » ، فهو من قولم : « فللت الجيش فلا » ، هزمته وكسرته . وكان في المخطوطة والمطبوعة : « قتلوهم » من القتل ، وهو خطأ لا خير فيه ، فإن الهزيمة الانكسار ، لا القتل . وهزمه : كسره ، لا قتله .

<sup>(</sup> ٢ ) و هزيمي » بكسر الهاء ، وتشديد الزاى المكسورة ، وميم مفتوحة للألف المقصورة .

<sup>(</sup>٣) (يَسَّى) في كتاب القوم ، (صموليل الأول : الإصحاح السابع عشر ) .

<sup>( ؛ )</sup> قاضاه على كذا : صالحه عليه ، وهو من القضاه الفصل والحكم ، ومثله ما جاء في صلح الحديبية : « هذا ما قاضي عليه محمد » .

<sup>(</sup>ه) قوله « بسلاح » ليست في المطبوعة ولا المخطوطة ، وهي لا غني عنها ، زدتها من فص الأثر. في الدر المنثور ١ : ٣١٨ – ٣١٩ .

نعم ! قال : ويلك ! ما خرجت إلا كما تخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة! (١) لأبدُّدن لحمك ، (٢) ولأطمعنه اليوم الطير والسباع ! فقال له داود : بل أنت عدو الله شرٌّ من الكلب! فأخذ داود حجرًا ورماه بالمقلاع، فأصابت بين عينيه حتى نفذً في دماغه ، (٣) فصرع جالوت وانهزم من معه ، واحترُّ داود رأسه . فلما رجعوا إلى طالوت ، ادَّعي الناس قتل جالوت ، فمنهم من يأتي بالسيف ، وبالشيء من سلاحه أو جسده ، وخبأ داود رأسة . فقال طالوت : من جاء برأسه فهو الذي قتله ! فجاء به داود ، ثم قال لطالوت : أعطني ما وعد تني ! فندم طالوت على ٣٩٧/٢ ما كان شرط له ، وقال : إن " بنات الملوك لا بد لهن من صداق ، وأنت رجل جرىء شجاع ، فاحتمل صداقها ثلثمثة غُلْفة من أعداثنا. (4) وكان يرجو بذلك أَنْ يُتُمِّلُ دَاود . فغزا داود وأسرَ منهم ثلثمثة وقطع غُلَّمْهم ، وجاء بها . فلم يجد طالوت بدأً ا من أن يزوجه ، ثم أدركته الندامة . فأراد قتل داود حتى هرب منه إلى الجبل ، فنهض إليه طالوت فحاصره . فلما كان ذات ليلة سُلُّط النوم على طالوت وحرسيه ، فهبط إليهم داود فأخذ إبريق طالوت الذي كان يشرب منه ويتوضأ، وقطع شعرات من لحيته وشيئاً من هدُ "ب ثيابه، (٥) ثم رجع داود إلى مكانه فناداه : أنْ [ قد منت ونام ] حرسك ، (١) فإنى لو شئت أقتلك البارحة فعلت،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «أما رحب إلا كما تخرج » ، وفي المطبوعة : وأما تخرج إلى إلا كما يخرج » ولي المطبوعة : وأما تخرج إلى إلا كما يخرج » والذي في الدر المنثور، أقرب إلى ما في المخطوطة ، مع فساد نسخ الناسخ في هذا الموضع خاصة. (٢) في المخطوطة : «الأردن لحمك » ؛ وكأن ما في المطبوعة هو الصواب ، وكذلك هو في الدر المنثور .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة والدر المنثور : « فأصابت بين عينيه ونفذت » ، وأثبت ما في المحطوطة .

<sup>( 1 )</sup> الغلفة والغرلة والقلفة ( بضم أولها وسكون ثانيها ) : هو الغشاء الذي يقع عليه الحتان من

<sup>(</sup> ٥ ) هدب الثوب وهدبته : طرفه مما يلي طرته .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة والمخطوطة : « فناداه أن . . . سوسك » بياض بينهما ، وهكذا رأيت أن تكون ولو اختار أن تكون : « أن بدل سوسك » ، لكان سمسنا أيضاً .

فإنه هذا إبريقك، وشيء من شعر لحيتك وهدب ثيابك! وبعث [به] إليه، (١) فعلم طالوت أنه لو شاء قتله ، فعطفه ذلك عليه فأمنّه ، وعاهده بالله لايرى منه بأساً . ثم انصرف . ثم كان فى آخر أمر طالوت أنه كان يد سُ لقتله . وكان طالوت لا يقاتل عدوًا إلا هرُزم، حتى مات = قال بكار: وسئل وهب وأنا أسمع: أنبينا كان طالوت يوحى إليه ؟ فقال : لم يأته وحى ، ولكن كان معه نبى يقال له أشمويل يوحى إليه ، وهو الذى مللك طالوت .

ا ٩٧٤ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : كان داود النبي و إخوة له أربعة ، معهم أبوهم شيخ كبير ، فتخلف أبوهم ، وتخلف معه داود من بين إخوته في غنم أبيه يرعاها له ، وكان من أصغرهم . وخرج إخوته الأربعة مع طالوت ، فدعاه أبوه وقد تقارب الناس ودنا بعضهم من بعض .

= قال ابن إسمق: وكان داود ، فيا ذكر لى بعض أهل العلم عن وهب بن منبه: رجلاً قصيرًا أزرق، (٢) قلبل شعر الرأس، وكان طاهر القلب نقيدة (٣) فقال له أبوه : يا بنى، إنا قد صنعنا لإخوتك زاداً يتقوّون به على عدوهم، فاخرج به إليهم، فإذا دفعته إليهم فأقبل إلى سريعاً. فقال: أفعل . فخرج وأخذ معه ما حمل لإخوته ، ومعه مخلاته التي يحمل فيها الحجارة ، ومقلاعه الذي كان يرمى به عن غنمه . حتى إذا فصل من عند أبيه، فمر بحجر فقال: يا داود! خذني فاجعلني في مخلاتك تقتل بي جالوت، فإنى حجر بعقوب! فأخذه فجعله في مخلاته، ومشى . فبينا هو يمشى إذ مر بحجر آخر فقال : يا داود! خذني فاجعلني في مخلاتك تقتل بي جالوت ، فإنى حجر أيستى! فأخذه فجعله في مخلاته ، ثم مضى . فبينا هو يمشى إذ مر بحجر فقال : يا داود! خذني فاجعلني في مخلاتك تقتل بي حالوت ، فإنى حجر أيستى! فأخذه فجعله في مخلاته ، ثم مضى . فبينا هو يمشى إذ مر بحجر فقال : يا داود! خذني فاجعلني في مخلاتك تقتل بي

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup> ۲ ) قوله : « أزرق » ، يريد أزرق العينين ، وكانت العرب تتشام من الزرق . ( انظر الحيوان

<sup>(</sup> TTT - TT · :

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة من الأثر ، رواها أبو جمفر في تاريخه ١ ؛ ٢٤٧ .

جالوت ، فإنى حجر إبراهم ! فأحذه فجعله في مخلاته . ثم مضى بما معه حتى انتهى إلى القوم ، فأعطى إخوته ما بتُعث إليهم معه. وستمع في العسكر خوْض الناس بذكر جالوت وعظم شأنه فيهم ، (١) وبهيبة الناس إياه، وبما يعظمون من أمره، (١) فقال لهم : والله إنكم لتعظمون من أمر هذا العدو شيئاً ما أدرى ما هو !! واقه لو أراه لقتلته ! فأدخيلوني على الملك . فأدخل على الملك طالوت ، فقال : أيها الملك ، إنى أراكم تعظمون شأن هذا العدو! والله إنى لو أراه لقتلته! فقال : يا بني ًا ما عندك من القوة على ذلك؟ (٣) وما جربت من نفسك ؟ (١) قال: قد كان الأسد يعدوعلى الشاة من غنمي فأدركه، فآخذ برأسه، فأفك لحييه عنها، فآخذها من فيه، (٥٠ فادع لى بدرع حتى ألقيها على . فأتى بدرع فقذفها في عنقه ، ومثل فيها ملء عين ٣٩٨/٢ طالوت ونفسه ومن حضره من بني إسرائيل ، (٦) فقال طالوت : والله ، لعسى الله أن يهلكه به ! فلما أصبحوا رجعوا إلى جالوت ، فلما التبي الناس ُ قال داود : أروني جالوت! فأروه إياه على فرس عليه لأمته ، (٧) فلما رآه جعلت الأحجار الثلاثة تَواثبُ من مخلاته، فيقول هذا : خُدُني إ ويقول هذا : خذني ! ويقول هذا : خذني ! فأخذ أحد ها فجعله في مقذافه ، ثم فتله به ، ثم أرسله ، فصك

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : «سمم موحرص الناس بذكر جالوت ، ، ولم يتبين لى كيف كانت ، ولا ما هي، فتركت ما في المطبوعة على حاله ، فإنه قريب المني صحيحه

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة والمطبوعة : « ونما يعظمونه » ، وما أثبت أشبه بالسياق . والمخطوطة كثيرة التحريف والتصحيف هنا كما ترى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فأتنى ما عندك من القوة » ، وهو كلام سخيف . والصواب من المخطوطة ، لم يحسن الطابع أو الناسخ قراءتها . وانظر ما سيأتى في الأثر : ٧٤٧ ، وقوله: « يا بني » ، وسؤاله : « هل آنست من نفسك شيئاً » ، مس :

<sup>(</sup> ٤ ) في المخطوطة والمطبوعة : « ومما جريت » ، والسياق يوجب ما أثبت .

<sup>(</sup> ٥ ) اللحيان العظمان اللذان فيهما الأسنان . وهما حائطا اللم ، الواحد و على ، ( بفتح فسكون ).

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « ومثل فيها فلا عين طالوت » ، وفى المخطوطة : « وسل عبها مل عين طالوت » . غير منقوطة ولا بينة . وأثبت « مثل » من المطبوعة ، وكأنها قريبة من الصواب . وفى المطبوعة : « ومن حضر » ، وأثبت ما فى المخطوطة .

<sup>(</sup>٧) اللأمة (بفتح فسكون): الدرع الحصينة وبيضة الرأس، من لباس الحرب.

به بين عينى جالوت فدمغه ، (١) وتنكس عن دابته ، فقتله . ثم انهزم جنده ، وقال الناس : قتل داود مكانه ، وخلع طالوت وأقبل الناس على داود مكانه ، حتى لم يسمع لطالوت بذكر = إلا أن أهل الكتاب يزعمون أنه لما رأى انصراف بنى إسرائيل عنه إلى داود، هم " بأن يغتال داود وأراد قتله، فصرف الله ذلك عنه وعن داود ، وعرّف خطيئته ، والتمس التوبة منها إلى الله .

وقد روى عن وهب بن منبه فى أمر طالوت وداود قول م خَلاف الروايتين اللتين ذكرنا قبل ، وهو ما : ـــ

عبد الكريم قال ، حدثنى عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهب بن منبه قال : عبد الكريم قال ، حدثنى عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهب بن منبه قال : لما سلّمت بنو إسرائيل الملك لطالوت ، أوحى الله إلى نبى بنى إسرائيل : (١) أن قبّل لطالوت فليغز أهل مك ين ، فلا يترك فيها حياً إلا قتله ، فإنى سأظهره عليهم . فخرج بالناس حتى أتى مدين ، فقتل من كان فيها إلا ملكهم فإنه أسره ، وساق مواشيهم . فأوحى الله إلى أشمويل : ألا تعجب من طالوت إذ أمرته بأمرى فاختل فيه ، (١) فجاء بملكهم أسيرًا ، وساق مواشيهم ! فالقه . فقل له : لأنزعن الملك من بيته فجاء بملكهم أسيرًا ، وساق مواشيهم ! فالقه . فقل له : لأنزعن الملك من بيته فجاء بملكهم أسيرًا ، وساق مواشيهم ! فالقه . فقل له : لأنزعن الملك من بيته فجاء بملكهم أسيرًا ، وساق مواشيهم ! فالقه . فقل له : لأنزعن الملك من بيته فجاء بملكهم أسيرًا ، وساق مواشيهم ! فالقه . فقل له : لأنزعن الملك من بيته فجاء بملكهم أسيرًا ، وساق مواشيهم ! فالقه . فقل له : لأنزعن من هان أ

<sup>(</sup>١) دمغه دمغاً : شجه ، حتى بلغت الشجة الدماغ . وهذه الشجة تسمى و الدامغة » .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى المخطوطة : « أوسى إلى بنى إسرائيل » ، وفى المطبوعة : « أوسى إلى ذبى بنى إسرائيل » ،
 وأثبت ما فى تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «فاختان فيه » ، من الحيانة . وكان في المخطوطة : «فاختار فيه » ، من الاختيار ، أي اختار ما شاء منه ولم ينفذه على وجهه تماماً . وأثبت ما في التاريخ . و « اختل » من الحلل : وهو الفساد والوهن في الأمر ، وترك إبرامه وإحكامه . يقال : «أخل بالأمر » ، لم يف به . و «أخل بمكانه » : غاب عنه وتركه . فمنى « اختل فيه » : أي ضمف فيه ، وأدخل عليه الحلل . ولم أجد نصها في كتب اللغة ، ولكنها عربية البناء .

هذا ، وكان في الخطوطة والمطبوعة : ﴿ إِذْ أَمِرته فاختان ﴿ ، مُحذَف ﴿ بِأَمْرِي ﴾ ، وأثبتها من التاريخ .

عليه أمرى ! فلقيه فقال له : (١) ما صنعت !! لم جثت بملكهم أسيرًا، ولم سقت مواشيهم ؟ قال : إنما سقت المواشي الأقرِّبها . (٢) قال له أشمويل : إن الله قد نزع من بيتك الملك، ثم لا يعود فيه إلى يوم القيامة ! فأوحى الله إلى أشمويل : أن انطلق إلى إيشى، فيعرض عليك بنيه، فادهن الذي آمرُك بد هن القدس، يكن مليكاً على بني إسرائيل . فانطلق حتى أنى إيشى فقال : اعرض على بنيك . فدعا إيشى أكبر ولده ، فأقبل رجل جسم حسن المنظر ، فلما نظر إليه أشمويل أعجبه فقال : الحمد لله ، إن الله لبصير بالعباد ! فأوحى الله إليه : إن عينيك يُبصران ما ظهر ، وإني أطلع على ما في القلوب، ليس بهذا! فقال: ليس بهذا، ١٦٠ اعرض على غيره . فعرض عليه ستة في كل ذلك يقول : ليس بهذا . فقال : هل لك من ولد غيرُهم ؟ فقال: بلي ! لي غلام أمنغتر م (4) وهو راع في الغنم . فقال : أرسل إليه . فلما أن جاء داود، جاء غلام "أمغر ، فدهنه بدهن القدس وقال لأبيه: اكتُم مذا، فإن طالوت لو يطلُّع عليه قتله . فسار جالوت في قومه إلى بني إسرائيل، فعسكر ، وسار طالوت ببني إسرائيل وعسكر ، وتهيأ للقتال . فأرسل جالوت إلى طالوت : لم يقتل قومي وقومك ؟ (٥) ابرزلي ، أو أبرز لي من شئت ، فإن قتلتك كان الملك لى ، وإن قتلتني كان الملك لك . فأرسل طالوت في عسكره صائحًا : من عبرز لجالوت ، فإن قتله فإن الملك ينكحه ابنته ، ويشركه في ملكه . (١) فأرسل إيشى داود إلى إخوته = قال الطبرى ، هو إيشى ، ولكن قال المحدث :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمحملوطة بإسقاط « له » ، وأثبتها من التاريخ .

<sup>(</sup>٢) أي: لأجعلها قرباناً لله ، يذبحها قرباناً .

<sup>(</sup> ٣ ) قوله : « فقال : ليس بهذا » ، ساقطة من المخطوطة والمطبوعة ، وأثبتها من التاريخ .

 <sup>( 3 )</sup> فى المخطوطة والمطبوعة : « بنى لى غلام . . . » ، وأثبت ما فى التناريخ . وقوله « أمغر » هنا ، ليست فى المخطوطة ولا المطبوعة ، وأثبتها من التناريخ . والأمغر : اللى فى وجهه حرة و بياض . وفى كتاب القوم ( صموئيل الأول ، الإصماح السادس عشر ) : أنه كان أشقر .

<sup>( · )</sup> في المطبوعة : « لم تفتل قوم وأقتل قوك » ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup> ٦ ) "عندهذا الموضع ، انتهى ما رواه الطبرى في تاريخه ١ : ٧٤٧ - ٧٤٧ من هذا الأثر .

4/462

إشى =(١) وكانوا في العسكر فقال : اذهب فزوَّد ْ إخوتك ، (١) وأخبرني خبر الناس ماذا صنعوا؟ فجاء إلى إخوته وسمع صوتاً: إن الملك يقول: من يبرز لجالوت! فإن قتله أنكحه الملك ابنته . فقال داود لإخوته : ما منكم رجل يبرُز لجالوت فيقتله وينكح ابنة الملك ؟ فقالوا : إنك غلام أحمق ! ومن يطيق جالوت ، وهو من بقية الجبَّارين !! فلما لم يرهم رغبوا في ذلك قال: فأنا أذهبُ فأقتله ! فانهروه وغضبوا عليه ، فلما غفلوا عنه ذهب حتى جاء الصائح فقال : أنا أبرز لجالوت ! فذهب به إلى الملك ، فقال له : لم يجبني أحد " إلا غلام" من بني إسرائيل ، هو هذا ! قال : يا بني ، أنت تبرُز لجالوت فتقاتله ! قال : نعم . قال : وهل آنست من نفسك شيئًا ؟ قال: نعم، كنت راعياً في الغنم فأغار على الأسد، فأخذت بلكحيية ففككتهما . فدعا له بقوس وأداة كاملة ، فلبسهما وركب الفرس ، ثم سار منهم قريباً ، ثم صرف فرسه، فرجع إلى الملك ، فقال الملك ومن حوله: جَبُّن الغلام! فجاء فوقف على الملك ، فقال : ما شأنك ؟ قال داود : إن م يقتله الله لى ، لم يقتله هذا الفرس وهذا السلاح ! فدعني فأقاتل كما أريد . فقال: نعم يا بنيّ . فأخذ داود مخلاته فتقلُّدها، وألتي فيها أحجارًا ، وأخذ مقلاعه الذي كان يرعي به، ١٦٠ ثم مضى نحو جالوت. فلما دنا من حسكره قال : أين جالوت يبرُز لى ؟ فبرز له على فرس عليه السلاح كله ، فلما رآه جالوت قال : إليك أبرز ؟! قال : نعم . قال: فأتَّيتني بالمقلاع والحجركما يؤتى إلى الكلب ! قال: هو ذاك. قال: لا جرم أنى سوف أقسم لحمك بين طير السهاء وسباع الأرض! قال داود : أو يقسم الله أ الحمك ! فوضع داود حجراً في مقلاعه ثم دوره فأرسله نحو جالوت ، فأصاب أنف البيضة التي على جالوت حتى خالط دُماغه، فوقع من فرسه . فمضى داود إليه فقطع

<sup>(</sup>١) هذه الجملة المعرّضة ثابتة في المخطوطة ، وحلفت من المطبوعة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المنطوطة والمطبوعة : وفرد إخوانك ، وليس صحيحاً ، بل الصحيح أنه أرسله بزاد إلى إخوانه كما سلف في الآثار الماضية ، وكأن الصواب و فزود ، ، أو ، بزاد إخوانك ، .

<sup>(</sup>٣) مكذا في المخطوطة والمطبوعة ، وأجدر أن يقال : و يرمى به ٤ .

رأسه بسيفه ، فأقبل به في مخلاته، وبسكبه يجرُّه، حتى ألقاه بين يدى طالوت، ففرحوا فرحاً شديداً . وانصرف طالوت ، فلما كان داخل المدينة سمم الناس يذكرون داود ، فوجد في نفسه . (١) فجاءه داود فقال : أعطني امرأتي ! فقال : أتريد ابنة الملك بغير صَداق؟ فقال داود: ما اشترطت على صداقاً، ومالى من شيء!! قال: لا أكلفك إلا ما تطبق، أنت رجل جرىء، وفي جبالنا هذه جراجمة كيمتر بون الناس ، (٢) وهُم غُـُلُفٌ ، فإذا قتلت منهم مثتى رجل فأتنى بغُلَـقهم . (٦) فجعل كلما قتل منهم رجلاً نظم غُلُفته في خيط ،حتى نظم مثتى غلفة . ثم جاء بها إلى طالوت فألتى بها إليه . (٤) فقال: ادفع إلى امرأتي، قد جثت بما اشترطت. فزوجه ابنته ، (٥) وأكثر الناس ذكر داود ، وزاده عند الناس عجباً . (١) فقال طالوت لابنه : لتقتلر داود ! قال : سبحان الله ، ليس بأهل ذلك منك ! قال : إنك غلام أحمق. ! ما أراه إلاسوف يخرجك وأهل بتك من المُلك ! فلما سمع ذلك من أبيه انطلق إلى أخته فقال لها: إنى قد خفت أباك أن يقتُل زوجك داود، فمريه أن يأخذ حيذره ويتغيَّب منه. فقالت له امرأته ذلك، فتغيَّب. فلما أصبح أرسل طالوت من يَدعو له داود ، وقد صنعت امرأته على فراشه كهيئة النائم ولحَّفَّته . فلما جاء

<sup>(</sup>١) وجد في نفسه : أي غضب ، فلم يظهر غضبه ، وحسده على ما أصاب من ذكر الناس له .

<sup>(</sup>٢) الحراجة : نبط الشام . واحتربه : استلبه وانتهبه ، يقول : هم لصوص يستلبونه الناس ينتهبونه .

<sup>(</sup>٣) الغلف (بضم فسكون) جمع «أغلف» ، وهو الذي لم يختن . وأما «فأتنى بغلفهم» فهو جمع غلفة ( بضم فسكون) : وهي الغرلة التي يقع عليها المتان .

<sup>( ؟ )</sup> فى المحطوطة : « مثى غلفة إلى طالوت » ، وما بينهما بياض ، وقد تركت ما فى المطبوعة على حاله ، لأنه سياق لا بأس به ، إلا أنه كان فيها : « ثم جاء بهم إلى طالوت فألنى إليه » ، فجملتها كا ترى .

<sup>(</sup> ٥ ) في المخطوطة : « قد . . . وأكثر الناس ۽ ما بعد « قد » بياض ، وتركت ما في المطبوعة على حاله ، لوفائه بالسياق .

<sup>(</sup>٦) كأنها في المخطوطة تقرأ : ﴿ وَرَأُوهِ هِنْدُ النَّاسُ صَجِياً ﴾ ، ولكني لم أستطع تحققها ، فتركت ما في المطبوعة كما هو ، فهو قريب المدنى .

رسول طالوت قال: أين داود ؟ ليجب الملك ! فقالت له : بات شاكياً وفام الآن، ترونه على الفراش. فرجعوا إلى طالوت فأخبروه ذلك ، فحك ساعة ثم أرسل إليه، فقالت : هو نائم لم يستيقظ بعد . فرجعوا إلى الملك فقال : اثتونى به وإن كان نائماً . فجاؤوا إلى الفراش فلم يجدوا عليه أحداً ، فجاؤوا الملك فأخبروه، فأرسل إلى ابنته فقال : ما حملك على أن تكذبين ؟ قالت : هو أمرنى بذلك ، وخفت إن لم أفعل أمرة أن يقتلنى ! وكان داود فاراً فى الجبل حتى قدتل طالوت وملك داود بعده .

٥٧٤٣ – حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : كان طالوت أميرًا على الجيش، فبعث ١٠٠/١ أبو داود مع داود بشيء إلى إخوته ، فقال داود لطالوت : ماذا لى فأقتل جالوت؟قال : لك ثلث ملكى ، وأنكحك ابنتي . (١) فأخذ مخلاته فجعل فيها ثلاث مروّات ، (١) مُم سمّى حجارته تلك : ١ إبراهيم ، وإسحق ، ويعقوب ، ، ثم أدخل يده فقال : باسم إلهى وإله آبائى إبراهيم وإسحق ويعقوب ! فخرج على ١ إبراهيم ، فجعله في مرّجته، فخرقت ثلاثاً وثلاثين بيضةً عن رأسه ، وقتلت ثلاثين ألفاً من ورائه .

عنه صحدثنی موسی قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی قال : عبر یومند النهر مع طالوت أبو داود فیمن عبر ، مع ثلاثة عشر ابناً له ، وكان داود أصغر بنيه . فأتاه ذات يوم فقال : يا أبتاه ، ما أرى بقد اقتى شيئاً إلا صرعته! فقال : أبشر يا بني! فإن الله قد جعل رزقك في قد افتك . ثم أتاه مرة أخرى فقال : يا أبتاه ، لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رابضاً ، فركبت مرة أخرى فقال : يا أبتاه ، لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رابضاً ، فركبت عليه فأحذت بأذنيه ، فلم يهيجني ! (۱) قال : أبشر يا بني ! فإن هذا خير يعطيكه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : و ثلث مال ۽ ، والذي في المحطوطة : و ثلث ملي ۽ ، فرجحت أنها و ملكي ه لما سيأتي في الأثر رقم : ٤٤٧ه ، ٧٤٤٧ .

<sup>(</sup>٢) مروات جمع مروة ، والمرو : حجارة بيض براقة ، تكون فيها النار ، والمرو أصلب الحجارة . .

<sup>(</sup>٣) هاج الشيء يهيجه : أزعجه ونفره . يمني : لم يزعجني عن مكاني منه .

الله . ثم أتاه يوماً آخر فقال : يا أبتاه إنى لأمشى بين الجبال فأسبّح ، فما يبقى جبل إلا سبّح معى ! فقال : أبشر يا بنى ! فإن هذا خير أعطاكه الله . وكان داود راعيا ، وكان أبوه خلّفه يأتى إليه وإلى إخوته بالطعام . (١) فأتى النبي (١) عليه داود راعيا ، وكان أبوه خلّفه يأتى إليه وإلى إخوته بالطعام . (١) فأتى النبي (١) إلى السلام] بقرن فيه د من ، (١) وسستور من حديد ، (١) فبعث به إلى طالوت فقال : إن صاحبكم الذي يقتل جالوت يبوضع هذا القرن على رأسه فيغلل حتى يد هن منه ، ولا يسيل على وجهه ، يكون على رأسه كهيئة الإكليل، ويدخل في هذا السنّور في فيملأه . (١) فلما فرغوا ، فيملأه . (١) فلما فرغوا ، فيملأه . (١) فلما أبل فجر بهم به ، فلم يوافقه منهم أحد . (١) فلما فرغوا ، قال طالوت لأبى داود : هل بنى الى من ولد لم يشهدنا ؟ قال : نعم ! بنى ابنى داود ، وهو يأتينا بطعام . (١) فلما أناه داود، مر فى الطريق بثلاثة أحجار فكالمنه وقلن له : خذنا يا داود تقتل بنا جالوت ! قال : فأخذهن فجعلهن فى مخلاته . وكان طالوت قال : من قتل جالوت زوجته ابنتى وأجريت خاتمه فى ملكى . فلما وكان طالوت قال : من قتل جالوت زوجته ابنتى وأجريت خاتمه فى ملكى . فلما وكان رجلا مستقاماً منصفاراً عد (٧) ولم يلبسه أحد الاتقلقل فيه . فلما لبسه داود وكان رجلا مستقاماً منصفاراً عد (٧) ولم يلبسه أحد الاتقلقل فيه . فلما لبسه داود وكان رجلا مستقاماً منصفاراً عد (٧) ولم يلبسه أحد الاتقلقل فيه . فلما لبسه داود

<sup>(</sup>١) فى تاريخ الطبرى : «يأتى أبيه وإلى إخوته » ، والصواب ما فى التفسير .

<sup>(</sup> ٢ ) قرله : « فأتى النبى . . . » إلى آخر الكلام ، يوهم القارئ أنه منقطع ، وليس كذلك ، فإن الطبرى كمادته يقسم الأثر و يجزئه في مواضع من تفسيره . وهذا الأثر الذي هنا ، تتمة الآثار السالفة : • ٥٧٧ ، ٢ كما أشرفا إليه في التمليق هناك ، وكما سنشير إليه بعد . والنبي هوشمون ، كما مضى في تلك الآثار .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « القرن » فيا سلف : ٣٠٧ ، تعليق : ١ .

<sup>( )</sup> في المطبوعة : « و پثوب من حديد » ومثله في الدر المنثور ، وهو خطأ ، وفي المخطوطة في المواضع الآتية كلها ، وفي تاريخ الطبرى ، وتفسير البغوى : « وتنور من حديد » ، والتنور : نوع من الكوانين ، وهو لا يصلح هنا . أما « السنور » ( بفتح السين والنون والواو المشدة المفتوحة ) : فهو لبوس من قد ( وهو الجلد المدبوغ ) ينبس في الحرب كالدرع . و رجع ذلك ما روى آنفاً ص : ٣٥٨ ، أن داود أني بدرع فقلفها في حنقه . وما سيأتي في رقم : ٣٤٨ ، ٧٤٧ .

<sup>(</sup> o ) فى المخطوطة والمطبوعة : « فمبر بهم للم يوافقه » بإسقاط « به » ، وأثبت ما فى التاريخ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « بطمامنا » ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ .

 <sup>(</sup>٧) رجل مسقام ، وامرأة مسقام أيضاً ؛ كثير السقم لا يكاد يبرأ . مصفار من قولهم ؛ اصفار لوله ؛ فلبته الصفرة ، وذلك من المرض والفسعف .

تضايق الثوب عليه حتى تنقيض. (١) ثم مشى إلى جالوت= وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم = فلما نظر إلى داود قدنف في قلبه الرعبُّ منه ، فقال له : يا فتى ! ارجع ، فإنى أرحمُك أن أقتلك ! قال داود : لا ، بل أنا أقتلك ! فأخرجَ الحجارةَ ـ فجعلها في القذَّافة، كلما رفع منها حجراً سَّاه ، (٢) فقال: هذا باسم أبي إبراهم، والثانى: باسم أبي إسمى، والثالث: باسم أبي إسرائيل . ثم أدار القلَّافة فعادت الأحجار حجراً واحداً ، ثم أرسله فصك به بين عيني جالوت ، فنقبت رأسه فقتلته ، (٣) ثم لم ترّل تقتل كل " إنسان تصيبه ، تنفُذ منه حتى لم يكن يحيى لها أحد". فهزموهم عند ذلك ، وقتل داود ُ جالوت ، ورجع طالوت ، فأنكح داود ابنته، وأُجرَى خاتمه في مُلكه . قمال الناس إلى داود فأحبوه . فلما رأى ذلك طالوت وجد في نفسه وحسده ، فأراد قتله . فعلم به داود أنه يُريد به ذلك ، فسجتَّى له زِقَّ خمر في مضجمه ، (٤) فلمخل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود ، فضرب الزّق صربة فخرقه ، فسالت الخمر منه، فوقعت قطرة من خمر في فيه ، فقال : يرحم الله داود! ما كان أكثر شربه للخمر !! ثم إن داود أناه من القابلة في بيته وهونائم ، فوضع ٢٠٠/٧. سهمين عند رأسه ، وعند رجليه ، وعن يمينه وعن شهاله سهمين سهمين ، (٥) شمنزل. فلما استيقظ طالوت بَصُر بالسهام فعرفها، فقال : يرحم الله داود ! هو خير منى ، ظفرت به فقتلته ، وظفر بي فكفُّ عني ! ثم إنه ركب يوماً فوجده يمشي في البرية

<sup>(</sup>١) يقال : تنقضت الغرفة وغيرها : تشققت ، وسمع لها نقيض ، وهو صوت التكسر والتشقق . وكان في المطبوعة : « ينقض » بالياء التحتية ، والصواب من المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup>٢) زدت ومنها ، من التاريخ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فنقب رأسه فقتله » ، والصواب من التاريخ ، ومن المخطوطة على بمض الحطأ

<sup>(</sup> ٤ ) مجمى الثمى، والميت : غطاه ومد عليه ثرباً . والزق ( بكسر الزاى ) : جلد الشاة يسلخ من رجل واحدة ، ومن قبل رأسه ومنقه ، ثم يمالج ستى يكون سقاه ، وكافوا أكثر ما يتخذونه قلخسر .

<sup>( • )</sup> في المخطوطة والمطبوعة : « مهمين » مرة واحدة ، وأثبت ما في التاريخ ، وهو الصواب . · وقوله بعد : « ثم نزل » ، زيادة من التاريخ ليست في المخطوطة ولا المطبوعة .

وطالوت على فرس ، فقال طالوت: اليوم أقتلُ داود! = وكان داودُ إذا فرع لا يدوك على أثره طالوت ، ففرع داود فاشتد فدخل غارًا ، (١) وأوحى الله يدوك المنكبوت فضربت عليه بيتًا. فلما انهى طالوت إلى الغار ، نظر إلى بناء العنكبوت فقال: لوكان دخل ههنا لخرق بيت العنكبوت! فخيسًل إليه ، (١) فتركه . (١)

٥٧٤٥ – حدثت عن عمار بن الحسن قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال : ذكر لنا أن داود حين أتاهم كان قد جعل معه عنّلاة فيها ثلاثة أحجار ، وأن جالوت برز لهم فنادى : ألا رجل لرجل! فقال طالوت: من يبرز اله ؟ وإلا برزت له . فقام داود فقال : أنا ! فقام له طالوت فشد عليه درعه ، فجعل يراه يشخص فيها ويرتفع ، (3) فعجب من ذلك طالوت ، فشد عليه أداته كلها = وأن داود رماهم بحجر من تلك الحجارة، فأصاب في القوم ، ثم رى الثانية بحجر ، فأصاب في القوم ، ثم رى الثانية بحجر ، فأصاب فيهم ، ثم رى الثانية بحجر ، فأصاب فيهم ، ثم رى الثانية وعلمه ، وأعطوه الطاعة .

٥٧٤٦ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثنى ابن زيد فى قول الله تعالى ذكره: ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ ، فقرأ حتى بلغ ﴿ فَلَمَّا كُتُبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَٱللهُ عَلَيْمَ وِالظَّالِينِ ﴾ ، قال: أوحى الله إلى نبيهم: أن فى ولد فلان رجلا يقتل الله به جالوت ، ومن علامته هذا القرن تضعه على رأسه فيفيض ماء . فأتاه فقال : إن الله أوحى إلى أن فى ولدك رجلاً

<sup>(1)</sup> اشتد : عدا عدواً سريماً . والشد : العدو السريع .

 <sup>(</sup>٢) قوله : «خيل إليه » ، يمنى دخلته الشهة في أمره ، لما أشكل عليه . ولم أجد هذا التعبير
 بنصه في كتب اللغة ، ولكنه صحيح العربية ، من قولم : « أخال الشيء »: أي اشتبه .

 <sup>(</sup>٣) الأثر : ٩٧٤٥ -- هو تمام الآثار السالفة الى أشرت إليها فى التعليق على الآثرين : ٧٧٠٠،
 ٧٣٧٥ ، كما أشرت إليه آنفاً فى التعليقات القريبة . وهو فى الدر المنثور ١ : ٣١٩ ، وتفسير البغوى
 ( بهامش أبن كثير ) ١ : ١٠٠٤ - ١٠٠٨ ، بنير هذا اللفظ ، وإن كان قريباً منه .

<sup>(</sup> ٤ ) شخص يشخص شخوماً : ارتفع وعلا .

يقتل الله به جالوت! (۱) فقال: نعم يا نبى الله! قال: فأخرج له اثنى عشر رجلاً أمثال السوارى ، (۲) وفيهم رجل بارع عليهم ، (۱) فجعل يعرضهم على القرر ن فلا يرى شيئاً ، فيقول لذلك الجسيم : ارجع! فيرد د عليه . فأوحى الله إليه : إنا لا نأخذ الرجال على صُورهم ، ولكنا نأخذهم على صكاح قلوبهم . قال : يارب ، قد زعم أنه ليس له ولد عيره ! فقال : كذب! فقال : إن ربتى قد كذبك! وقال : إن لك ولد قصير وقال : إن لك ولد قصير الله ، (۱) لى ولد قصير الله ، (۱) لى ولد قصير الله عير الله ، (۱) في الله ، (۱) في الله ولين الله ، (۱) في الله ولين الله ، (۱) في الله ويين الله عن عبل كذا وكذا . فخرج إليه ، فوجد الوادى قد سال بينه وبين المقعة التى كان يربح إليها ، (۱) قال : ووجده يحمل شاتين شاتين يجيز بهما السيل ولا يخوض بهما السيل . (۱) فلما رآه قال : هذا هو لاشك فيه! هذا يرجم البهائم ، فهو بالناس أرحم! قال : فوضع القرن على رأسه ففاض . (۲) فقال له : ابن آخى! هل رأيت ههنا من شيء يُعجبك؟ (۱) قال : نعم ، إذا سبّحت سبّحت معى الجبال ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أَنْ فِي وَلَدُ فَلَانَ . . . . ﴿ مَرَةَ أُخْرِى ، وَالصَّوَابُ مِنَ الْخُطُوطَة والتاريخ .

 <sup>(</sup>٢) السوارى جمع السارية : وهى الأسطوانة ، من حجارة أو آجر ، وفى الحديث أنه نهى أن
 يعملى بين السوارى ، وهى أسطوانة المسجد ، وذلك فى صلاة الجماعة ، من أجل انقطاع الصف .

<sup>(</sup>٣) برع يبرع فهو بارع : تم فى كل فضيلة وجمال ، وفاق أصحابه فى العلم وغيره . ويقال : امرأة بارعة : فاتقة الجمال والعقل . وكل مشرف يفوق ويعلو ، فهو بارع وفارع . وفى التاريخ « بارع » بحذف « عليم »، وهما سواء، وسيأتى وصفه بعد قليل بأنه « الجسيم » ، وهما بمنى متقارب .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ صدق ﴾ بإسقاط ﴿ قد ﴾ ، وهي في المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup> ٥ ) فى المخطوطة والمطبوعة : « بينه و بين التى يريح . . . » ، والصواب من التاريخ . وأراح غنمه و إبله يرمجها إراحة . ردها إلى مراحها حيث تأوى إليه ليلا . والمراح ( بضم الميم ) : مأوى الإبل والغم . وهو من الرواح ، وهو السير بالمشى .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة والمخطوطة : « يحمل شاتين ، يجوز بهما ، ولا يخوض » بإسقاط « شاتين » « التائية » وأسقطت المطبوعة : « السيل » الأولى ، فأثبت ما في الناريخ وهو الصواب . يقال : «جاز المكان وأجازه » بمنى واحد . وفي حديث الصراط : « فأكون أنا وأمني أول من يجيز عليه » بضم الياء .

<sup>(</sup>٧) عند هذا الموضع انتهى ما رواه الطبرى في تاريخه من هذا الأثر الطويل ١ : ٢٤٧ .

<sup>(</sup> ٨ ) أعجبه الأمر يعجبه استخرج عجبه به ، إذ يراه أمراً عجبهاً .

وإذا أنى النّمر أو الذلب أو السبع أخذ شاة ، قدمت اليه فأفتح لحييه عها فلا يهيجى الله وألنى معه صُفْنَه . (١) قال فر بثلاثة أحجار ينتزى بعضها على بعض ، (١) كل واحد منها يقول : أنا الذى يأخذ! ويقول هذا : لا! بل إياى يأخذ! ويقول الآخر مثل ذلك . قال : فأخذهن جمعاً فطرحهن فى صُفْنه . فلما جاء مع النبى صلى الله عليه وسلم وخرجوا ، قال لهم نبيهم : وإن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً ، فكان من قيصة نبيهم وقيصتهم ما ذكر الله فى كتابه ، وقرأ حتى بلغ : و والله مع الصابرين ، قال : واجتمع أمرهم وكانوا جميعاً ، وقرأ : و وانصرنا على القوم الكافرين ، قال : واجتمع أمرهم وكانوا جميعاً ، وقرأ : و وانصرنا على القوم الكافرين ، (١) وبرزجالوت على بير ذون له أبلق ، في يده قوس نشيّاب ، (١) فقال : فالتفت إلى من يبرز ؟ أبرزوا إلى رأسكم إقال : ففقط ع به طالوت ، (١) قال : فالتفت إلى أصحابه فقال : من وجل يكفيني اليوم جالوت ؟ فقال داود: أنا . فقال : تعال إقال :

( ۱ ) في المطبوعة ، أسقط بين الكلامين : وقال » ، وهي لابد مها ، لأن الحديث غير متصل ، كا سترى الذي يليه : وقال فر . . . » ، يمني داود . والصفن ( بضم فسكون ) : خريطة الراحي ، يكون فيها طعامه وزاده وما بحتاج إليه .

م بعد ذاك :

« بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر » 1 . 4/4

<sup>(</sup> ٧ ) فى المطبوعة : « يأثر بعضها على بعض » ، وهو كلام بلا معى . وفى المخطوطة : « مسرى» غير منقوطة وهذا صواب قراءتها . وانتزى فلان على فلان وتنزى عليه : إذا تسرع إليه بالشر وتواثبا . من « النزو » ، وهو الوثب .

<sup>. (</sup>٣) عند هذا الموضع انتهى جزء من التقسيم القديم اللي نقلت عنه نسختنا ، وفيها ما فصه :

۵ یتاوه : و برز جالوت علی برذون آبلق فی یده قوس نشاب
 وصلی الله علی محمد النبی وآله وسلم کثیراً »

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : و قوس ولشاب ، ، وأثبت ما في الخطوطة .

<sup>( 0 )</sup> أفظمه الأمر ، وفظع به فظاعة وفظماً ( بفتحتين ) واستفظمه وأفظمه : رآه فظهماً ، فهاله وغلبه ، فلم يثق بأن يطيقه .

فتزع درعاً له فألبسه إياها. قال: ونفخ الله من روحه فيه حتى ملأه. قال: فرى بنسًا بة فوضعها في الدرع. قال: فكسرها داود ولم تضره شيئاً، ثلاث مرات، ثم قال له: خذ الآن! فقال داود: اللهم اجعله حجراً واحداً. قال: وسمّى واحداً إبراهيم، وآخر إسحق، وآخر يعقوب. قال: فجمعهن جميعاً فكن حجراً واحداً. قال: فأخذهن وأخذ مقلاعاً، فأدارها ليرى بها فقال: أترميني كما يرى السبع والذئب؟ ارمنى بالقوس! فقال: لا أرميك اليوم إلا بها! فقال له: مثل ذلك أيضاً، فقال: نعم! وأنت أهون على من الذئب! فأدارها وفيها أمر الله وسلطان أيضاً، فقال: فخطي سبيلها مأمورة . قال: فجاءت منظيلة فضربت بين عينيه حتى خرجت من قفاه، (۱) ثم قتلت من أصحابه وراءه كذا وكذا، وهزمهم الله.

ابن جریج قال : لما قطعوا ذلك = یعنی النهر الذی قال الله فیه مخبراً عن قبل الن جریج قال : لما قطعوا ذلك = یعنی النهر الذی قال الله فیه مخبراً عن قبل طالوت بخنوده : « إن الله مبتلیكم بنهر » = وجاء جالوت ، وشق علی طالوت قتاله ، فقال طالوت للناس : لو أن جالوت قتل ، أعطیت الذی یقتله نیصف ملكی ، وناصفته كل شیء أملكه ! فبعث الله داود = وداود و یومئذ فی الجبل راعیی غنم ، وقد غزا مع طالوت تسعة إخوة لداود ، وهم أبد منه ، (۱) وأغنی منه ، (۱) وأعرف فی الناس منه ، وأو جه عند طالوت منه ، فغز وا وتركوه فی غنمهم = فقال داود حین فی الناس منه ، وأو جه عند طالوت منه ، فغز و وتركوه فی غنمهم = فقال داود حین فی الناس منه ، وأو جه مند طالوت منه ، فغز و تركوه فی غنمهم الیوم ، ولا تین الناس ، (۱) فی الله من قول الملك لمن قتل جالوت ! فأنی داود اخوته ، فلاموه فلا نظرن ما الذی بلغنی من قول الملك لمن قتل جالوت ! فأنی داود اخوته ، فلاموه

<sup>(</sup>١) أظل الشيء يظل : أقبل ودنا . وفي حديث مالك: ﴿ فَلَمَا أَظُلُ قَادُماً حَصْرَتَى بَثَّى ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « أند منه » ، ولا يظهر لها معنى . وفى المخطوطة « أمد » غير منقوطة ، وقرأتها
 كذلك من « البدد » ، وهو عرض ما بين المنكبين ، وعظم الحلق ، وتباعد ما بين الأعضاء . وهذه صفة إخوته كما سلفت فى آثار ماضية . هذا على أنهم يقولون فى الصفة : « رجل أبد ، وأمرأة بداء » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وأعنى منه » ، وفي المخطوطة : « وأعنى منه » ، وكأن العمواب ما أثبت .

<sup>(</sup> ٤ ) في المحطوطة : « ولا/ بدر » ، في سطرين ، وكأن الصواب ما في المطبوعة .

حين أتاهم، فقالوا: لم جئت ؟ قال : لأقتل جالوت ، فإن الله قادرٌ أن أقتله . (١) فسخيروا منه = قال ابن جريج، قال مجاهد: كان بعث أبو داود مع داود بشيء إلى إخوته ، فأخذ مخلاة فجعل فيها ثلاث مَرْوات، ثم سماهن " ( إبراهيم » و ( إسحق ) و ﴿ يَعَقُوبِ ﴾ = قال ابن جريج ، قالوا : وهو ضعيفٌ رثُّ الحال ، فمر بثلاثة أحجار فقلن له : خذنا يا داود فقاتل بنا جالوت ! فأخذهن داود وألقاهن في مخلاته . فلما ألقاهن سمع حجراً منهن يقول لصاحبه : أنا حجر هرون الذي قتل ى ملك كذا وكذا . قال الثانى : أنا حجر موسى الذى قتل بي ملك كذا وكذا . قال الثالث : أنا حجر داود الذي أقتل بالوت ! فقال الحجران : يا حجر داود ، نحن أعوان لك! فصرن حجراً واحداً . وقال الحجر : يا داود ، اقذف بي ، فإنتى سأستعين بالريح = وكانت بيضته ، فيها يقولون والله أعلم ، فيها ستمثة رطل = (٢) فأقع في رأس جالوت فأقتله ! \_ قال ابن جريج ، وقال مجاهد : سمى واحداً إبراهيم ، والآخر إسمق ، والآخر يعقوب، وقال : باسم إلهي و إله آبائي إبراهيم وإسمق ويعقوب إوجعلهن في مرْجَمَته ــ قال ابن جريج: فانطلق حتى نفذ إلى طالوت (٣) فقال : إنك قد جعلت لمن قتل جالوت نصف مُلكك ونصف كل شيء تملكه ! أفلى ذلك إن قتلته ؟ قال : نعم ! والناس يستهزئون بداود ، وإخوة داود أشد من هنالك عليه. وكان طالوت لاينتد بإليه أحد وعم أنه يقتل جالوت إلا ألبسه درعاً عنده ، فإذا لم تكن قدراً عليه نزعها عنه. (4) وكانت درعاً سابغة من دروع طالوت ، فألبسها داود ، فلما رأى قد وها عليه أمر ه أن يتقدم . فتقدم داود فقام مقاماً لا يقوم فيه أحد ، وعليه الدرع فقال له جالوت : ويحك! من أنت ؟ إنَّى

1.4/4

<sup>(</sup>١) يو قادر يه من قولم : و قدر الله الشيء وقدره يه ، قضاه .

<sup>(</sup> ٢ ) ما بين الحملين ، كلام معترض بين كلام الحبير . والضهير في و بيضته ۽ ، لجالوت .

<sup>(</sup> ٣ ) قوله : « فانطلق ، النسمير لداود .

<sup>(</sup> ٤ ) القدر ( بفتحتين، وفتح وسكون ) : المقدار ، أي على مقداره وهل قدره .

أرحمُك! ليتقدم إلى غيرُك من هذه الملوك! أنت إنسان ضعيف مسكين! فارجع . فقال داود: أنا الذى أقتلك بإذن الله ، ولن أرجع حتى أقتلك! فلما أبي داود إلا قتاله ، تقدم جالوت إليه ليأخذه بيده مقتدراً عليه ، فأخرج الحجر من المخلاة، فدعا ربه ورماه بالحجر ، فألقت الربح بيضته عن رأسه ، فوقع الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه فقتله = قال ابن جريج ، وقال مجاهد: في رأس جالوت بالحجر خرق ثلاثاً وثلاثين بيضة عن رأسه ، وقتلت من وراثه ثلاثين ألفاً ، قال الله تعالى : « وقتل داود جالوت » . فقال داود لطالوت : ف لى بما جعلت . (١) فأبنى طالوت أن يعطيه ذلك . فانطلق داود فسكن مدينة من مدائن بني إسرائيل حتى مات طالوت ، فلما مات عمد بنو إسرائيل إلى داود فجاؤوا به فلدكوه ، وأعطوه خزائن طالوت ، وقالوا : لم يقتل جالوت إلا نبي ! قال الله : وقتل داود مالوت أن يعطيه فلك ، فانطلق عالوت ألا نبي ! قال الله :

القول فى تأويل قوله تمالى ﴿ وَءَا تُلْهُ أَلَنْهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: وأعطى الله داود الملك والحكمة وعلمه مما يشاء = « والهاء » في قوله: « وآتاه الله » ، عائدة على داود = « والملك » السلطان (٢) = « والحكمة » ، النبوة . (٣) وقوله: « وعلمه مما يشاء » ، يعنى : علمه صنعة السلطان و٢) في السَّر د ، كما قال الله تعالى ذكره : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ الدروع والتقدير في السَّر د ، كما قال الله تعالى ذكره : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وف بما جعلت » ، وفي المخطوطة « ولى بما جعلت » ، وصواب قرامتها ما أثبت وقوله : « ف » هو الأمر من قولم : « وفي له بالشيء يني » . أمر على حرف واحد.

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير « الملك » فيما سلف ١٤٨١ - ١٤٨٠ : ٨٨٨ / وهذا: ٣١٤،٣١٢،٣١١

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الحكة » فيها سلف ٣ : ٨٧ ، ٨٨ ، ٢١١ / وهذا : ٢٧،١٦

# لَكُمُ لِتُعْصِنَكُمُ مِنْ بَأْسِكُمُ ﴾ [سورة الأنياه: ٨٠].

وقد قيل إن معنى قوله : « وآ تاه الله الملك والحكمة » ، أن الله آتى داود ملك طالوت ونبوَّة أشمو يل .

#### ذكر من قال ذلك :

٥٧٤٨ - حدثنى موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : مُدلَّك قوله: و وآتاه السدى قال : مُدلَّك داود بعد ما قتل طالوت، وجعله الله نبيبًا، وذلك قوله: و وآتاه الله الملك والحكمة » ، قال : الحكمة هى النبوة ، آتاه نبوّة شمعون وملك طالوت .

القول فى تأويل قوله تمالى ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَمْضَهُم بِبَمْضٍ لَقَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَـٰكِنَ ٱللهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُلْمِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: ولولا أن الله يدفع ببعض الناس وهم أهل الطاعة له والإيمان به = بعضا ، وهم أهل المعصية لله والشرك به ... كما دفع عن المتخلفين عن طالوت يوم جالوت من أهل الكفر بالله والمعصية له ، وقد أعطاهم ما سألوا ربيهم ابتداء : من يعينة ملك عليهم ليجاهدوا معه في سبيله = بمن جاهد معه من أهل الإيمان بالله واليقين والصبر ، جالوت وجنوده = (۱) و لفسدت جاهد معه من أهل الإيمان بالله واليقين والصبر ، خالوت وجنوده = (۱) و لفسدت الأرض ، يعنى : لهلك أهلها بعقوبة الله إياهم ، فقسدت بذلك الأرض = (۲) ولكن الله ذو من على خلقه وتطول عليهم ، بدفعه بالبَرِ من خلقه عن الفاجر ، و بالمطبع عن العاصى منهم ، و بالمؤمن عن الكافر .

<sup>(</sup>١) سياق هذه الحملة «كما دنع عن المتخلفين عن جالوت . . . عن جاهد معه . . . جالوت وجنوده » ، على دأب أبي جعفر في الفصل الطويل المتتابع .

<sup>(</sup>٢) انظر مني و النساد و نيا سلف ١ : ٢٨٧ ، ٤١٦ / ٤ : ٢٣٩ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ .

وهذه الآية إعلام من الله تعالى ذكره أهل النفاق الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتخلفين عن مشاهده والجهاد معه الشك الذى في نفوسهم ومرض قلوبهم ، والمشركين وأهل الكفر منهم ، وأنه إنما يدفع عنهم معاجلهم العقوبة على كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به وبرسوله، الذين هم أهل البصائر والجد في أمر الله ، وذوو اليقين بإنجاز الله إياهم وعد م على جهاد أعدائه وأعداء رسوله ، من النصر في العاجل ، والفوز بجنانه في الآجل . (١)

£ + £ / Y

وبنحو ذلك قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

### ه ذكر من قال ذلك :

٥٧٤٩ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيع عن على الله: « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ، يقول : ولولا دفع الله بالبرّ عن الفاجر ، (١) ودفعه ببقية أخلاف الناس بعضهم عن بعض =(١) « لفسدت الأرض » ، بهلاك أهلها .

٥٧٥ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ، يقول : ولولا دفاع الله بالبرّ عن الفاجر ، وببقية أخلاف الناس بعضهم عن بعض ، (٣) لهلك أهلها .

٥٧٥١ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن حنظلة ، عن أبي مسلم قال : سمعت عليًا يقول: لولا بقية من المسلمين فيكم لهلكتم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ فِي الآخرة ﴾ ﴿ فِي المحطوطة ؛ ﴿ فِي الآخرِ ﴾ ، ولو شاء أن يجملها عل ذلك القال : ﴿ مِن النصر فِي الماجلة ، والفوز بجنانه في الآخرة ﴾ . ولكني أجد، تصحيف ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : وبالبار ي ، وأثبت ما في المُطوطة .

<sup>(</sup>٣) في الهملوطة والدر المنثور ١ : ٣٢٠ وأخلاق الناس ، ، والأخلاف جمع محلف ، بعني. الذين خلفوا الصالحين من أهل البر والصلاح والتقوى .

٧٥٧ه ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع فى قوله : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ، يقول : لهلك من فى الأرض .

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن الله ليدفع بالمؤمن عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح عن مئة أهل بيت من جيرانه البلاء ، ثم قرأ ابن عمر : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . (١)

٥٧٥٤ - حدثنى أحمد أبو حميد الحمصى قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال، ددثنا عثمان بن عبد الرحمن ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال:

<sup>(</sup>۱) الحديث : ۷۵۳ – أحمد بن المنيرة ، أبو حيد الحمص – شيخ الطبرى : هو أحمد ابن محمد بن المنيرة بن سيار ،نسب هنا إلى جده . وهو ثقة ، روى عنه النسائى ووثقه . وترجمه ابن أبى حاتم ١/١/١/١ باسم : «أحمد بن محمد بن سيار » ، وقال : « كتبت عنه ، وهو صلوق ثقة » .

يحيى بن سميد : هو العطار الأنصارى ، أبو زكريا ، الشامى الحمصى . ضمغه ابن ممين وغيره . وقال أبو داود : « جائز الحديث » . وقال محمد بن مصنى الحمصى الحافظ : « حدثنا يحيى بن سعيد العطار ، ثقة » . فهذا بلديه وتلميذه يوثقه ، والظن أن يكون أعرف به من غيره . وترجه البخارى فى الكبير ٤ / ٢ / ٢٧٧ ، فلم يذكر فيه جرحاً . وجازف ابن حبان – فى كتاب المجروحين – مجازفة شديدة دون برهان ، وقال : « كان ممن يروى المرضومات عن الأثبات ، والمضلات عن الثقات ، لا يجوز الاحتجاج به بحال ، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار لأهل الصناعة » .

حفص بن سليمان : هو الأسدى البزاز الكوفى القارئ ، صاحب «قراء حفص » المعروفة ، التي يقرأ لها الناس بمصر وغيرها . وهو ضميف جداً ، متروك الحديث ، على إمامته فى القراءة . وقد بينت ضعفه مفصلا فى شرح المسند : ١٣٦٧ .

محمد بن سوقة – بضم السين المهملة – الغنوى الكوفى العابد : ثقة متفق عليه .

وبرة بن عبد الرحن : تابعي ثقة معروف ، أخرج له الشيخان وغيرهما .

والحديث ذكره ابن كثير ١ : ٢٠٦ ، ٢٠٠ ، عن هذا المرضع . وقال : و وهذا إسناد ضعيف . فإن يحي بن سميد هذا : هو العطار الحمصي ، هوضعيف جداً ه .

وذكره السيوطي ١ : ٣٢٠ ، ونسبه لابن جرير ، وابن عدى ، و بسته ضعيف ٥ .

وذكره الذهبي في الميزان ، في ترجمة ويحيي بن سميد العطار ، ٣ : • ٢٩ - عن يحيي هذا ، جذا الإسناد .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليُصلح بصلاح الرجل المسلم ولدّ ه وولد ولد م والد م وأهل دُويَسْرَته ودُويِسْرات حوله، ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم . (١)

قال أبو جعفر : وقد دللنا على قوله : ( العالمين ) ، وذكرنا الرواية فيه . (٧)

وأما القرأة ، فإنها اختلفت في قراءة قوله : 1 ولولا دفع الله الناس بعضهم .

فقرأته جماعة من القرأة : ﴿ وَلَوْ لا دَفْعُ ٱلله } على وجه المصدر ، من قول القائل:

وهذا الرقاصى : ضميف جداً ، رماه ابن معين بالكذب . وقال أبو حاتم : « متروك الحديث ، ذاهب الحديث ، كذاب ، . وقال البخاري في الضمفاء ، ص : ٢٥ : « تركوه » .

والراجح – عندى – أن اسم هذا الراوى محرف فى نسخ الطبرى . وأكاد أجزم أن صوابه و عنبسة ابن عبد الرحن ، فهو الذى يروى عن محمد بن المنكدر ، ويروى عنه يحيى بن سميد العطار .

وقد يؤيد ذلك : أن كاتب الخطوطة رسم هذا الاسم بدون ألف بعد الميم — على الكتبة القديمة — وعشن » . ولكن يظهر أنه كتبه على تردد ، عن نسخة غير واضحة الرسم . لأنه بسط آخر الكلمة فكتب النون مبسوطة كأنها سين ، ثم اشتبه عليه الاسم ، فاصطنع الحرف المبسوط جعله نوفاً . وتغيير الحرفين قبله سهل : ينقط النون بثلاث نقط فتصير ثاء مثلثة ، ثم يدير نبرة الباء فتكون ميا . ويخرج الاسم من وعنسة » إلى وعشن » .

وأياً ما كان الراوى هنا و عبان ، أو و عنبسة ، – فالحديث واهى الإسناد مهار ، لا تقوم له قائمة . فإن و عنبسة بن عبد الرحن بن عنبسة بن سميد بن العاص بن سميد بن العاص ، ضميف جداً . قال أبو حاتم : و هو متروك الحديث ، كان يضم الحديث ، .

واسم جده وعنيسة ، كاسمه . ووقع في المهذيب محرفاً وعيينة ، . وهو خطأ مطبعي .

والحديث ذكره ابن كثير ١ : ٢٠٧ ، وقال : ووهذا أيضاً غريب ضعيف ، لما تقام أيضاً » ! يريد لضعف و يحيي بن سعيد العطار » . وقد بينا في الحديث السابق أنه غير ضعيف .

وذكره السيوطي ١ : ٣٢٠ ، ونسبه العابري. و بسنة ضعيف ٥ ، ثم لم ينسبه لغير العابري .

<sup>(</sup>١) الحديث : ٥٧٥٤ – عبَّان بن عبد الرحمن : هكذا ثبت في المطبوعة ، وكذلك في نقل ابن كثير إياه عن هذا الموضع فإن يكنه يكن وعبّان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص المدنى ، ، ، ولا في الرواة عن و محمد بن فهو من هذه الطبقة ، ولكنه لم يذكر في شيوخ و يحيى بن سعيد العطار ، ، ولا في الرواة عن و محمد بن المنكدر ، ولم فعيد فيا رأينا من تراجم من اسمه وعبًّان بن عبد الرحمن ، – من يستقيم به الإسناد غيره .

<sup>(</sup>٢) انظر ما ملت ۱: ۱:۲۲ - ۲/۱٤۱ - ۲۲ - ۲۲ .

و دفع الله عن خلقه فهو يدفع دفعاً ع واحتجت الاختيارها ذلك . بأن الله تعالى
 ذكره هو المتفرِّد بالدفع عن خلقه . ولا أحد يـُدافعه فيغالبه .

وقرأت ذلك جماعة أخرمن القرأة: (' ا﴿ وَلَوْ لَا دِفَاعُ أَلَيْهِ النَّاسَ ﴾ على وجه المصدر، من قول القائل: « دافع الله عن خلقه فهو يُدافع مدافعة ودفاعاً ، واحتجت لاختيارها ذلك بأن كثيراً من خلقه يعادون أهل دين الله وولايته والمؤمنين به ، فهم بمحاربتهم إياهم ومعاداتهم لهم، لله مُدافعون بظنونهم، (١) ومعالبون بجهلهم ، والله مُدافعهم عن أوليائه وأهل طاعته والإيمان به .

قال أبو جعفر : والقول فى ذلك عندى أنهما قراءتان قد قرأت بهما القرأة، وجاءت بهما جماعة الأمة ، وليس فى القراءة بأحد الحرفين إحالة معنى الآخر . وذلك أن من دافع غيره عن شىء فدافعه عنه بشىء دافع . (٣) ومى امتنع المدفوع من الاندفاع ، فهو لدافعه مدافع . (٤) ولا شك أن جالوت وجنوده كانوا بقتالهم طالوت وجنوده محاولين مغالبة حزب الله وجنده ، وكان فى محاولتهم ذلك محاولة مغالبة الله ودفاعه عما قد تضمن لهم من النصرة . وذلك هو معنى ه مدافعة الله ، عن الذين دافع الله عنهم بمن قاتل جالوت وجنوده من أوليائه . فبيتن إذا أن سنواء عن الذين دافع الله عنهم بمن قاتل جالوت وجنوده من أوليائه . فبيتن إذا أن سنواء قراءة من قرأ : (٥) ﴿ وَلَوْ دَفْعُ ٱللهِ النّاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ . وقراءة من قرأ :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « جماعة أخرى من القراه . ، وأثبت ما في المخطوطة

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « مدافعون بباطلهم ، ، وأثبت ما في المخطوطة

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الدافعه عنه دافع » ، وفي المخطوطة . « الدافعه عنه ليس دافع » غير واضحة ، والمصواب ما أثبت وذلك لأن الله دافع الكفار عما تضمن المتومنين من النصرة ببعض الناس فصح إذاً أن عبارة الطبري تقتفي أن تكون الكلمة « بشيء »

<sup>( 2 )</sup> في المطبوعة : « لمدافعه مدافع ، والصواب من المحطوطة

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : « فتبين إذاً » ، والصواب من المطوطة

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ تِلْكَ ءَا يَلْتُ ٱللهِ كَثْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « تلك آيات الله » ، (١) هذه الآيات الله التحص الله فيها أمر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ، وأمر الملأ من بنى إسرائيل من بعد موسى الذين سألوا نبيتهم أن يبعث لهم طالوت ملكاً ، وما بعدها من الآيات إلى قوله: « والله ذو فضل على العالمين » .

ويعنى بقوله : ﴿ آيات الله ﴾ ، حججه وأعلامه وأدلته . (٢)

يقول الله تعالى ذكره: فهذه الحجج التى أخبرتك بها ، يا محمد ، وأعلمتك = من قدرتى على إماتة من هرب من الموت في ساعة واحدة وهم ألوف ، وإحيائى ٢٠٠١ إياهم بعد ذلك ، وتمليكي طالوت أمر بنى إسرائيل بعد إذ كان سقيًاء أو دَبيًا غاً من غير أهل بيت المملكة ، وسلبي ذلك إياه بمعصيته أمرى، وصر في ملكه إلى داود لطاعته إياى ، ونصرتى أصحاب طالوت مع قلة عددهم وضعف شوكتهم على جالوت وجنوده مع كثرة عددهم وشدة بطشهم = (١) حججي على من جحد نعمنى ، وخالف أمرى ، وكفر برسولى من أهل الكتابين التوراة والإنجيل ، العالمين بما اقتصصت عليك من الأنباء الخفية التي يعلمون أنهامن عندى ، (١) لم تتخرصها ولم تتقولها أنت يا محمد ، لأنك أمي ولست ممن قرأ الكتب فيلتبس عليهم أمرك ، ويد عوا أنك قرأت ذلك فعلمته من بعض أسفارهم = ولكنها حججي عليهم أتلوها ويد عوا أنك قرأت ذلك فعلمته من بعض أسفارهم = ولكنها حججي عليهم أتلوها

<sup>(</sup>۱) انظر مجی، و ذلک و و تلک و عملی : وهذا ، وهذه ، فيا سلف ۱ : ۲۲۵ – ۲۲۷/

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسيره الآية ، فيها سلف ١ : ١٠٦ ، ثم هذا الجزء ٣٣٧ والمراجع في التعليق هناك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : وحجج على من جعد ، وأثبت ما في المخطوطة .والسياق : • فهذه الحجج ...

<sup>( 1 )</sup> ى الخطوطة : و من الأنباد الحمسه ، غير منقوطة ولا بيئة ، وما في الملبوعة صحيح المني .

عليك، يا محمد ، بالحق اليقين كما كان ، لازيادة فيه ولا تحريف ولا تغييرشى على منه عما كان = و و إنك ، يا محمد و لمن المرسلين ، يقول: إنك لمرسل متبع فى طاعتى و إيثار مرضاتى على هواك ، فسالك فى ذلك من أمرك سبيل من قبلك من رسلى الذين أقاموا على أمرى ، وآثروا رضاى على هواهم ، ولم تغيرهم الأهواء ومطامع الدنيا ، كما غير طالوت هواه و إيثاره ملكه على ما عندى لأهل ولاينى ، ولكنك مؤثر أمرى كما آثره المرسكون الذين قبلك .

القول فى تأويل قوله تمالى ﴿ تِلْكَ ٱلرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَمْضَهُمْ عَلَى بَمْضٍ مِّنَ كَلَّمَ ٱللهُ وَرَفَعَ بَمْضَهُمْ دَرَجَتْ ﴾ مِنْ كَلَّمَ ٱللهُ وَرَفَعَ بَمْضَهُمْ دَرَجَتْ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: • تلك ، الرسل الذين قص الله قصصهم في هذه السورة ، كموسى بن عمران ، وإبراهيم ، وإسمعيل ، وإسمق ، ويعقوب ، وشمويل ، وداود ، وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة . يقول تعالى ذكره : هؤلاء رسلى فضلت بعضهم على بعض ، فكلست بعضهم = والذي كلمته منهم موسى صلى الله عليه وسلم = ورفعت بعضهم درجات على بعض ، بالكرامة ورفعة المنزلة ، كما : —

٥٧٥٥ ــ حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن نجاهد فى قول الله تعالى ذكره: و تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض على بعض على بعض درجات. يقول: كلم الله موسى، وأرسل محمداً إلى الناس كافة.

٥٧٥٦ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حليفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بنحوه .

Y/4

ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك : =

٥٧٥٧ – قول ُ النبى صلى الله عليه وسلم : ١ أعطيت ُ خسا لم يعطهن أحد قبلى : بُعث إلى الأحمر والأسود ، ونُصرت بالرَّعب ، فإن العدو ليرْعب منى على مسيرة شهر ، وجعلت لى الأرض ُ مسجداً وطهوراً ، وأحيلت لى الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلى ، وقيل لى : سل تُعطه ، فاختبأتها شفاعة لأمنى ، فهى نائلة منكم إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئاً ، (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدُ لَهُ مِرْوَحِ ٱلْقُدُسِ ﴾

قال أبوجعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: (١٦ وآ تينا عيسى بن مريم البينات ، ، وآ تينا عيسى بن مريم البينات ، وآ تينا عيسى بن مريم الحجج والأدلة على نبوته: (١٦ من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وما أشبه ذلك، مع الإنجيل الذى أنزلته إليه، فبينت فيه ما فرضت عليه.

ويعنى تعالى ذكره بقوله: ﴿ وَأَيَّدُناه ﴾ ، وقويناه وأعنَّاه =(٤) ﴿ بروح القدس ﴾ ، يعنى بروح الله ، وهو جبريل . وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في معنى ﴿ روح

<sup>(</sup>١) الأثر: ٧٥٧٥ – ساقه بنير إسناد، وقد اختلفت ألفاظه، وهو من حديث ابن عباس في المستدرقم: ٢٧٤٢ ، والمستدرك ٢: ٤٧٤ المستدرة عندرك ٢: ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٤٤٤ ) والمستدرك ٢: ٤٠٤ ورواه ما م بنير هذا المفظ ه: ٣، والبخارى، (الفتح ١: ٣٦٩، ٤٤٤) مواضع أخرى. وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : ﴿ يَنِّي تَمَالَى ذَكُوهُ بِذَلْكَ ﴾ ، وهو لا يستقيم .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير والبينات ۽ فيا سلف ٢ : ٣١٨ / ٤ : ٢٧١ ، والمراجع هناك ، وانظر أيس

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير وأيده فيا سلف ٢ : ٣١٩ ، ٣٢٠ .

القدس ، ، والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك فيا مضى قبل ، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . (١)

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اُقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمِ
مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : ولو أراد الله على اقتتل الله بن الله من بعدهم ، (١) يعنى : من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضَّل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات ، وبعد عيسى ابن مريم ، وقد جاءهم من الآيات بما فيه مئزد جريلن هداه الله ووفَّقه .

ويعنى بقوله : « من بعد ما جاءتهم البينات ، يعنى : من بعد ما جاءهم من آيات الله ما أبان لهم الحق وأوضح لهم السبيل .

وقد قبل إن « الهاء » و « الميم » فى قوله : « من بعدهم-» ، من ذكر موسى . وعيسى .

### ه ذكر من قال ذلك:

۵۷۵۸ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ، يقول : من بعد موسى وعيسى .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ٢ : ٣٢٠ – ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ، أتم الآية : وحن بعد ما جامتهم البينات ي ، وأثبت ما في المحطوطة .

٥٧٥٩ ــ حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : و ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ، يقول : من بعد موسى وعيسى .

القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَلَـٰكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَينْهُم مَّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرَ وَلَوْ شَآء أَقْلُهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ أَلَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: ولكن اختلف مؤلاء الذين من بعد الرسل ، لما لم يشأ الله منهم تعالى ذكره أن لا يقتتلوا ، فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البيئات من عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف ، وبعد ثبوت الحجة عليهم بوحدانية الله ورسالة رسله ووحى كتابه ، فكفر بالله وبآياته بعضهم ، وآمن بذلك بعضهم . فأخبر تعالى ذكره أنهم أتوا ما أتوا من الكفر والمعاصى ، (١) بعد علمهم بقيام الحجة عليهم بأنهم على خطأ ، تعمدًا منهم للكفر بالله وآياته .

ثم قال تعالى ذكره لعباده : و ولو شاء الله ما اقتتلوا ، يقول : ولو أراد الله أن يحجرُ مر بعصمته وتوفيقه إياهم عن معصيته فلايقتتلوا، ما اقتتلوا ولا اختلفوا = و ولكن "اقه يفعل ما يريد ، بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن به ويطيعه ، ويخذل هذا فيكفر به و يعصيه .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : ﴿ أَتُوا مَا أَنْزِلُ مَنَ الْكَفَرِ ﴾ ، وهو سهو فاحش من شدة صجلة الكاتب ، كا تِتِينَ ذلك جلياً من تغير خطه في هذا المرضع أيضاً .

القول فى تأويل قوله تمالى ﴿ يَلَمَا مُهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُو ٓ أَ أَفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمُ ۖ لَا يَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَفْرُونَ هُمُ ٱلطَّلْمِونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا فى سبيل الله مما رَزَقناكم من أموالكم ، وتصدقوا منها ، وآ توا منها الحقوق التي فرضناها عليكم . وكذلك كان ابن جريج يقول ، فيما بلغنا عنه :

٥٧٦٠ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن
 ابن جريج قوله : ٩ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ، قال : من الزكاة
 والتطوع .

= و من قبل أن يأتى يوم "لا يبع" فيه ولا خُلة ولا شفاعة ، يقول : اد خروا لأنفسكم عند الله في دنياكم من أموالكم ، بالنفقة منها في سبيل الله ، والصدقة على أهل المسكنة والحاجة ، وإيناء ما فرض الله عليكم فيها ، وابناعوا بها ما عنده مما أعد "ه لأوليائه من الكرامة ، بتقديم ذلك لأنفسكم ما دام لكم السبيل لل ابتياعه عا ندبتكم إليه وأمرتكم به من النفقة من أموالكم = و من قبل أن يأتى يوم "لابيع فيه » بعنى : من قبل عي وم لا بيع فيه ، يقول : لاتقدرون فيه على ابتياع ما كنتم على ابتياعه - بالنفقة من أموالكم التي رزقتكموها - بما أمرتكم به أو ندبتكم إليه في الدنيا ، قادرين ، (() لأنه يوم جزاء وثواب وعقاب ، لا يوم عمل واكتساب في الدنيا ، قادرين ، (() لأنه يوم جزاء وثواب وعقاب ، لا يوم عمل واكتساب وطاعة ومعصية ، فيكون لكم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة حينتذ \_ أو

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة والمخطوطة: « بالنفقة من أموالكم التى أمرتكم به » ، وهو كلام محتل ، سقط فيها أرجع ما أثبته : « رزقتكوها، بما » . . وسياق العبارة : ما كنّم على ابتياعه . . . بما أمرتكم به . . . . قادرين » ، واللنى بينهما فواصل .

بالعمل بطاعة الله = سبيل ". (١)

ثم أعلمهم تعالى ذكره أن ذلك اليوم = مع ارتفاع العمل الذي ينال به رضى الله أو الوصول إلى كرامته بالنفقة من الأموال، (١) إذ كان لا مال هنالك يمكن إدراك ذلك به = يوم "لا مخالة فيه نافعة "كما كانت في الدنيا، فإن خليل الرجل في الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصرة له على من حاوله بمكروه وأراده بسوء ، والمظاهرة له على ذلك . فآيسهم تعالى ذكره أيضاً من ذلك ، لأنه لا أحد يوم القيامة ينصر أحداً من الله ، بل ( الأخلاء بعثهم لبغض عدو " إلا المتقين ) كما قال الله تعالى ذكره ، (١) وأخبرهم أيضاً أنهم يومنذ = مع فقدهم السبيل إلى ابتياع ما كان لهم إلى ابتياعه سبيل في الدنيا بالنفقة من أموالم، والعمل بأبدانهم ، وعدمهم النصراء من الحكلان، والظهراءمن الإخوان (١) = لا شافع لهم يشفع عند الله، كما كان ذلك لهم في الدنيا ، فقد كان بعضهم يشفع في الدنيا لبعض بالقرابة والجوار والحلة وغير ذلك من الأسباب ، فبطل ذلك كله يومنذ ، كما أخبر تعالى ذكره عن قبيل أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة إذا صاروا فيها : ( فما لنا من شافيين و لاصديق حميم ) [سورة الشمراء : ١٠١ ١٠١].

وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام "، والمراد بها خاص ، وإنما معناه : « من ٣/٤ قبل أن يأتي يوم " لا بيع " فيه ولا خلة ولا شفاعة ،، لأهل الكفربالله . لأن أهل

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « فيكون لحم إلى ابتياع . . . » والصواب في هذا السياق : « لكم » وقوله : « سبيل » اسم كان في « فيكون لكم إلى ابتياع . . . » .

<sup>(</sup> ٧ ) ارتفاع السل : انقضاؤه وذهأبه . يقال : « ارتفع الحصام بينهما » ، و « ارتفع الحلاف » أى انقضى وذهب ، فل يبق ما يختلفان عليه أو يختصان . وهو مجاز من « ارتفع الشيء ارتفاعاً » : إذا ملى م تقيده المماجم ، وهو عربي صحيح كثير الورود في كتب العلماء ، وقد سلف في كلام أي جعفر ، وشرحته ولا أعرف موضعه الساعة .

<sup>(</sup>٣) هي آية ۽ سورة الزخرف ۽ : ٦٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) النصراه جم نصير . والحلان جم خليل : والظهراه جمع ظهير : وهو المعين الذي يقوى ظهرك ويشد أزرك .

ولاية الله والإيمان به ، يشفع بعضهم لبعض . وقد بينا صحة ذلك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. (١)

وكان قتادة يقول في ذلك بما :\_

٥٧٦١ — حدثنا به بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ، ، قد علم الله أن ناساً يتحابثون فى الدنيا ويشفع بعضهم لبعض.
 فأما يوم القيامة، فلا خلة إلا خلة المتقين .

وأما قوله: « والكافرون هم الظالمون » ، فإنه يعنى تعالى ذكره بذلك: والحاحدون لله المكذبون به و برسله = « هم الظالمون » ، يقول: هم الواضعون جحودهم في غير موضعه ، والفاعلون غير ما لهم فعله ، والقائلون ما ليس لهم قوله .

وقد دللنا على معنى « الظلم » بشواهده فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته . (١)

قال أبوجعفر: وفى قوله تعالى ذكره فى هذا الموضع: « والكافرون هم الظالمون »، دلالة " واضحة على صحة ما قلناه ، وأن قوله : « ولا خلة ولا شفاعة » ، إنما هو مراد " به أهل الكفر ، فلذلك أتبع قوله ذلك : « والكافرون هم الظالمون » . فدل بذلك على أن معنى ذلك : حرّ منا الكفار النصرة من الأخلاء ، والشفاعة من الأولياء والأقرباء ، ولم نكن لهم فى فعلنا ذلك بهم ظالمين ، إذ كان ذلك جزاء منا لما سلف منهم من الكفر بالله فى الدنيا ، بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف ۲ : ۲۲ ، ۲۲ .

<sup>، (</sup>٢) انظر منى و الكفر ، فيا سلف من فهارس اللغة / ومنى و الظلم، فيا سلف ١ : ٥٢٠ ، ٥٢٥ ، وفي فهارس اللغة .

فإن قال قائل: وكيف صرف الوعيد الى الكفار، والآية مبتدأة بذكر أهل الإيمان ؟

قيل له : إن الآية قد تقدمها ذكر صنفين من الناس: أحدهما أهل كفر، والآخر أهل إيمان، وذلك قوله : وولكن اختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفر ه . ثم عقب الله تعالى ذكره الصنفين بما ذكرهم به ، بحض أهل الإيمان به على ما يقربهم إليه من النفقة في طاعته، (١) وفي جهاد أعدائه من أهل الكفر به ، قبل بحىء اليوم الذي وصف صفته . وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفر به ، إذ كان قتال أهل الكفر به فقال إذ كان قتال أهل الكفر به في معصيته ، ونفقهم في الصد عن سبيله ، فقال تعالى ذكره : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنتم مما رزقناكم في طاعتي ، إذ كان أهل الكفر بي ينفقون في معصيتي = من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ، فيدوك أهل الكفر فيه ابتياع ما فرطوا في ابتياعه في دنياهم = ولا خلة لهم يومئذ تنصرهم مني ، ولا شافع لهم يشفع عندي فتنجيهم شفاعته لهم من عقابي . وهذا يومئذ فيعلي بهم جزاء "لهم على كفرهم ، (٢) وهم الظالمون أنفسهم دوني ، لأني غير ظلام لعبيدي .

٥٧٦٢ - حدثني محمد بن عبد الرحيم قال، حدثني عمروبن أبي سلمة قال، سمعت عمر بن سليان يحدث، عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ، ولم يقل: « الظالمون هم الكافرون » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يحض » بالياء في أوله ، فعلا . وهي في المخطوطة غير منقوطة ، وصواب قرامتها بباء الحر ، اسها . وقوله . « بحض » ، متعلق بقوله : « ثم عقب الله » .

 <sup>(</sup> ۲ ) ق المحطوطة والمطبوعة - « وهذا يومئذ فعل جم » ، وصواب السياق يقتضى ما أثبت -

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ اللهُ لَا ٓ إِلَـٰهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىٰ ٱلْقَيْومُ ﴾ قال أبو جعفر : قد دللنا فيا مضى على تأويل قوله : ﴿ الله ﴾ . (١)

وأما تأويل قوله: « لا إله إلا هو »، فإن معناه: النهى عن أن يُعبد شي ، غير الله الحجى القيوم الذي صفته ما وصف به نفسه تعالى ذكره في هذه الآية. يقول: و الله » الذي له عبادة الخلق = « الحجى القيوم »، لا إله سواه ، لا معبود سواه. يعنى : ولا تعبدوا شيئاً سوكى الحجى القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، (١) والذي صفته ما وصف في هذه الآية.

وهذه الآية إبانة من الله تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله عما جاءت به المختلفين البيئات و الآية إبانة من الله الذين أخبرنا تعالى ذكره أنه فضّل بعضهم على بعض واختلفوا فيه ، فاقتتلوا فيه ، كفرًا به من بعض ، وإيماناً به من بعض . فالحمد لله الذي هدانا للتصديق به ، ووفقنا للإقرار به .

وأما قوله : « الحيّ » ، فإنه يعني : الذي له الحياة الدائمة ، والبقاء الذي لا أوَّل له بحد "، ولا آخر له بأمد، (٤)إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حياً

منه ، وليس له آخر له أمد ينهي إليه .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الله » فيما سلف ١ : ١٢٢ - ١٢٦ .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « ولا تعبدوا شيئاً سواه الحي القيوم » ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « المختلفين في البينات » ، بزيادة « في » ، وهو خطأ مخل بالكلام ، والصواب ما في المخطوطة ، و « البينات » ناعل « جامت به » ، و « المختلفين » مفعوله . والحملة التي بين الحلين ، ممترضة ، وقوله : بعد « واختلفوا فيه فاقتتلوا فيه . . . » ، عطف على قوله : «عما جامت به . . . » ممترضة ) في المطبوعة : « لا أول له يحد » بالياه ، فعلا ، ثم جعل التي تليها « ولا آخر له يؤمد » ، فأتى بفعل عجيب لا وجود له في العربية ، وفي المخطوطة : « محد » غير منقوطة وصواب قرامتها بباه الجر في أوله . وفيها « بأمد » كا أثبت ، والأمد : الناية التي ينتهي إليها . يقول : ليس له أول له حد يبدأ

فلحياته أول " محدود، وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها، (١) و ينقضي بانقضاء غايتها.

وبما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل .

• ذكر من قال ذلك :

٥٧٦٣ ــ حدثت عن عمار بن الحسنقال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن ٣/٠ أبيه ، عن الربيع قوله : « الحي » ، حي لا يموت .

٥٧٦٤ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا إسمى قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن الربيع مثله.

قال أبو جعفر : وقد اختلف أهل البحث فى تأويل ذلك . (٢) فقال بعضهم : إنما سمى الله نفسه « حيثًا »، لصرفه الأمور مصارفها ، وتقديره الأشياء مقاديرها ، فهو حى بالتدبير لا بحياة .

وقال آخرون: بل هو حى بحياة هى له صفة. وقال آخرون: بل ذلك اسم من الأسهاء تسمتّى به، فقلنا تسليماً لأمره. (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وآخر مأمود » ، أتى أيضاً بالعجب في تغيير المخطوطة ، وباستخراج كلمة لا يجيزها اشتقاق العربية ، ولم تستعمل في كلام قط . وفي المخطوطة « عمود » كما أثبتها . وهي من قولم : « مد له في كذا » أي طول له فيه . بل أول من ذلك أن يقال إنها من « المدة » ، وهي الطائفة من الزمان . وقد استعملو من المدة : « ماددت القوم » ، أي جملت لهم مدة ينبون إليها . وفي الحديث : « يا ويح قريش ، لقد بهكتهم الحرب! ما ضرهم لو ماددناهم مدة » ،أي جملنالهم مدة ، وهي زمان الهدئة . وقال ابن حجر في مقدمته الفتح : ١٨٢ « قوله : (في المدة التي ماد فيها أبا سفيان) : أي جمل بينه وبينه مدة صلح ، ومنه : (إن شاؤوا ماددتهم) . فهو « فاعل يمن « المد » . ولا شك أن الثلاثي منه جائز أن يقال : « مد له مدة » أي جعل له مدة ينتهي من عند آخرها . وكأني قرأتها في بعض كتب السير ، فأرجو أن أظفر بها فأقيدها إن شاء الله ، فمني قوله : « وآخر عمود ينقطع بانقطاع أمدها » أي : آخر قد ضربت له مدة ينقطع بانقطاع غايتها .

 <sup>(</sup>٢) هذه أول مرة يستعمل فيها الطبرى: «أهل البحث»، ويعنى بذلك أهل النظر من المتكلمين.
 (٣) في المطبوعة: « فقلناه »، وما في المخطوطة صواب أيضاً جيد.

وأما قوله: « القيتُوم »، فإنه «الفيه عول» من « القيام » وأصله « القيووم »، سبق عين الفعل، وهي « واو »، « ياء » ساكنة فاندغمتا فصارتا « ياء » مشددة. وكذلك تفعل العرب في كل « واو » كانت للفعل عيناً ، سبقها « ياء » ساكنة . ومعنى قوله : « القيوم » ، القائم برزق ما خلق وحفظه ، كما قال أمية : (١) لم تُخْلَق السَّمَاء والنَّحُومُ والشَّمْسُ مَعْماً قَمَرُ يَعُومُ (٢)

لَمْ تُخْلَق السَّمَا لِهُ والنَّجُومُ وَالشَّمْسُ مَعْهَا قَمَرُ بَعُومُ (٢) وَلَا يَعُومُ (١) وَلَا يَعُومُ (١) وَلَا يَعْفِيمُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَدِيمُ (١) وَلَا لِأَنْرُ شَأْنُهُ عَظِيمُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَدِيمُ (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

• ذكر من قال ذلك :

٥٧٦٥ – حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله: ( القيوم ، ، قال : القائم على كل شىء .

٥٧٦٦ – حدثني المثنى قال، حدثنا إسحق ، عن ابن أبي جعفر ، عن أبيه، عن الربيع : « القيوم » ، قيم كل شيء ، يكلؤه ويرزقه ويحفظه .

۱۳۷۷ – حدثنی موسی قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی: « القیوم » ، وهو القائم .

<sup>(</sup>١) هو : أمية بن أن الصلت الثقني .

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ٥٧ ، والقرطبي ٣ : ٢٧١ ، وتفسير أبي حيان ٢٥ : ٢٧٧ . وفي المطبوعة والقرطبي ه قدر يقوم » ، وهو لا مني له ، والصواب في الخطوطة وتفسير أبي حيان . عامت النجوم تعوم عوماً : جرت ، مثل قولم : « سبحت النجوم في الفلك تسبح سبحاً »

<sup>(</sup>٣) في المراجع كلها « والحشر » ، وهو خطأ وتصحيف لا ريب فيه عندى ، وهو في المخطوطة « والحسر » غير منقوطة ، وصواب قراءتها « الحسر » كما أثبت . وفي حديث البخارى : « ثم يؤتى بالحسر » قال ابن حجر : أي الصراط ، وهو كالقنطرة بين الحنة والنار ، يمر عليها المؤون . ولم يذكر في بابه من كتب اللغة ، فليقيد هناك ، فإن هذا هو سبب تصحيف هذه الكلمة . وفي بعض المراجع : « والجنة والنعم » ، والذي في العلبري هو الصواب . هذا وشعر أمية كثير خلطه .

٥٧٦٨ ــ حدثني المبنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك : « الحي القيوم » ، قال : القائم الدائم .

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ۗ وَلَا نَوْمٌ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « لا تأخذه سنة » ، لا يأخذه نُعاسٌ فينعُس ، ولا نومٌ فيستثقل نوماً .

« والوسن» خثورة النوم ، (١) ومنه قول عدى بن الرَّقاع : وَسْنَانُ أَقْصَدَهُ النَّمَاسُ ، فَرَ نَقَتْ ﴿ فِي عَيْنِهِ سِنَةٌ ، ولَيْسَ بِنارِّمُمِ (٢)

والحآذر بقر الوحش ، وهي حسان الديون . وجاسم : موضع تكثر فيه الحآذر . و « أقصده النماس » قتله النماس وأماته . يقال : « عضته حية فأقصدته » ، أى قتلته على المكان -- أى من فوره . و « رفقت » : أى خالطت عينه . وأصله من ترنيق الماء ، وهو تكديره بالطين حتى يغلب على الماء . وحسن أن يقال : هو من ترنيق الطائر بجناحيه ، وهو رفرفته إذا خفق بجناحيه في الهواء فثبت ولم يطر ، وهذا الحجاز أعجب الى في الشعر .

<sup>(</sup>١) المفورة : نقيض الرقة ، يقال : «خثر اللبن والعسل ونحوهما » ، إذا ثقل وتجمع ، والحجاز منه قولم : « فلان خاثر النفس » أى ثقيلها ، غير طيب ولا نشيط ، قد فتر فتوراً . واستعمله الطبرى استعمالا بارعاً ، فجعل النوم « خثورة » ، وهي شدة الفتور ، كأنه زالت رقته واستغلط فثقل ، وهذا تعبر لم أجده قبله .

<sup>(</sup> ٢ ) من أبيات له في الشعر والشعراء : ٦٠٢ ، والأغانى ٩ : ٣١١ ، ومجاز القرآن ١ : ٧٨٠ واللسان (وسن) (رنق) ، وفي جميعها مراجع كثيرة ، وقبل البيت في ذكرها صاحبته «أم القاسم » :

ومن الدليل على ما قلنا: من أنها خثورة النوم في عين الإنسان ، قول الأعشى ميمون بن قيس :

تُعَاطِى الضَّجِيعَ إِذَا أَقْبَلَتْ بُعَيْدَ النَّعَاسِ وَقَبْلَ الْوَسَنِ (١)

بَا كَرَتُهَا الأَغْرَابُ فِي سِنَةِ النَّوْ مِ فَتَجْرِي خِلاَلَ شَوْكَ السَّيالِ (°)

(۱) دیوانه : ۱۰ ، وهو یل البیت الذی سلف ۱ : ۳۶۹ ، ۳۶۹ ، وفی ذکر قساه استمتم بهن :

وقوله : « تعاطى » من قولم المرأة : « هى تعاطى خلها » أى صاحبها — أن تناوله قبلها وريقها . وقوله : « أقبلت » ، هوعندى بمنى : ساعت وطاوعت وانقادت ، من هالقبول » ، وهو الرضا . ولم يذكر ذلك أصحاب اللغة ، ولكنه جيد فى العربية ، شبيه يقولم : «أسمحت » ، من السياح ، إذا أسهلت وانقادت ووافقت ما يطلبه صاحبها . وذلك هو الجيد عندى . ليس من الإقبال عل الشيء . بل من القبول . ويروى مكان ذلك : « إذا سامها » ، ورواية الديوان :

## « بُعَيْدَ الرُّقَادِ وَعِنْدَ الوَسَنُ »

والصريفية : الحمر الطيبة ، جملها صريفية ، الأنها أخذت من الدن ساعتنا ، كالبن الصريف ، وهو اللبن الذي ينصرف من الفرع حاراً إذا حلب . وفي الديوان : « صليفية » ، باللام ، والصواب بالراء يقول : إذا انقادت لصاحبها بعيد رقادها ، أو قبل وسها ، عاطته من ريقها خراً صرفاً تفور بالزبد بين الكوب والدن ، ولم يمض وقت عليها فتفسد . يقول : ريقها هو الحسر ، في يقطها قبل الوس بين الكوب والدن ، ولم يمض وقت عليها فتفسد . يقول : ريقها هو الحسر ، في يقطها قبل الوس وذلك بده فتور النفس وتغير العلباع – وبعد نومها ، وقد تغيرت أفواه البشر واستكرهت روائحها ينى عبا الديب في الحالين . وذلك قل أن يكون في النساء أو غيرهن .

- (٢) هو الأعشى أيضاً .
- (٣) ديوانه : ٥ ، والسان (فرب) ، من قصيدة جليلة ، أفضى فيها إلى ذكر صاحبته له يقول قبله :

وَكَأَنَّ الْخَمْرَ الْعَتِيقَ مَنَ الْإِسْفِينَطِ مَمْزُوجَةً بِمَاءَ زُلَّالٍ

يعنى : عند هبوبها من النوم، ووَسَن النوم في عينها . يقال منه : « وسَنَّ فَلَانٌ فَهُو يَـوْسَنَ ُ وسَنَا وسِنةً ، وهو وَسَنْنان »، إذا كان كذلك .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

## . ذكر من قال ذلك :

٥٧٦٩ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ابن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله تعالى: « لاتأخذه سينة » ، قال : السِّنة النعاس ، والنوم هو النوم . (١)

٥٧٧٥ - حدثني محمد بنسمد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ،
 حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « لا تأخذه سنة » ، السنة النعاس .

٥٧٧١ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة والحسن في قوله : « لا تأخذه سنة » ، قالا : نَعْسة .

٥٧٧٧ – حدثني المثنى قال، حاءثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم ، عن جويبر، عن الضحاك في قوله : « لا تأخذه سنة ولا نوم »، قال : السّنة الوسّنة، وهو دون النوم ، والنوم الاستثقال .

٥٧٧٣ ــ حدثني المثني قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن

بَا كُرْسُهَا الْأَغْرَابُ . . . . . . . . . .

الإسفنط : أجود أنواع الحمر وأغلاها . وباكرتها : أتنها بكرة ، أى فى أول النهار مبادرة إليها . والأغراب جم غرب ( بفتح فسكون ) ، وهو القدح . والسيال : شجر سبط الأغصان ، عليه شوك أبيض أصوله أمثال ثنايا المدارى ، وتشبه به أسنانهن يقول : إذا فامت لم يتغير طيب ثفرها ، بل كأن الحمر تجرى بين ثناياها طيبة الشدا . وقوله : « باكرتها الأغراب » ، هو كقوله فى الشعر السالف أنها «صريفية» أى أعدت من دنها لساعتها . يقول : ملئت الأقداح مها بكرة ، يعمى تبادرت إليها الأقداح من دنها ، وذلك أطيب لها .

هذا ، وقد جاء في شرح الديوان ؛ الأغراب ؛ حد الأسنان وبياضها ، وأطال في شرحه ، ولكني لا أرتضيه ، واللي شرحته موجود في اللسان ، وهو أعرق في الشعر ، وفي فهمه

(١) يمني أن النوم معروف ، والسنة غير النوم ، وانظر الأثر الآتى : ٧٧٧ه وما بعده .

جويبر، عن الضحاك: « لا تأخذه سنة ولا نوم »، السنة النعاس، والنوم الاستثقال. ٥٧٧٤ - حدثني يحيى بن أبي طالب قال: أخبرنا يزيد قال، أخبرنا جويبر، عن الضحاك، مثله سواء.

٥٧٧٥ – حدثنى موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن ١/٣
 ١/٣ السدى: « لاتأخذه سينة ولا نوم » ، أما « سينة » ، فهو ريح النوم الذى يأخذ في الوجه فينعُس ُ الإنسان. (١)

٥٧٧٦ – حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : « لاتأخذه سنة ولانوم »، قال : «السنة»، الوسننان: بين النائم واليقظان . ولانوم – حدثنى عباس بن أبي طالب قال، حدثنا منجاب بن الحارث قال ، حدثنا على بن مسهر ، عن إسمعيل ، عن يحيى بن رافع : « لا تأخذه سنة » ، قال : النعاس . (١)

۵۷۷۸ – حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زید فی قوله: « لا تأخذه سنة ولا نوم »، قال: « الوسنان »، الذي يقوم من النوم لا يعقل، حتى

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ريح» غير منقوطة . والريح هنا : الغلبة والقوة، كما جاء في شعر أعشى فهم، أو سليك بن السلكة

أَتَنْظُرَ انِ قَلِيلاً رَيْثَ غَفْلَتهِمْ أَوْ تَمَدُّوانِ فَإِنَّ الرَّبِحَ لِلغادِي أَنْظُرَ انِ فَإِنَّ الرَّبِحَ لِلغادِي أَى الفلة له . وربما قرئت أيضاً : «الرَّبِح » (بفتح الراء وسكون النون) وهو الدوار . ومنه : «ترفح من السكر » إذا تمايل ، و « رفح به » (بالبناء السجهول مشددة النون) إذا دير به كالمغشى عليه ، أو احتراء وهن في عظامه من ضرب أو فزع أو سكر .

<sup>(</sup>۲) الأثر: ۷۷۷ه - «عباس بن أبي طالب » ، هو: وعباس بن جعفر بن الزبرقان » مضت ترجته في رقم: ۲۲۲ - ۳۲۸ مضت ترجته في رقم: ۲۲۲ - ۳۲۸ و « المنجاب بن الحارث » ، مضت ترجته في رقم: ۲۲۲ - ۳۲۸ و « على بن مسير القرش » الكوفي الحافظ ، روى عن يمي بن سعيد الأنصارى، وهشام بن عروة ، وإساعيل بن أبي خلد . ثقة ، مات سنة ۱۸۹ . مترجم في التهديب . و « إساعيل » هو « إساعيل بن أبي خالد الأحس » روى عن أبيه ، وأبي جمعيفة ، وعبد الله بن أبي أوفي ، وهمر و بن حريث ، وأبي خالد الأحس » روى عن أبيه ، وأبي جمعيفة ، وغيرهما من كبار التابعين . كان ثقة ثبتاً . مات صنة ١٤٦ . مترجم في التهديب . و « يمي بن رافع » أبو عيسي الثقي . روى عن عبان وأبي هريرة ، وروى عن عبان وأبي هريرة ، وروى عن عبان وأبي هريرة ، وروى عنه إساعيل بن أبي خالد . مترجم في الكبير ٢٧٣/٧/٤ ، وابن أبي حاتم ٢٤٢/٢/٤ .

ربِّما أخذ السيفعلي أهله .

. .

قال أبو جعفر : وإنما عنى تعالى ذكره بقوله : « لا تأخذه سنة ولا نوم »، لا تحدُّلُه الآفات ولا تناله العاهات. وذلك أن « السنة » و « النوم »، معنيان يغمُران فهم ذى الفهم ، وينزيلان من أصاباه عن الحال التى كان عليها قبل أن ينُصيباه .

فتأويل الكلام ، إذ كان الأمر على ما وصفنا : و الله لا إله إلا هو الحي الذى لا يموت = و القيوم ، على كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال إلى حال = و لا تأخذه سنة ولا نوم » ، لا يغيره ما يغير غير ، ولا ينزيله عما لم يزل عليه تنقيل الأحوال وتصريف الليالى والآيام ، بل هو الدائم على حال ، والقيبوم على جميع الأنام . لو نام كان مغلوباً مقهوراً ، لأن النوم غالب النائم قاهره . ولو وسَن لكانت السموات والأرض وما فيهما دكاً ، لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته . والنوم شاغل المدبر عن التقدير ، والنعاس مانع المقدر عن التقدير وسَنه ، (١) كما : -

٩٧٧٩ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر = قال ، أخبرنا معمر = قال ، أخبرنى الحكم بن أبان ، (١) عن عكرمة مولى ابن عباس فى قوله : ولا تأخذه سنة ولا نوم ۽ ، أن موسى سأل الملائكة : هل ينام الله ؟ فأرحى الله إلى الملائكة وأمرهم أن يؤر قوه ثلاثاً ، فلا يتركوه ينام . ففعلوا، ثم أعطوه قارورتين فأمسكوه ، ثم تركوه وحذ روه أن يكسرهما . قال : فجعل ينعسُ وهما في يديه ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يمانع » بالياء في أوله ، وهو خطأ لا خير فيه . وإنما أخطأ قراءة المخطوطة الفتحة على الميم ، اتصلت بأولها .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة والمخطوطة « وأخبر فى الحكم » ، وكأن الصواب حدّف الواو ، أخبر فا مصر قال ، أخبر فى الحكم بن أبان ، انظر ترجمته فى البديب ، وكا جاء فى ابن كثير ٢ : ١١ ملى الصواب . وقال بعقبه : « وهو من أخبار بنى إسرائيل ، وهو مما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل ، وهو منزه عنه » . وأصاب ابن كثير الحق ، فإن أهل الكتاب ينسبون إلى أنبياه الله ، ما لو تركوه لكان غيراً لم .

فى كل يد واحدة ". قال : فجعل ينعُس وينتبه ، وينعُس وينتبه ، حتى نعَس نعُس نعُسة فضرب بإحداهما الأخرى فكسرهما = قال معمر : إنما هو مثل ضربه الله ، يقول : فكذلك السموات والأرض في يديه .

٥٧٨٠ – حدثنا إسحق بن أبى إسرائيل قال، حدثنا هشام بن يوسف ، عن أمية بن شبل ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكى عن موسى صلى الله عليه وسلم على المنبر قال : وقع فى نفس موسى : هل ينام الله تعالى ذكره؟ فأرسل الله إليه ملككاً فأرقه ثلاثاً، ثم أعطاه قارورتين فى كل يد قارورة ، وأمره أن يحتفظ بهما . قال : فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ، ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى . ثم نام نومة فاصطفقت يداه وانكسرت القارورتان . قال : ضرب الله له مشكلاً أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض . (١)

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۵۷۸۰ - « إسحق بن أبى إسرائيل - واسمه إبراهيم - بن كامجرا، أبو يعقوب المروزى» نزيل بغداد . روى عنه البخارى فى الأدب المفرد ، وأبو داود والنسائى وغيرهم . قال ابن معين : « من ثقات المسلمين ، ما كتب حديثاً قط عن أحد من الناس ، إلا ما خطه هو فى ألواحه أو كتابه » . وكرهه أحد لوقفه فى أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، فتركه الناس حتى كان الناس يمرون بحسجده ، وهو فيه وحيد لا يقربه أحد . وقال أبو زرعة : « عندى أنه لا يكذب ، وحدث محديث منكر » .

و « هشام بن يوسف الصنعاني » قاضي صنعاء ، ثقة . روى عنه الأممة كلهم . روى عن معمر ، وابن جريج ، والقاسم بن فياض ، والثورى ، وغيرهم . قال عبد الرزاق : « إن حدثكم القاضي – يمنى هشام بن يوسف – فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره ». مترجم في التهديب.

و «أمية بن شبل الصنعان » ، سمع الحكم بن أبان وابن طاوس . روى عنه هشام بن يوسف وعبد الرزاق ، وثقه ابن معين ، مترجم في الكبير ١٢/٢/١ ، ولم يذكر فيه جرحاً ، وابن أبي حاتم وعبد الرزاق ، وثقه ابن معين ، مترجم في الكبير ١٢/٢/١ ، ولم يذكر فيه جرحاً ، وابن أبي حاتم عن الحكم بن أبان عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، مرفوعاً ، قال : « وقع في تفس موسى عليه السلام ، هل عن الحكم بن أبان عن عكرمة ، عن أبي يوسف ، وخالفه معمر ، عن الحكم ، عن مكرمة ، فوقفه ، ينام الله عن الحكم ، عن مكرمة ، فوقفه ، وهو أقرب . ولا يسوغ أن يكون هذا وقع في نفس موسى عليه السلام، وإنما روى أن بني إسرائيل سألوا موسى عن ذلك » .

القول في تأويل قوله تمالى ﴿ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ مَن ذَا ٱلذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « له ما فى السموات وما فى الأرض ، انه مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديد، وخالق جميعه دون كل آخة ومعبود . (١) وإنما يعنى بذلك : أنه لا تنبغى العبادة لشىء سواه ، لأن المملوك إنما هو طوع يد مالكه ، وليس له خيد مة غيره إلا بأمره . يقول: فجميع ما فى السموات والأرض ملكى وخلق ، فلا ينبغى أن يعبد أحد من خلقى غيرى وأنا مالكه ، لأنه لا ينبغى للعبد أن يعبد أدى سوى مولاه .

وأما قوله: ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه و بعنى بذلك: من ذا الذي يشفع لمماليكه إن أراد عقوبتهم ، إلا أن يُختليه ويأذن له بالشفاعة لهم . (١) وإنما قال ذلك تعالى ذكره ، لأن المشركين قالوا: ما نعبت أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زُلني إ (١) فقال الله تعالى ذكره لهم : لى ما في السموات وما في الأرض مع السموات والأرض ميلكاً ، فلا تنبغي العبادة لغيرى ، فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم مني زُلني ، فإنها لا تنفعكم عندى ولا تغنى عنكم شيئاً ، ولا يشفع عندى أحد الا بتخليتي إياه والشفاعة لمن يشفع له ، من رسكى وأوليائي وأهل طاعتى .

٧/٣

وساق ابن كثير فى تفسيره ١ : ١١ ، هذه الآثار ، ثم قال : « وأغرب من هذا كله ، الحديث الذى رواه ابن جرير : حدثنا إسحق بن أبى إسرائيل . . . » ، وساق الحبر ، ثم قال : « وهذا حديث غريب ، والأظهر أنه إسرائيل لا مرفوع ، واقه أعلم » . والذى قائه ابن حجر قاطع فى أمر هذا الحبر .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف في تفسير : وله ما في السموات . . . ٢ ٠ ٢ : ٣٧٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر منى وشفع ، فيا سلف ۲ : ۳۱ – ۳۳ ، زما سلف قريباً : ۳۸۲–۲۸۵. وسنى « الإذن فيا سلف ۲ : ۳۸۱ / م هذا ۳۵۲ ، ۳۵۰ (۲۸۲ ، ۳۸۰ مدا ۳۵۰ ، ۳۵۰ (۲۸۲ ، ۳۸۰ مدا ۲۵۰ ، ۳۵۰ )

<sup>(</sup>٣) هذا تأويل آية ﴿ سُورَةِ الْزَمْرِ ﴾ : ٣ .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا القولِ فِي تَأْوِيلُ عَلْمَهُمْ وَلَا اللهِ عِلْمُ اللهِ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عِلْمُ اللهِ اللهِ

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : أنه المحيط بكل ما كان وبكل ما هو كاثن ، علماً لا يخنى عليه شيء منه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

٥٧٨١ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم :
 « يعلم ما بين أيديهم » ، الدنيا = « وما خلفهم » ، الآخرة .

٥٧٨٧ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : «يعلم ما بين أيديهم » ، ما مضى من الدنيا = «وما خلفهم » ، من الآخرة .

٥٧٨٣ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ، قال ابن جريج قوله : «يعلم ما بين أيديهم » ، ما مضى أمامهم من الدنيا = « وما خلفهم » ، ما يكون بعدهم من الدنيا والآخرة .

٥٧٨٤ – حدثنى موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « يعلم ما بين أيديهم» ، قال : [ وأما ] « ما بين أيديهم » ، فالآخرة. (١١)
 [ وأما ] « وما خلفهم » ، فالآخرة. (١١)

وأما قوله : « ولا 'يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » ، فإنه يعني تعالى ذكره : أنه العالم الذي لا يخني عليه شيء ، محيط بذلك كله ، (٢) "محص ٍ له

<sup>(</sup>١) زيادة ما بين القوسين ، لاغني عنها .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الإحاطة » فيها سلف ٢ : ٢٨٤ .

دون سائر مَن دونه = وأنه لا يعلم أحد سواه شيئاً إلا بما شاء هو أن يُعلمه ، فأراد فعلم م و إنما يعنى بذلك : أن العبادة لا تنبغي لمن كان بالأشياء جاهلا ، فكيف يعبد من لا يعقل شيئاً البتة من وثن وصم ؟! يقول : فأخلصوا العبادة لمن هو محيط بالأشياء كلها ، (١) يعلمها ، لا يخنى عليه صغيرُها وكبيرها .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

و ذكر من قال ذلك :

۵۷۸۲ - حدثنی موسی بن هرون قال، حدثنا عمرو قال، حدثتا أسباط، عن السدی : و ولا محیطون بشیء من علمه ، یقول : لا یعلمون بشیء من علمه = و إلا بما شاء ، هو أن یعلمهم . (۱)

# القول في تأويل قوله تمالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾

قال أبوجعفر: اختلف أهل التأويل في معنى « الكرسي » الذي أخبر الله تعالى ذكرُه في هذه الآية أنه وسبع السموات الأرض.

فقال بعضهم : هو علم الله تعالى ذكره.

• ذكر من قال ذلك :

٥٧٨٧ - حدثنا أبو كريب وسلم بن جنادة قالا، حدثنا ابن إدريس ، عن مطرّف، عن جعفر بن أبى المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : وسع كرسيّة ، قال : كرسيّة علمه .

٥٧٨٨ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مطرف

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : ﴿ أَخْلُصُوا ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) سقط من الترقيم : ١٨٥٥، سبواً .

عن جعفر بن أبى المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مثله = وزاد فيه : ألا ترى إلى قوله: « ولا يؤوده حفظهما » ؟

وقال آخرون : « الكرسي، موضع القدمين .

ذكر من قال ذلك :

٥٧٨٩ - حدثنى على بن مسلم الطوسى قال ، حدثناعبد الصمد بن عبدالوارث قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنى محمد بن جحادة ، عن سلمة بن كهيل ، عن عمارة بن عمير ، عن أبى موسى قال : الكرسى موضع القدمين ، وله أطيط كأطيط الرحل . (١)

• ٥٧٩ - حدثنى موسى بن هرون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وسع كرسيه السموات والأرض فى جوّف الكرسى ، والكرسى ، يين يدى العرش ، وهو موضع قدميه .

٥٧٩١ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر عن الضحاك قوله : « وسع كرسيه السموات والأرض » ، قال : كرسيه الذي يوضع تحت العرش ، الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم.

۵۷۹۲ - حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد الزبيرى ، عن سفيان ،
 عن عمار الدهنى ، عن مسلم البطين قال : الكرسى موضع القدمين . (۲)

<sup>(</sup>۱) الأثر: ٥٧٨٩ – «على بن مسلم بن سعيد الطوسي » نزيل بغداد. روى عنه البخارى ، وأبو داود ، والنسائى ، ثقة ، مات سنة ٢٥٣ ، مترجم في التهذيب . و « عمارة بن عمير التيسي » ، رأى عبد الله بن عمرو، وروى عن الأسود بن يزيد النخسي ، والحارث بن سويد التيسي، وإبراهيم بن أبي موسى الأشمرى . لم يدرك أبا موسى . والحديث منقطع . وخرجه السيوطي في الدر المنثور ١ : ٣٢٧ ، ونسبه لابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وألبيهتي في الأساء والصفات .

الأطيط : صوت الرحل والنسع الجديد ، وصوت الباب ، وهو صوت متمدد خشن ليس كالصرير بل أخشن .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٥٧٩٢ - خرجه ابن كثير في تفسيره ٢ : ١٢ من طريق سفيان عن عمار الدهني ، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، ونسبه لوكيع في تفسيره . ورواه الحاكم في المستدرك

٥٧٩٣ ـ حدثت عن الربيع:

« وسع كرسيه السموات والأرض » ، قال : لما نزلت : « وسع كرسيه السموات والأرض » قال : لما نزلت : « وسع كرسيه السموات والأرض » قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ، هذا الكرسي وسع السموات والأرض ، فكيف العرش ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُ وَا الله حَقَّ قَدْرِه ﴾ الى قوله : ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة: الزمر: ١٧] . (١)

٥٧٩٤ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله: « وسع كرسيه السموات والأرض » ، قال ابن زيد: فحدثنى أبى قال: قال رسول ١٨٣ الله صلى الله عليه وسلم: ما السموات السبع فى الكرسى إلا كدراهم سبعة ألقيت فى تُرس = قال ، وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرى فكلة من الأرض. (٢)

وقال آخرون ; « الكرسي »، هو العرش نفسه.

• ذكر من قال ذلك :

٥٧٩٥ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن
 جويبر ، عن الضحاك قال : كان الحسن يقول : الكرسى هو العرش .

قال أبو جعفر : ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب ، غير أن الذى هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ما : ـــ

٢ : ٢٨٢ مثله ، موقوفاً على ابن عباس ، وقال : « صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه » ، و وافقه الذهبي قال ابن كثير : « وقد رواه ابن مردويه ، من طريق الحاكم بن ظهير الفزارى الكوف ، وهو متر وك ، عن السدى عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً ، ولا يصح أيضاً ». وانظر مجمع الزوائد ؟ : ٣٢٣ : والفتح ٨ : ٩ ؟ ١ .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٧٩٣ه -- لم يرد في تفسير الآية من ﴿ سُورَةِ الرَّمِرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٩٧٥ - أثر أبي ذر ، خرجه السيوطي في الدر المنثور ١ : ٣٢٨ ، ونسبه لأبي الشيخ في العرب المنثور ١ : ٣٢٨ ، ونسبه لأبي الشيخ في العظمة ، وابن مردويه ، والبيهتي في الأسياء والصفات ، وخرجه ابن كثير في تفسيره ٢ : ١٣ وساق لفظ ابن مردويه وإسناده ، من طريق محمد بن عبد التميمي ، عن القاسم بن محمد الثقني ، عن أبي إدريس الحولاني ، عن أبي ذر .

موسى قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبى زياد القطوانى قال، حدثنا عبيد الله بن موسى قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبى إسحق ، عن عبد الله بن خليفة قال : أتت امرأة "النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادع الله أن يدخلنى الجنة ! فعظم الرب تعالى ذكره ، ثم قال : إن كرسيه وسع السموات والأرض ، وإنه ليقعد عليه فما يقضل منه مقدار أربع أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها - وإن له أطيطاً كأطبط الرّحل الجديد ، إذا رمي ، من ثقيله . (١)

٥٧٩٧ - حدثنى عبد الله بن أبى زياد قال، حدثنا يحيى بن أبى بكير، عن إسرائيل، عن أبى إسحق، عن عبد الله بن خليفة، عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه.

٥٧٩٨ – حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ،
 عن أبى إسحق ، عن عبد الله بن خليفة قال : جاءت امرأة ، فذكر نحوه . (١)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ٥٧٩٦ - وعبد الله بن أبي زياد القطوافي ، هو وعبد الله بن الحكم بن أبي زياد ، ملفت ترجمته برقم : ٧٢٤٧ و وعبيد الله بن موسى بن أبي المختار ، واسمه باذام ، العبسى مولاهم ، . روى عنه البخارى ، وروى عنه هو والباقون بواسطة أحد بن أبي سريج الرازى ، وأحد بن إسحق البخارى ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وعبد الله بن الحكم القطواني وغيرهم . ثقة صدوق سسن الحديث ، كان عالماً بالقرآن رأساً فيه ، وأثبت أصحاب إسرائيل عن إسرائيل . مترجم في التهذيب

و «عبد الله بن خليفة الحمداني الكوني » روى عن عمر وجابر ، روى عنه أبو إسحق السبيمي . ذكره ابن حبان في الثقات مترجم في التهذيب . وهكذا روى الطبرى هذا الأثر موقوفاً ، وخرجه ابن كثير وفي تفسيره ٢ . ١٣ من طريق إسرائيل ، عناني إسحق، عن عبد الله بن خليفة ، عن عمر رضى الله عنه . قال ابن كثير : « وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير في تفسير بهما، والطبراني ، وابن أبي عاصم في كتابي السنة ، لها ، والحافظ الضياء في كتابه المختار من حديث أبي إسحق السبيمي ، عن عبد الله بن خليفة وليس بذاك المشهور . وفي ساعه من عمر نظر . ثم منهم من يرويه عن عمر موسلا . ومهم من يزيد عنه ، عن عمر موقوقاً — قلت كا رواه الطبرى هنا – ومهم من يرويه عن عمر مرسلا . ومهم من يزيد في متنه ريادة غريبة — قلت وهي زيادة الطبرى في هذا الحديث – ومهم من يحذفها وأغرب من هذا عديث جبير بن مطعم في صفة المرش ، كا رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه ( رقم ٢٧٧٦ ) ،

قال بیده آشار مها . وانظر ما سلف من تفسیر الطبری لذلک فی ۲ ، ۱۶۵ - ۱۶۸ ( ۲ ) الاثران ۷۹۷، ۱۹۸۰ سخی می آلی مکبر ، واسمه بسر ، الاسدی ۵، أبو زکریا

وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن ، فقول ابن عباس الذي رواه جعفر ابن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عنه أنه قال : « هو علمه » . (١) وذلك لدلالة قوله تعالى ذكره : « ولا يؤوده حفظهما » على أن ذلك كذلك : فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما في السموات والأرض ، وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم : ﴿ رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعِلْماً ﴾ [سورة غافر : ٧]،

وهذا الأثر ، والذي يليه ، إسنادان آخران الأثر السالف رقم : ٢٥٥ ، فانظر التعليق عليهما . (١) العجب لأبي جعفر ، كيف تناقض قوله في هذا الموضع ! فإنه بدأ فقال : إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الحديث في صفة الكرسى ، ثم عاد في هذا الموضع يقول : وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن ، فقو! ابن عباس أنه علم الله سبحانه . فإما هذا وإما هذا ، وغير ممكن أن يكون أولى التأويلات في معنى « الكرسى » هو الذي جاء في الحديث الأول ، ويكون معناه أيضاً « العلم » ، كما زعم أنه دل على صحته ظاهر القرآن . وكيف يجمع في تأويل واحد ، معنيان مختلفان في الصفة والجوهر!! وإذا كان خبر جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، صحيح الإسناد، فإن الحبر الآخر الذي رواه مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، صحيح الإسناد على شرط الشيخين ، كما قال الحاكم ، وكما في مجمع الزوائد ٣ : ٣٣٣ « رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح » ، كما بيئته في التعليق على الأثر : ٢٩٧٥ . ومهما قيل فيهما فلن يكون أحدها أرجح من الآخر إلا بمرجح يجب التسليم له . وأما أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر وان عباس أنه قال : -« الكرسي موضع القدمين ، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره . قال : وهذه رواية انفق أهل العلم على صحبها . قال : وهذه رواية القبل العلم على صحبها . قال : وهذه رواية القبل العلم على صحبها . قال : وهذه رواية الحق إن شاء الله .

وقد أراد الطبرى أن يستدل بمد بأن الكرسي هو « العلم » ، بقوله تعالى : « ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً » ، فلم لم يجعل « الكرسي » هو « الرحمة » ، وهما في آية واحدة ؟ و لم يجعلها كذلك لقوله تعالى في سورة الأعراف : ١٥٦ : « قال عذابي أصيب به من أشاء و رحمي وسعت كل شيء » ؟واستخراج معنى الكرسي من هذه الآية كما فعل الطبرى ، ضعيف جداً ، يجل عنه من كان مثله حذراً والطفأ ودقة .

وأما ما ساقه بعد من الشواهد فى معى « الكرسى » ، فإن أكثره لا يقوم على شىء ، و بعضه منكر التأويل ، كا سأبينه بعد إن شاء الله . وكان بحسبه شاهداً ودليلا أنه لم يأت فى القرآن فى غير هذا الموضع ، بالمعى الذى قالوه ، وأنه جاء فى الآية الأخرى بما ثبت فى محيح اللغة من معنى « الكرسى »، وذلك قوله تعالى فى « سورة ص » : « ولقد فتنا سليهان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أفاب » . وكتبه محمود محمد شاكر . ج ٥ (٢٦)

الكرمانى الأصل . سكن بنداد ، روى عن جرير بن عثمان ، وإبراهيم بن طهمان ، وإسرائيل ، وزائدة . روى عنه الستة ، ويمقوب بن إبراهيم الدورق ، ومحمد بن أحمد بن أبى خلف ، وغيرهم . ذكره ابن حبان فى الثقات . مات سنة ٢٠٨ أو ٢٠٩ . مترجم فى التهذيب . وكان فى المطبوعة « يحيى بن أبى بكر » وهو خطأ .

فأخبر تعالى ذكره: أن علمه وسع كل شيء، فكذلك قوله: « وسع كرسيه السموات والأرض » .

قال أبو جعفر: وأصل « الكرسي » العلم . (١) ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب « كُرَّاسة » ، ومنه قول الراجز في صفة قانص :

#### حَتّى إِذَا مَا اخْتَازَهَا تَكُرُّساً وَ()

يعنى علم ، ومنه يقال للعلماء « الكراسى » ، الأنهم المعتمد عليهم ، كما يقال : « أوتاد الأرض » ، يعنى بذلك أنهم العلماء الذين تصلح بهم الأرض ، (٣) ومنه قول الشاعر : (١)

يَحُفُ بِهِمْ بِيضُ الوُجُوهِ وَعُصْبَةٌ كَرَامِي الْأَحدَاثِ حِينَ تَنُوبُ (٥) يَعْنَى بِلِاحدَاثِ حِينَ تَنُوبُ (٥) يعنى بذلك : علماء بحوادث الأمور ونوازلها ، والعرب تسمى أصل كل شيء و الكيرس، ، يقال منه : « فلان كريم الكيرس » ، أي كريم الأصل ، قال العجاج :

<sup>(</sup>١) أخشى أن يكون الصواب : « وأصل الكرس : العلم » ( بفتح الكاف وسكون الراء ) مما رواه ابن الأعرابي من قولم : « كرس الرجل » ( بفتح ثم كسر ) : إذا ازدم علمه على قلبه . وجعل أبي جعفر هذا أصلا ، عجب أى عجب ! فادة اللغة تشهد على خلافه ، وتفسير ابن الأعرابي هذا أيضاً شاهد على خلافه . وإنما أصل المادة ( كرس ) من تراكم الشيء وتلبد يعضه على بعض وتجمه . وقوله بعد : « ومنه قبل الصحيفة كراسة » ، والأجود أن يقال: إنه من تجمع أوراقه بعضها على بعض ، أو ضم بعضها إلى بعض .

<sup>(</sup> ٢ ) لم أجد الرجز ، وقوله : « احتازها » ، أى حازها وضمها إلى نفسه . ولا أدرى إلى أى شيء يعود الضمير : إلى القانص أم إلى كلبه ؟ والاستدلال بهذا الرجز على أنه يعنى بقوله : « تكوس » ، علم، لا دليل عليه ، حتى نجد سائر الشمر ، ولم يذكره أحد من أحماب اللغة .

<sup>(</sup> ٣ ) هذا التفسير مأخوذ من قول قطرب كما سيأتى ، أنهم العلماء ، ولكن أصل مادة اللغة يدل على أصل ذلك هو الشيء الثابت الذي يعتمد عليه ، كالكرسي الذي يجلس عليه ويعتمد عليه ، وتسمية العلماء بذلك مجاز محض .

<sup>(</sup>٤) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup> ٥ ) لم أجد البيت ، إلا فيمن نقل عن الطبرى ، وفي أساس البلاغة ( كرس) أنشده بعد قوله : و يقال العلماء الكراسي - عن قطرب ، وأنشد البيت . ولم أجد من ذكر ذلك من ثقات أهل اللغة .

قَدْ عَلِمَ القُدُّوسُ مَوْلَى الْقُدْسِ أَنَ أَبَا الْعَبَّاسِ أَوْلَى نَفْسِ بِعَلَمَ الْقُدُّوسِ (١) بِعَنَى بِذَلْك : الكريم الأصل ، ويروى : بعنى بذلك : الكريم الأصل ، ويروى : في مَعْذِنِ الْعِزِّ الْكَرِيمِ الْكِرْسِ فَيْ الْكِرْبِيمِ الْكِرْسِ فَيْ الْكِرْسِ الْكُرْسِ الْكِرْسِ الْكَرْسِ الْكِرْسِ الْكَرْسِ الْكِرْسِ الْكِرْسِ الْكِرْسُ الْكِرْسِ الْكِلْلْكِيْلِ الْكِلْكِلْكِيْلِ الْكِلْكِيْلِ الْكِلْلْكِيْلِلْكِي

القول في تأويل قوله تمالى ﴿وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ ٱلْمَلِيُّ ٱلْمَظِيمُ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « ولا يؤوده حفظهما »، ولا يشق ً عليه ولا يُشتّقله .

يقال منه: « قد آدَ نَسِي هذا الأمرُ فهو يؤودني أوْداً وإياداً » ، (٢) ويقال : « ما آدَك فهو لي مثقل .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

٥٧٩٩ ــ حدثني المثنى بن إبراهيم قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال،

<sup>(</sup>۱) ديوانه : ۷۸ ، واللمان (قدس) (كرس) . و « القدوس » هو الله - سبحانه العاهر الملازه عن العيوب والنقائص . والقدس : يعنى روح القدس . ومولاها : ربها . وقد سلف تفسير معنى « القدس » و « القدوس » في هذا التفسير ۱ : ۲/٤۷٦ ، ۲/۲۲ ، ۳۲۲ ، و « أبوالعباس » هو أبو العباس السفاح ، الحليفة العباسي . وروى صاحب اللسان « القديم الكرس » ، و « المعدن » وهو أبو العباس السفاح ، الحليفة العباسي . وروى صاحب اللسان « القديم الكرس » ، و « المعدن » وهو المهدن الذهب والفضة » ، وهو المهضم الذي ينبت الله فيه الذهب والفضة ، ثم تستخرج منه ، وهو المسمى في زمائنا « المنجم » . يقول : أبو العباس أولى نفس بالحلاقة ، الثابتة الأصل الكريمته .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « إياداً » مصدر لم أجده في كتب اللغة ، زادناه العلبري .

حدثنى معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : « ولا يؤوده حفظهما» ، يقول : لا يثقل عليه .

٥٨٠٠ - حدثنى محمد بنسعد قال، حدثنى أبى قال، حدثنى عمى قال،
 حدثنى أبى، عن أبيه، عن ابن عباس: وولا يؤوده حفظهما ، قال: لا يثقل
 عليه حفظهما.

٥٨٠١ - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « ولا يؤوده حفظهما »، لايثقل عليه، لا يجهمَدُه حفظهما .

٥٨٠٢ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرناعبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن وقتادة في قوله: « ولا يؤوده حفظهما » ، قال: لا يثقل عليه شيء.

٥٨٠٣ — حدثنا يوسف بن خالد الله بن بزيع قال ، حدثنا يوسف بن خالد السمتى قال ، حدثنا نافع بن مالك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فى قوله : ولا يؤوده حفظهما ، قال : لا يثقل عليه حفظهما .

٥٨٠٤ – حدثنا أبوكريب قال، حدثنا ابن أبي زائدة = وحدثنا يحيى بن أبي طالب قال، أخبرنا يزيد = قالا جميعاً ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك : « ولا يؤوده حفظهما» ، قال : لا يثقل عليه .

٥٨٠٥ ـ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح ، عن عبيد ، عن الضحاك، مثله .

٥٨٠٦ - حدثني يونسقال، أخبرنا ابن وهب قال، سمعته = يعني خلاداً = يقول : سمعت أبا عبد الرحمن المديني يقول في هذه الآية : وولا يؤوده حفظهما ،، قالا: لا يكبُر عليه . (١)

٥٨٠٧ ــ حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسي بن

1/4

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « يكثر عليه » ، والصواب ما أثبت : « كبر عليه ، ، ثقل عليه .

ميمون ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله: « ولا يؤوده حفظهما » قال: لا يكُرُ شُه. (١)

۱۹۰۸ - حدثنی موسی قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « ولا يؤوده حفظهما » ، قال : لا يثقل عليه .

٥٨٠٩ ـ حدثت عن عمار قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : « ولا يؤوده حفظهما » ، يقول : لا يثقل عليه حفظهما .

۸۱۰ -- حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید فی قوله :
 « ولا یؤوده حفظهما » ، قال : لا یعز علیه حفظهما .

قال أبو جعفر: « والهاء » ، و «الميم » و «الألف » فى قوله: « حفظهما » ، من ذكر «السموات والأرض». فتأويل الكلام: وسيع كرسيه السموات والأرض ، ولا يثقل عليه حفظ السموات والأرض .

وأما تأويل قوله : « وهو العلى » ، فإنه يعنى : والله العلى".

و «العلى» « الفعيل » من قولك: « علا يعلو عُـُلوَّا » ، إذا ارتفع ، « فهو عال وعلى » ، « والعلى » ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته .

وكذلك قوله : « العظيم »، ذو العظمة الذى كل شيء دونه، فلاشيء أعظم منه ، كما : \_\_

۱۱ معاوية المثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ابن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : « العظيم » ، الذى قد كمل فى عظمته .

<sup>(</sup>١) كرثه الأمر يكرثه : اشتد عليه وبلغ منه المشقة .

قال أبو جعفر: واختلف أهل البحث في معنى قوله: (١) ﴿ وهو العلى ﴾ .
فقال بعضهم: يعنى بذلك: وهو العلى عن النظير والأشباه ، (٢) وأنكروا أن
يكون معنى ذلك: ﴿ وهو العلى الكانِ ، وقالوا: غير جائز أن يخلو منه مكان ، ولا
معنى لوصفه بعلو المكان، لأن ذلك وصفه بأنه في مكان دون مكان .

وقال آخرون: معنى ذلك : وهو العلى على خلقه، بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه . لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه ، وخلقه دونه ، كما وصف به نفسه أنه على العرش، فهو عال بذلك عليهم .

وكذلك اختلفوا في معنى قوله: « العظيم » .

فقال بعضهم : معنى « العظيم » فى هذا الموضع : المعظم، صُرِف « المفعل » المى « فعيل » ، كما قبل الشاعر : (٣) الحلى « فعيل » ، كما قبل الشاعر : (٣) وَكَأْنَ الْخُمْرَ الْعَتِيقَ مِنَ الْإِسْ فَنْطِ مَمْزُوجَةً بِمَاء زُلَالِ (٤) وإنما هى « معتقة » . قالوا : فقوله : « العظيم » ، معناه : المعظم الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه . قالوا : وإنما يحتمل قول القائل : « هو عظيم » ، أحد معنيين : أحدهماما وصفنا من أنه معظم، والآخر أنه عظيم فى المساحة والوزن. قالوا : وفى بـُطول القول بأن يكون معنى ذلك أنه عظيم فى المساحة والوزن، صحة القول بما قلنا .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف في ذكره ﴿ أَهِلِ البَحِثُ ﴾ فيها سلف قريباً : ٣٨٧ ، التعليق : ٢ .

<sup>(</sup>۲) فى المخطوطة : « النظر » ، بغير ياه . و « النظر » ( بكسر فسكون ) ، مثل « النظير » ، مثل : و ند ونديد » . وجائز أن يكون « النظر » ( بضمتين ) جمع « نظير » ، وهم يكسر « فعيلا » الصفة ، على « فعل » ، بضمتين تشبيها له « بفعيل » الاسم ، كما قالوا في « جديد ، جدد » ، و « نذير ، نذر » . أما النظائر جمع نظير ، فهو شاذ عن بابه .

<sup>(</sup>٣) هو الأعشى .

<sup>( ؛ )</sup> ديوانه : ه ، وقد مضى هذا البيت فى تعليقنا آنفاً : ٣٩٠، تعليق : ٣ . والزلال : الماه العماني المذب البارد السائم في الحلق .

وقال آخرون: بل تأويل قوله: «العظيم »، هوأن له عظمة هي له صفة. وقالوا: لا نصف عظمته بكيفية ، ولكنا نضيف ذلك إليه من جهة الإثبات ، (۱) وننني عنه أن يكون ذلك على معنى مشابهة العيظم المعروف من العباد. لأن ذلك تشبيه له بخلقه ، وليس كذلك. وأنكر هؤلاء ما قاله أهل المقالة التي قدمنا ذكرها، وقالوا: لوكان معنى ذلك أنه « معظم » ، لوجبأن يكون قدكان غير عظيم قبل قبل أن يخلق الخلق ، وأن يبطئل معنى ذلك عند فناء الخلق، لأنه لا معظم له في هذه الأحوال.

وقال آخرون: بل قوله إنه « العظيم »، وصفٌ منه نفسه بالعظم . وقالوا : كل ما دونه من خلقه فبمعنى الصِّغر، لصغرهم عن عظمته .

القول فى تأويل قوله ﴿ لَا ۗ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلنَّيْ ِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك .

فقال بعضهم: نزلت هذه الآية فى قوم من الأنصار – أو فى رجل منهم – كان لهم أولاد "قد هو دوهم أو نصر وهم ، فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه ، فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدُّخول فى الإسلام .

ذكر من قال ذلك :

٥٨١٢ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدى ، عن شعبة ،

1./4

<sup>(</sup>١) الإثبات : إثبات الصفات لله سبحانه كما وصف نفسه ، بلا تأويل ، خلافاً المعتزلة وغيرهم وانظر ما سلف ١ : ١٨٩ ، تعليق : ١ .

عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاتاً ، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير ، كان فيهم من أبناء الأنصار ، فقالوا : لاندع أبناءنا ! فأنزل الله تعالى ذكره : « لا إكراه في الدين قد تبيئ الرئشد من الغي » .

٥٨١٣ – حدثنا ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير قال: كانت المرأة تكون مقلى ولايعيش لها ولد = قال شعبة . وإنما هو مقلات = فتجعل عليها إن بتى لها ولد لتهودنه . قال: فلما أجليت بنو النضير كان فيهم منهم ، فقالت الأنصار: كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الآية : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » . قال : من شاء أن يقيم أقام ، ومن شاء أن يذهب ذهب . (١)

داود = وحدثنى يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن داود = عن عامر قال : داود = وحدثنى يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن داود = عن عامر قال : كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاتاً لا يعيش لها ولد ، فتنذر إن عاش ولدها أن تجعله مع أهل الكتاب على دينهم ، فجاء الإسلام وطوائف من أبناء الأنصار على دينهم ، فجاء الإسلام وطوائف من أبناء الأنصار على دينهم ، فقالوا : إنما جعلناهم على دينهم ونحن نرى أن دينهم أفضل من ديننا! وإذ جاء الله بالإسلام ، فلنكرهنهم ! فنزلت : « لا إكراه في الدين » ، فكان

<sup>(</sup>۱) الأثران: ۹۸۱۳ ، ۱۳۰ ما ۱۳۰ من ابن كثير ۲: ۱۵ ، والدر المنثور ۱: ۳۲۹ قال ابن كثير : « رواه أبو داود والنسوائي حيماً عن بندار به ، ومن وجوه أخرى عن شعبة به نموه . ورواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به » . والسنن الكبرى البيهتي ۹: ۱۸۳ ، وسنن أبي داود سات عابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به » . والسنن الكبرى البيهتي ۹ محدثنا محمد بن جعفر ، ۳ : ۷۸ سال ۱۸ سال ۱۸ سال ۱۸ سال محمد عن سعيد » ، وهو خطأ صوابه « شعبة » . وقوله : «قال : من شاء أن يقيم أقام » وهو من كلام سميد ابن جبير ، كا في السنن البيهتي . والحديث مرفوع هناك إلى ابن عباس وهو الصواب ولكني تركت ما في الطبرى طل حاله .

وامرأة مقلت ( بضم الميم ) ومقلات ( بكسر الميم ) ، هي المرأة التي لا يعيش لها ولد . ويأتى أيضاً « مقلات » ، أنها المرأة التي ليس لها إلا ولد واحد . ولكن الأول هو المراد في هذا الأثر .

فصل ما بين من اختار اليهودية والإسلام ، فمن لحق بهم اختار اليهودية ، ومن أقام اختار الإسلام = ولفظ الحديث لحميد .

٥٨١٥ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا معتمر بن سليان قال، سمعت داود، عن عامر، بنحو معناه = إلا أنه قال: فكان فصل ما بينهم، اجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى النضير، فلحق بهم من كان يهوديناً ولم يسلم منهم، وبنى من أسلم.

٥٨١٦ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود،
 عن عامر، بنحوه = إلاأنه قال: إجلاء النضير إلى خيبر، فن اختار الإسلام
 أقام، ومن كره لحق بخيبر. (١)

٥٨١٧ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، عن محمد ابن أبي عمد الحرشي مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قوله : ١ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ، ، قال : نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ، يقال له : الحصين ، كان له ابنان نصرانيان ، وكان هو رجلاً مسلماً ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما ، فإنهما قد أبياً إلاالنصرانية ؟ فأنزل الله فيه ذلك . (١)

٥٨١٨ - حدثنى المثنى قال، حدثنا حجاج بن المنهال قال، حدثنا أبو عوانة، عن أبى بشر قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله : « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ، ، قال : نزلت هذه فى الأنصار ، قال : قلت : خاصة! قال : خاصة! قال : خاصة ! قال، كانت المرأة فى الجاهلية تنذ ر ولدت ولداً أن تجعله فى اليهود ،

<sup>(</sup>۱) الآثار ۸۱۶ – ۸۱۹ – می ألفاظ محتلفة لحدیث واحد، وانظر الدر المنثور ۱: ۳۲۹، وقال.: و أخرجه عبد بن حید وابن المنثر و ، م انظر الآثرین رقم: ۸۲۳ ، ۱۵۰ فیها یأتی بعد .
(۲) الآثر : ۸۱۷ – انظر ما قاله الحافظ ابن حجر فی تحقیق اسم الصحابی فی و حصین الآنصاری به غیر منسوب ، ثم فی باب الکنی و أبو الحسین الآنصاری السالی به ، وفیهما تحقیق جید .
وانظر تفسیر ابن کثیر ۲: ۱۰ ، والدر المنثور ۲: ۲۲۹ . وانظر الآثر التالی رقم : ۸۱۹ .

تلتمس بذلك طول َ بقائه . قال : فجاء الإسلام وفيهم منهم ، فلما أجليت النضيرُ قالوا : يا رسول الله ، أبناؤنا وإخوانُنا فيهم ! قال : فسكت عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى ذكره : و لا إكراه في الدين قد تبيَّن الرشد من الغيّ ، ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قد خُيِّر أصحابكم ، فإن اختاروكم فهم منكم ، وإن اختاروهم فهم منهم ، قال : فأجلُّوهم معهم. (١) ٨١٩ه ــ حدثني موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله: « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيّ ، إلى ولا انفصام لها، ، قال : نزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو الحصين ، كان له ابنان، فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت . فلما باعوا وأرادوا أن يرجعوا ، أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلىالنصرانية ، فتنصرا فرجعا إلىالشام معهم . فأتى أبوهما رسول الله صلىالله عليه وسلم فقال (٢): إن ابنيّ تنصّرا وخرجا ، فأطلبهما ؟ فقال : ﴿ لَا إَكْرَاهُ فَى الدين " ، (") ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب ، وقال : أبعدهما الله ! هما أوَّل من كفر ! فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، حين لم يبعث في طلبهما ، فنزلت: ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَـنَّىي يُحَـكُّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [سورة النساء: ٦٥]. ثم إنه نسخ: « لا إكراه في الدين »، فأمر بقتال أهل الكتاب في «سورة براءة». (٤)

و ﴿ امرأة نزرة ﴾ ( بفتح وكسر ) وامرأة نزور ﴾ قليلة الولد . وفي الدر ﴿ نزورة ﴾ وهو خطأ .

11/1

<sup>(</sup>١) الأثر : ٨١٨ه - في السن الكبرى البيهق ٩ : ١٨٦ من طريق سعيد بن منصور عن أبي عوافة ، وذكره السيوطي في الدر المنشور ١ : ٣٢٩ وزاد نسبته إلى وسعيد بن منصور ، وعبد بن حيد ، وابن المنذر» وفيها زيادة: «كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت نزوواً مقلاتاً تنذر لئن ولدت ولداً لتجعلنه في اليهود » وسائر الخبر سواء . وكتب في البيهتي والدر المنثور « مقلاة » بالتاء المربوطة وهو خطأ ،

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، والصواب من المخطوطة والدر المنثور .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : إتمام الآية ﴿ قد تَنبِن الرشد من الغي ﴾ ، وليس في المحطوطة ولا الدر المنثور .

<sup>( ؛ )</sup> الأثر : ٨١٩ - في الدر المنثور ١ : ٣٢٩ ، وزاد تسبته إلى أبي داود في فاسخه ، وابن المنذر ، وأشار إليه ابن كثير في تفسيره ٢ : ١٥ . هذا ولم يذكر أبو جعفر هذا الأثر في تفسير

• ٥٨٢٠ – حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « لا إكراه فى الدين » ، قال : كانت اليهود ، يهود بنى النضير ، (١) أرضعوا رجالاً من الأوس ، فلما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بإجلائهم ، قال أبناؤهم من الأوس : لنذهبن معهم ، ولندينن بدينهم ! فنعهم أهلوهم وأكرهوهم على الإسلام ، ففيهم نزلت هذه الآية .

٥٨٢١ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان = وحدثنا أحمد ابن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد = جميعاً، عن سفيان، عن خصيف ، عن مجاهد :
 و لا إكراه فى الدين، ، قال : كان ناس من الأنصار مسترضعين فى بنى قريظة، فأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام ، فتزلت : و لا أكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغيّ .

مه معدد القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : قال مجاهد : كانت النضير يهوداً فأرضعوا ، = ثم ذكر نحو حديث محمد بن عمرو ، عن أبى عاصم = قال ابن جريج، وأخبرنى عبد الكريم، عن مجاهد : أنهم كانوا قد دان بدينهم أبناء الأوس، (٢) دانوا بدين النضير .

٥٨٢٣ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن داود بن أبى هند ، عن الشعبى : أن المرأة من الأنصار كانت تنذر إن عاش ولدها لتجعلنه فى أهل الكتاب، فلما جاء الإسلام قالت الأنصار :

آية « سورة النساه » ، ولم يجعلها قولا غير الأقوال التي ذكرها . وهو دليل عل اختصاره هذا التفسير ، كما رووا عنه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: ﴿ كانت في اليهود يهود أرضعوا . . . » ، وفي المخطوطة كانت اليهود يهوداً أرضعوا، وهما خطأ . وفي الدر المنثور ١: ٣٢٩: ﴿ كانت النضير أرضعت ﴾ . واستظهرت أن تكون العبارة كما أثبتها ، سقط من الناسخ ﴿ بني النضيرِ ﴾ أو يكون صوابها كما سيأتى في الأثر رقم : ٣٨٧٠: ﴿ كانت النضير يهوداً . . . ﴾

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : ﴿ قَدْ دَانُوا بِدَيْهُمْ أَبْنَاهُ الْأُوسُ ﴾ ، وأخشى أن يكون ما في المطبوعة أصح .

يا رسول الله ، ألا نكره أولادنا الذين هم في يهود على الإسلام ، فإنا إنما جعلناهم فيها ونحن نرى أن اليهودية أفضل الأديان ؟ فأما إذ جاء الله بالإسلام ، (١) أفلا نكرههم على الإسلام ؟ فأنزل الله تعالى ذكره : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » .

٥٨٢٤ ــ حدثت عن عمار قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن داود ، عن الشعبي مثله = وزاد ، قال : كان فتصل ما بين من اختار اليهود منهم وبين من اختار الإسلام ، إجلاء بني النضير ، فمن خرج مع بني النضير كان منهم ، ومن تركهم اختار الإسلام . (١)

٥٨٧٥ ــ حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: « لا إكراه في الدين » إلى قوله: « العُرْوة الوثني » ، قال : هذا منسوخ .

٥٨٢٦ – حدثنى سعيد بن الربيع الرازى قال ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ووائل ، عن الحسن : أن أناساً من الأنصار كانوا مسترضعين في بنى النضير ، فلما أجلوا أراد أهلوهم أن يلحقوهم بدينهم ، فتزلت : « لا إكراه في الدين » .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : لا يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا الحزية ، ولكنهم يُقرَّون على دينهم. وقالوا : الآية في خاص من الكفار ، ولم ينسخ منها شيء.

ذکر من قال ذلك :

٥٨٢٧ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فلما أن جاء الإسلام » ، وفي المخطوطة : « فلما إذ جاء » ، وصواب ذلك ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) الأثراث : ٨١٣ م ، ٨٢٤ - انظر الآثار السالفة : ٨١٤ - ٨١٦ - ٠

قتادة : « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » ، قال : أكره عليه هذا الحى من العرب ، لأنهم كانوا أمّة أمّيّة ليس لهم كتاب يعرفونه ، فلم يقبل منهم غير الإسلام . ولا يُكره عليه أهل الكتاب إذا أقرّوا بالجزية أو بالخراج ، ولم يُفتنوا عن دينهم ، فيخلّى عنهم . (١)

٥٨٢٨ – حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا سليان قال ، حدثنا أبو هلال قال ، حدثنا أبو هلال قال ، حدثنا قتادة في قوله : « لا إكراه في الدين » ، قال : هو هذا الحي من العرب ، أكرهوا على الدين ، لم يقبل منهم إلا القتل أو الإسلام ، وأهل الكتاب قبلت منهم الجزية ، ولم يُقتلوا .

٥٨٢٩ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا الحكم بن بشير قال ، حدثنا عمر و ابن قيس ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : « لا إكراه في الدين » ، قال : أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان ، فلم يقبل منهم إلا : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » .

• ٥٨٣ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « لا إكراه فى الدين » ، قال : كانت العرب ليس لما دين ، فأكرهوا على الدين بالسيف . قال : ولا يكره اليهود ولا النصارى والحبوس ، إذا أعطوا الجزية .

٥٨٣١ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عينة ، عن ابن أبى نجيح قال : سمعت مجاهداً يقول لغلام له نصرانى : يا جرير، أسلم . ثم قال : هكذا كان يقال لهم .

٥٨٣٢ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمى قال،

1.7/4

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : وفخل عنهم ۽ ، وهما سواء .

حدثني أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » ، قال : وذلك لما دخل الناس في الإسلام ، وأعطى أهل الكتاب الجزية .

وقال آخرون : هذه الآية منسوخة ، و إنما نزلت قبل أن يُفرض القتال . • ذكر من قال ذلك :

مه محدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنى يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى قال : سألت زيد بن أسلم عن قول الله تعالى ذكره: « لا إكراه فى الدين »، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين لا يكره أحداً فى الدين ، فأبى المشركون إلا أن يقاتلوهم ، فاستأذن الله فى قتالهم فأذن له .

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : نزلت هذه الآية في خاص من الناس – وقال : عنى بقوله تعالى ذكره : « لا إكراه في الدين، أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء إقرار ه على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه ، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخاً . (١)

وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال فى ذلك بالصواب، لما قد دللنا عليه فى كتابنا (كتاب اللطيف من البيان عن أصول الأحكام): من أن الناسخ غير كائن ناسخاً إلا ما نفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما . فأما ما كان ظاهر و العموم من الأمر والنهى ، وباطنه الخصوص ، فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل . (٢)

وإذ كان ذلك كذلك = وكان غير مستحيل أن يقال : لا إكراه لأحد من أخذت منه الجزية في الدين ، ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك ، وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيها صلى الله عليه وسلم أنه

<sup>( 1 )</sup> في المخطوطة : « منسوخ » ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما قاله فيها سلف في شرط النسخ ٣ : ٣٨٥ ، ٣٦٣ .

أكره على الإسلام قوماً فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام ، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه ، وذلك كعبدة الأوثان من مشركى العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم ، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل ، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم =(١) كان بيناً بذلك أن معنى قوله : « لا إكراه فى الدين ١ ، إنما هو لا إكراه فى الدين الأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ، ورضاه بحكم الإسلام .

ولا معنى لقول من زعم أنَّ الآية منسوخة الحكم ، بالإذن بالمحاربة .

فإن قال قائل : فما أنت قائل " فيما روى عن ابن عباس وعمن رُوى عنه : من أنها نزلت في قوم من الأنصار أرادوا أن يكرهوا أولادهم على الإسلام ؟

قلنا: ذلك غير مدفوعة صحته ، ولكن الآية قد تنزل في خاص من الأمر، ثم يكون حكمها عاماً في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه . فالذين أنزلت فيهم هذه الآية – على ما ذكر ابن عباس وغيره – إنما كانوا قوماً دانوا بدين أهل التوراة قبل ثبوت عقد الإسلام لهم، فنهى الله تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام، وأنزل بالنهى عن ذلك آية يعم حكمها كل من كان في مثل معناهم ، ممن كان في مثل معناهم ، ممن كان على دين من الأديان التي يجوز أخذ الجزية من أهلها ، وإقرارهم عليها ، على النحو الذي قلنا في ذلك .

قال أبو جعفر : ومعنى قوله : « لا إكراه فى الدين » ، لا يكره أحد فى دين الإسلام عليه . (١) وإنما أدخلت « الألف واللام » فى « الدين » ، تعريفاً للدين الذى عنى الله بقوله : (١) « لا إكراه فيه» ، وأنه هو الإسلام .

<sup>(</sup>١) سياق الحملة : « وإذكان ذلك كذلك . . كان بينًا » . وما بين الحطين ، عطوف متتابعة اصلة سمما

<sup>(</sup>٢) وعليه ، أي على الإسلام .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة والمخطوطة : « تصريفاً للدين » ، وهو تحريف ، والصواب الواضح ما أثبت .

وقد يحتمل أن يكون أدخلتا عقيباً من الهاء ، المنوية في الدين ، (١) فيكون معنى الكلام حينئذ : وهو العلى العظيم ، لا إكراه في دينه ، قد تبين الرشد من الغي . وكأن هذا القول أشبه بتأويل الآية عندى .

قال أبو جعفر : وأما قوله : « قد تبين الرشد » ، فإنه مصدر من قول القائل : « رشيدت فأنا أرشيد رَشيداً ورأشيداً وررشاداً » ، وذلك إذا أصاب الحق والصواب . (٢)

وأما « الغي » ، فإنه مصدر من قول القائل : « قد غَـوَى فلان فهو يغوَى غَلَان فهو يغوَى غَلَان فهو يغوَى غَلَان يغوَى » ، والذي عليه قراءة القرأة : ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾ [ --ورة النجم : ٢ ] بالفتح ، وهي أفصح اللغتين ، وذلك إذا عدا الحق وتجاوزه ، فضل .

فتأويل الكلام إذاً : قد وصح الحق من الباطل ، واستبان لطالب الحق وألرشاد وجه مطلبه ، فتميز من الضلالة والغواية ، فلا تكرهوا من أهل الكتابين ومن أبحت لكم أخذ الجزية منه منه (١٠) [أحداً] على دينكم دين الحق ، فإن من حاد عن الرشاد بعد استبانته له ، فإلى ربه أمره ، وهو ولى عقوبته في معاده .

القول في تأويل قوله ﴿ فَمَن يَكُفُرُ ۚ بِٱلطَّاهُوتِ وَمُعِرَّمِن بِٱللَّهِ ﴾ قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى « الطاغوت » .

فقال بعضهم : هو الشيطان .

14/4

<sup>(</sup>١) قوله : «عقيباً » أى بدلا وخلفاً منه . وأصله من العقيب : وهو كل شيء أعقب شيئاً . وعقيبك - هو الذي يعاقبك في العمل ، يعمل مرة ، وتعمل أنت مرة

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ما سلف فی معنی ۱۱ رشد ۳ ۳ ۴۸۵ ۰ ۸۵ .

<sup>(</sup> ٣ ) أي ، فلا تكرهوا من أهل الكتاب أحداً على دينكم والزيادة مما يقتضيه السياق.

ج ٥ (٢٧)

#### • ذكر من قال ذلك:

٥٨٣٤ ـ حدثنا محمد بن بشارقال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحق ، عن حسان بن فائد العبشي قال، قال عمر بن الحطاب: الطاغوت الشطان . (١)

٥٨٣٥ ــ حدثني محمد بن المثنى قال ، حدثنى ابن أبى عدى ، عن شعبة ، عن أبى إسمق ، عن حسان بن فائد ، عن عمر مثله .

٥٨٣٦ - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرناعبدالملك، عن مجاهد قال: الطاغوت الشيطان.

٥٨٣٧ – حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا زكريا، عن الشعبي قال: الطاغوت الشيطان.

۸۳۸ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك فی قوله : « فمن يكفر بالطاغوت » ، قال : الشيطان .

٥٨٣٩ ــ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : الطاغوت الشيطان .

۰۸٤٠ ــ حدثني موسى قال، حدثنا عمر و قال، حدثنا أسباط، عن السدى قوله: « فَنْ يَكْفُر بِالطَاغُوتِ » ، بالشيطان.

0 0 0

وقال آخرون : « الطاغوت » هو الساحر .

ذكر من قال ذلك : -

٥٨٤١ ـ حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود،

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۸۳۴ – «حسان بن فائد العبسى». روى عنه أبو إسحق السبيمى. قال أبو حاتم «شيخ»، وقال البخارى يعد في الكوفيين. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. مترجم في التهذيب، والكبير ٢٨/١/٢، وابن أبي حاتم ٢٣٣/٢/١. وكان في المطبوعة: «العنسى»، والصواب من المخطوطة. وهذا الأثر ساقه ابن كثير بتمامه في تفسيره ٢: ١٦ – ١٧

عن أبي العالية أنه قال : الطاغوت الساحر

وقد خولف عبد الأعلى في هذه الرواية ، وأنا ذاكرٌ الحلافَ بعدُ . (١)

معدة قال ، حدثنا عمد بن بشار قال، حدثنا حماد بن مسعدة قال ، حدثنا عوف ، عن محمد قال : الطاغوت الساحر . (٢)

وقال آخرون : بل « الطاغوت ، هو الكاهن.

ه ذكر من قال ذلك:

٥٨٤٣ – حدثنا ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير قال : الطاغوت الكاهن . (٣)

٥٨٤٤ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن رفيع قال: الطَّاغوت الكاهن . (٤)

٥٨٤٥ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج: « فمن يكفر بالطاغوت» ، قال : كُهان تنزل عليها شياطين ، يلقون على ألسنهم وقلوبهم = أخبرنى أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول : - وسئل عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال - : كان في جهينة واحد ، وفي أسلم واحد ، في كل حي واحد ، وهي كهان ينزل عليها الشيطان .

<sup>(</sup>١) في الأثر الآتي رقم : ٨٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٨٤٢ه - حماد بن مسعدة ، سلفت ترجته في رقم: ٣٠٥٦. وكان في المطبوعة وحيد بن مسعدة ، ، ، ، ، ، ، وهو شيخ الطبرى، وحيد بن مسعدة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، الطبرى، سلفت ترجته في الأثر رقم: ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٥٨٤٣ – كان في المطبوعة والمخطوطة : «حادثنا بحمد بن جعفر ، قال حادثنا سعيد » ، والصواب « شببة » ، وانظر مثل ذلك في هذا الإستاد نفسه مما سلف رقم : ٥٨١٣ ، والتعليق علمه .

<sup>(</sup> ٤ ) الأثر ٤٨٤٤ - رفيع ، هو أبو العالية الرياحي ، وقد مضت ترجته مراراً فيها سلف .

قال أبو جعفر : والصواب من القول عندى فى « الطاغوت » ، أنه كل ذى طغيان على الله ، فعنبيد من دونه ، إما بقهر منه لمن عبده ، وإما بطاعة ممن عبده له ، إنساناً كان ذلك المعبود، أوشيطاناً، أو وَثناً ، أو صها ً ، أو كائناً ما كان من شيء .

وأرى أن أصل « الطاغوت » ، « الطّغووت » من قول القائل: « طغا فلان يطغو»، إذا عدا قدره ، فتجاوز حده ، كه «الجبروت» « من التجبّر » ، و «الجلبوت » من « الخلب » ، (١) ونحو ذلك من الأسماء التي تأتى على تقدير « فعَلَوت » بزيادة الواو والتاء . ثم نقلت لامه – أعنى لام « الطغووت» فجعلت له عيناً ، وحُولت عينه فجعلت مكان لامه ، كما قيل : « جذب وجبذ » ، و « جاذب وجابذ » ، و « صاعقة وصاقعة » ، وما أشبه ذلك من الأسماء التي على هذا المثال .

فتأويل الكلام إذاً: فمن يجحد ربوبية كل معبود من دون الله ، فيكفر به = « ويؤمن بالله »، يقول: ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده (٢) = « فقد استمسك بالعروة الوثق »، يقول: فقد تمسك بأوثق ما يتمسلك به منطلب الحلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه ، كما : —

٥٨٤٦ – حدثنا بقية بن الوليد قال ، حدثنا بقية بن الوليد قال ، حدثنا بقية بن الوليد قال ، حدثنا ابن أبي مريم ، عن حميد بن عقبة ، عن أبي الدرداء : أنه ١١/٣ عاد مريضاً من جيرته ، فوجده في السَّوْق وهو يُغزغير ، لا يفقهون ما يريد .

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة والمخطوطة « الحلبوت من الحلب » بالحاء المملة ، والصواب ما أثبت . يقال : « رجل خلبوت وامرأة خلبوت » ، وهو المخادع الكذوب ، وجاء في الشعر ، وما أصدق ما قال هذا العربي ، وما أبصره بطباع الناس ، وما أصدقه على زماننا هذا :

مَلَكُنَّمُ ، فَلَمَّا أَنْ مَلَكُنَّمُ خَلَبْتُمُ ! وَشَرُ المُلُوكِ الغَادِرُ الْحَلَبُوتِ أَلَا المُلُوكِ الغَادِرُ الْحَلَبُوتِ (٢) اطلب منى « الإيمان » نيما سلف في فهارس اللغة .

فسألهم : يريد أن ينطق ؟ قالوا : نعم ، يريد أن يقول : • آمنت بالله وكفرت بالطاغوت » . قال أبو الدرداء : وما عيل مكم بذلك ؟ قالوا : لم يزل يرد دُها حتى انكسر لسانه ، فنحن نعلم أنه إنما يريد أن ينطق بها . فقال أبو الدرداء : أفلح صاحبُكم ! إن الله يقول : «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها والله سميع علم » . (١)

(۱) الأثر: ۱۸۶۱ سد أحد بن سميد بن يعقوب الكندى ، أبو العباس الحمصى ، روى عن بقية بن الوليد، وعان بن سميد الحمصى، روى عنه النسائى. وذكره ابن حبان فى الثقات. مترجم فى التهذيب وابن أبي حاتم ۱/۱/۱ و و هيد بن عقبة » ، هو: حيد بن عقبة بن رومان بن زرارة القرشى ويقال، الفلسطينى . سمع ابن عمر ، وأبا الدرداء . وروى عنه أبو بكر بن أبي مريم والوليد بن سليان بن أبي السائب . قال أحمد : وحدثنا أبو المغيرة : سألت أبا بكر فقلت : حيد بن عقبة أراه كبيراً ، وأنت تحدث عنه عن أبي الدرداء ؟ قال : حدثى أن كل شيء حدثنى عن أبي الدرداء ، سمعه من أبي الدرداء » ، مترجم فى الكبير ١٠٤٧/٢/١ وابن أبي حاتم ٢٢١/٢/١ ، وتعجيل المنفعة : ١٠٦ .

يقال : « فلان في السوق ، وفي السياق » أي في النزع عند الموت ، كأن روحه تساق لتخرج من بدنه . و « هو يسوق نفسه و يسوق بنفسه » : أي يمالج سكرة الموت ونزعه . ويقال : « غرغر فلان يغرغر » جاد بنفسه عند الموت ، و « الغرغرة » تردد الروح في الحلق ، وأكثر ذلك أن يكون ممها صوت ، كفرغرة الماء في الحلق . وقوله : « حتى انكسر لسانه » : أي حجز عن النطق . وكل من عجز عن شيء ، فقد انكسر عنه . وهو هنا عبارة جيدة تصور ما يكون في لسان الميت .

وعند هذا الموضع انتهى جزء من التقسيم القديم الذى نقلت عنه نسختنا ، وفيها ما نصه :

« يتلوهُ القول فى تأويل قوله : فقد استمسك بالعروة الوثقى .
وصلى الله على سيدنا محمد النبى وعلى آله وسلم كثيراً »

ثم يَبدأ الجزء يعدم :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، ربّ يَسُر »

### القول في تأويل قوله ﴿ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ بِأَلْمُرْوَةِ ٱلْوَثْقَيْ ﴾

قال أبو جعفر: « والعروة » ، فى هذا المكان ، مَشَلُ للإيمان الذى اعتصم به المؤمن ، فشبهه فى تعلقه به وتمستُكه به ، بالمتمسك بعمروة الشىء الذى له عروة يُتمستَك بها، إذ كان كل ذى عروة فإنما يتعلق من أراده بعروته.

وجعل تعالى ذكره الإيمان الذى تمسلَّك به الكافر بالطاغوت المؤمن بالله ، من أوثق عرى الأشياء بقوله: « الوثقي».

و « الوثقي » ، « فُعلى » من « الوثاقة » . يقال في الذكر : « هو الأوثق » ، وفي الأنثى : « هي الوثق » ، كما يقال : « فلان الأفضل، وفلانة الفضلي » .

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ه ذكر من قال ذلك :

٥٨٤٧ – حدثني محمد بن عمرو ، قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : « بالعروة الوثني » ، قال : الإيمان.

مهده - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

٥٨٤٩ -- حدثنى موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : « العروة الوثنى » ، هو الإسلام .

٥٨٥ - حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان،
 عن أبى السوداء، عن جعفر - يعنى ابن أبى المغيرة - عن سعيد بنجبير قوله:
 « فقد استمسك بالعروة الوثقي » ، قال: لا إله إلا الله. (١)

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۵۸۵، ۵۸۵۱ - ۵۱ آبو السوداء ۵ هو : ۵ عمرو بن عمران البدی ۵، روی من المسیب بن عبد خیر، وأبی مجلز، وعبد الرحمن بن باسط والضحاله بن مزاحم، و روی عنه حفص ابن عبد الرحمن بن سوقة والسفیانان . ثقة ، مترجم فی التهدیب .

۱ ه ۱ ه حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي السوداء النهدى ، عن سعيد بن جبير مثله .

٥٨٥٢ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا أبو زهير، عن
 جويبر، عن الضحاك: « فقد استمسك بالعروة الوثنى » ، مثله.

#### القول في تأويل قوله ﴿ لاَ أَنفِصَامَ لَمَا ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « لا انفصام لها » ، لا انكسار لها . « والهاء والألف » ، في قوله : « لها » عائدة على « العروة ».

ومعنى الكلام: فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد اعتصم من طاعة الله بما لا يخشى مع اعتصامه خذلانه إياه، وإسلامه عند حاجته إليه في أهوال الآخرة، كالمتمسك بالوثيق من عُرَى الأشياء التي لا يخشى انكسار عُراها. (١)

وأصل « الفصم » الكسر ، ومنه قول أعشى بنى ثعلبة : و مَنْ سَيِيتِ النَّبَاتِ عَيْرِ أَكُنَّ وَلَا مُنْفَصِمُ (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : «كالتمسك بالوثيق »، والصواب الذي يقتضيه السياق ما أثبت . (٢) ديوانه : ٢ من قصيدة من جيد شعر الأعشى ، وقبله أبيات من تمام معناه :

أَنَهُ جُرُ غَانِيَةً أَمْ تُلِمَ ؟ أَمِ الخَبْلُ وَاهِ بَهَا مُنْجَذِمْ ؟ أَمِ الخَبْلُ وَاهِ بَهَا مُنْجَذِمْ ؟ أَمِ النَّفُهُ عِلْمُهُ إِنْ عَلِمْ أَمِ الرُّشُدُ أَخْجَى ؟ فَإِنَّ أَمِءًا سَيَنْفُهُ عِلْمُهُ إِنْ عَلِمْ كَمَا راشِدٍ تَجِدَنَ امرِءًا تَبَيِّنَ ، ثُمُّ انتهى إِذْ قَدُمْ عَلَى راشِدٍ تَجِدَنَ امرِءًا تَبَيِّنَ ، ثُمُّ انتهى إِذْ قَدُمْ عَصَى الْمُشْفِقِينَ إِلَى غَيَّةٍ وَكُلَّ نَصِيحٍ لَهُ يَتّهِمْ وَكُلَّ نَصِيحٍ لَهُ يَتّهِمْ وَمَا كَانَ ذَلِكَ إِلَا الصِّبَا وَإِلاَّ عِقَابَ امْرِي مِ قَد أَثْمُ وَمَا كَانَ ذَلِكَ إِلَا الصِّبَا وَإِلاَّ عِقَابَ امْرِي مِ قَد أَثْمُ

### القول في تأويل قوله ﴿ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ إِلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾

قال أبو جعفر: « والعروة » ، فى هذا المكان ، مَشَلُ للإيمان الذى اعتصم به المؤمن ، فشبهه فى تعلُقه به وتمستُكه به ، بالمتمسك بعروة الشىء الذى له عروة يُتمستَك بها، إذ كان كل ذى عروة فإنما يتعلق من أراده بعروته.

وجعل تعالى ذكره الإيمان الذى تمسَّك به الكافر بالطاغوت المؤمن بالله ، من أوثق عرى الأشياء بقوله: « الوثني» .

و « الوثقي » ، « فُعلى » من « الوثاقة » . يقال في الذكر : « هو الأوثق » ، وفي الأنثى : « هي الوثقي » ، كما يقال : « فلان الأفضل ، وفلانة الفضلي » .

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ه ذكر من قال ذلك :

٥٨٤٧ – حدثني محمد بن عمرو ، قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : « بالعروة الوثني » ، قال : الإيمان.

ه ۱۹۸۵ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

٥٨٤٩ ــ حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : « العروة الوثني » ، هو الإسلام .

٥٨٥ - حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان،
 عن أبى السوداء، عن جعفر - يعنى ابن أبى المغيرة - عن سعيد بنجبير قوله:
 « فقد استمسك بالعروة الوثق » ، قال: لا إله إلا الله. (١)

<sup>(</sup>١) الأثر: ٥٨٥٠، ٥٨٥١، ٥١٥٨ – «أبو السوداء»، هو: « عمرو بن همران البدى »، روى من المسيب بن عبد خير، وأبي مجلز، وعبد الرحمن بن باسط والضحاك بن مزاحم، وروى عنه حفص ابن عبد الرحمن بن سوقة والسفيانان. ثقة، مترجم في التجذيب.

معن المنى المنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك : « فقد استمسك بالعروة الوثنى » ، مثله.

#### القول في تأويل قوله ﴿ لاَ أَنفِصَامَ لَمَا ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « لا انفصام لها » ، لا انكسار لها . « والهاء والألف » ، في قوله: « لها » عائدة على « العروة ».

ومعنى الكلام: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد اعتصم من طاعة الله بما لا يخشى مع اعتصامه خذلانه إياه، وإسلامه عند حاجته إليه في أهوال الآخرة، كالمتمسك بالوثيق من عُرَى الأشياء التي لا يخشى انكسار عُراها. (١)

وأصل « الفصم » الكسر ، ومنه قول أعشى بنى ثعلبة : وَ مَا مُنفَعِم (٢٠) وَ مَا مُنفَعِم (٢٠)

<sup>( 1 )</sup> فى المطبوعة والمخطوطة : «كالتمسك بالمؤتيق »، والصواب الذى يقتضيه السياق ما أثبت . ( ٢ ) ديوانه : ٢ من قصيدة من جيد شعر الأعشى ، وقبله أبيات من تمام معناه :

أَنَهُ جُرُ غَانِيةً أَمْ تُلِمٌ ؟ أَمْ الخَبْلُ وَاهِ بَهَا مُنْجَذِمْ ؟ أَمْ الخَبْلُ وَاهِ بَهَا مُنْجَذِمْ ؟ أَمْ النَّفُ عِلْمُهُ إِنْ عَلِمْ أَمْ الرُّشُدُ أَخْجَى ؟ فَإِنَّ أَمِءَا سَيَنْفَعُه عِلْمُهُ إِنْ عَلِمْ كَمَا راشِدِ تَحِدَنَ امرِءَا تَبَيِّنَ ، ثُمَّ انتهَى إِذْ قَدُمْ عَلَى راشِدِ تَحِدَنَ امرِءَا تَبَيِّنَ ، ثُمَّ انتهى إِذْ قَدُمْ عَصَى الْمُشْفِقِينَ إِلَى غَيَّةٍ وَكُلَّ نَصِيحٍ لَهُ يَتّمِمْ وَمَا كَانَ ذَلِكَ إِلا الصِّبَا وَإِلاَّ عِقَابَ امْرِي وَد أَثْمُ وَمَا كَانَ ذَلِكَ إِلا الصِّبَا وَإِلاَّ عِقَابَ امْرِي وَد أَثْمُ

17/4

يدل على أن الآية معناها الخصوص ، وأنها \_ إذ كان الأمر كما وصفنا \_ نزلت فيمن كفر من النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وفيمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان الذين لم يكونوا مقرين بنبوة عيسى ، وسائر الملل الى كان أهلها يكذ بعيسى .

فإن قال قائل : أو كانت النصارى على حق قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فكذ ً بوا به ؟

قيل: من كان منهم على ملّة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ، فكان على حق ، وإياهم عنى الله تعالى ذكره بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالله وَرَسُولِهِ ﴾ [سورة النساء: ١٣٧] .

فإن قال قائل: فهل يحتمل أن يكون قوله: و والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ، أن يكون معنياً به غير الذين ذكر مجاهد وعبدة: (۱) أنهم عنوا به، من المؤمنين بعيسى ، أو غير أهل الردة في الإسلام؟ (۱) قيل: نعم ، يحتمل أن يكون معنى ذلك والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ، يحولون بينهم وبين الإيمان ، ويضلونهم فيكفرون ، فيكون تضليلهم إياهم حتى يكفروا ، إخراجاً منهم لهم من الإيمان ، يعنى صدهم إياهم عنه ، وحرمانهم إياهم غيره ، وإن لم يكونوا كانوا فيه قبل ، كقول الرجل: و أخرجني والدى من ميرائه، ، افا مملك ذلك في حياته غيره ، فحرمه منه حظه = (۱) ولم يملك ذلك القائل هذا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « مجاهد وغيره » . وهي في المحطوطة : « عنده » غير منقوطة و إنما عني عبدة ابن أبي لبابة ، كما في الآثار السالفة ، وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) فى المحطوطة والمطبوعة : « الردة والإسلام » وهو هنا عطف لا يستقيم ، فإنه إنما عنى المرتدة
 عن الإسلام .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « فحرمه منه خطيئة»، وهوكلام خلو من الممنى . وفى المحلوطة: « فحرمه منه حطه » غير منقوطة ، وكلها فاسدة . فإن المعنى : إذا ملك الميراث غير أبيه ، فحرمه حظه من ميراث أبيه . والحظ : النصيب .

الميراث قط فيخرج منه ، ولكنه لما حُرِمه وحيل بينه وبين ما كان يكون له لو لم يُعرَمه ، قيل « أخرجه منه » ، وكقول القائل : « أخرجني فلان من كتيبته » ، يعنى : لم يجعلني من أهلها ، ولم يكن فيها قط قبل ذلك . فكذلك قوله : « يخرجونهم من النور إلى الظلمات » ، محتمل أن يكون إخراجهم إياهم من الإيمان إلى الكفر على هذا المعنى ، (١) وإن كان الذي قاله مجاهد وعبدة أشبه بتأويل الآية . (٢)

فإن قال لنا قائل: وكيف قال: « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور » ، فجمع خبر « الطاغوت » بقوله: « يخرجونهم »، و « الطاغوت » واحد ؟

قيل: إن « الطاغوت » اسم لجماع وواحد ، وقد يجمع ( طواغيت » . وإذا جعل واحده وجمعه بلفظ واحد ، كان نظير قولم : « رجل عدل ، وقوم عدل » و « رجل فيطر وقوم فيطر » ، (٣) وما أشبه ذلك من الأسماء التي يأتي موحداً في اللفظ واحد ما وجمعها ، (٤) وكما قال العباس بن مرداس :

فَقُلْنَا : أَسْلِمُوا ، إِنَّا أَخُوكُم ! فَقَدْ بَرِثَتْ مِنَ الإِحَنِ الصَّدُورُ (٥)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يحتمل » بالياء في أوله ، وأثبت ما في المخطوطة .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة والمحطوطة ساً : « مجاهد وغيره » ، وهو خطأ ، وانظر التعليق السالف :
 ص : ٢٧ ٤ تعليق: ١ .

<sup>(</sup>٣) أى رجل مفطر ، وقوم مفطرون .

<sup>(</sup> ع ) في المطبوعة : « التي تأتى موجدة في اللفظ . . . » ، وفي المخطوطة : « التي يأتى موجد في اللفظ » والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> ه ) سيرة ابن هشام ٤ : ٩٥ واللسان ( أخو ) ومجاز القرآن ١ : ٧٩، من قصيدة له طويلة في

يدل على أن الآية معناها الحصوص ، وأنها - إذ كان الأمر كما وصفنا - نزلت فيمن كفر من النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وفيمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان الذين لم يكونوا مقرين بنبوة عيسى ، وسائر الملل التى كان أهلها يكذ بعيسى .

فإن قال قائل : أو كانت النصارى على حق قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فكذ ً بوا به ؟

قيل: من كان منهم على ملّة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ، فكان على حق ، وإياهم عنى الله تعالى ذكره بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا وِالله وَرَسُولِهِ ﴾ [سورة النساء: ١٣٧] .

فإن قال قائل: فهل يحتمل أن يكون قوله: « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ، أن يكون معنياً به غير الذين ذكر مجاهد وعبدة: (١) أنهم عُنوا به، من المؤمنين بعيسى ، أو غير أهل الرَّدة فى الإسلام؟ (١)

قيل: نعم ، يحتمل أن يكون معنى ذلك والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ، يحولون بينهم وبين الإيمان ، ويضلُّونهم فيكفرون ، فيكون تضليلهم إياهم حتى يكفروا ، إخراجاً منهم لهم من الإيمان ، يعنى صدّهم إياهم عنه ، وحرمانهم إياهم خيره ، وإن لم يكونوا كانوا فيه قبل ، كقول الرجل ؛ و أخرجني والدى من ميراثه ، إذا ملك ذلك في حياته غيرُه ، فحرمه منه حظّه =(١) ولم يملك ذلك القائل هذا

17/4

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « مجاهد وغيره » . وهي في المخطوطة : « عنده » غير منقوطة و إنما عني عبدة ابن أبي لبابة ، كما في الآثار السالفة ، وما بعدها .

 <sup>(</sup> ٢ ) فى المخطوطة والمطبوعة : « الردة والإسلام » وهو هنا عطف لا يستقيم ، فإنه إنما عنى المرتدة
 عن الإسلام .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : و فحرمه منه خطيئة،، وهوكلام خلو من الممنى . وفى المحطوطة: و فحرمه منه حطه ، غير منقوطة ، وكلها فاسدة . فإن المعنى : إذا ملك الميراث غير أبيه ، فحرمه حظه من ميراث أبيه . والحظ : النصيب .

المبراث قط فيخرج منه ، ولكنه لما حُرِمه وحيل بينه وبين ما كان يكون له لو لم يُعرَمه ، قيل « أخرجه منه » ، وكقول القائل : « أخرجني فلان من كتيبته » ، يعنى : لم يجعلني من أهلها ، ولم يكن فيها قط قبل ذلك . فكذلك قوله : « يحرجونهم من النور إلى الظلمات » ، محتمل أن يكون إخراجهم إياهم من الإيمان إلى الكفر على هذا المعنى ، (١) وإن كان الذي قاله مجاهد وعبدة أشبه بتأويل الآية . (١)

فإن قال لنا قائل: وكيف قال: « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور »، فجمع خبر « الطاغوت » بقوله: « يخرجونهم »، و « الطاغوت » واحد ؟

قيل: إن « الطاغوت » اسم لجماع وواحد ، وقد يجمع « طواغيت » . وإذا جعل واحده وجمعه بلفظ واحد ، كان نظير قولم : « رجل عدل ، وقوم عدل » و « رجل فيطر وقوم فيطر » ، (") وما أشبه ذلك من الأسماء التي يأتي موحدًداً في اللفظ واحد ما وجمعها ، (٤) وكما قال العباس بن مرداس :

فَقُلْنَا : أَسْلِمُوا ، إِنَّا أَخُوكُمْ ! فَقَدْ بَرِيَّتْ مِنَ الإِحَنِ الصُّدُورُ (٥)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يحتمل » بالياء في أوله ، وأثبت ما في المخطوطة .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة والمخطوطة مماً : « مجاهد وغيره » ، وهو خطأً ، وانظر التعليق السالف :
 ص : ٢٧ ؛ تعليق: ١ .

<sup>(</sup>٣) أى رجل مفطر ، وقوم مفطرون .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « التي تأتى موجدة في اللفظ . . . » ، وفي المخطوطة : « التي يأتى موجد في اللفظ » والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> ه ) سيرة ابن هشام ٤ : ه ٩ واللسان ( أخو ) ومجاز القرآن ١ : ٧٩، من قصيدة له طويلة في

## القول في تأويل قوله (أو كَنْشِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيها خَلِدُونَ) ١٠٠٠

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : هؤلاء الذين كفروا = ( أصحاب النار » ، أهل النار الذين يخلدون فيها ــ يعنى فى نار جهنم ــ دون غيرهم من أهل الإيمان ، إلى غير غاية ولا نهاية أبداً. (١)

#### القول في تأويل قوله ﴿ أَلَمُ ۚ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَ ۗ إِبْرَ ٰهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَا تَلْهُ ٱللهُ ٱلْمُلْكَ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه »، ألم تر، يا محمد، بقلبك (٢) = « الذى حاج إبراهيم»، يعنى: الذى خاصم (٣)

يوم حنين ، وفي هزيمة هوازن ، ويذكر قارب بن الأسود وفراره من بني أبيه ، وذا الحمار وحبسه قومه الموت ، وبعد البيت :

كَأَنَّ القَوْمَ - إِذْ جَاؤُوا إِلَيْنَا مِن البَغْضَاء بَعْدَ السِّلْمِ - عُورُ

وهو مخاطب هوازن بن منصور بن عكرمة ، إخوة سليم بن منصور ، وهم قوم العباس بن مرداس السلمي . وهذا البيت يجملونه شاهداً على جمع و أخ ، بالواو والنون كقول عقيل بن طلغة المرى :

فقوله : « أخوكم » ، أى : إخوتكم . فهذا وجه آخر غير الذى استشهد له الطبرى بهذا البيت . والشاهد على قول الطبرى ما جاء فى الأثر : « أنتم الوالد ونحن الولد » . والإحن جمع إحنة : وهى الحقد الغالب .

- (١) انظر تفسير و أصحاب الناري و وخالدون ۽ فيما سلف ٢ : ٢٨٦ ، ٢٨٧ / ٤ : ٣١٧ .
- (٢) انظر تفسير والرؤية وفيها سلف ٣: ٥٠ ٧٩ /٣: ١٦٠ / وهذا الجزء: ٢٦٦ ، ٢٩١
  - (٣) انظر مني وحاج ۽ فيا سلف ٣ : ١٢١ ٢٠٠ .

( إبراهيم » ، يعنى : إبراهيم نبى الله صلى الله عليه وسلم = ( فى رَبَّه أن آناه الله الملك » ، يعنى بذلك : حاجَّه فخاصمه فى ربّه ، لأن الله آناه الملك.

وهذا تعجيب من الله تعالى ذكره نبيته محمداً صلى الله عليه وسلم، من الذى حاج ، ، الم تر إلى الذى حاج ، ، حاج إبراهيم فى ربه . ولذلك أدخلت و إلى » فى قوله : و ألم تر إلى الذى حاج ، ، وكذلك تفعل العرب إذا أرادت التعجيب من رجل فى بعض ما أنكرت من فعله ، قالوا : « ما ترى إلى هذا »؟! والمعنى : هل رأيت مثل هذا ، أو كهذا ؟! (١)

وقيل: إن «الذى حاج إبراهيم فى ربه» جباركان ببابل يقال له: نُمروذ بن كنعان بن كُوش بن سام بن نوح = وقيل : إنه نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ ابن أرفخشذ بن سام بن نوح .

#### ذكر من قال ذلك :

٥٨٦١ – حدثنى محمد بن عمرو، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن T تاه الله الملك » ، قال : هو نمروذ بن كنعان .

۱۹۸۲ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد مثله.

٥٨٦٣ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم، عن سفيان ، عن ليث، عن عباهد مثله .

٥٨٦٤ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن النضر بن عربي ، عن عيم النظر بن عربي ، عن عيم المد مثله . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١٠٠٠.

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ٨٦٤ – « النفسر بن عربي الباهل » مضت ترجمته في : ١٣٠٧ ، وكان في المطبوعة والمخطوطة : « بن عدى » ، وهو خطأ .

14/4

٥٨٦٥ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :
 و ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه ، قال : كنا نـُحـــد شأنه ملك يقال له نمروذ ، (١)
 وهو أول ملك تجبر فى الأرض ، وهو صاحب الصرح ببابل .

٥٨٦٦ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة قال : هو اسمه نمروذ، وهو أول من تجبرً في الأرض، حاجً إبراهيم في ربه.

٥٨٦٧ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسمى قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع فى قوله : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك ، قال : ذ كر لنا أن الذى حاج إبراهيم فى ربه كان ملكاً يقال له نمروذ ، وهو أول جبار تجبر فى الأرض ، وهو صاحب الصرح ببابل .

۵۸۶۸ – حدثنا موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدى قال: هو نمروذ بن كنعان.

 ۸۲۹ – حدثنی یونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زید : هو نمروذ .

• ٥٨٧ - حدثنا ابن حيد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق مثله .

٥٨٧١ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ،أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر قال ، أخبرنا معمر قال ، أخبرنى زيد بن أسلم بمثله .

٥٨٧٢ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : أخبرنى عبد الله بن كثير : أنه سمع مجاهداً يقول : هو نمروذ = قال ابن جريج : هو نمروذ ، ويقال إنه أول ملك في الأرض .

<sup>. . .</sup> 

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : ﴿ كُنَا نُتَحَدَّثُ ﴾ ، وما أثبت هو الصواب .

القول في تأويل قوله ﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَ الْهِيمُ رَبِّى ٱلَّذِي يُحْدِي وَ يُمِيتُ قَالَ أَنَا أَنَا أَخْدِي وَأُمِيتُ قَالَ أَبْرَ الْهِيمُ فَإِنَّ ٱللهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ قَالَ أَبْرَاهِيمُ فَإِنَّ ٱللهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَلَ أَنَا اللهَ يَا الشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَلَ أَنَا اللهَ يَا الشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَلَ أَنَا اللهَ اللهَ يَا الشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَلَ أَنَا اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ فَيْ اللهُ ا

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: ألم تر، يا محمد، إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه حين قال له إبراهيم: « ربى الذى يحيى ويميت » ، يعنى بذلك: ربى الذى بيده الحياة والموت ، يحيى من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء. قال: أنا أفعل ذلك ، فأحيى وأمييت ، أستحيى من أردت قتله فلا أقتله ، فيكون ذلك منى إحياء " له = وذلك عند العرب يسمى « إحياء » ، كما قال تعالى ذكره: (وَمَنْ أَحْيًا هَا فَكُمَا أَحْيًا النَّاسَ جَمِيعاً ) [سورة المائدة: ٢٢] = وأقتل آخر ، فيكون ذلك منى إماتة له . قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: فإن الله الذى هو ربى فيكون ذلك منى إماتة له . قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: فإن الله الذى هو ربى يأتى بالشمس من مشرقها ، فأت بها — إن كنت صادقاً أنك إله " — من مغربها! قال الله تعالى ذكره: « فُبهت الذى كفر » ، يعنى : انقطع و بطلت حُبجته .

يقال منه: « بـُهـِتَ يُبـُهـَتُ بَهـُتًا ». وقد حكى عن بعض العرب أنها تقول بهذا المعنى: « بـَهـِت » . ويقال: « بَهـَتُ الرجل » = إذا افتريت عليه كذباً = « بَهتاً و بُهتاناً و بِسَهاتة » . (١)

وقد روى عن بعض القرأة أنه قرأ : ﴿ فَبَهَتَ الَّذِي كَفَر ﴾ ، بمعنى : فبهت إبراهيمُ الذي كفر .

<sup>(</sup>١) « بهاتة » ، مصدر لم أجده في كتب اللغة ، وهو صحيح في القياس .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

### • ذكر من قال ذلك :

٥٨٧٣ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة في قوله : « إذ قال إبراهيم ربيّ الذي يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت»، وذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيى الآخر ، فقال : أنا أحيى هذا ! أنا أستحيى من شئت ، وأقتل من شئت ! قال إبراهيم عند ذلك: « فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب »، « فبُهت الذي كفر والله لا يهدى القوم الظالمين ».

١٩٧٤ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبوحديفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد قال: « أنا أحيى وأميت » ، أقتل من شئت وأستحيى من شئت ، أدعه حيًّا فلا أقتله . وقال : ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة وفر : مؤمنان وكافران ، فالمؤمنان : سليان بن داود وذو القرنين ، والكافران : مُختنصًر ونمروذ بن كنعان ، لم يملكها غيرهم .

٥٨٥ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبدالرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن زيد بن أسلم: أول جبار كان فى الأرض نمروذ ، (١) فكان الناس يخرجون فيمتارون من عنده الطعام ، فخرج إبراهيم يمتار مع من يمتار ، فإذا مر به ناس قال : من ربكم ؟ قالوا : أنت ! حتى مر إبراهيم ، قال : من ربك ؟ قال : الذى يُحيى ويميت ؟ قال : أنا أحيى وأميت ! قال إبراهيم : فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ! فبهت الذى كفر . قال : فرد ه بغير طعام . قال : فرجع إبراهيم إلى أهله ، (١) فر على كثيب أعفر ، (١) فقال : ألا آخذ من هذا ، فآتى به

<sup>(</sup>١) في التاريخ : «نمرود» بالدال المهملة ، وفي المخطوطة كذلك ، إلا أنها لا تعجم المعجم . وكلاهما جائز ، بالدال المهملة والذال المعجمة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة والمطبوعة : « على أهله » ، والجيد ما في تاريخ الطبرى ، وهو ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « على كثيب من رمل أعفر » صدّه الزيادة ، وليست في المخطوطة ولا في التاريخ والأعفر : الرمل الأحمر ، أو تخالفه الحمرة .

أهلى ، (١) فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم ! فأخذ منه فأتى أهله . قال : فوضع متاعه ثم نام، فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته، فإذا هي بأجود طعام رآه أحد، (٢) فصنعت له منه فقرَّبته إليه، وكان عَهِد أهله ليس عندهم طعام ، (٢) فقال : من أين هذا ؟ قالت : من الطعام الذي جئت به ! فعلم أن الله رزقه ، فحمد الله . ثم بعث الله إلى الجبار ملككاً: أن آمن بي وأتركك على ملكك! قال: وهل ربُّ غيرى ؟ ! فجاءه الثانية فقال له ذلك ، فأبي عليه . ثم أتاه الثالثة فأبي عليه ، فقال له الملك : اجمع جموعك إلى ثلاثة أيام! فجمع الجبار جموعه ، فأمر الله الملك ففتح عليه باباً من البعوض ، فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها ، فبعثها الله عليهم فأكلت لحومهم وشربت دماءهم ، فلم يبق إلاَّ العظام ، والمليك كما هو لم يصبه من ذلك شيء . فبعث الله عليه بعوضة فلخلت في مَنْخرِه ، فمكث أربعمثة سنة يُضرب رأسه بالمطارق، وأرحم ُ الناس به من جمع يديه وضرب بهما رأسه . وكان جبًّاراً أربعمئة عام ، فعذبه الله أربعمئة سنة كمُلكه وأماته الله . (٤) وهو الذي بني صرحاً إلى السهاء ، فأتى الله بنيانه من القواعد ، وهو الذي قال الله : ﴿ فَأَ تَى اللَّهُ ُ بُنيانَهُمْ مِنَ الْقُوَاعِدِ ﴾ (٥) [سورة النحل: ٢٦].

٥٨٧٦ - حدثنى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنى عبد الرحمن بن وهب قال ، أخبرنى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قول الله : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه » ، قال : هو غروذ، كان بالموصل والناس يأتونه ، فإذا دخلوا عليه قال: من ربكم؟ فيقولون: أنت!

11/4

<sup>(</sup>١) في التاريخ : « هلا » ( يفتح الهاء وتشديد اللام ) وهما سواء ، و ألا » أيضاً مشددة اللام . (٢) في المطبوعة : ` « فإذا هي بأجود طعام رأته » ، والذي أثبت نص المحطوطة والتاريخ ،

فليت شعرى لم غيره المغيرون في الطبع!! فليت شعرى لم غيره المغيرون في الطبع!!

<sup>(</sup>٣) الآثر : ٥٨٧٥ – في المطبوعة : «ركان عهده بأهله أنه ليس عندهم طمام » ، وأثبت ما في المخطوطة . والتاريخ ، وعجب لهؤلاء المبدلين ، استبدلوا الركيك الموضوع ، بالجزل المرفوع ! ! والآثر في تاريخ الطبري ١ : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ ثُمِّ أَمَاتِهِ اللَّهِ مِ وَأَثْبَتُ مَا فِي الْمُطُوطَةِ وَالْتَارِيخِ.

<sup>(</sup>ه) في المخطوطة : و فأتى الله بنيانه من القواعدي ، ثم أراد أن يصحمها ، فكر رها كا هي ، ولم يضرب على الأولى .

فيقول أميروهم . (١) فلما دخل إبراهيم ومعه بعير خرج يمتار به لولده ، قال : فعرضهم كلهم فيقول: من ربكم ؟ فيقولون: أنت! فيقول: أميروهم! (١١) حتى عرض إبراهيم مرتين ، فقال : من ربك ؟؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت ! قال : أنا أحيى وأميت ، إن شئت قتلتك فأمَّتُّك، وإن شئت استحييتك. قال إبراهم: فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب !! • فبُهت الذي كفر والله لا يهدى القوم الظالمين، . قال : أخرجوا هذا عني فلا تمير وه شيئًا! فخرج القوم كلهم قد امتاروا، وجُوالِقًا إبراهيم يَصطفيقان ، (٢) حتى إذا نظر إلىسواد جبال أهله قال : لَيَحزُنُتَى صبيتي إسمعيل وإسمق! (٣) لو أني ملأت هذين الحُوالقين من هذه البطحاء ، فذهبت بهما ، قرَّت عينا صبيتي ، حتى إذا كان الليل أهرقته! قال : فملأهما ، ثم خيطهما ، ثم جاء بهما. فترامى عليهما الصبيَّان فرحاً ، وألنى رأسه في حجر سارة ساعة "، ثم قالت: ما يجلسني ! قد جاء إبراهيم تعيباً لغيباً، (١٠) لو قمت فصنعت له ُ طعاماً إلى أن يقوم ! قال: فأخذت وسادة فأدخلتها مكانها ، وانسلَّتْ قليلاً قليلاً لثلا توقظه . قال : فجاءت إلى إحدى الغرارتين ففتقتُّها ، فإذا حُوَّارَى من النقيُّ لم يروا مثله عند أحد قط ، (٥) فأخذت منه فعجنته وخبزته ، (٦) فلما أتت توقظ إبراهيم جاءته حتى وضعته بين يديه ، فقال : أى شيء هذا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « مير وهم » ، وأثبت ما في المخطوطة، وهما صواب . ماره يميره ، وأماره : إذا أتاهم بالميرة ( وهي الطعام المجلوب ) ، ومار القوم وأمارهم أيضاً : إذا أعطاهم الميرة .

 <sup>(</sup>٢) الجوالق (بضم الجيم ، وكسر اللام أو فتحها ) ، وحمه جوالق وجوالقات ، وهو وعاء
 من الأوعية ، نسميه ونحرفه اليوم « شوال » . واصطفق الثيء : اضطرب ، يعنى من فراغهما .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « ليحزنني »، والصواب ما فى المخطوطة .

<sup>( ؛ )</sup> لغب : قد أعيى أشد الإعياء . من اللغوب . وأكثر ما يقولون : لاغب ، أما « لغب » ، فهو قليل في كلامهم ، وهوهنا اتباع .

<sup>(</sup> o ) الحوارى ( بضم الحاء وتشديد الواو ، والراء مفتوحة ) : وهو لباب الدقيق الأبيض وأخلصه وأجوده . والنق : وهو البر إذا جرى نيه الدقيق .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « فطحنته وعجنته » ، وفى المخطوطة : « فعجنته وعجنته» ، واستظهرت أن تكون كما أثبتها .

يا سارة ؟ قالت : من جوالقك ، لقد جئت وما عندنا قليل ولا كثير ! قال : فذهب ينظر إلى الحوالق الآخر فإذا هو مثله ، فعرف من أين ذاك .

٥٨٧٧ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسمق ، قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال : لما قال له إبراهيم : ربتى الذى يحيى و يميت ! قال هو \_ يعنى نمروذ: فأنا أحيى وأميت! فدعا برجلين فاستحيى أحدهما وقتل الآخر ، قال : أنا أحيى وأميت! = قال : أى أستحيى من شئت = فقال إبراهيم : فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ! • فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين .

٥٨٧٨ – حدرتي موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك ، ولم يكن قبل ذلك دخل عليه ، فكلمه وقال له : من ربك ؟ قال : ربى الذي يحيى ويميت ! قال . غيروذ: أنا أحيى وأميت ! أنا أدخل أربعة نفر بيتاً فلا يُطعمون ولا يُسقون، حتى إذا هلكوا من الجوع أطعمت اثنين وسقيتهما فعاشا ، وتركت اثنين فاتا . فعرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه وملكه على أن يفعل ذلك ، قال له إبراهيم : فإن ربى الذي يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب! فيهت الذي كفر، وقال : إن هذا إنسان مجنون ! فأخرجوه ، ألا ترون أنه من جنونه اجتراً على آ لهتكم فكسرها، وأن النار لم تأكله ! وخشى أن يفتضح في قومه = أعنى نمروذ = وهو قول الله تعالى ذكره : ﴿ وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا آ تَيْنَاها إِبْرَاهِم عَلَى قَوْمِه } [سورة الانعام: ١٦] ، فكان ذكره : ﴿ وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا آ تَيْنَاها إِبْرَاهِم عَلَى قَوْمِه } [سورة الانعام: ١٦] ، فكان يزعم أنه رب = وأمر بإبراهيم فأخرج .

٥٨٧٩ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثى حجاج ، عن ابن جريج قال ، أخبرني عبد الله بن كثير ، أنه سمع مجاهداً يقول ، قال : أنا أحيى وأميت ، أحيى فلا أقتل ، وأميت من قتلت = قال ابن جريج . كان أتى

19/4

برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر ، فقال : أنا أحيى وأميت . قال : أقتل فأميت من قتلت ، وأحيى = قال : أستحيى = فلا أقتل .

٥٨٠ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة قال ، حدثنى محمد بن إسمى قال : ذكر لنا، والله أعلم، أن نمروذ قال لإبراهيم فيما يقول: أرأيت إلهك هذا الذى تعبد وتدعو إلى عبادته ، (١) وتذكر من قدرته التى تعظمه بها على غيره ، ما هو ؟ قال له إبراهيم: ربى الذى يحيى ويميت. قال نمروذ: فأنا أحيى وأميت! فقال له إبراهيم : كيف تحيى وتميت ؟ قال : آخذ رجلين قد استوجبا القتل فى حكمى ، فأقتل أحدهما فأكون قد أمته، وأعفو عن الآخر فأتركه، وأكون قد أحييته! فقال له إبراهيم عند ذلك : فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها أحييته! فقال له إبراهيم عند ذلك : فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها وعرف أنه كما تقول! فبهت عند ذلك نمروذ ولم يرجع إليه شيئاً ، وعرف أنه لا يطيق ذلك . يقول تعالى ذكره : « فبهت الذى كفر» ، يعنى وقعت عليه الحبجة = يعنى نمروذ .

قال أبو جعفر: وقوله: «والله لا يهدى القوم الظالمين »، يقول: والله لا يهدى أهل الكفر إلى حجة يُدحضون بها حجة أهل الحق عند المحاجّة والمخاصمة، لأن أهل الباطل حججهم داحضة.

وقد بينا أن معنى « الظلم » وضع الشيء في غير موضعه ، (٢) والكافر وضع جحوده ما جحد في غير موضعه ، فهو بذلك من فعله ظالم لنفسه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسمق .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : « الذى تعبده وتدعو إلى عبادته » ، وفى المخطوطة « انذى تعبدونه وتدعو... » وصواب قراءتها ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر تفسير « الظلم » فيما سلف ١ : ٣٦٩ ، ٣٦٩ : ٣٦٩ ، ١٩ ه ، مُ أخيراً ما سلف. قريباً : ٣٨٤ .

٥٨٨١ - حدثنا ابن حيد قال، حدثنا سلمة قال، حدثني محمد بن إست : والله لا يهدى القوم الظالمين ، أى: لا يهديهم في الحجة عند الخصومة، لما هم عليه من الضلالة.

## القول في تأويل قوله ﴿ أَوْ كَا لَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « أو كالذي مر على قرية » ، نظير الذي عنى بقوله : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه » ، من تعجيب عمد صلى الله عليه وسلم منه .

وقوله: « أو كالذى مرعلى قرية » عطف على قوله: « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه » ، وإنما عطف قوله: « أوكالذى » على قوله: « إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه » ، وإن اختلف لفظاهما ، لتشابه معنيهما . لأن قوله: « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه» ، بمعنى: هل رأيت ، يا محمد، كالذى حاج إبراهيم فى ربه ؟ = ثم عطف عليه بقوله: « أو كالذى مر على قرية» . لأن من شأن العرب العطف بالكلام على معنى نظير له قد تقدمه ، وإن خالف لفظه لفظه .

وقد زعم بعض نحوبي البصرة أن « الكاف » في قوله : « أو كالذي مر على قرية ، وأن المعنى : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، أو الذي مرّ على قرية .

وقد بينا فيا مضى قبل أنه غير جائز أن يكون فى كتاب اقد شىء لا معنى له ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (١)

<sup>(1)</sup> انظر ما سلف ۱ : ۲/ £21 - ۲۲۱ : ۲۲ ، ۲۰۰ ـ

واختلف أهل التأويل في الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها » . فقال بعضهم : هو عُزُيْر .

### • ذكر من قال ذلك:

٥٨٨٧ – حدثنا محمد بن بشارقال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحق ، عن ناجية بن كعب : « أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها ، ، قال : عزير . (١)

٥٨٨٣ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا أبو خزيمة قال ، سمعت سليان بن بريدة في قوله : ﴿ أَو كَالَّذِي مَر عَلَى قرية ﴾ ، قال : هوعزير .

٥٨٨٤ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :
 وأو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها » ، قال : ذكر لنا أنه عزير .
 ٥٨٨٥ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة [ مثله ] . (٢)

٥٨٨٦ – حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه قوله :
 و أو كالذى مر على قرية ، ، قال : قال الربيع : ذكر لنا، والله أعلم،أن الذى
 أتى على القرية هو عزير .

٥٨٨٥ - حدثنا القامم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة : و أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال : عزير .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۸۸۲ – و ناجية بن كعب الأسدى و روى عن على ، وعمار بن ياسر ، وعبد الله ابن مسمود . روى عنه أبو إسمق السبيمي، وأبو حسان الأعرج ، ويونس بن أبي إسمق. مترجم في التهذيب ، والكبير ١٠٧/٢/٤ ، وابن أبي حاتم ٤٨٦/١/٤ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة بين القومين لا بد مها .

۱۹۸۸ - حدثنی موسی قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدی: « أو كالذی مر علی قریة »، قال: عزیر.

٥٨٨٩ ــ حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها » ، إنه هو عزير .

۰۹۸۹ - حدثنی یونس قال، قال لنا سلم الخواص: کان ابن عباس یقول: هو عزیر. (۱)

وقال آخرون: هو أورميا بن حلقيا ، (۲) وزعم محمد بن إسحق أن أورميا ، هو الخضر .

۱۹۸۱ – حدثنا بذلك ابن حميد قال ، حدثنا سلمة قال ، حدثنا ابن إسحق قال : اسم الحضر = فيما كان وهب بن منبه يزعم عن بنى إسرائيل – أورميا بن حلقيا ، وكان من سبط هرون بن عمران. (٢)

#### • ذكر من قال ذلك :

4./4

١٩٩٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، حدثنا عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهب بن منبه يقول في قوله : و أنتي يحيى هذه الله

<sup>(</sup>١) الأثر : ٥٨٩٠ – «يرنس» ، هو يونس بن عبد الأحل سلفت ترجمته مراراً . و «سلم الحواص» هو : سلم بن ميمون الحواص الرازى الزاهد ، من كبار المسوفية . دفن كتبه ، وكان يحدث من سفظه فيفلط . قال ابن حبان : كان من كبار عباد أهل الشام ، غلب عليه الصلاح ، حتى فقل عن سفظ الحديث وإتقائه ، فلا يحتج به . مترجم في لسان الميزان، وفي الحرح ٢٦٧/١/٢ . وكان في المطبوعة : «سالم الحواص» ، وهو خطأ ، والصواب من المخطوطة .

 <sup>(</sup>٢) هو في كتاب القوم ﴿ إِرْمِيا ﴾ . وكان في المطبوعة مثله ، ولكني أثبت ما في المخطوطة ، الأنه مفي عليه في جريع ما يأتى ، وكذلك كان يرسم في غيره من الكتب . انظر و سفر أربيا ، في كتاجم .
 (٣) هذا القول رده الطبرى ونقضه في تاريخه ١ : ١٩٤ ، وما قبلها .

بعد مونها ، ، أن أورميا لما خُرَّب بيت المقدس وحُر قت الكتب ، وقف في ناحية الحبل فقال : « أنَّى يحيى هذه الله بعد مونها ». (١)

٥٨٩٤ - حدثنى محمد بن عسكر قال، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال، معمت عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن منبه، مثله.

٥٨٩٥ ــ حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاضم ، عن عيسى بن ميمون ، عن قيس بن سعد ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير فى قول الله : ﴿ أَوَ كَالَنُكُ مَرَ عَلَى قَرِيةَ وَهَى خَاوِيةَ عَلَى عَرُوشُهَا ﴾ ، قال : كان نبيتًا ، وكان اسمه أورميا .

٥٩٩٦ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن قيس بن سعد ، عن عبد الله بن عبيد مثله .

۸۹۷ – حدثنی یونسقال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنی بكر بن
 مضر] ، قال : يقولون ، والله أعلم، إنه أو رميا . (۱)

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره عجس بنية صلى الله عليه وسلم ممنقال .. إذ رأى قرية خاوية على عروشها و أنى يحيى هذه الله بعد موتها ، مع علمه أنه ابتدأ خلقها من غير شى ، فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال: أنى يحييها الله بعد موتها ! ولا بيان عندنا من الوجه اللى يصح من قبله البيان على اسم قائل ذلك . وجائز "أن يكون ذلك

<sup>(1)</sup> الأثر : ١٩٩٧ – هو يعش الأثر السالف رقم : ١٦٦١ .

<sup>(</sup>٢) الآثر: ٩٨٩٧ - في المطبوعة والمخطوطة بياض مكان ما بين القوسين وقد زدته استظهاراً من الآسافية . وقد مضت ترجمة « بكر بن مضر المصرى » في رقم : ٣١٠ ٢ ، وانظر هذا الإسناد فيا . سيأتي وقم : ٣٩٠ - ٩٤٩ - ٩٤٩ .

عُزَيرًا، وجائز أن يكون أورميا، ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه، إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك ، وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحياثه خلقَه بعد مماتهم، وإعادتهم بعد فنائهم ، وأنه الذي بيده الحياة والموت = من قريش ومن كان يكذب بذلك من ساثر العرب= (١) وتثبيت الحجة بذلك على من كان بين ظهراني مُهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل ، بإطلاعه نبيت محمداً صلى الله عليه وسلم على ما يُزيل شكهم في نبوته ، ويقطعُ عذرهم في رسالته، إذ كانت هذه الأنباء التي أوحاها إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه، من الأنباء التي لم يكن يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، ولم يكن علم ذلك إلا عند أهل الكتاب، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم وقومه منهم ، بل كان أميًّا وقومه أمِّيتُون . (٢) فكان معلوماً بذلك عند أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجرو، أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله إليه . ولو كان المقصود على الحبر عن اسم قائل ذلك ، لكانت الدلالة منصوبة عليه نصباً يقطع العذر ويزيل الشك ، ولكن القصد كان إلى ذم قيله ، فأبان تعالى ذكره ذلك لخلقه .

واختلف أهل التأويل في « القرية » التي مر عليها القائل: « أنَّى يحيي هذه الله بعد موتها» .

فقال بعضهم : هي بيت المقدس .

• ذكر من قال ذلك :

٥٨٩٨ – حدثني محمد بن مهل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك قالا ، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال، حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن

<sup>(</sup>١) السياق : وتعريف المنكرين . . . من قريش . . . وسياق ما بين الحلين : وإما المقصود بها تعريف المنكرين . . . وتشييت الحبة . . . و

<sup>(</sup>٢) يعنى بالأمن: الذي لا كتاب له ، وانظر تفسير ، الأمن ، فيا سلف ٢ : ٢٥٧ – ٢٥٩.

منبه قال : لما رأى أورميا هدم بيت المقدس كالحبل العظيم ، قال : و أنَّى يحيى هذه الله بعد مويها ع.

٨٩٩ ــ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهب بن منبه قال : هي بيت ا لمقدس .

• • 90 - حدثتا ابن حميد قال، حدثنا سلمة قال ، حدثتي ابن إسمى ، عمن لا يتهم ، أنه معم وهب بن منبه يقول ذلك .

٩٠١ - حدثنا يشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : ذكر لنا أنه بيت المقدس ، أتى عليه عزير بعد ما خرَّبه بُخت نصَّر البابل. (١)

٩٠٧ - حدثت عن الحسين قال: سمت أبا معاذ قال ، حدثنا عييد ابن سلمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله : ( أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ، ، أنه مر على الأرض المقيسة .

٥٩٠٣ ـ حدثنا القامم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثتي حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة في قوله : ﴿ أَو كَالَّذِي مَر عَلَى قَرِية ﴾ ، قال : القرية بيت المقلس ، مرّ بها عزيرٌ بعد إذ خرَّ بها بُخت نصَّر . (١)

41/4 ١٠٥٥ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: وأو كالذي مر على قرية ، ، قال : القرية بيت المقدس ، مرّ عليها عزير وقد خرسا مخت نصبه .

> وقال آخرون : بل هي القرية التي كان الله أهلك فيها الذين خرجوا من ديارهم وهمُ ألوف حذر الموت ، فقال لم الله : موتوا .

> > • ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ومختصر ، ، كلمة واحدة ، وكذك في التاريخ وغيره ، ولكن المحلولة في طا الموضم وكل ما يليه كتبت كلمتين مفصولتين ، فأثبتها كا هي ، فهي صواب أيضاً.

٥٩٠٥ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قول الله تعالى ذكره : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفَ ﴾ ، قال : قرية كان نزل بها الطاعون = ثم اقتص قصهم التى ذكرناها فى موضعها عنه ، إلى أن بلغ = ﴿ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ﴾ ، فى المكان الذى ذهبوا يبتغون فيه الحياة ، (١) فاتوا ثم أحياهم الله ، ﴿ إِنّ اللهُ لَذُو فَضَلَ عَلَى النَّاسِ ولْكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ فَاتَوا ثُمُ أَحياهم الله ، ﴿ إِنّ اللهُ لَذُو فَضَلَ عَلَى النَّاسِ ولْكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ [ سورة البقرة : ٢٤٣] . قال : ومر بها رجلوهى عظام تلوح ، فوقف ينظر فقال : ﴿ أَنَّى يحيى هذه الله بعد مونها فأماته الله مئة عام ثم بعثه ، إلى قوله : بلغ يتسنه » . (١)

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك ، كالقول في اسم القائل : « أنتَّى يحيى هذه الله بعد موتها » ، سواءً لا يختلفان .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِها ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « وهى خاوية » ، وهى خالية من أهلها وسكانها .

يقال من ذلك : ﴿ خُوتَ الدَّارِ تَخُوِي خُواء وَخُويِنَّا ﴾ ، وقد يقال القرية : ﴿ خُويِنَت ﴾ ، والأول أعرب وأفصح . وأما في المرأة إذا كانت نُفساء، فإنه يقال : ﴿ خُويَت تَخْوِي ﴾ كما يقال في ﴿ خُويَت تَخْوِي ﴾ كما يقال في

<sup>(</sup>١) في الأثر السالف : ٩٠٨هـ و ذهبوا إليه ع بزيادة و إليه ع .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٥٩٠٥ - هو يمشي الأثر : ١٩٠٨ .

الدار. وكذلك: و خَوِى الجوف يخوى خوى شديداً ، (١) ولو قيل فى الجوف ما قيل فى الجوف ما قيل فى الجوف ، كان صواباً ، غير أن الفصيح ما ذكرت .

وأما و العُرُوش ، فإنها الأبنية والبيوت واحدها و عَرَّش ، وجمع قليله وأعرُش. (٢) وكل بناء فإنه: وعرش. ويقال: وعَرَش فلان داراً يعرِش ويعرُش عرشاً ، (٢) وكل بناء فإنه: وعرش، ويقال: وعَرَش فلان داراً يعرِش ويعرُش عرشاً »، (٣) ومنه قول الله تعالى ذكره: ﴿وَمَا كَا نُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ١٣٧]، يعنى يبنون ، ومنه قبل : وعريش مكة ، يعنى به: خيامها وأبنينها . (١)

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل:

## ذكر من قال ذلك :

٥٩٠٦ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ،
 قال ابن جريج ، قال ابن عباس : « خاوية » ، خراب = قال ابن جريج :
 بلغنا أن عُزيرًا خرج فوقف على بيت المقدس وقد خرّبه بخت نصّر ، (٥) فوقف

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : وخواه شديداً ، والصواب من المحطوطة، هذا على أنه يقال في ذلك أيضاً، وخواه ، مدوداً ، ولكن القصر أعلى .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة: « أعرش » ، والذي نص عليه أصحاب اللغة « أعراش » ، وكلاهما جمع قلة ، ولم يذكروا « أعرش » فيها رأيت ، ولكنها قياس الباب ، فإن « فعل » ( بفتح فسكون ) يغلب على جمعه في القلة « أفعل » ( بضم العين ) مثل فلس وأفلس ، إلا أن يكون أجوب ، واوياً أو يائياً ، فإن الغالب في قلته « أفعال » مثل ثوب وأثواب ، وبيت وأبيات . فعن هذا يتبين أن نص الطبري صحيح جار على قياس اللغة ، وأن جمه على « أعراش » مما شذ عن بايه .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : • عرش فلان يمرش ويمرش ومرش عريشاً ، ، وهو لا يستقيم ، وإنما أراد تصحيح ما كان في المخطوطة فأنسده ، إذ لم يحسن قراءته ، وفي المخطوطة : • عرش فلان إذا يمرش ويمرش عرشاً ولكنه كتب أولا و معردشا و غير منقوطة ثم عاد فوضع الدين و ع و في رأس الكلمة و يمر و فلما رأى المصحع في النص و إذا و حذفها ، وتصرف في سائره ، ولم يحسن التصرف !

<sup>( £ )</sup> فى اللسان : « العروش بيوت مكة » وفى سديث ابن عمر : « أنه كان يقطع التلبية إذا نظر إلى عروش مكة » . قال ابن الأثير : « بيوت مكة ، لأنها كانت عيداناً تنصب ويظلل عليها » وقالوا : وهي بيوت أهل الحاجة منهم .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر التعليق السالف ص : ٤٤٣ رقم : ١ .

فقال: أبعد ما كان لك من القدس والمقاتلة والمال ما كان !! فحزن. (١)

۱۹۰۷ – حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد ابن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « وهي خاوية على عروشها » ، قال : هي خراب .

۱۹۰۸ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال : مرّ عليها عزير وقد خرَّبها بخت نصر .

۱۹۰۹ - حدثنی موسی قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وهی خاویة علی عروشها » ، یقول : ساقطة علی سُقُنْهِ السدى : «

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ أَنَّىٰ يُحْدِي هٰذِهِ أَلَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِا ۚ فَأَمَا تَهُ ٱللهُ مِا ثَنَةً عَامٍ ﴾ فَأَمَا تَهُ ٱللهُ مِا ثَنَةً عَامٍ ﴾

قال أبوجعفر: ومعنى ذلك فيها ذُكر لنا: (٢) أنّ قائله لما مرَّ ببيت المقدس = أو بالموضع الذى ذكر الله أنه مرّ به = خراباً بعد ما عهده عامرًا قال: أنَّى يحيى هذه الله بعد خرابها؟ (٣)

وقال بعضهم : (٤) كان قبيله ما قال من ذلك شكتًا في قدرة الله على إحيائه،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من المقدس » ، وهو خطأ صرف ، والقدس : الطهر والتنزيه والبركة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « ومعنى ذلك فيها ذكرت أن . . . » ، وهو لا يستقيم ، وصواب السياق ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ذكر نص الآية «بعد موتها» ، وأثبت ما في المحطوطة ، وهو الصواب ، ليكون تفسيراً لقوله: «بعد موتها» ، كما يدل عليه السياق . وانظر تفسير «الموت» بمعنى: خراب الأرض ، ودثور عمارتها ، فيا سلف ٣ : ٢٧٤ .

<sup>( )</sup> في المعلوطة والمطبوعة : وفقال بعضهم ، ، كأنه متصل بما قبله ، ولو كان ذلك كذلك

فأراه الله فمُدرته على ذلك بضربه المثل له فى نفسه، ثم أراه الموضع الذى أنكر فمُدرته على عمارته وإحيائه ، أحيــَى ما رآه قبل خرابه، وأعمر ما كان قبل خرابه. (١)

وذلك أن قائل ذلك كان \_ فيا ذكر لنا \_ عهده عامرًا بأهله وسكانه ، ثم رآه خاوياً على عروشه قد باد أهله ، وشتَّتهم القتل والسباء ، فلم يبق منهم بذلك المكان أحدً ، وخربت منازلم ودورهم فلم يبق إلا الأثر . فلما رآه كذلك بعد الحال التي عهده عليها ، قال : على أي وجه يُحيي هذه الله بعد خرابها فيعمرها ، (١) استنكارًا \_ فيا قاله بعض أهل التأويل \_ فأراه كيفية إحياته ذلك بما ضربه له في نفسه ، وفيا كان في إدواته وفي طعامه ، (١) ثم عرفه قدرته على ذلك وعلى غيره ، بإظهاره على إحياته ما كان عجباً عنده في قدرة الله إحياؤه رَأْي عينه حتى أبصره بيصره . (١) فلما رأى ذلك قال : «أعلم أن الله على كل شيء قديره .

• وكان سبب قيله ذلك ، كالذى : -

• ٩٩١ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، عمن لا يتهم ، ٢٢/٣ عن وهب بن منبه اليمانى : أنه كان يقول : قال الله لأرميا حين بعثه نبيبًا إلى

لفسد سائر الكلام واضطرب ، ولاحتاج الطبرىأن يذكر أقوال آخرين فيما يأتى ، ولكنه لم يفعل . فالصواب الذي يقتضيه السياق ، فيما سبق بعد تصحيحه ، وفيما يستقبل ، يوجب ما أثبت .

<sup>(</sup> ۱ ) قوله : « أحيى ما رآه . . . » و « أعمر ما كان . . . » ، هو « أفعل » التفضيل من « الحياة » و « العمارة » ، وليسا فعلين ، أى أحسن حياة ، وأكثر عمراناً .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «أنى» فيها سلف ٤ : ١٣ ٤ – ٤١٦/ وهذا الجزء ٥ : ٣١٢

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ووفيها كان من شرابه وطعامه و ، لم يحسن قرامة المخطوطة لتصحيفها . وفي المخطوطة : ووفيها كان من إداً وبه وطعامه و ، وصواب هذه الجملة المصحفة ما أثبت . والإدارة ( بكسر الهمزة ) : هي إفاه صغير من جلد يتخذ الماه ، وجمها وأدارى و بفتح الواو ، و زدت و في ه بين و وطعامه و لفرورتها في السياق .

<sup>( ؛ )</sup> فى المطبوعة : « بإظهاره إحياء ما كان عجباً . لرأى عينه » ، وفى المخطوطة : « بإظهاره إحيائه ما كان . . » وسائره مثله . والصواب ما أثبت ، وسياق العبارة : بإظهاره على إحيائه ذلك وأى عينه » ، محلف اللام من « لرأى » ، ونصب « رأى » يقول : أظهره على إحياء ما أحيى رأى العين .

بنی إسرائیل: (۱) « یا أرمیا ، من قبل أن أخلقك اخترتك ، ومن قبل أن أصورك فی رحیم أمك قد ستك ، (۲) ومن قبل أن أخرجك من بطنها طهرتك، ومن قبل أن أخرجك من بطنها طهرتك، ومن قبل أن بلغ السعی نبسیت ك ، (۲) ومن قبل أن تبلغ الاشد آخرتك ، (۱) ولا مرعظیم اجتبیتك » . فبعث الله تعالی ذكره أرمیا إلی ملك بنی إسرائیل یسد ده ویرشده ویاتیه بالخبر من الله فیا بینه وبینه . قال : ثم عظمت الاحداث فی بنی إسرائیل ، وركبوا المعاصی ، واستحلوا المحارم ، ونسوا ما كان الله صنع بهم ، وما نجاهم من عدوهم سننه حاریب . فأوحی الله إلی أورمیا : (۱) أن ائت قومك من بنی إسرائیل ، فاقصص علیهم ما آمرك به ، وذكرهم نعمی علیهم ، وعرقهم أحداثهم = ثم ذكر ما أرسل الله به أرمیا إلی قومه من بنی إسرائیل = (۱) قال : ثم أوحی الله إلی أرمیا : إنتی مهلك به أرمیا إلی قومه من بنی إسرائیل = (۱) قال : ثم أوحی الله إلی أرمیا : إنتی مهلك بنی إسرائیل بیافث — ویافث أهل بابل ، وهم من ولد یافث بن نوح — فلما سمع أرمیا وحی ربته ، صاح و بکی وشق ثیابه ، ونبذ الرماد علی رأسه ، فقال : ملعون يوم ولدت فیه ، ویوم گلدت فیه ،

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف فى ص ٤٤٠ ، وكتابتها هناك « أو رميا » ، وهى هنا كما أثبتها . وستأتى بعد أسطر على ما سلف .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى تاريخ الطبرى : « نى بطن أمك » ، سواء .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فبأتك » ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ . والأجود ترك الهمزة فيه ، وحمله على لفظ « النبي » . وفباه : جعله فبياً أو كتبه عنده فبياً . و « تنبي الكذاب » ، إذا ادعى النبوة .

<sup>(</sup>٤) فى التاريخ : «اختبرتك » ، وما فى التفسير ، هو الجيد الصواب . وسيأتى اختلاف فى بمض اللفظ لا أقيده حتى أجده صالحاً للتعيين .

<sup>(</sup> ٥ ) أثبت ما في المخطوطة في هذا الموضع وانظر التعليق السالف رقم : ١

<sup>(</sup>٦) ما بين الحطين من كلام أبى جمفر ، فقد قطع سياق الحبر ، وانتقل إلى ما أراد ، والذي يأتى يبدأ في تاريخه في ج ١ : ٢٨٧ .

<sup>(</sup> ٧ ) في المطبوعة والمخطوطة : « لقيت التوراة » ، وزدت « فيه » من التاريخ ، وهي أجود . وفي التاريخ : « لقنت » من التلقين، والذي في المطبوعة والمخطوطة صواب جداً. لتي الشيء يلقاه ( بتشديد القاف والبناء الممجهول ) : علمه ، ونبه إليه ، ولقنه . فهما سواء في المعنى ، وبذلك جاء في كتاب الله :

<sup>﴿</sup> وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴾ .

فا أبقيت أخر الأنباء إلا لما هو شرعلى! (١) لو أولد بي خيراً ما جعلنى آخر الأنباء من بنى إسرائيل! فن أجلى تصيبهم الشقوة والهلاك! فلما سمع الله تضرع الخضر وبكاءه وكيف يقول ، (١) ناداه : أورمبا ! أشق عليك ما أوحيت إليك ؟ قال . نعم يا رب ، أهلكنى قبل أن أرى فى بنى إسرائيل ما لا أسر به ، (١) فقال الله : وعزتى العزيزة ، (١) لا أهلك بيت المقدس وبنى إسرائيل حتى يكون الأمر من قبلك فى ذلك ! ففرح عند ذلك أورميا لما قال له ربه ، وطابت نفسه ، وقال : لا والذى بعث موسى وأنبياءه بالحق ، لا آمر ربى بهلاك بنى إسرائيل أبداً ! (١) ثم أتى ملك بنى إسرائيل وأخبره بما أوحى الله إليه، ففرح عشر وقال : إن يعذ بنا ربننا فبذنوب كثيرة قد مناها لانفسنا، وإن عفاعنا فبقدرته . واستبشر وقال : إن يعذ بنا ربننا فبذنوب كثيرة قد مناها لانفسنا، وإن عفاعنا فبقدرته . وألم إنهم لبثوا بعد هذا الوحى ثلاث سنين ، لم يزدادوا إلا معصية ، وتمادوا في الشر ، (١) وذلك حين اقترب هلاكهم ، فقل الوحى حين لم يكونوا يتذكرون في الشر ، (١) وذلك حين اقترب هلاكهم ، فقل الوحى حين لم يكونوا يتذكرون في الشر ، (١) وذلك حين اقترب هلاكهم ، فقل الوحى عين لم يكونوا يتذكرون

انتهواعما أنَّم عليه قبل أن يمسَّكم بأسُّ من الله ، وقبل أن يُبعث عليكم ملوك "

لا رحمة لهم بكم ، (^) فإن ربكم قريب التوية ، مبسوط اليدين بالخير ، رحيم بمن

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : يا إلا لما هو أشر على ه ، ولا يأس بها .

<sup>(</sup>٢) \* الخضر » هو « أرميا » نفسه، فيها زهم وهب في منبه راوى هذا الأثر ، كما سلف ذلك في رقر : ٥٨٩١ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والمطبوعة : «أهلكني في بني إسرائيل » سقط منها «قبل أن أرى » ، وأثبت صوابها من التاريخ .

<sup>(</sup> ٤ ) فى التاريخ : « وعزنى وجلال » والذي فى المحطوطة والمطبوعة قسم عزيز قلما أصبته فيها قرأت .

<sup>( • )</sup> و لا آمر ربى يمنى : لا أسأله ذلك ولا أدعوه . وهو مجاز من الأمر ، جيد عربى فصيح ، وقلما تصيبه في لا أمر وبي فصيح ، وقلما تصيب الشاهد عليه . وذلك أنه إذا دعا قال : ، وب أهلكهم ، ، فغلك دعاء ، وكل دعاء يقتضى هذا الفعل الأمر ، وليس بأمر شه ، تمال الله عن ذلك علواً كبيراً . وهذا المجاز في النبي ، أجود منه في الإثبات . وافظر ما سيأتى في الخير ص : • • ، ، وتعليق : ، .

<sup>(</sup>٦) في التاريخ : ﴿ وَعَادِياً فِي الشَّرِ مِ ، وهو أُجود .

<sup>(</sup>٧) ق المطبومة : و حتى لم يكونواه ، وأثبت ما في الخطوطة والتاريخ ، وهو المربي الصحيح .

<sup>(</sup> ٨ ) في التاريخ : ﴿ وَقِبَلُ أَنْ يَبِعَثُ اللَّهُ عَلِيكُمْ قَوْمًا لا رَحْةً لَمْمَ بِكُمْ ﴾ .

تاب إليه! (١) فأبوا عليه أن ينزءوا عن شيء مما هم عليه. (٢) و إن الله ألتي في قلب بخت نصر بن نبوذراذان [ بن سنحاريب بن دارياس بن نمروذ بن فالغ بن عابر ونمروذ صاحب إبراهيم صلى الله عليه وسلم ،الذي حاجة في ربّه ] = (١) أن يسير إلى بيت المقدس ، ثم يفعل فيه ما كان جده سنحاريب أراد أن يفعله . فخرج في ستمثة ألف راية يريد أهل بيت المقدس. فلما فصل سائراً ، أتى ملك بني إسرائيل الخبر : أن بخت نصر أقبل هو وجنوده يريد كم . فأرسل الملك إلى أرميا فجاءه ، فقال : يا أرميا ، أين ما زعمت لنا أن ربنا أوحى إليك أن لا ينهلك أهل بيت المقدس حتى يكون منك الأمر في ذلك ؟ (١) فقال أرميا للملك، إن ربي لا يخلف الميعاد ، وأنا يه واثق .

= فلما اقترب الأجل ودنا انقطاع ملكهم ، وعزم الله على هلاكهم ، بعث الله ملكاً من عنده فقال له : اذهب إلى أرميا فاستفته = وأمره بالذى يستفتيه فيه . فأقبل الملك إلى أرميا ، قد تمثّل له رجلاً من بنى إسرائيل ، (°) فقال له أرميا : من أنت؟ قال : أنا رجل من بنى إسرائيل أستفتيك في بعض أمرى ! (١) فأذن له ، فقال الملك : يا نبي الله ، أتيتك أستفتيك في أهل رجمي ، وصلت أرحامهم بما أمر ني الله به ، لم آت إليهم إلا حسَناً ، ولم آلهم كرامة ، فلا تزيدهم كرامتي إياهم إلا إسخاطاً لى ، فأفتني فيهم يا نبي الله ؟ فقال له : أحسن فيا بينك وبين الله ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ رَحِمْ مِنْ تَابِ عَلَيْهِ ﴾ ، والصواب مِنْ المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ نَزَعَ عَنَ النَّيْءِ يَنْزَعِ نَزُوماً ﴾ : كف وانهي .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة « مختنصر بن نعون بن زادان ، والصواب من المخطوطة والتاريخ . وهذه الزيادة 
بين القومين، لم تكن فى المخطوطة، ولكنى زدتها من التاريخ ، لحاجة الكلام إليها بعد فى ذكر سنحاريب، 
وأنه جد بخت نصر . وقوله : « بن نبوذواذان » هو فى كتاب القوم ﴿ بن نبو بولا سّار ﴾ ، وأما 
« نبوذوازان » ، فهو مذكور عندهم أنه رئيس حامية « بنو خذ قاصر » ، وهو « مخت نصر » . وهذا 
النسب قد ساقه العلم عن قبل هذا الموضع فى تاريخه ١ : ٢٨٣ مع بعض الاختلاف .

<sup>(</sup> ٤ ) الأمر : الدعاء والسؤال . وانظر التعليق السالف ص : ٩٤٩ ، تعليق : ٤

<sup>(</sup> ٥ ) في المطبوعة و وقد تمثل ي بالواو ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ ، وهو جيد جداً .

<sup>(</sup> ٦ ) في المطبوعة : و رجل . . . ، بحدف و أنا ، ، وأثبت ما في المصلوطة والتاريخ .

وصِل ما أمرك الله به أن تصل ، وأبشر بخير . فانصرفعنه الملك ، فمكث أياماً ثم أقبل إليه في صورة ذلك الرجل الذي جاءه ، فقعد بين يديه ، فقال له أرميا : من أنت ؟ قال : أنا الرجل الذي أتيتك في شأن أهلي ! (١) فقال له نبي الله : أوما طَهَرُت لك أخلاقهم بعد ، (٢)ولم تر منهم الذي تحب؟ فقال : يا نبي الله، والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامة " يأتيها أحد" من الناس إلى أهل رحمه إلا وقد أتيتها إليهم، وأفضل من ذلك ! فقال النبي : ارجع الى أهلك فأحسن إليهم ، أسأل الله الذي يصلح عباده الصالحين أن يصلح ذات بينكم ، (٣) وأن يجمعكم على مرضاته ، ويجنِّبكم سخطه ! فقام الملك من عنده ، فلبث أياماً وقد نزل بخت نصر وجنوده حول بيت المقدس أكثر من الجراد ، (١) ففزع منهم بنو إسرائيل فزعاً شديداً ، وشق ذلك على ملك بني إسرائيل ، فدعا أرميا فقال : يا نبي الله ، أين ما وعدك الله ؟ فقال : إنتى بربى واثق .

= ثم إن الملك أقبل إلى أرميا وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك، ويستبشر بنصر ربه الذي وعده ، فقعد بين يديه ، فقال له أرميا : من أنت ؟ قال : أنا الذي كنت استفتيك في شأن أهلي مرتين ، (°) فقال له النبي : أو لم يأن ِ لهم أن يفيقوا من الذي هم فيه ؟ فقال الملك : يا نبي الله ، كل شيء كان يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه، وأعلم أن ما بهم في ذلك سخطي، (٦) فلما

27/4

<sup>(</sup>١) في التاريخ وحده : « أتيتك أستفتيك في شأن أهلي» .

<sup>(</sup> ٢ ) يقال : « رجل طاهر الأخلاق » ، أي يتنزه عن دنس الأخلاق ، ويكمف عن الإثم .

<sup>(</sup>٣) في التاريخ : « واسأل الله » ، بالواو في أوله ، وكأنه أمر للرجل . وأن يكون دعاء من النبي له ، أقرب وأحسن .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « بمجنوده » ، وفي المخطوطة « جنوده » بغير واو ، وأثبت ما في التاريخ ، وفيه أيضاً : « بأكثر من الجراد » .

<sup>(</sup> o ) في التاريخ : « أتيتك في شأن أهل . . . »

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « أنما قصدهم في ذلك سخطي » ، وفي التاريخ : « أن ما لهم في ذلك سخطي » وفي المحطوطة : ﴿ أَنَّمَا مُهُمْ فَي ذَلِكَ سَعْطَى ﴾ \* ، والأول تبديل النص، والآخران تصحيف ، صوابه ما أثبت .

أتيتهم اليوم رأيتهم في عمل لا يرضى الله ولا يحبه الله . فقال الذي : على أى عمل رأيتهم ؟ قال : يا نبى الله ، رأيتهم على عمل عظيم من تتخط الله ، فلو كانوا على مثل ما كانوا عليه قبل اليوم لم يشتد عليهم غضبى ، (١) وصبرت لم ورجوهم ، ولكنى غضبت اليوم لله ولك ، (١) فأتيتك لأخبرك خبرهم ، وإنى أسألك بالله الذى هو بعثك بالحق إلا ما دعوت عليهم ربلك أن يهلكهم . (١) فقال أرميا : ياملك السموات والأرض ، (١) إن كانوا على حق وصواب فأبقهم ، وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم! فلما خرجت الكلمة من فيى أرميا ، أرسل الله صاعقة من السهاء في بيت المقدس ، فالمهب مكان القربان ، وخسف بسبعة أبواب من أبوابها . فلما رأى ذلك أرميا صاح وشق ثيابه ، ونبذ الرّماد على رأسه فقال : يا ملك السهاء في الرحم الراحين ، أين ميعادك الذى وعدتنى ؟ فنودى : أرميا ، إنه لم يصبهم الذى أصابهم إلا بفتياك التي أفتيت بها رسولنا! فاستيقن النبي أنها فتياه التي أفتى بها وسول ربه . فطار أرميا حتى خالط الوحوش .

= ودخل بخت نصر وجنوده بیت المقدس ، فوطی الشام ، وقتل بنی إسرائیل حتی آفناهم ، وخرب بیت المقدس . ثم أمر جنوده أن يملأ كل رجل منهم ترسه تراباً ثم يقذفه في بیت المقدس ، فقذفوا فیه التراب حتی ملأوه . ثم انصرف راجعاً الى أرض بابل ، واحتمل معه سبایا بنی إسرائیل . وأمرهم أن یجمعوا من كان فی بیت المقدس كلهم ، فاجتمع عنده كل صغیر وكبیر من بنی إسرائیل ، فاختار

يقال: « مابك إلا مسامق » ، أى ما تريد إلا مسامق . فكذلك قوله : « أن ما بهم فى ذلك سمطى » ، أن الذي يريدون في فعلهم ذلك ، سمطى واستثارة غضبي .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : ﴿ وَلُو كَانُوا . . . ﴾ بالوار لا بالفاء .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة وسعدها : ﴿ وَلَكُنْ غَصْبُتَ . . . ٤

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة وحدها : ﴿ الذي بعثك ع بحدث و هو ع .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة وحدها : ويا مالك السموات . . . ، .

منهم سبعين ألف صبى . (١) فلما خرجت غنائم جنده وأراد أن يقسمهم فيهم ، قالت له الملوك الذين كانوا معه : أيها الملك ، لك غنائمنا كلها ، واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بنى إسرائيل ! ففعل ، فأصاب كل واحد منهم أربعة علمة . وكان من أولئك الغلمان : و دانيال » . و و عزاريا » ، و و ميشايل » ، غلمة . وكان من أولئك الغلمان : و دانيال » . و و عزاريا » ، و و ميشايل » ، و و حنانيا » . (١) وجعلهم بخت نصر ثلاث فرق ، فثلثاً أقر بالشأم ، وثلثاً سبى ، وثلثاً قتل . وذهب بآنية بيت المقدس حتى أقدمها بابل ، (١) وبالصبيان السبعين وثلثاً قتل . وذهب بآنية بيت المقدس حتى أقدمها بابل ، (١) وبالصبيان السبعين الألف حتى أقدمهم بابل . (١) فكانت هذه الوقعة الأولى التى أنزل الله تعالى ذكره بينى إسرائيل ، بإحداثهم وظلمهم . (٥)

= فلما ولَّى بخت نصر عنه راجعاً إلى بابل بمن معه من سبايا بنى إسرائيل ، أقبل أرميا على حمار له، معه عصير من عنب فى زُكْرَة ، وسكَّة تبن ، (١) حتى أتى إيليا . فلما وقف عليها ورأى ما بها من الخراب ، دخله شك فقال : أنَّى يحيى هذه الله بعد مومها ؟ فأماته الله مثة عام ، وحماره وعصيرُه وسلة تينه عنده حيث أماته

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «تسمين ألف صبى» ، وفي المخطوطة : «سبمين صبى» بإسقاط «ألف» ، أما في التاريخ : « فاختار منهم مئة ألف صبى »، ولكنه عاد بعد ذلك فروى ما سيأتى: « وذهب بالصبيان الدين الألف » ، فأخشى أن يكون ما في التاريخ خطأ ، صوايه « فاختار منهم سبمين ألف صبى من مئة ألف صبى ه مئة ألف صبى ه . .

<sup>(</sup>٢) «عزريا»، «ميشائيل»، «حنفيا» مكذا رسم أسائهم في «سفر دانيال» الإصماح الأول . وكان في المطبوعة : «مسايل»، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ . وفي التاريخ بعد هذا الموضع تعداد هؤلاء الغلمان من أسباط بني إسرائيل .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة وحدها : ﴿ بِأَسْبِية بِيتِ المقدسِ ﴾ ، وهو خطأً لا معنى له هنا .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة والمحطوطة : والتسمين الألف ، ، وهو يخالف ما مضى من الحبر في المحطوطة كما أسلفنا في التعليق : ١ ، وأثبت ما في التاريخ .

<sup>( • )</sup> في المطبوعة وحدها : ﴿ الواقعة الأولى التي ذكر الله . . . ﴾ ، ثم يلي ذلك في المخطوطة والمطبوعة ﴿ . . . تعالى ذكره ذبي الله بإحداثهم . . . ﴾ ، والصواب من التاريخ .

<sup>(</sup>٦) الزكرة (بضم فسكون): زق صغير من أدم يجعل فيه الشراب. وفي التاريخ و ركوة » ، والمسواب ما في التفسير ، فإن و الركوة » (بكسر فسكون): إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، هو كالكوب لا كالزق .

الله ، وأمات حماره معه . (١) فأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد ، ثم بعثه الله تعالى فقال له : ه كم لبثت؟ قال : لبثت يوماً أو بعض يوم ! قال : بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ، يقول : لم يتغير = « وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً ، فنظر إلى حماره ياتصل بعض " إلى بعض – (١) وقد كان مات معه – (١) بالعروق والعصب ، ثم كسا ذلك منه اللحم حتى استوى ، (١) ثم جرى فيه الروح فقام ينهق . ونظر إلى عصيره وتينه ، فإذا هو على هبئته حين وضعه لم يتغير . فلما عاين من قدرة الله ما عاين قال : ﴿ أَعْلَم أَن الله عَلَى كُلّ شَيْء قَدِير " ﴾ . ثم عسراالله أرميا بعد ذلك ، فهوالذى يُرتى بفلوات الأرض والبلدان

Y 1 / Y

عبد الكريم قال ، حدثنى محمد بن عسكر وابن زنجويه قالا، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال ، حدثنى عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهب بن منبه يقول : أوحى الله إلى أرميا وهو بأرض مصر : أن الحق بأرض إيليا ، فإن هذه ليست لك بأرض منعام من فركب عاره ، حتى إذا كان ببعض الطريق ومعه سلة من عنب وتين ، وكان معه سقاء جديد فلاه ماء . فلما بدا له شخص بيت المقدس وما

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : ﴿ وَمَاتَ حَارَهُ مَمْهُ ﴾ وأثبت ما في التاريخ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة وحدها : « يتصل بعضه إلى بعض » وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ وما سيأتي رقم : ٩٣٣ ه ، وفي التاريخ و يتصل » كالمطبوعة . وأما قوله : « يا تصل » وأصلها « يفتمل » من « وصل» فأصل الفعل و اوتصل ، يوتصل ، فهو موتصل »، فلغة أهل الحبجاز وقريش خاصة : أن لا تدغم هذه الواو وأشباهها ، وفيرهم يدغم فيقول « ايتصل ، ياتصل ، فهو موتصل » ومن « وفق » يقول : « ايتفق ياتفق ، فهو موتفق » وما أشبه ذلك ، وقد جرى الشافعي في الرسالة على استعمال ذلك . انظر الفقرات رقم ياتفق ، فهو موتفق » وما أشبه ذلك ، وقد جرى الشافعي في الرسالة على استعمال ذلك . انظر الفقرات رقم ، هو ، ٩٠ ، ٩٠ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، المدو . وفي الحديث : « كان اسم نبله عليه السلام : الموتصلة » ، سميت بلك تفاؤلا يوصولها إلى العدو . وانظر التعليق على الأثر رقم : ٩٣ ، و ميا سيأتى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : و وقد مات معه ي بحدف و كان ي وأثبت ما في التاريخ ، وما سيأتي

<sup>ُ (</sup>٤) في المطبوعة.: ﴿ ثُمْ كَيْفَ كَسِي . . . ﴾ ، وسيأتى في رقم : ٩٣٣ ، كما أثبته ، وهو الصياب .

حوله من القُرى والمساجد ، نظر إلى خراب لا يوصف، (١) فلما رأى هـــد م بيت المقدس كالجبل العظيم قال: (٢) أنَّى يحيي هذه الله بعد موتها ؟! وسار حتى تبوَّأُ منها منزلاً ، فربط حماره بحبل جديد ، وعلت سقاءه ، وألتى الله عليه السُّبات . فلما نام نزّع الله روحه مثة عام ، فاما مرّت من المئة سبعون عاماً ، أرسل الله ملكاً إلى ملك من ملوك فارس عظيم يقال له « يوسك » ، (٣) فقال: إن الله يأمرك أن تنفر بقومك فتعمُّر بيت المقدس وإيليا وأرضها حتى تعود أعمرً ماكانت. فقال الملك : أنظرني ثلاثة أيام حتى أتأهب لهذا العمل ، ولما يصلحه من أداة العمل . فأنظره ثلاثة أيام ، فانتدب ثلاثمئة قهرمان ، ودفع إلى كل قبه شرمان ألف عامل وما يصلحه من أداة العمل. (٤) فسار إليها قهارمته ومعهم ثلثمئة ألف عامل. (٥) فلما وقعوا في العمل ، ردًّ الله روح الحياة في عين أرميا وآخيرٌ جسده ميت. (٦) فنظر إلى إيليا وما حولها من القرى والمساجد والأنهار ، والحرُّوث تعمل وتعمُّر وتتجدد، (٧) حتى صارت كما كانت. وبعد ثلاثين سنة تمام المئة ، رد إليه الروح ، فنظر إلى طعامه وشرابه لم يتسنَّه ، ونظر إلى حماره واقفاً كهيئته يوم ربطه لم يطعم ولم يشرب ، ونظر إلى الرَّمة في عنق الحمارلم تتغير جديدة، (^) وقد أتى على ذلك ريحُ مئة عام،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة « ونظر إلى خراب » والصواب حذف هذه الواو ، وانظر التعليق التالى .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى المطبوعة : « ورأى هدم . . . » ، وفى المخطوطة : « فلما رأى » ، وسياق المعنى يقتضى
 إثبات ما فى المخطوطة ، وحدف الواو من « ونظر » كما سلف فى التمليق قبله .

<sup>(</sup>٣) لم أعرف صمة هذا الاسم ولم أجده فى كتاب آخر .

<sup>(</sup> ٤ ) القهرمان : من أمناء الملك وخاصته ، كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجل .

<sup>(</sup> o ) في المطبوعة : « قهرمته » ، والقهارمة جمع قهرمان .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « وأخر جسده ميتاً » ، والصواب ما فى المخطوطة فى هذا الموضع ، وفيها سيأتى فى المخطوطة والمطبوعة رقم : ٩٣٨ ه وقوله : « آخر » هنا جمنى : الباقى بعد رده الروح فى رأسه . وهو مجاز عربى لا يعاب . وانظر التعليق عل رقم : ٩٣٨ ه فيها سيأتى بعد .

<sup>(</sup> ٧ ) هكذا في المطبوعة والمخطوطة : « والحروث » ، وأخشى أن يكون الصواب : « والحراث » جمع حارث ، وهو الذي يحرث الأرض .

<sup>(</sup> ٨ ) الرمة ( بضم الراء ، أو كسرها ، وتشديد الميم ) : قطعة من حيل يقيد به الأسير ، أو يوضع

و برد مثة عام ، وحرُّ مثة عام ، لم تتغير ولم تنتقض شيئاً ، (١) وقد نحل جسم أرميا من البلى ، فأنبت الله له الله: « انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نُنشيزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير » . (١)

عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن منبه يقول في قوله: و أنّى يحيى هذه الله بعد عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن منبه يقول في قوله: و أنّى يحيى هذه الله بعد موتها ه: أن أرميا لما خُر بيت المقدس وحُر قت الكتب، وقف في ناحية الجبل فقال : و أنّى يحيى هذه الله بعد موتها ، فأماته الله مئة عام ه ، ثم رد الله من رد من بني إسرائيل على رأس سبعين سنة من حين أماته ، يعمر ونها ثلاثين سنة تمام المئة . فلما ذهبت المئة رد الله روحه ، وقد عمرت على حالها الأولى ، فجعل ينظر إلى فلما ذهبت المئة رد الله روحه ، وقد عمرت على حالها الأولى ، فجعل ينظر إلى العظام كيف تكسى عصباً ولحماً ، فلما تبين له ذلك قال : و أعلم أن الله على كل شيء قدير » ، فقال الله تعالى ذكره : و انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه » ، قال : فكان طعامه تيناً تعالى ذكره : و انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه » ، قال : فكان طعامه تيناً

فى عنق البعير ، وأصحاب اللغة يقولون : هى القطعة البالية . ولكنه هنا استعملها بغير هذه الصفة ، بل وصفها بأنها رمة جديدة ، وهوجيد لا بأس به .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : «لم تنتقص » بالصاد المهملة ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبت . انتقض الحبل وغيره ، فسد ما أبرمت منه وضعفت قواه و بليت . وقوله : « شيئاً » ، أى قليلا ولا كثيراً ، وهو تعبير كثير جيد فى العربية .

<sup>(</sup>۲) الآثر : ۹۱۱ه – «محمد بن صکر » ، هو : محمد بن سهل بن صکر البخاری ، مفست ترجمته فی رقم : ۹۹۱ ، و « ابن زنجویه » رجلان : محمد بن عبد الملك بن زنجویه البندادی ، روی عنه الأربعة وعبد الله بن أحمد وآخرون . مات سنة ۲۵۸ . وهو ثقة كثير الحطأ .

والآخر ؛ حميد بن محلد بن قتيبة الأزدى ، روى هنه أبو داود ، والنسائى ، وأبو زرمة ، وأبو حاتم وفيرهم . كان حسن الفقه ، وكتب ورحل ، وكان رأساً فى العلم ، قال أبو صيد القاسم بن سلام . و ما قدم علم ا من فتيان خراسان مثل ابن زنجويه وابن شبويه » . اختلف فى وفاته بين سنة ٢٤٧ ، إلى سنة ٢٥١ . وأظن هذا هو شيخ الطبرى ، ولعل فيها يأتى ما يرجح تعيينه إن شاء اقد .

<sup>(</sup>٣) أنتأم الثيء يلتم ، والنام يلتام (بتمبيل الهنزة) : إذا انشم بعضه إلى بعض واجتمع .

فى مكتل، وقلة فيها ماء . (١)

مر جائيا من الشأم على حمار له معه عصير وعنب وتين. فلما مر بالقرية فرآها، وقف مر جائيا من الشأم على حمار له معه عصير وعنب وتين. فلما مر بالقرية فرآها، وقف عليها وقلب يده وقال : كيف يحيى هذه الله بعد موتها ؟ = ليس تكذيباً منه وشكا = فأماته الله وأمات حمارة فهلكا ، ومر عليهما مئة سنة . ثم إن الله أحيى عزيراً فقال له : كم لبث ؟ قال : لبثت يوما أو بعض يوم ! قيل له : بل لبثت مئة عام ! فانظر إلى طعامك من التين والعنب، وشرابك من العصير = «لم يتسنله » ، الآية .

القول فى تأويل قوله ﴿ ثُمُّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ كَبِثْتُ يَوْمُا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ اللهِ عَالَ لَبِثْتُ مِأْنَةً عَامٍ ﴾ أوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالَ لَبِثْتَ مِأْنَةً عَامٍ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله : « ثم بعثه » ، ثم أثاره حيًّا من بعد مماته .

وقد دللنا على معنى ﴿ البعث ﴾ ، فيما مضى قبل. (٢)

وأما معنى قوله وكم لبثت ، فإن وكم ، استفهام فى كلام العرب عن مبلغ العدد ، (٢) وهو فى هذا الموضع نصب بولبثت ، وتأويله : قال الله له :

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩١٢ه - قد مضى مبتوراً فى رقم ٥٦٦١ ، وانظر التعليق عليه هناك . و و المكتل ه ( بكسر المع ) : الزبيل اللمى يجعل فيه التمر أو العنب أو غيرهما .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ٢: ٨٥ ، ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف في مني ﴿ كُم يَ فِي هَذَا الْجَزَّهِ هُ : ٣٥٧

كم قدرُ الزمان الذى لبثت ميتاً قبل أن أبعثك من مماتك حياً ؟ قال المبعوث بعد ماته : لبثتُ ميتاً إلى أن بعثنى حياً يوماً واحداً أو بعض يوم .

۲۰/۳ وذكر أن المبعوث هو أرميا ، أو عزير ، أو من كان ــ ممن أخبر الله عنه هذا الخبر .

وإنما قال : « لبثت يوماً أو بعض يوم » ، لأن الله تعالى ذكره كان قبض رُوحه أول النهار ، ثم رد إليه روحه آخر النهار بعد المئة العام ، فقيل له : « كم لبثت » ؟ قال : « لبثت يوماً » ، وهو يرى أن الشمس قد غربت . فكان ذلك عنده يوماً ، لأنه ذ كر أنه قبض روحه أول النهار ، وسئل عن مقدار لبثه ميتاً آخر النهار ، وهو يرى أن الشمس قد غربت ، فقال : « لبثت يوماً » ، ثم رأى بقية من الشمس قد بقيت لم تغرب ، فقال : « أو بعض يوم » ، بمعنى : بل بعض يوم ، كما قال تعالى ذكره : ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِنْهَ أَلْف أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ يوم ، كما قال تعالى ذكره : ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِنْهَ أَلْف أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [سرة السانات: ١٤٧]، بمعنى : بل يزيدون . (١) فكان قوله : « أو بعض يوم » ، وجوعاً منه عن قوله : « لبثت يوماً » .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل

#### • ذكر من قال ذلك:

قوله: « ثم بعثه قال كم لبثت قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: « ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم » ، قال : ذكر لنا أنه مات ضُحيّ ، ثم بعثه قبل غيبوبة الشمس، فقال: « لبثت يوماً » ، ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال : « أو بعض يوم » ، فقال : « بل لبثت مئة عام » ! فرأى بقية من الشمس فقال : « أو بعض يوم » ، فقال : « بل لبثت مئة عام » !

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف في و أو ، بمني و بل ، ٢٠٠ - ٢٣٠ .

عن قتادة : « أنّى يحيى هذه الله بعد مونها »، قال: مر على قرية فتعجّب فقال : « أنّى يحيى هذه الله بعد مونها » ، فأماته الله أوّل النهار ، فلبث مئة عام ، ثم بعثه في آخر النهار ، فقال : « كم لبثت » ؟ قال : « لبثت يوماً أو بعض يوم » ؟ قال : « بل لبثت مئة عام » .

٩١٦ - حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، قال ، قال الربيع : أماته الله مئة عام ثم بعثه ، قال : « كم لبثت ، ؟
 قال : « لبثت يوماً أو بعض يوم » ؟ قال : « بل لبثت مئة عام ».

۱۹۱۷ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ، قال ابن جريج : لما وقف على بيت المقدس وقد خرّبه بخت نصر ، قال : و أنسى يحيى هذه الله بعد موتها ، ؟ كيف يعيدها كما كانت؟ فأماته الله . قال : وذكر لنا أنه مات ضُحى ، وبعث قبل غروب الشمس بعد مئة عام ، فقال : و كم لبثت ،؟ قال : و يوماً ، فلما رأى الشمس قال : و أو بعض يوم » .

القول في تأويل قوله ﴿ فَأُ نَظُرُ إِلَىٰ طَمَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : ﴿ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامَكُ وَشُرَابِكُ لَمُ يتسنَّهُ ﴾ ، لم تغيِّره السِّنون التي أتت عليه .

وكان طعامه - فيما ذكر بعضهم - سلة تين وعنب ، وشرابه قلة ماء. وقال بعضهم: بلكان طعامه سلة عنب وسلة تين ، وشرابه زِقًا من عصير . (١) وقال آخرون: بلكان طعامه سلة تين، وشرابه دك عشر - أو : زُكْرَةَ خمر . (٢)

<sup>(</sup> ١ ) في المخطوطة والمطبوعة : ﴿ زَقَ ﴾ بالرفع ، والنصب أجود .

<sup>(</sup>٢) الزكرة ( بضم فسكون ) : سقاء صنير من أدم يجعل فيه شراب أو خل .

وقد ذكرنا فيما مضى قول بعضهم فى ذلك ، (١) ونذكر ما فيه فيما يستقبل إن شاء الله .

وأما قوله : « لم يتسنَّه » ففيه وجهان من القراءة :

أحدهما : « لَمْ يَدَسَنَ » بحذف الهاء » في الوصل، وإثباتها في الوقف. ومن قرأه كذلك فإنه يجعل الهاء في « يتسنَّه » . زائدة صلة ، (۱) كقوله : ﴿ فَبهدَاهُمُ الْقَدْهُ ﴾ [سرية الأنمام : ۲۰] ، وجعل « تفعلت» منه : (۱) « تسنيّتُ تسنياً » ، واعتل في ذلك بأن « السنة » تجمع « سنوات » ، فيكون « تفعلت » على صحة . (۱) ومن قال في « السنة » « سنينة » ، فجائز على ذلك = وإن كان قليلاً = أن يكون « تسنيّت » (۱) « تفعلت » بدلت « النون » « ياء » لما كثرت النونات ، كما قالوا : « تظنيّت » (۱) « تفعلت » وقد قال قوم : هو مأخوذ من قوله : ﴿ مِن حَمالً مَسْنُون ﴾ [سرية الحجر : ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۳] ، وهو المتغير . وذلك أيضاً ، إذا كان كذلك ، فهو أيضاً مما بُدُلت نونه ياء . (۱)

وهو قراءة عامة قرأة الكوفة.

<sup>(</sup>١) يعنى الآثار التي سلغت في خبر و الذي مر على القرية » .

<sup>(</sup> ٢ ) « صلة » أَى زيادة رحشوا بمعنى الإلغاء ، انظر ما سلف ١ : ١٩٠ ، ٥٠٥، تعليق: ٤ / ٢٠٤ تعليق: ٤ / ٢٠٠ تعليق: ٤ / ٢٠٠ تعليق: ٢ ثم : ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « فعلت » وهو خطأ ، وأما المخطوطة ، فقد كتب الناسخ هذه الكلمة مضطربة فلم يحسن فاشر المطبوعة أن يقرأها على وجهها ، وسيأتى بعد قليل جداً ذكر « تفعلت » ، هذه ، مما يدل على صواب قراءتنا .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ؛ وعلى سبجه ، والصواب في المحطوطة : وعلى سجه ، ولكنها لما كانت غير منقوطة تصرف الطابع فيها ما شاء ! ! وفي معاني القرآن للفراء واللسان وعلى صحة، فلذلك أثبتها مهما.

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : « تسننت » بالنونات ، والصواب ما أثبت من المحطوطة ، ومعانى القرآن الفراء .

<sup>(</sup>٦) هذا برمته من كلام الفراء في معانى القرآن ١ : ١٧٢ ، ١٧٣ والسان (سنة) مع قليل من الخلاف في بعض الخفظ . .

والآخر منهما : إثبات و الهاء ، في الوصل والوقف . ومن قرأه كذلك ، فإنه يجعل ﴿ الهاء ﴾ في ويتسنُّه ﴾ لام الفعل، ويجعلها مجزومة ﴿ بلم ﴾ ، ويجعل ﴿ فعلت، منه : ﴿ تَسَنَّهُمْ ﴾ و ﴿ يفعل ﴾ : ﴿ أَتَسَنُّهُ ا ﴾ ، (١) وقال في تصغير ﴿ السنة ﴾ « سُنيهة » و«سنيَّة »، « أسنيتُ عند القوم» و« أسنهتُ عندهم»، إذا أقمت سنة . <sup>(٢)</sup> وهذه قراءة عامة قرأة أهل المدينة والحجاز .

قال أبو جعفر : والصواب من القراءة عندى في ذلك إثبات ( الهاء ، ، في ألوصل والوقف ، لأنها مثبتة " في مصحف المسلمين ، ولإثبانها وجه " صحيح في كلتا الحالتين في ذلك .

ومعنى قوله : ﴿ لَمْ يَتَسَنُّه ﴾ ، لم تأت عليه السنون فيتغيَّر ، على لغة من قال : « أسنهت عند كم أسنيه » ، إذا أقام سنة ، كما قال الشاعر : (٣) وَ لَيْسَتُ بِسَنْهَا ۗ وَلَا رُجِّبِيِّةٍ وَلَكِنْ عَرَاياً فِي السِّنِينَ الْجُوالْحِ (1)

41/4

التي صحناها كا جاه في ص: ٢٠٠٠ التعليق رقم : ٣ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة حذف وزيادة وتغيير ، كارز فيها : ﴿ وَقَالَ فِي تَصْغِيرِ السَّنَّةِ سَنِيمَة ، ومنه : أمهنت عند القوم وتسبّهت عندهم » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو أيضاً صواب ، و إن كانت الشبهة قد دخلت عليه من ذكر « سنية » و « أسنيت » ، ولكن جائز أن يكون قائل هذا القول عن يرى جواز كليما ، فلذلك أثبته كما كان في المخطوطة ، ولا يبدل إلا بحجة ، وسيأتي في كلام الطبرى بعد قليل : و أن ذلك وجه صحيح في كلتا الحالتين ۽ .

<sup>(</sup>٣) سويد بن الصامت الأنصارى ، ويقال : أحيحة بن الجلاح .

<sup>(</sup> ٤ ) معانى القرآن للفراء ١ : ١٧٣، والأمالي ١ : ٢١، وسمط اللالي: ٣٦١، وتهذيب الألفاظ : ٠٢٠ ، والسان (عرا) (قرح ) (سنه ) (خور ) (رجب) ، والإصابة في ترجمته ، من أبيات يقولها في دين كان قد ادانه فطولب به ، فاستفات في قضائه بكومه فقصر وا عنه . وترتيبها فيها أستظهر :

وَأُصْبَحْتُ لِللَّالِكُرْتُ قُوْمِي، كَأَنَّنِي جَنَيْتُ لَهُمْ بالدَّبنِ إِحْدَى الفَّضَائِحِ وَلَـٰكُنُّ عِلَى الشُّمُّ الْجِلَادِ الْفَرَاوِحِ أُدِينُ ، وَمَا دَيْنِيَ عَلَيْهِم بِمَغْرَمٍ ،

<sup>(</sup>١) أراد هنا بقوله « فمل » و « يفعل » الماضي والمضارع ، وهو غير قوله « تفعلت » السالفة

فجعل « الهاء » في « السنة » ، أصلاً ، وهي اللغة الفصحي .

وغير جائز حذف حرف من كتاب الله = فى حال وقف أو وصل = لإثباته وجه معروف فى كلامها .

فإن اعتل معتل بأن المصحف قد ألحقت فيه حروف هن زوائد على نية الوقف، والوجه في الأصل عند القرأة حذفهن ، وذلك كقوله: ( فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدَهُ ) الوقف، والوجه في الأصل عند القرأة حذفهن ، وذلك كقوله: ( وَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدَهُ ) [سورة الحاقة: ٢٠]، وقوله : ( يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهُ ) [سورة الحاقة: ٢٥]، فإن ذلك هو مما لم يكن فيه شك أنه من الزوائد ، وأنه ألحق على نية الوقف . فأما ما كان محتملا أن يكون أصلا للحرف غير زائد، فغير جائز = وهو في مصحف المسامين مثبت = صرفه إلى أنه من الزوائد والصلات . (١)

على كُلِّ خَوَّارٍ ، كَأَنَّ جُذُوعَها طُلِينَ بِقَارٍ أَوْ بِحَمْأَةٍ مَائِحٍ وَلَكِينَ عَرَاياً فِي السِّنِينَ الجُوَائِحِ وَلَكِينَ عَرَاياً فِي السِّنِينَ الجُوَائِحِ وَلَكِينَ عَرَاياً فِي السِّنِينَ الجُوَائِحِ وَلَيْسَتُ عَلَى السِّنِينَ الجُوَائِحِ أَدِينُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

دان يدين : استقرض مالا . والشم : الطوال . والجلاد : الشديدة الصبر على المعلش والحر والبرد ، يمي النخل . والقراوح جمع قرواح : وهي النخلة التي انجرد كربها وطالت ، وذلك أجود لها . والحوار : الغزيره الحمل . وجعلها مطلية بالقار أو بالحمأة ، لأن جدوعها إذا كانت كذلك فهو أشد لها وأكرم . والمائح : الذي يمتاح من البئر ، أي يستقي . والسنهاه : التي حملت عاماً ، ولم تحمل آخر ، وهذا من عب النخل . وقوله : « رجبية » ( بضم الراء وتشديد الجيم المفتوحة ، أو فتحها بغير تشديد) وكلتاها نسبة شاذه إلى الرجبة ( بضم فسكون ) : وذلك أن تممد النخلة الكريمة إذا خيف عليها أن تقع الهولها وكثر حملها ، فيبني تحتها دكان ترجب به ١٠٠ أي تعمد به . وذلك حين تبلغ إلى الضمف ، ولكنه يكرمها بدلك . والعرايا جمع عرية : رهي التي يوهب ثمرها في عامها . يفعل بها ذلك لكرمه . والحوائح : السنين المهدبة الشداد التي تجتاح المال .

يقول لقومه : قد جئت أستدينكم ، على أن أؤدى من نبخل ومالى ، ففيم الجزع ؟ أتخافون أن يكون ديني مغرماً تغرمونه ! ! وهذه نخل أصف لكم من جودتها وكرمها ما أنّم به أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر معنى « الصلة » فيا سلف قريباً ص : ١٠٤ تعليق : ٢

على أن ذلك، وإن كان زوائد فيما لاشك أنه من الزوائد، (١) فإن العرب قد تصل الكلام بزائد فتنطق به على نحو منطقها به فى حال القطع، فيكون و صلها إياه وقطعها سواء. وذلك من فعلها دلالة على صحة قراءة من قرأ جميع ذلك بإثبات و الهاء ، فى الوصل والوقف . غير أن ذلك، وإن كان كذلك، فلقوله: (١ لم يتسنه) حكم مفارق حكم ما كان هاؤه زائدة لا شك فى زيادتها فيه. (١)

ومما يدل على صحة ما قلنا من أن ( الهاء ) في ( يتسنه ) ، من لغة من قال : وقد أسنهت ) ، و ( المسانهة ) ، ما : \_\_

الجراح ، عن سليان بن عمير : قال ، حدثنا ابن مهدى ، عن أبي الجراح ، عن سليان بن عمير : قال ، حدثنى هانئ مولى عثمان قال : كنت الرسول بين عثمان وزيد بن ثابت فقال زيد: سله عن قوله: ( لم يتسن ، أو : ( لم يتسن ، أو : ( الم يتسن ، فقال : عثمان اجعلوا فيها ( هاء ، ( ال )

وحدثنا أحمد والعطار = جميعاً، عن القاسم = وحدثنا محمد بن محمد العطار ، عن القاسم = وحدثنا أحمد والعطار = جميعاً، عن القاسم قال ، حدثنا ابن مهدى ، عن ابن المبارك قال ، حدثنى أبو وائل شيخ من أهل اليمن ، عن هانى البر برى قال : كنت عند عثمان ، وهم يعرضون المصاحف ، فأرسلنى بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها (لم يَتَسَن ) و وفأميل الكافرين [سورة العارق: ١٧] ، و (لا تَبديل المَخلق) [سورة الروم: ٣٠] ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَإِنْ كَانْ زَائِداً ﴾ ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : و ماكان هاؤه رُائداً لاشك في زيادته فيه بالتذكير ، وهو صواب جداً ، واكن لا أدرى لم غير نص المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) الآثرَّ ؛ ٩٩١٨ – وهاني مهرهاني البربري ، مولى عبّان بن عقان مترسم في الكبير المرارع عبد الله المرارع المرارع المرارع عن هاني مولى عبّان روى عن هاني مولى عبّان روى عنه المرارع عنه عبد الله بن المبارك مترجم في الكبير ٢/٢/٢ ، وابن أي حاتم ١٣٣/١/٢ . أما و أبو الجراح يه فلم أعرفه ، وانظر الآثر التالى ، فإني أخشى أن يكون إسنادهما قد اختلط ، فإن ابن المبارك هو اللي يروى عن وسليان بن عميره . وانظر الله المنثور ١ : ٣٢٣ .

قال : فلما باللواة فيما إحلى اللامين ، وكتب ﴿ لاَ تَبْدِيلَ لِغَلْقِ اللهُ ﴾ وعا ، ﴿ فَأَمْوِلْ ﴾، وكتب﴿ فَمَهَلُ السكافرِينَ ﴾،وكتب﴿ إَنْ يَتَسَنَّهُ ﴾ الحق فيا الماء. ١٩

قال أبو جعفر : ولو كان ذلك من و يتسنى ، أو و يتسنن ، ، لما ألملتى فيه أبيّ و هاء ، لا موضع لما فيه ، (٢) ولا أمرّ عثمان بلمخاقها فيها.

وقد رُوي عن زيد بن ثابت في ذلك نحو الذي روي فيه عن أبي بن كعب .

قال أبو جعفر : واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « لم يتسنَّه » . فقال بجضهم بمثل الذى قلنا فيه من أن معناه : لم يتغير .

• ذكر من قال ذلك :

٥٩٢٠ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة بن المفضل ، عن محمد بن
 إسمق ، عمن لا ينهم ، عن وهب بن منبه: ولم يتسنّه ، ، لم يتغير .

٥٩٢١ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ولم يتسنه ، ، لم يتغير .

٩٩٢٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرتا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر،
 عن قتادة مثله .

٩٩٢٣ ــ حدثني موسى بن هرون قال، حدثنا عرو قال ، حدثنا أسباط ،

<sup>(</sup>۱) الآثر: ۹۹۱۹ - ومحمله بن محمله العظاري، لمله: محمله بن محمله بن عمله بن عمله بن الملكم يعرف بابن العظارترج له المعلمي، في تاريخه ۲۰۳، ۲۰۶ مات ست ۲۹۸. حلماً إذا أم يكن في اسمه تسريف ويكون هو و محمله بن مخلله العطاري مترجم في تاريخ بغفاد ۲ : ۳۰ . و و أحدى هو : أحد بن إسمت الأهوازي شيخ الحلبري، مضت ترجت في رقم : ۱۷۷ ، ۱۸۵۱ أو لمله أحد بن يوسف التغلبي، كا سيأتي في رقم : ۹۰۱ و وو أبو وائل هم هو و أبو وائل القاس المرادي الصنعائي المياني عندي . و و أبو وائل هم هو و أبو وائل القاس المرادي الصنعائي المياني »، روي هو ماني مثمل متماني مترجم في الكبير ۲۲۲/۲/۶ . ويقال هو قفسه و عبد الله بن المياني القامي»، روي هو ماني أبيضاً مترجم في ابن أبي حام ۲۲۲/۲/۶ ، والمهليب . وهذا الآثر في المترا المتمود ١ : ۲۲۲ ،

<sup>(</sup>٢) في الخبارة : و لما ألحق فيه إأني هو لا موضع فيه يه هذا قامد ، وللذي في المطبوعة مستقيم .

عن السدى : و فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ، يقول : و فانظر إلى طعامك ، من التين والعنب = و وشرابك ، من العصير = و لم يتسنه ، يقول : لم يتغير فيحمنض التين والعنب ، ولم يختمر العصير ، هما حلوان كما هما . وذلك أنه مر جائياً من الشأم على حمار له ، معه عصير وعنب وتين ، فأماته الله وأمات حماره ، ومر عليهما مئة سنة . (١)

٩٧٤ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : « فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » ، يقول : لم يتغير ، وقد أتى عليه مئة عام .

ه ۱۹۷۵ ــ حدثني المثني قال ، أخبرنا إسمق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك بنحوه .

٩٢٦ – حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن
 على ، عن ابن عباس قوله : ( لم يتسنه » ، لم يتغير .

٩٩٢٧ - حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبي ، عن النضر ، عن عكرمة :
 ه لم يتسنه ، لم يتغير .

۵۹۲۸ — حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهبقال، قال ابن زید: « لم
 یتسنه » ، لم یتغیر فی مثة سنة .

٩٩٧٩ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنى بكر بن مضر قال : يزعمون فى بعض الكتب أن أرميا كان بإيليا ، حين خرجها بخت نصر ، وحرب فلا يرعمون فى بعض الكتب أن أرميا كان بإيليا ، حين خرجها بخت نصر ، فكان بها . فأوحى الله إليه: أن اخرج منها إلى بيت المقدس . فأتاها فإذا هى خربة ، فنظر إليها فقال : و أنمّى يحيى هذه الله بعد موتها ؟ فأماته الله مئة عام ثم بعثه ، فإذا حمار م حى قائم على رباطه ، وإذا طعامه سك عنب

<sup>(</sup>١) الأثر : ٩٦٣ه – هو تمام الأثر السالف رقم : ٩٩٣ .

ج • (۲۰)

وسك تين ، لم يتغير عن حاله = (١) قال يونس : قال لنا سلم الخواص : (٢) كان طعامه وشرابه سل عنب ، وسل تين ، وزق عصير .

وقال آخرون : معنى ذلك : لم ينتن .

ذكر من قال ذلك :

۹۳۰ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی ،
 عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد قوله : دلم یتسنه ، لم ینتن.

ا ٩٣١ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

۱۹۳۲ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسن قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، قال مجاهد قوله: ﴿ إِلَى طَعَامَكُ ﴾، قال: سَلَ تَينَ = ﴿ وَشُرَابِكُ ﴾، دن مُخر = ﴿ لَمْ يَسَنَّهُ ﴾ ، يقول: لم ينتن .

قال أبو جعفر : وأحسب أن مجاهداً والربيع ومن قال فى ذلك بقولهما ، (٣) رأوا أن قوله : «لم يتسنه » من قول الله تعالى ذكره : ﴿ مِنْ حَمَا أَ مَسْنُونِ ﴾ [سررة الحجر : والم أن قول الله تعلى ذكره : ﴿ مِنْ حَمَا أَ مَسْنُونِ ﴾ [سررة الحجر : ٣٣٠٢٨٠٢٦] ، بمعنى المتغير الربح بالنتن ، من قول القائل : ﴿ تسنيُّن ﴾ . وقد بينت الدلالة فيا مضى على أن ذلك ليس كذلك . (١)

فإن ظن ظان أنه من ﴿ الْأَسَنِ مِن قولِ القائلِ: ﴿ أَسِنَ هَذَا المَاء يأْسَنُ ۗ

<sup>(</sup>١) الرباط: ما ربط به، وأراد هنا الموضع الذي ربط فيه، وهو المربط. و و السل والسلة ،، سواء: وهو المؤينة التي يحمل فيها الحبز وغيره. ويقال و سل » جمع و سلة »، وهو من الجموع العزيزة ، لأنه مصنوع غير مخلوق، لا يكون الفارق بينه وبين واحده الناه، مثل عنب وعنبة ، و برو برة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « سالم المواص » ، وهو خطأ ، والصواب من المحطوطة ، وهو سلم بن ميمود المواص ، مضت ترجمه في رقم : ١٩٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) لم يذكر الطبرى خبراً عن و الربيع و قبل ، فأخشى أن يكون سقط من الناسخ خبره ،
 مضى قول الربيع فى تفسير بعض هذه الآية فيها سلف بإسناده رقم : ٩٩١٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سلف ، ص : ٣٦٠

أُسَنَا ، كما قال الله تعالى ذكره: ﴿ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَاهُ غَيْرِ آسِنِ ﴾ [سورة محمد: ١٥]، فإن ذلك لو كان كذلك، لكان الكلام: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتأسن، ولم يكن « يتسنه » .

[ فإن قبل ] : <sup>(١)</sup> فإنه منه ، غير أنه ترك همزه .

قيل: فإنه وإن ترك همزه، فغير جائز تشديد ُ نونه، لأن والنون ، غير مشددة، وهي في ويتسنَّ الله ويتسنَّ الله ويتأسن ، بترك الهمزة، لقيل: ويتسَّن ، بتحفيف نونه بغير وهاء ، تلحق فيه . فني ذلك بيان واضع أنه غير جائز أن يكون من والأسنَ .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَأُنظُرُ إِلَىٰ حِمَارِكُ ﴾

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله: ١ وانظر إلى حمارك ١٠ فقال بعضهم: معنى ذلك: وانظر إلى إخيائى حمارك ، وإلى عظامه كيف أنشرِها ثم أكسوها لحماً.

ثم اختلف متأولو ذلك هذا التأويل .

فقال بعضهم : قال الله تعالى ذكره ذلك له ، بعد أن أحياه خلقاً سويبًا ، ثم أراد أن يحيى حماره = تعريفاً منه تعالى ذكره له كيفية إحيائه القرية التي رآها خاوية على عروشها فقال : ﴿ أنتَى يحيى هذه الله بعد موتها ﴾ ؟ = مستنكراً إحياء الله إياها. ﴿ ذَكَرُ مِنْ قَالَ ذَلْكُ :

٥٩٣٣ ـ حدثنا ابن حيد قال، حدثنا سلمة إ، عن ابن إسحق ، عمن لا يتهم ،

<sup>( 1 )</sup> ما بين القرسين زيادة لا بد منها حتى يستقيم الكلام .

عن وهب بن منبه قال : بعثه الله فقال: 3 كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم ، إلى قوله : ( ثم نكسوها لحماً ) ، قال: فنظر إلى حماره ياتصل بعض إلى بعض = ١١) وقد كان مات معه = بالعروق والعصب، ثم كسا ذلك منه اللحم حتى استوى ، ثم جرى فيه الروح فقام ينهق . ونظر إلى عصيره وتينه ، فإذا هو على هيئته حين وضعه لم يتغير. فلما عاين من قدرة الله ما عاين قال: وأعلم أن اقه على كل شيء قدير ، (١) ٥٩٣٤ ـــ حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : ثم إنَّ الله أحيتَى عُزيرًا فقال : كم لبثت ؟ قال : لبثت يوماً أو بعض يوم ! قال : بل لبثت مئة عام! فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنَّه ، وانظر إلى حمارك قد هلك وبليت عظامه، وانظر إلى عظامه كيف نُنشِزُها ثم نكسوها لحماً . فبعث الله ربحاً فجاءت بعظام الحمار من كل سهل وجبل ذهبت به الطير والسباع ، فاجتمعت، فركتب بعضها في بعض وهو ينظر، فصار حماراً من عظام ليس له لحمُّ " ولا دم م ، ثم إن الله كسا العظام لحماً ودماً ، فقام حماراً من لحم ودم وليس فيه روح ، ثم أقبل ملكك مشي حتى أخذ بمنخر الحمار فنفخ فيه ، فنهق الحمار ، فقال : وأعلم أن الله على كل شيء قدير ، .

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام على ما تأوله قائل مذا القول : وانظر إلى إحياثنا حمارك ، وإلى عظامه كيف نُنشيرها ثم نكسوها لحماً ، ولنجعلك آية للناس = فيكون في قوله : ١ وانظر إلى حارك ، ، متروك من الكلام استغنى بدلالة ظاهره عليه من ذكره ، وتكون و الألف واللام ، في قوله : و وانظر إلى العظام ، بدلاً من و الهاء ، المرادة في المعنى ، لأن معناه : وانظر إلى عظامه \_ يعنى : إلى عظام الحمار .

<sup>(</sup>١) في المابوعة : « يتمل بعض إلى بعض ، وقد مضى في وقر ١٩١٠ ، أن المخلوطة هناك و ياتصل ۽ ، وعلقت عليها في س : ١٠٥٤ ، تعليق : ٢ وقد جامت هنا في الخطوطة و ياتصل ۽ أيضاً ، فهاه حجة قاطعة على صواب نص المنطوطة في هاين المرضعين المتباعدين . فراجع ما كتب هناك .

<sup>(</sup>٢) إلاَّثر : ٩٩٣٠ – هو آخر الآثر السالف رقم : ٩٩١٠ .

وقال آخرون منهم: بل قال الله تعالى ذكره ذلك له بعد أن نفخ فيه الروح في عينيه. (١) قالوا: وهي أوّل عضو من أعضائه نفخ الله فيه الروح ، وذلك بعد أن سوّاه خلقاً سوينًا ، وقبل أن يحيى حماره .

# . ذكر من قال ذلك :

ه ه م محدثنا عيسى ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : كان هذا رجلاً من بنى إسرائيل نُـفخ الروح في عينيه ، فينظر إلى خلقه كله حين يحييه الله ، (٢) وإلى حماره حين يحييه الله .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

وصل ابن جريج قال : بدأ بعينيه فنفخ فيهما الروح ، ثم بعظامه فأنشزها ، ثم وصل ابن جريج قال : بدأ بعينيه فنفخ فيهما الروح ، ثم بعظامه فأنشزها ، ثم وصل بعضها إلى بعض ، ثم كساها العصب ، ثم العروق ، ثم اللحم ، ثم نظر إلى حماره فإذا حماره قد بلى وابيضت عظامه في المكان الذي ربطه فيه ، فنودى : « يا عظام اجتمعى ، فإن الله منزل عليك روحا » ، فنعي كل عظم إلى صاحبه ، فوصل العظام ، ثم العصب ، ثم العروق ، ثم اللحم ، ثم الجلد ، ثم الشعر . وكان حماره جد عا أحياه الله كبيراً قد تشنن ، (٣) فلم يبق منه إلا الجلد من طول الزمن. وكان طعامه سل عنب ، وشرابه دن خر = قال ابن جريج عن مجاهد نفخ الروح في عينيه ، ثم نظر بهما إلى خلقه كله حين نشره الله ، وإلى حماره حين يحييه الله .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : و في عينه » بالإفراد ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « فنظر » ، وفي المخطوطة : « صطر » غير منقوطة والصواب كما قرأتها لك .

<sup>(</sup>٣) الحادع (بفتحتين) : الصغير السن من الحيوان وفيره . وتشن الحله والسقاء : أذا يبس وتشنج من القدم أو من الهرم .

وقال آخرون : بل جعل الله الروح فى رأسه و بصره ، وجسد ُه ميت ، (١) فرأى حماره قائماً كهيئته يوم حمَل البقعة . ثم قال الله له : انظر إلى عظام نفسك كيف ننشزها .

### ه ذكر من قال ذلك :

م ۱۹۲۸ – حدثنی محمد بن سهل بن عسكر قال، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال، حدثنی عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن منبه يقول: ردَّ الله روح الحياة في عين أرميا وآخر جسده ميت، (۱) فنظر إلى طعامه وشرابه لم يتسنَّه، ونظر إلى حاره واقفاً كهيئته يوم ربطه لم يطعم ولم يشرب، ونظر إلى الرَّمة في عنق الحمار لم تتغير، جديدة ". (۱)

• ٥٩٤ - حدثت عن الحسين قال، (١) سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد ابن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « فأماته الله مئة عام ثم بعثه » ، فنظر إلى حماره قائماً قد مكث مئة عام ، وإلى طعامه لم يتغير قد أنى عليه مئة عام = « وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً » ، فكان أول شيء أحيى الله منه رأسة ، فجعل ينظر إلى سائر خلقه أيخلق .

معن المثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : « فأماته الله مئة عام ثم بعثه » ، فنظر إلى حماره قائماً ، وإلى طعامه وشرابه لم يتغير ، فكان أول شيء خلق منه رأسه ، فجعل ينظر

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « وجسده ميتاً » ، وهو خطأ ، ويدل على صواب ما أثبت، الآثار التالية .

<sup>(</sup> ٢ ) يمنى بقوله : « وآخر جسده ميت » ، أى سائره و باقيه ، وقد جامت هذه الكلمة هنا على الصواب فى المطبوعة والمخطوطة ، وقد مضت فى المطبوعة فى الأثر رقم : ٩١١ ه ، محرفة ، فهذا دليل آخر على صواب قراءتنا النص .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٥٩٣٨ - انظر الأثر السالف رقم: ٩٩١١ ، والتعليق عليه .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة والمحطوطة : « الحسن » ، وهو خطأ ، بل هو « الحسين بن الفرج » ، وهو إستاد دائر في التفسير ، أقربه رقم : ٩٧٤ ه .

إلى كل شيء منه يوصل بعضه إلى بعض ، فلما تبيَّن له قال: ﴿ أُعلمُ أَنَّ الله على کل شيء قديره.

٩٩٤٧ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : ذُكر لنا أنه أول ما خلق الله منه رأسه ، ثم ركبت فيه عيناه ، ثم قيل له : انظر ا فجعل ينظر ، فجعلت عظامه تَـواصَلُ معضها إلى بعض ، و بِعـيَنْن نبيُّ الله عليه السلام كان ذلك ، فقال : ﴿ أُعلَمُ أَنَّ الله على كل شيء قدير » .

٩٤٣ – حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : « وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنَّه وانظر إلى حمارك ، ، وكان حماره عنده كما هو = و ولنجعلك آية للناس ، ، و وانظر إلى العظام كيف ننشزها ، . قال الربيع : ذكر لنا والله أعلم أنه أول ما خلق منه عيناه ، ثم قيل : انظر ! فجعل ينظر إلى العظام يتواصل بعضها إلى بعض، وذلك بعينيه، فقال: (١) و أعلم أنَّ الله على كل شيء قدير، .

٩٤٤ - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرنا ابن زيد قال : قوله: ووانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنَّه وانظر إلى حمارك، ، واقفا عليك منذ مئة سنة = و ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام ، ، يقول : وانظر إلى عظامك كيف نحييها حينسألتنا : ﴿ كيف نحبي هذه ؟؟ (٢) قال : فجعلالله الروح في 44/4 بصره وفى لسانه ،ثم قال: ادع الآن بلسانك ، الذى جعل الله فيه الروح ، وانظر ببصرك . قال : فكان ينظر إلى الجمجمة . قال : فنادى : ليلحق كل عظم بأليفه . قال : فجاء كل عظم إلى صاحبه ، حتى اتصلت وهو يراها ، حتى إن الكِسّرة من العظم لتأتى إلى الموضع الذي انكسرت منه فتلصَّقُ به ، حتى وصل إلى جمجمته

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمعلمومة : « فقيل : أعلم . . . » ، وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : و كيف نحيي هذه الأرض بعد موتها ۽ ، وايس ذلك في المخطوطة ، بل الذي أثبت ، وهما سواء .

وهو يرى ذلك . فلما اتصلت شدها بالعصب والعروق وأجرى عليها اللحم والحلد ، ثم نفخ فيها الروح ، ثم قال : « انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً » . فلما تبين له ذلك ، قال : ثم أمر فنادى تلك العظام التي قال : ثم أنتى يحيى هذه الله بعد موتها » ، كما نادى عظام نفسه ، ثم أحياها الله كما أحياه .

٥٩٤٥ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنى بكر بن مضر قال: يزعمون فى بعض الكتب: أن الله أمات أورميا مئة عام ثم بعثه ، (١) فإذا حماره حى قائم على رباطه. قال: ورد الله إليه بصره ، وجعل الروح فيه قبل أن يبعث بثلاثين سنة ، ثم نظر إلى بيت المقدس وكيف عمر وما حوله. قال: فيقولون ، والله أعلم: إنه الذى قال الله تعالى ذكره: \* أو كالذى مر على قرية وهي خاوية ، الآية . (١)

ومعنى الآية على تأويل هؤلاء : وانظر إلى حمارك ، ولنجعلك آية للناس ، وانظر إلى حظامك كيف ننشزها بعد بلاها ، ثم نكسوها لحماً فنحيها بحياتك ، فتعلم كيف يحيى الله القرى وأهلها بعد مماتها .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أرميا » ، وأثبت ما في الهنطوطة ، وقد سلف مثل ذلك مراراً ، حتى في الأثر الواحد ، انظر ما سلف -- س : ٤٤٨ تعايق : ١.

<sup>(</sup> ٢ ) عند هذا المرضع ، انهي جزء من التقسيم القديم الذي فقلت منه نسختنا ، وفيها ما فعمه :

 <sup>«</sup> يتاوهُ : ومدنى الآية على تأويل هؤلاء :
 وانظر إلى حمارك ولنجملك آية للناس .

وصلى الله على سيدنا محمد النبيّ وآله وصحبه وسلم كثيراً » ثم يبدأ بمده بما نصه :

 <sup>«</sup> بسم الله الرحمن الرحيم
 رب يَشر باكريم

قال أبوجعفر: وأولى الأقوال في هذه الآية بالصواب، قول من قال: إن الله تعالى ذكره بعث قائل: وأنتى يحيى هذه الله بعد موتها ، من مماته ، ثم أراه نظير ما استنكر من إحياء الله القرية التي مر بها بعد مماتها ، عياناً من نفسه وطعامه وحماره . فجعل تعالى ذكره ما أراه من إحيائه نفسه وحماره ، مثلاً لما استنكر من إحيائه أهل القرية التي مر بها خاوية على عروشها ، وجعل ما أراه من العيرة في طعامه وشرابه ، عبرة له وحجة عليه في كيفية إحيائه منازل القرية وجينانها . وذلك هو معنى قول مجاهد الذي ذكرناه قبل .

وإيما قلنا : وذلك أولى بتأويل الآية ، الأن قوله: ووانظر إلى العظام ، إنما هو بمعنى : وانظر إلى العظام التى تراها ببصرك ، كيف ننشزُها ثم نكسوها لحما . وقد كان حمارُه أدركه من البلى = فى قول أهل التأويل جميعاً = نظيرُ الذى لحق عظام من خوطب بهذا الخطاب. فلم يمكن صرف معنى قوله : ووانظر إلى العظام، إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالنظر إليها ، ولا إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام نفسه دون عظام الحمار . وإذ كان ذلك كذلك ، وكان البلى قد لحق عظامه وعظام حماره ، كان الأولى بالتأويل أن يكون الأمرُ بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلى لحقه . لأن الله تعالى ذكره جعل جميع ذلك عليه حجة ، وله عبرة " وعظة ".

# القول في تأويل قوله تعالى ﴿ وَلِنَجْمَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : ولنجعلك آية للناس، أمتناك مئة عام ثم بعثناك .

وإنما أدخلت و الواو، مع و اللام ، التي في قوله : و ولنجعلك آية للناس ،، وهو

T ./T.

بمعنى «كى» ، لأن فى دخولها فى «كى» وأخواتها دلالة على أنها شرط لفعل بعدها، بمعنى : ولنجعلك كذا وكذا فعلنا ذلك . (١) وأو لم تكن قبل « اللام » — أعنى « لام » «كى» « وأو »، كانت « اللام» شرطاً للفعل الذى قبلها ، وكان يكون معناه : وانظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس .

و إنما عنى بقوله : ﴿ ولنجعلك آية ﴾ ، ولنجعلك حجة على من جهل قدرتى وشك في عظمتى ، (١) وأنا القادر على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء ، وإفناء وإنشاء ، وإنعام وإذلال ، وإقتار وإغناء ، بيدى ذلك كلله ، لا يملكه أحد دونى ، ولا يقدر عليه غيرى .

وكان بعض أهل التأويل يقول : كان آية للناس ، بأنه جاء بعد مثة عام إلى ولده وولد ولده، شابئًا وهم شيوخ .

## ه ذكر من قال ذلك :

٥٩٤٦ – حدثني المثنى قال، أخبرنا إسمى قال، حدثنا قبيصة بن عقبة،
 عن سفيان قال: سمعت الأعمش يقول: و ولنجعلك آية للناس، ، قال:
 شاباً وولده شيوخ.

وقال آخرون : معنى ذلك : أنه جاء وقد هلك من يعرفه ، فكان آية لمن قدم عليه من قومه .

### ذكر من قال ذلك :

۱۹۹۷ – حدثنی موسی قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی قال : رجع إلی أهله ، فوجد داره قد بیعت و بُنیت وهلك من كان یعرفه ،

<sup>(</sup>١) انظر معافى القرآن الفراء ١ : ١٧٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر معنى ﴿ آية ۗ فيها سلف في هذا الجزء ﴿ : ٣٧٧، والتعليق : ٢ ، ومراجعه هناك

فقال: اخرجوا من دارى! قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا عزير! قالوا: أليس قد هلك عزيرً منذكذا وكذا!!قال: فإن عزيرًا أنا هو، كان من حالى وكان! فلما عرفوا ذلك خرجوا له من الدار ودفعوها إليه.

قال أبو جعفر : والذى هو أولى بتأويل الآية من القول أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر أنه جعل الذى وصف صفته فى هذه الآية ، حُبجة للناس ، فكان ذلك حُبجة على من عرفه من ولده وقومه عمن علم موته وإحياء الله إياه بعد محاته ، وعلى من بُعث إليه منهم .

# القول في تأويل قوله تمالى ﴿ وَأَنظُرُ إِلَىٰ ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُ هَا ﴾

قال أبو جعفر: قد دللنا فيا مضى قبل على أن العظام التى أمر بالنظر اليها ، هى عظام نفسه وحماره ، وذكرنا اختلاف المختلفين فى تأويل ذلك ، وما يعنى كل قائل بما قاله فى ذلك ، بما أغنى عن إعادته .

وأما قوله : ﴿ كيف ننشزُ هَا ﴾ ، فإن القرأة اختلفت في قراءته .

فقرأه بعضهم : ﴿ وَ أَنظُرُ ۚ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ أَنْشِيزُهَا ﴾ ، بضم النون ، وبالزاى . وفلك قراءة عامة قرأة الكوفيين ، بمعنى : وانظر كيف نركّب بعضها على بعض ، ونقل ذلك إلى مواضع من الجسم .

وأصل « النشوز ، الارتفاع ، (١) ومنه قيل : « قد نشر الغلام ، ، إذا ارتفع

<sup>(</sup>١) جاء في المطبوعة والمحلوطة « وأصل النشز : الارتفاع »، وأنا أرى صوابه : « النشوز » ، لأنه هو المصدر ، ولا مصدر لهذا الفعل غيره في رواية أهل اللغة ، ومحال أن يدع الطبرى المعروف إلى المحيول . والمحطوطة في هذا الوضع سيئة جداً ، كثيرة التصحيف والإهمال ، وبعضه لم أشر إليه لشدة وضوحه ، وفساد خط كاتبه وإهماله ، كما ترى في التعليق التالى .

طوله وشبّ . ومنه « نشوز المرأة » على زوجها . (١) ومن ذلك قيل للمكان المرتفع من الأرض : « نَشَرَ، ونَشَرْ ، ونشاز » ، (١) فإذا أردت أنك رفعته قلت : « أنشرته إنشازاً » ، و « نشز هو » ، إذا ارتفع .

فعنى قوله: « وانظر إلى العظام كيف نُنشزها » - فى قراءة من قرأ ذلك بالزاى: كيف نرفعه من أماكنها من الأرض ، فنرد ها إلى أماكنها من الحسد. (٣)

ومن تأول ذلك هذا التأويل جماعة من أهل التأويل.

## ذكر من قال ذلك :

معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس فی قوله: « کیف نشزها » ، کیف نتخرجها . معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس فی قوله: « کیف نشزها » ، کیف نتخرجها ، من ۱۹۶۹ – حدثنی موسی قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی : « کیف نشزها » ، قال : نحر کها .

وقرأ ذلك آخرون: ﴿ وَ أَنْظُرُ ۚ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ ۖ نُنْشِرُهَا ﴾ بضمالنون . قالوا : منقول القائل، « أنشر الله الموتى فهو يُنشيرهم إنشاراً »، وذلك قرأه عامة قرأة أهل المدينة ، بمعنى : وانظر إلى العظام كيف تحييها ، ثم نكسوها لحماً .

## • ذكر من قال ذلك:

٥٩٥٠ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عیسی،
 عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: « کیف نُنشیرها »، قال: انظر إلیها حین محییها الله. (٤)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : ﴿ وَفِيهُ نَشُورُ المُرَأَةُ عَلَّ وَجِهِهَا ﴾ ، وهذا دليل على شدة إهماله .

<sup>(</sup> y ) في المخطوطة : « نشر ونشره ونشاره » ، وهو خطأ كله ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : « فبرزها إلى أماكنها » ، وهو قاسد . وفي المطبوعة : « الجسم » ، ورددته إلى المخطوطة .

<sup>(</sup> ٤ ) في المخطوطة والمطبوعة : والمثل إليها ي ، والصواب ما أثبت .

۱۹۰۱ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

ووه - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة مثله . ووانظر إلى العظام كيف نُنشرها ، ، قال : كيف نحييها .

واحتج بعض قرآة ذلك بالراء وضم نون أوله ، بقوله ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ [سورة عبن : ٢٧] ، فرأى أن من الصواب إلحاق قوله : • وانظر إلى العظام كيف ننشرها » به . (١)

وقرأ ذلك بعضهم ﴿ وَأَنْظُرُ إِلَى ٱلْمِظَامِ كَيْفَ نَنْشُرُها ﴾ ، بفتح النون من أوله وبالراء . كأنهوجة ذلك إلى مثل معنى : نَشْرِ الشيء وطية . (٢) وذلك قراءة غير محمودة ، لأن العرب لا تقول : و نشر الموتى ، وإنما تقول : و أنشر الله الموتى ، وإنما تقول : و أنشر الله الموتى ، وفَنَسَسَروا هم ، بمعنى أحياهم فحبنوا هم . ويدل على ذلك قوله : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ وقوله : ﴿ أُم التَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴾ (٢) [سورة الانبياء : ٢١]، وعلى أنه إذا أريد به حميى الميت وعاش بعد عماته ، قبل : ونشسَر ، ومنه قول أعشى بني ثعلبة : (١)

حَتَّى بَقُولَ ٱلنَّاسُ مِمَّا رَأُوا: يَا عَجَبَا لِلْمَيَّتِ ٱلنَّاشِرِ!(٥)

<sup>(</sup>١) هو ابن عباس ، فيها روى الفراه في معانى القرآن ١ : ١٧٣ -

<sup>(</sup>٢) هو الحسن ، ذيها روى الفراء في معانى القرآن ١ : ١٧٣ .

 <sup>(</sup>٣) سقت الآية ببامها ، وفي الطبوعة والمخطوطة : « آلحة من الأرض هم ينشرون » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة والخطوط بإسقاطة : ﴿ وَمِنْهُ ﴾ ؛ وهو غير مستقيم .

<sup>(</sup> ه ) ديوانه : ١٠٥ ، رسياتي في التفسير ١٩ : ٢٠/٣٢ : ٢٦ (بولاق) وهو

وروى سماعاً من العرب : وكان به جَرَبٌ فنسَسَر، ، إذا عاد وَحَسِيي . (١)

قال أبوجعفر: والقول في ذلك عندى أن معنى و الإنشاز ». ومعنى و الإنشار » متقاربان . لأن معنى و الإنشاز » التركيب والإثبات ورد العظام إلى العظام ، ٣١/٣ ومعنى و الإنشار » إعادة الحياة إلى العظام . (١) وإعادتها لاشك أنه رد ها إلى أما كنها ومواضعها من الجسد بعد مفارقتها إياها . فهما ، وإن اختلفا في اللفظ ، فتقاربا المعنى . وقد جاءت بالقراءة بهما الأمة مجيئاً يقطع العذر ويوجب الحجة . فبأيهما قرأ القارئ فصيب ، لانقياد معنيهما ، (١) ولا حجة توجب لإحداهما القضاء بالصواب على الأخرى . (١)

فى أكثر الكتب ، وقد مضى بيتان منها فى ١: ٤٧٤ ، تعليق : ٣/٢ : ١٣١ . وقبله يذكر صاحبته ، فأجاد وأبدع :

الصبح ( بفتحتین ) بریق اللون والحل والسلاح ، تراه مشر باً حرة کالحمر یتلاًلاً . وناثر : نیر . یقال : « نار الشی، فهو نیر وناثر » و « آنار فهو منیر » .

- (١) انظر ممانى القرآن للفراء ١ : ٣٠ .
- (٢) فى المخطوطة والمطبوعة : « . . . و رد العظام من العظام ، و إعادتها لا شك . . . » وهذا كلام لا يستقيم قط ، والناسخ كثير لإهمال والإسقاط كلام لا يستقيم قط ، والناسخ كثير لإهمال والإسقاط كا سلف فى التعليقات الماضية ، فلذلك اجتهدت فى تصحيح هذا ، وما يليه حتى يستقيم ممناه وافظه
- (٣) فى المحطوطة : « لا نصاد ومصبها »، والصواب ما فى المطبوعة. وقوله : « لانقياد معنيهما » ، أى لاستقامة معنيهما واستوائهما وتساوقهما على نهيج واحد لا يختلف ، كأنه يقود أحدهما الآخر . وانظر ما مضى ؛ : ١٠٥ تعليق : ١٠٥ تعليق : ١٠٥ قوله : « قاد قوله » وتفسير قولم : « هذا لا يستقيم على قود كلامك » .
- ( ٤ ) في المطبوعة : « لإحداهما من القضاء » بزيادة « من » ، وفي المحطوطة « لأحدهما من القضاء » بزيادة وخطأ ، والصنواب ما أثبت .

فإن ظن ظان أن « الإنشار » إذ كان إحياء " ، (١) فهو بالصواب أولى ، لأن المأمور بالنظر إلى العظام وهي تُنشر ، إنما أمر به ليرى عياناً ما أنكره بقوله : و أنتى يحيى هذه الله بعد موتها »؟= [ فقد أخطأ ] . (٢) فإن إحياء العظام لاشك فى هذا الموضع ، إنما عنى به رد هما إلى أماكنها من جسد المنظور إليه هو يُحيتى ، (٣) لإعادة الروح التى كانت فارقتها عند الممات . (٤) والذي يدل على ذلك قوله : و ثم نكسوها لحماً ». ولا شك أن الروح إنما نفخت فى العظام التى أنشزت بعد أن كُسيت اللحم. (٥)

وإذ كان ذلك كذلك ، (١) وكان معنى « الإنشاز » تركيب العظام وردها إلى أماكنها من الجسد ، وكان ذلك معنى « الإنشار » = (١) كان معلوماً استواء معنيهما ، وأنهما متفقا المعنى لا مختلفاه . فنى ذلك إبانة عن صحة ما قلنا فيه .

وأما القراءة الثالثة ، فغير جائزة القراءة بها عندى ، وهي قراءة من قرأ : ﴿ كَيْفَ نَنْشُرُها ﴾ بفتح النون و بالراء ، لشذوذها عنقراءة المسلمين ، وخروجها عن الصحيح الفصيح من كلام العرب.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « إذا كان سيا » خطأ صرف ، وفي المطبوعة : « إذا كان إحياء » ، وهو الصواب ، إلا أن ستى الكلام في هذا الموضم « إذ » لا « إذا » .

<sup>(</sup> ٢ ) زدت ما بين القوسين ، لأنه عما يقتضيه السياق . ولا معى لالتماس تصحيح هذه الجملة ، بتعليق قوله : « فإن إحياء العظام . . . ، ه جواباً لقوله : « فإن ظن ظان . . . » .

<sup>(</sup>٣) ه يحيى ، بالبناء المجهول ، من « الإحياء » .

<sup>(</sup>ع) في المطبوعة والمخطوطة : « لا إعادة الروح. . . »، وهو خطأ بين ، بدل عليه سياق ما بعده . فإنه يمنى أن « إحياء العظام » مركب من أمرين : رد العظام إلى أماكنها ، وإعادة الروح إليها . وسترى ذلك في حجته بعد .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة والمحطوطة : « العظام التي أنشرت » بالراء ، وهو خطأ ، والصواب بالزاى ، أي ركبت وردت إلى مواضعها .

<sup>(</sup> ٦ ) في المطبوعة والمحطوطة : ﴿ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ﴾ ، والصواب ﴿ إِذْ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) قوله : « وكان ذلك منى الإنشار » ، أى : وكان منى الإنشار أيضاً ، هو رد العظام إلى أماكها من الحسد لإعادة الروح الى كانت فارقها عند المات ، كما سلف سند قليل .

# القول في تأويل قوله ﴿ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : (١) ﴿ ثُم نُكُسُوهَا ﴾ ، أى العظام . ﴿ لَحْماً ﴾ ، هن ذكر العظام .

ومعنى « نكسوها » ، نُلبسها وبُواريها به ، كما يواري جسد الإنسان كسوتُه التي يلبسَهُا . وكذلك تفعل العرب ، تجعل كل شيء غطتى شيئاً وواراه، لباساً له وكُسوة ، (٢) ومنه قول النابغة الجعدى : (٣)

فَالْحَمْدُ لِلهِ إِذْ لَمْ يَأْتِنِي أَجَلِي حَتَّى أَكْنَسَيْتُ مِنَ ٱلإِسْلَامِ سِرْ بَالَالًا

فجعل الإسلام \_ إذ غطتى الذي كان عليه فواراه وأذهبه \_ كُسوة له وسر بالا".

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « بذلك » مكان « بقوله » ، وهو لا يستقيم .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما سلف في مدى يو لباس يه و يو كسوة يه ٢ : ٤٨٩ – ٤٩٢ /ثم هذا الجزه ه : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) وينسب هذا البيت إلى « لبيد بن ربيعة العامرى » و إلى « قردة بن نفائة السلول » ؛ وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ، ٢٢٨ . « وقد قال أكثر أهل الأخبار أن لبيداً لم يقل شهراً منذ أسلم ، وقال بعضهم : لم يقل في الإسلام إلا قوله : ... » وذكر البيت ، ثم قال : وقد قيل إن هذا البيت لقردة بن نفائة السلول فقال : « كان نفائة السلول فقال : « كان شاعراً ، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من بني سلول ، فأمره عليهم بعد أن أسلم وأسلموا ، فأنشا مقدل :

وقد قبل إن البيت البيد قال أبو عبيدة : لم يقل لبيد في الإسلام غيره » . وذكر ذلك أبو الفرج في أغانيه ١٤ ، ٩٤ ، وغيره وانظر معجم الشعراء : ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، والشعر والشعراء : ٣٣٧ والمسرين ٢٦٠ ، وديوان لبيد ، الزيادات : ٥٦ ، وغيرها كثير

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر التعليق السالف ، وهذا البيت ثابت في قصيدة النابقة ( في ديوانه · ٨٦ ) ، في

# القول في تأويل قوله ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: ﴿ فلما تبيَّن له ﴾ ، فلما اتضح له عياناً ماكان مستنكراً من قدرة الله وعظمته عنده قبل عيانه ذلك = (١) ﴿ قال أعلم الآن بعد المعاينة والإيضاح والبيان =(١) ﴿ أَن الله على كل شيء قدير » .

ثم اختلفت القرأة في قراءة قوله : « قال أعلم أن الله » .

فقرأه بعضهم: ﴿ قَالَ أَعْلَمُ ﴾ على معنى الأمر بوصل «الألف» من « اعلم»، وجزم « الميم » منها ، وهي قراءة عامة قرأة أهل الكوفة . ويذكرون أنها في قراءة عبد الله ، ﴿ قِيلَ اُعْلَمُ ﴾ على وجه الأمر من الله الذي أحيى بعد مماته ، (٣) فأمر بالنظر إلى ما يحييه الله بعد مماته . وكذلك روى عن ابن عباس .

٩٥٤ - حدثنى أحمد بن يوسف التّغلبي قال، حدثنا القاسم بن سلام قال، حدثنى حجاج، عن هرون قال: هي في قراءة عبد الله: ﴿ قِيلَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱلله ﴾ على وجه الأمر. (٤)

هجانه ابن الحيا، والحيا أمه ، واسمه سوار بن أوفى القشيرى – وكان هجا الحمدى وسب أخواله من الأزد، وهم بأصمان متجاورون ، فقال في ذلك قصيدته التي أولها .

إِمَّا تَرَى ْ ظُلُلَ الْأَيَّامِ قد حَسَرَت عَلِّى، وشَمَّرْتُ ذَيْلًا كَانَ ذَيَّالاَ

<sup>(</sup>١) انظر معي «بين » فيها سلف في فهارس اللغة من الأجزاء السالفة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة: « بعد المعاينة والاتضاح به والبيان » وهو فاسد مريض، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : « للذي أحيى » ، وما في المحطوطة عين الصواب .

<sup>(</sup>٤) الأثر: ١٥٥٥ – « أحمد بن يوسف التغلبي » ، الأحول ، صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام ، مشهور بذلك . روى عن سليان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم ، ورويم بن زيد ، وأبي عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم . روى عنه أبو عبد الله نفطويه النحوى ، ومحمد بن محملد ، وأبو عمرو بن الساك ، ومحمد بن محملد ، وعمبته لأبي عبيد القاسم ومكرم بن أحمد ، وغيرهم . قال عبد الله بن أحمد : « ثقة » ، مات سنة ٣٧٣ ، وصحبته لأبي عبيد القاسم ج ٥ (٣١)

معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه = أحسبه ، شك أبو جعفر الطبرى = ، سمعت ابن عباس يقرأ : ﴿ فَلَمَّا تَنَيَّنَ لَهُ قَالَ اعْلَمْ ﴾ . ، قال : إنما قيل ذلك له .

موه م حدثت عن عمار قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال : ذكر لنا، والله أعلم ، أنه قيل له « انظر »! فجعل ينظر إلى العظام كيف يتواصل بعضها إلى بعض ، وذلك بعينيه ، فقيل : « اعلم أن الله على كل شيء قدير » .

قال أبو جعفر : فعلى هذا القول تأويل ذلك: فلما تبين له ما تبينَ من أمر الله وقدرته ، قال الله له : اعلم الآن أن الله على كل شيء قدير. ولو صرف متأول "قوله: « قال اعلم » — وقد قرأه على وجه الأمر — إلى أنه من قبل المخبر عنه بما اقتص " فى هذه الآية من قصته ، كان وجها صحيحاً ، وكان ذلك كما يقول القائل: « اعلم أن قد كان كذا وكذا »، على وجه الأمر منه لغيره ، وهو يعنى به نفسه .

44/4

وقرأ ذلك آخرون : ﴿ قَالَ أَعْلَمُ ﴾ ، على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به ، بهمز ألف « أعلم » وقطعها ، ورفع « الميم » ، بمعنى : فلما تبين له ما تبين من قدرة الله وعظيم سلطانه بمعاينته ما عاينه، قال: المتبيّن ذلك: (١) أعلم الآن أنا أن الله على كل شيء قدير.

وبذلك قرأ عامة قرأة أهل المدينة ، (٢) وبعض قرأة أهل العراق . وبذلك من

ابن سلام ترجح عندى أنه المعنى في الأثر السالف رقم : ٩١٩، ، وانظر التعليق عليه . وفي المطبوعة والمحطوطة : «الثعلمي » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « قال أليس ذلك أعلم الآن . . . » ، وهو كلام يرتكس فى الفساد ارتكاساً . وفى المخطوطة : « المسنن » غير منقوطة ، وهى الصواب عين الصواب .

<sup>(</sup> ٢ ) سقط من الناسخ « قرأة » في هذا الموضع والذي يليه ، وكتبها في الهامش مرة واحدة ، لم يكر رها ، ولذلك أثبتها الطابع في موضع واحد ، هو الأخير منهما .

التأويل تأوّله جماعة من أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

عن ابن إسحق، عمن لا يتهم، عن ابن إسحق، عمن لا يتهم، عن وهب بن منبه قال: لا عاين من قدرة الله ما عاين قال: لا أعلم أن الله على كل شيء قدير ».

م٩٥٨ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهب منبه يقول : « فلما تبين له قال أعلم أن الله على شيء قدير » .

• ٥٩٦٠ – حدثنى موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال: قال عزير عند ذلك – يعنى عند معاينة إحياء الله حماره – : « أعلم أنّ الله على كل شيء قدير » .

ومير ، عن الضحاك قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : جعل ينظر إلى كل شيء منه يوصل بعضه إلى بعض، وفلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ».

٩٩٦٢ – حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد نحوه .

0 0 0

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ ﴿ أَعْلَمُ ﴾ بوصل

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يعنى ذبي الله عليه السلام » ، وفي المخطوطة مضطربة وغير منقوطة ، فن أجل ذلك لم يحسن قرامتها . أي : أن إنشاز العظام كان بعين النبي ، يراه عياناً ، وقد مضى مثل ذلك آنفاً في رقم : ٩٤٢ م .

و الألف ، وجزم و الميم ، على وجه الأمر من الله تعالى ذكره للذى قد أحياه بعد هاته ، بالأمر بأن يعلم أن الله = الذى أراه بعينيه ما أراه من عظيم قدرته وسلطانه ، من إحياته إياه وحمار و بعد موت مئة عام و بلائه ، حتى عاد ا كهيئهما يوم قبض أرواحهما ، وحفظه عليه طعامه وشرابه مئة عام حتى رد و عليه كهيئته يوم وضعه غير متغير = (١) على كل شيء قادر كذلك . (٢)

وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلك ، وحكمنا له بالصواب دون غيره ، لأن ما قبله من الكلام أمر من الله تعالى ذكره : قولا للذى أحياه الله بعد مماته ، وخطاباً له به ، وذلك قوله : « فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه وانظر إلى حماوك . . . وانظر إلى العظام كيف ننشزها » ، فلما تبين ذلك له جواباً عن مسألته ربّه : « أنى يحيى هذه الله بعد موتها » ، قال الله له : « اعلم أن الله » = الذى فعل هذه الأشياء على ما رأيت على غير ذلك من الأشياء قدير كقدرته على ما رأيت وأمثاله ، (٣) كما قال تعالى ذكره لخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم = بعد أن أجابه عن مسألته إياه في قوله : ﴿ رَبِّ أَرِينَ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ = ﴿ وَاعْمَ أَنَّ الله عزيز حكم م . فكذلك فامر إبراهيم بأن يعلم ، بعد أن أراه كيفية إحيائه الموتى ، أنه عزيز حكيم . فكذلك أمر الذى سأل فقال : « أنتى يحيى هذه الله بعد موتها » ؟ بعد أن أراه كيفية إحيائه أمر الذى سأل فقال : « أنتى يحيى هذه الله بعد موتها » ؟ بعد أن أراه كيفية إحيائه إياها = أن يعلم أن الله على كل شى ء قدير . (٥)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « وحفظ عليه طعامه . . . » ، وهو اختلال في الكلام ، والصواب ما أثبت . وقوله : « وحفظه » مجر و ر معوطف على قوله : « من إحيائه إياه وهماره . . . »

<sup>(</sup> ۲ ) قوله : « على كل شيء قادر كذلك » متملق بقوله : « بأن يعلم أن الله . . . على كل شيء قادر » ، وما بينهما صفة لله تمال ، فصلت بين اسم « إن » وخبرها .

<sup>(</sup>٣) سياق هذه الحملة كالسالفة في التعليق السالف : « اعلم أن اقد . . على غير ذلك من الأشياء قدير » .

<sup>( ؛ )</sup> هي الآية التالية من « سورة البقرة » .

<sup>(</sup> ه ) في المخطوطة والمطبوعة : « وكذلك أمر الذي سأل . . . » بالوار ، والصواب بالفاء . هذا وانظر ما قاله الفراء في معاني القرآن ١ : ١٧٢ – ١٧٤ .

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُدْيى المَوْ تَىٰ قَالَ أَوْلَمَ ثُوْمِن قَالَ كِلَىٰ وَلَـٰكِن لِيَطْمَ إِنَّ قَلْمِي)

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: ألم تر إذ قال إبراهيم: ربِّ أرنى . وإنما صلح أن يعطف بقوله: « وإذ قال إبراهيم » على قوله: « أو كالذى مرّ على قرية » ، وقوله: « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه » ، لأن قوله: « ألم تر »، ليس معناه: ألم تر بعينيك ، وإنما معناه: ألم تر بقلبك ، فعناه: ألم تعلم فتذكر ، (١) فهو وإن كان لفظه لفظ « الرؤية » ، فيعطف عليه أحياناً بما يوافق لفظه من الكلام ، وأحياناً بما يوافق معناه .

واختلف أهل التأويل في سبب مسألة إبراهيم ربّه أن يريه كيف يحيى الموت .

فقال بعضهم: كانت مسألته ذلك ربّه : أنه رأى دابة قد تقسَّمتها السباع والطير فسأل ربه أن يريه كيفية إحيائه إياها ، مع تفرق لحومها في بطون طير الهواء وسباع الأرض ، ليرى ذلك عياناً ، فيزداد يقيناً برؤيته ذلك عياناً إلى علمه به خبراً ، فأراه الله ذلك مثلا عما أخبر أنه أمره به .

22/4

# ذكر من قال ذلك :

٩٩٣٥ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وإذ قال إبراهيم ربّ أرنى كيف تحيى المرتى » ، ذكر لنا أنّ خليل الله إبراهيم أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع ، فقال : « رب أرنى كيف تحيى المرتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى » .

٩٩٤ ـ حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ قال ، أخبرنا عبيد

<sup>(</sup>١) انظر ممن و الرؤية و فيها سلف من هذا الجزه ٥ : ٢٩ ، والتعليق عليه رقم : ٢ .

قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : « رب أرنى كيف تحيى الموتى » ، قال : مر إبراهيم على دابة ميت قد بكى وتقسسمته الرياح والسباع ، فقام ينظر فقال : (١) سبحان الله ! كيف يحيى الله هذا ؟وقد علم أن الله قادر على ذلك : فذلك قوله : « رب أرنى كيف تحيى الموتى » .

٥٩٦٥ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ، قال ابن جريج : بلغنى أن إبراهيم بينا هو يسير على الطريق ، إذا هو بجيفة حمار عليها السباع والطير قد تمزَّعت لحمها، (١) وبقى عظامها . فلما ذهبت انسباع وطارت الطير على الجبال والآكام، وقف وتعجب، (١) ثم قال: ربّ قد علمت لتجمعنها من بطون هذه السباع والطير ! ربّ أرنى كيف تحيى الموتى ! قال : أو لم تؤمن ، قال : بلى ! ولكن ليس الخبر كالمعاينة .

وعد قال ابن زيد: مر البراهيم بحوت نصفه في البر ونصفه في البحر ، فما كان منه في البحر فدواب البحر تأكله ، وما كان منه في البر فالسباع ودواب البر تأكله ، فقال له الخبيث: (١) يا إبراهيم ، متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء ؟ فقال : يا رب ، أرثى كيف تحيى الموتى ! قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلبى !

وقال آخرون : بل كَان سبب مسألته ربَّه ذلك، المناظرة ُ والمحاجَّة التي جرت بينه وبين نمرود في ذلك .

#### ه ذكر من قال ذلك:

<sup>( 1 )</sup> في الخطوطة : « فقدم ينظر » ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup> ٢ ) تمزع القوم الشيء : تقاسموا وفرقوه بينهم . من التمريم : وهو التقطيم والتفريق .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والمطبوعة : ﴿ فُوقَفْ ﴾ بالفاء ، والأجود حذفها .

<sup>(</sup>٤) الخبيث ، يعني إبليس لعنه الله .

قال : لما جرى بين إبراهيم وبين قومه ما جرى مما قصة الله فى اا سورة الأنبياء ال المروذ، فيما يذكرون، لإبراهيم: أرأيت إلهك هذا الذى تعبد وتدعو إلى عبادته، قال نمروذ، فيما يذكرون، لإبراهيم: أرأيت إلهك هذا الذى تعبد وتدعو إلى عبادته، وتذكر من قدرته التى تعظمه بها على غيره، ما هو ؟ قال له إبراهيم: ربى الذى يحيى ويميت! قال نمروذ: أنا أحيى وأميت! فقال له إبراهيم: كيف تحيى وتميت = الله نم ذكر ما قص الله من محاجته إياه = قال : فقال إبراهيم عند ذلك: رب أربى كيف تحيى الموتى، قال: أو لم تؤمن ؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبى = من غير شك في الله تعالى ذكره ولا في قدرته، ولكنه أحب أن يعلم ذلك وتاق إليه فقال: اليطمئن قلبى الله فقال اله فلكن اله فقال اله فقال اله فلكن الله فلكن اله فكره ولا في فلد اله فلكن الهلك اله فلكن الهلك اله فلكن اله

قال أبو جعفر: وهذان القولان ــ أعنى الأول وهذا الآخر ــ متقاربا المعنى: فى أن مسألة إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيى الموتى ، كانت ليرى عياناً ما كان عنده من علم ذلك خبراً.

وقال آخرون : بل كانت مسألته ذلك ربته عند البشارة التي أتته من الله بأنه اتخذه خليلاً ، فسأل ربه أن يريه عاجلاً من العلامة له على ذلك ، ليطمئن قلبه بأنه قد اصطفاه لنفسه خليلاً ، ويكون ذلك لما عنده من اليقين مؤيدًاً .

## ذكر من قال ذلك :

٥٩٦٨ — حدثنى موسى بن هرون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً ، سأل ملك الموت ربته أن يأذن له أن يبشر إبراهيم بذلك ، فأذن له . فأتى إبراهيم وليس فى البيت ، فدخل داره = وكان إبراهيم أغير الناس، إن خرج أغاق الباب = فلما جاء ووجد فى داره رجلاً ،

ثار إليه ليأخذه (١) وقال : من أذن لك أن تدخل دارى؟ قال ، ملك الموت ، أذن لى رب هذه الدار! قال إبراهيم: صدقت ! وعرف أنه ملك الموت. قال: من أنت ؟ قال : أنا ملك الموت جئتك أبشِّرك بأن الله قد اتخذك خليلاً ! فحمد الله وقال : يا ملك الموت، أرنى الصورة التي تقبض فيها أنفاس الكفار . قال : يا إبراهيم، لاتطيق ذلك إقال: بلي ! قال : فأعرض \* ! فأعرض أبراهم ثم نظر إليه، فإذا هو برجل أسود تنال رأسه السهاء ، يخرج من فيه لهب النار ، ليس من شعرة في جسده إلا في صورة رجل أسود يخرج من فيه ومسامعه لهبُّ النار . فغشي على إبراهيم ، ثم أفاقَ وقد تحول ملك الموت في الصورة الأولى ، فقال : يا ملك الموت ، لو لم يلق الكافر عند الموت من البلاء والحزن إلا صُورَتك لكفاه ، فأرنى كيف تقبض أنفاس المؤمنين؟ قال : فأعرض ! فأعرض إبراهيم، ثم التفت فإذا هو برجل شاب، أحسن الناس وجهاً وأطيبه ريماً ، (٢)في ثياب بيض ، فقال : يا ملك الموت ، لو لم يكن للمؤمن عند ربُّه من قرَّة العين والكرامة إلا صورتك هذه ، لكان يكفيه . فانطلق ملك الموت ، وقام إبراهيم يدعو ربه يقول : رب أرنى كيف تحيي الموتى حتى أعلم أنى خليلك ! قال : أو لم تؤمن بأنى خليلك؟ = يقول : تصدق = قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلبي بيخُلُولتك. (٣)

41/4

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فالما جاء وجد في داره رجلا ، فثار إليه ليأخذه قال » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) من العربي المعرق ، عود الفسير على اسم الجسع مذكراً مفرداً ، كما جاء في هذا الحبر ، وكما جاء في خدر من أطول الناس وكما جاء في خبر عمار بن ياسر من أطول الناس سكوتاً وأقله كلاماً » وكما في الحديث : «خير النساء صوالح قريش ، أحناه على ولد في صغره ، وأرحاه على زوج في ذات يده » ، وكقول ذي الرمة .

وَمَيَّةُ أَخْسَنُ الثَّقَائِنِ جِيدًا وَسَالِفَةً ، وَأَحْسَنُهُ قَذَالًا

<sup>(</sup> ٣ ) الخلة (بضم الخاء وفتح اللام المشددة ) والخلالة ( يفتح الحاء وكسرها ) والحلولة والحلالة ( يضم الخاء ) : الصداقة .

٥٩٦٩ – حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال، حدثنا عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن سعيد بن جبير: ١ ولكن ليطمئن قلبي، ، قال: بالخُلُمَة (١).

. . .

وقال آخرون : قال ذلك لربه ، لأنه شك في قدرة الله على إحياء الموتى .

## . ذكر من قال ذلك:

معمر ، عن أيوب فى قوله : « ولكن ليطمئن قلبى »، قال : قال ابن عباس : ما فى القرآن آية أرْجى عندى منها . (٢)

معبة قال ، سمعت زيد بن على ، يحدث عن رجل ، عن سعيد بن المسيب شعبة قال ، سمعت زيد بن على ، يحدث عن رجل ، عن سعيد بن المسيب قال : اتّعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو أن يجتمعا . قال : ونحن يومئذ شببَبَة ، فقال أحدهما لصاحبه : أي آية في كتاب الله أرجي لهذه الأمة ؟ فقال عبد الله ابن عمرو : ﴿ قُل \* يَا عِبَادِي َ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ [سورة الزبر : ٣٠]، عني ختم الآية . فقال ابن عباس : أمًّا إن كنت تقول : إنها، وإن أرجى منها لهذه

<sup>(</sup>۱) الأثر : ٩٩٩٥ - وعرو بن ثابت بن هرمز البكرى و ويقال له : عمر و بن أبي المقدام روى عن أبيه ، وأبي إسحاق السبيسي ، والأعش وغيرهم ، روى عنه أبو داود الطيالسي ، وسهل بن حاد ، ويحيي بن آدم وغيرهم . قال ابن المبارك : « لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت ، فإنه كان يسب السلف » ، وضعفه أبو زرعة وابن معين والبخاري . وقال أبو داود في السنن : « وافضى خبيث وكان رجلسوه » . مات سنة ١٧٧ ، مترجم في التهذيب . وأبوه : ثابت بن هرمز أبو المقدام . ووي عن سميد بن المسيب وسميد بن جبير وغيرهما . وروى عنه ابنه والثوري وشعبة وغيرهم . كان شيخاً عالياً صاحب سنة . مترجم في التهذيب .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : • ٩٧٠ - أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١ : ٣٣٥ ونسبه لعبه الرزاق وابن جرير. وقوله : « أرجى » أفعل تفضيل من « الرجاء » ، وهو الأمل نقيض اليأس .

<sup>(</sup>٣) زدت في أول الآية : وقل ، على سنن القراءة .

الأمة قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم : « رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » . (١)

و ٩٧٧ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن قوله : « وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى » ، قال : دخل قلب أبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس ، فقال : « رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى » ، قال : « فخذ أربعة من الطير » ، ليريه .

ما و محدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال ، حدثنا بكر بن مضر ، عن عمر و تليد قال ، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال ، حدثنى بكر بن مضر ، عن عمر و ابن الحارث ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال ، أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نحن ُ أحق بالشك من إبراهيم ، قال : « رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلى » . (٢)

<sup>(1)</sup> الأثر: ١٩٥١ - خرجه السيوطي في الدر المنثور ١: ٣٣٥ ، ونسبه لعبد بن حيد ، وابن المنذر وأبن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم قال : «وصحه » . وهو في المستدرك بغير هذا اللفظ ١ : • ٦ من طريق « بشر بن حجر السامي ، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن محمد بن المنكدر قال التي ابن عباس وابن عمر و ، فقال له ابن عباس . . . » ثم قال : «صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه » ، وتعقبه الذهبي فقال : « فيه انقطاع » . وكأن علة انقطاعه أن عبد العزيز بن أبي سلمة لم يدرك محمد بن المنكدر ، فإنه مات سنة ١٣٠ .

هذا : ومعنى قوله : « أما إن كنت تقول إنها » ، فإن فى الحملة حذوفاً جارية على لغة العرب فى الاجتزاء ، ومعناه : « أما إن كنت تقول ذلك ، إنها لمن أرجى الآيات ، وأرجى منها قول إبراهيم . وحذف خبر « إن » كثير فى العربية ، من ذلك ما جاء فى حديث الذي صلى الله عليه وسلم : « أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله ، إن الأنصار قد فضلوفا » إنهم آ و ونا ، وفعاوا بنا وفعلوا ، فقال : ألستم تعرفون ذلك أم ؟ قالوا : بل ! قال : فإن ذلك » . فقوله « فإن ذلك » ، معناه : فإن ذلك مكافأة منكم لم ، أي معرفتكم بصنيمهم و إحسانهم ، مكافأة لم . قال أبو عبيد : « وهذا اختصار من كلام العرب ، أى معرفتكم بصنيمهم و إحسانهم ، مكافأة لم . قال أبو عبيد : « وهذا اختصار من كلام العرب ، يكنى منه بالضمير ، لأنه قد علم ما أراد به قائله » ، انظر أمالى ابن الشجرى ١ : ٣٢٧ ، وغيره . يكنى منه بالضمير ، لأنه قد علم ما أراد به قائله » ، انظر أمالى ابن الشجرى ١ : ٣٢٧ ، وغيره .

٩٧٤ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب وسعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، فذكر نحوه . (١)

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية، ما صحّ به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله، وهو قوله: و نحن أحق بالشك من إبراهيم، قال: رب أرنى كيف تحيى الموتى ؟ قال أو لم تؤمن؟ » = وأن تكون مسألته ربّه ما سأله أن يريه من إحياء الموتى لعارض من الشيطان عرض فى قلبه ، كالذى ذكرنا عن ابن زيد آنها : (١) من أن إبراهيم لما وأى الحوت الذى بعضه فى البر وبعضه فى البحر، قد تعاوره دواب البر ودواب البحر وطير الهواء، ألتى الشيطان فى نفسه فقال : متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء ؟ فسأل إبراهيم حيننذ ربه أن يريه كيف يحيى الموتى، ليعاين ذلك عياناً ، فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يلتى فى قلبه مثل الذى ألتى اليعاين ذلك عياناً ، فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يلتى فى قلبه مثل الذى ألتى

الكتب. و « سعيد بن تليد » ، هو : « سعيد بن عيسى بن تليد الرعينى » نسب إلى جده . روى عنه البخارى وروى له النسائى بواسطة عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى . كان ثقة ثبتاً في الحديث و « عبدالرحن بن القاسم بن خالد المتنى المصرى » . روى عن مالك الحديث والمسائل ، وعن بكو بن مضر ، ونافع بن أبى نديم القارى . قال ابن يونس : « ذكر أحد بن شهيب النسوى ونحن عنله ، عبد الرحن بن القاسم ، فأحسن الثناه عليه وأطنب » وذكره ابن حبان في انتقات وقال : « كان خيراً فاضلا من تغفه على مالك ، وفرع على أصوله ، وذب عبها ، ونصر من انتحلها » . مترجم في التهذيب . و « عمر و ابن الحارث بن يعقوب الأنصارى المصرى » . روى عن أبيه وسالم بن أبي النضر ، والزهرى ويحي بن معيد الأنصارى ، وعبد الرحن بن القاسم ، ويونس بن يزيد الأيل وهو من أقرانه . روى عنه مجاهه ابن جبر وصالح بن كيسان ، وهما أكبر منه ، وقتادة و بكير بن الأشج ، وهما من شيرخه ، ورشدين ابن جبر وصالح بن كيسان ، وهما أكبر منه ، وقتادة و بكير بن الأشج ، وهما من شيرخه ، ورشدين ابن ممد ، وبكر بن مضر وغيرهم . وهو ثقة . قال أبو حاتم : « كان أحفظ أهل زمانه ، ولم يكن البذيب . وانظر بقية تخريجه في الأثر التالى .

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۹۷۶ه سدة الحديث رواه البخارى في صحيحه ، قال : وحدثنا أحد بن صالح، حدثني ابن وهب » كذل إسناد الطبرى . و بمثل لفظه في الإسناد السابق . انظر الفتح ۸ : ۱۵۰، مورد السابق . انظر الفتح ۸ : ۱۵۰، و ممثل الفقط في الفتح المفتاري ( الفتح ۲ : ۲۹۳، ۲۹۶ ) ، وأشار إلى إسناد ابن جرير السالف . وانظر كلام الحافظ في إسناده .

<sup>(</sup>٢) يمنى الأثر رقم : ٩٦٦ه ، والذي قاله الطبرى من تمام الأثر فيها أرجع .

فيه عند رؤيته ما رأى من ذلك . فقال له ربه : « أو لم تؤمن » ؟ يقول : أو لم تصدق يا إبراهيم بأنى على ذلك قادر ؟ قال بلى يا رب ! لكن سألتك أن ترينى ذلك ليطمئن قلبى فلا يقدر الشيطان أن يلتى فى قلبى مثل الذى فعل عند رُويتى هذا الحوت .

٥٩٧٥ - حدثني بذلك يونس قال، أخبرنا ابن وهب، عن ابن زيد . (١)

ومعنى قوله: « ليطمئن قلبي » ، ليسكن ويهدأ باليقين الذي يستيقنه .

وهذا التأويل الذي قلناه في ذلك ، هو تأويل الذين وجَّهوا معنى قوله : وليطمئن قلبي ، ، إلى أنه : ليزداد إيماناً = أو : إلى أنه : ليوقن . (٢)

ذكر من قال ذلك : ليوقن = أو : ليزداد يقيناً أو إيماناً . (٢)

٩٧٦ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان: عن قيس ابن مسلم، عن سعيد بن جبير: « ليطمئن قلبي ، قال: ليوقن . (٢)

وحدثنا أحمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان = وحدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان = عن أبي الهيثم ، عن سعيد بن جبير : « ليطمئن قلبي ، ، قال : ليزداد يقيني .

۹۷۸ - حدثنی المثنی قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا أبو زهير، عن
 جويبر، عن الضحاك: « ولكن ليطمئن قلي »، يقول: ليزداد يقيناً.

٥٩٧٩ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « ولكن ليطمئن قلبي» ، قال : وأراد نبي الله إبراهيم ليزداد يقيناً إلى يقينه.

<sup>(</sup>١) الأثر: ٩٧٥ه – هو من تمام الأثر الذي أشرت إليه رقم : ٩٦٦ .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى المخطوطة والمطبوعة : « ليوفق » ، فى هذه المواضع الثلاثة ، وهو خطأ لا معنى له ، وصوابها
 ما أثبت ، من تفسير القرطبي ٣ : ٣٠٠٠ .

٩٨٠ - حدثنا الحسرين يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، قال معمر،
 قال قتادة: ليزداد يقيناً.

۱۸۹۰ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : « ولكن ليطمئن قلبي ، قال : أراد إبراهيم أن يزداد يقنياً .

٩٨٧ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا محمد بن كثير البصرى قال ، حدثنا إسرائيل قال ، حدثنا أبو الهيثم ، عن سعيد بن جبير : « ليطمئن قلبى » ، قال : ليزداد يقينى .

مهم محدثنى المثنى قال، حدثنا الفضل بن دكين قال ، حدثنا سفيان، عن أبى الهيثم ، عن سعيد بن جبير : « ولكن ليطمئن قلبى ، ، قال : ليزداد يقيناً .

٥٩٨٤ ــ حدثنا صالح بن مسهار قال، حدثنا زيد بن الحباب قال، حدثنا خلف بن خليفة قال، حدثنا ليث بن أبي سليم، عن مجاهد وإبراهيم في قوله:
 و ليطمئن قلي ، قال: الأزداد إيماناً مع إيماني.

۱۹۸۵ - حدثنا صالح قال ،حدثنا زيد قال ، أخبرنا زياد ، عن عبد الله العامرى قال ، حدثنا ليث ، عن أبى الهيثم ، عن سعيد بن جبير فى قول الله : وليطمئن قلبي ، ، قال : لأزداد إيماناً مع إيمانى .

وقد ذكرنا فيا مضى قول من قال معنى قوله : « ليطمئن قلبى » ، بأنى خليك . (١)

وقال آخرون : معنى قوله : ( ليطمئن قلبي »، لأعلم أنك تجيبني إذا دعوتك، وتعطيني إذا سألتك .

### • ذكر مِن قال ذلك :

<sup>. (</sup>١٠) الأثران رقم : ١٩٦٨ ، ١٩٦٩ .

معاویة، عن علی ، عن ابن عباس قوله : «لیطمئن قلبی » ، قال : أعلم أنك تجیبنی إذا عوتك ، وتعطینی إذا معاویت ، وتعطینی إذا سألتك .

وأما تأويل قوله: « قال أو لم تؤمن » ، فإنه : أو لم تصدق ؟ (١) كما : —

٩٨٧ - حدثنى موسى قال ، حدثنا عمر و قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى .

٩٨٨ - وحدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ،
عن قيس بن مسلم ، عن سعيد بن جبير قوله : « أو لم تؤمن » ، قال : أو لم توقن بأنى خليلك .

٩٨٩ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:
 « أو لم تؤمن » ، قال : أو لم توقن .

# القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ فَخُذْ أَرْبَمَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ ﴾

قال أبوجعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: قال الله له: ﴿ فَخَذَ أَرْبَعَةُ مِنَ الطَّيْرِ ﴾ . فذكر أن الأربعة من الطير : الديك ، والطاوُوس ، والغراب ، والحمام .

# ذكر من قال ذلك :

• ٩٩٥ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة قال ، حدثنى محمد بن إسحق ، عن بعض أهل العلم: أن أهل الكتاب الأوَّل يذكرون أنه أخذ طاووساً ، وديكاً، وغراباً ، وحماماً .

٩٩١ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن

<sup>(</sup>١) انظر فهارس اللغة فيها سلف « الإيمان » بمعنى التصديق .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : الأربعة من الطير : الديك ، والطاووس ، والخراب، والحمام.

٩٩٢ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج: (قال فخذ أربعة من الطير)، قال ابن جريج: زعموا أنه ديك، وغراب، وطاووس، وحمامة.

٩٩٣ — حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : « قال فخذ أربعة من الطير » ، قال : فأخذ طاووساً ، وحماماً ، وغواباً ، وديكاً ، مخاليفة أجناسُها وألوانها

# القول في تأويل قوله ﴿ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ﴾

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والحجاز والبصرة : ﴿ فَصُرْ هُنَ ۚ إِلَيْكَ ﴾ بضم الصاد »، من قول القائل : « صُرْت إلى هذا الأمر »(١) إذا ملت إليه = « أُصُورُ صَوَرًا» ، ويقال : «إنتّى إليكم لأصورَ بُه، أى : مشتاق مائل ، ومنه قول الشاعر : (١)

أَللهُ يَعْلَمُ أَنَّا فِي تَلَفَّتِنا يَوْمَ ٱلْفِرَاقِ إِلَى جِيرَانِنا صُورُ (٣)

وهو جمع وأصور، وصوراء، وصور ، ، مثل و أسود وسوداء وسود، ، ومنه قول الطرماح: ٣٦/٣

<sup>( 1 )</sup> في المخطوطة والمطبوعة : « صرت هذا الأمر » بإسقاط « إلى » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) غير معروف قائله ، وأنشده الفراء .

 <sup>(</sup>٣) اللسان (صور) والخزانة ١ : ٨٥ ، وشرح شواهد المنى : ٢٦٦ وغيرها كثير ، وكان في المطبوعة هنا : « إلى أحبابنا » ، وأثبت ما في المخطوطة . و بعد البيت بيت من الشواهد المستفيضة :

وَأُنَّنِي حَوْثُما كَيْدِي الهَوَى بَصرِي مِنْ حَوْثُما سَلَكُوا أَدنُو فأَنْظُورُ

عَفَا يُفُ إِلَّا ذَاكَ ، أُو ۚ أَنْ يَصُورَهَا ﴿ هَوَّى ، وَٱلْهَوَّى لِلْمَاشِقِينَ صَرُوعُ (١)

یعنی بقوله : « أو أن يصورها هوی » ، يميلها .

فمعنى قوله: « فصُر هن إليك »، اضممهن إليك و وجِّههن نحوك، كما يقال: « ُصرْ وجهك إلى " ، أي أقبل به إلى " . ومن وَجَّه قوله : فصرهن إليك إلى هذا التأويل ، كان في الكلام عنده متروك قد ترك ذكرُه استغناءً بدلالة الظاهر عليه . ويكون معناه حينئذ عنده: «قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك »، ثم قطعهن، «ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً » .

وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك إذا قرىء كذلك بضم « الصاد » : قطَّعهن ، كماقال توبة بن الحميُّر:

بِأُطْرَافِ عِيدَانِ شَدِيدٍ أُسُورُهَا فَلَمَّا جَذَبْتُ ٱلْحَبْلَ أَطَّت مُسُوعُهُ

(١) ديوانه : ١٥٢ ، وهو من أبيات جياد ، قبله :

تَمَلْغُلَ طِفْلُ فِي الْفُؤَادِ وَجِيعُ إِذَا ذُكِرَتْ سَلْمَى لَهُ ، فَكُأْنَّمَا سَوَاكِنُ فِي أَوْكَارَهِنَ وُتُوعُ وَ إِذْ دَهْرُ نَا فِيهِ اغْتَرَارُ ۗ ، وَطَبْرُ نَا فَهُنَّ إِلَى لَهُو الْحَدِيثِ خُضُوعُ قَضَتْ مِنْ عِيافٍ والطَّرِيدَةِ حَاجَةً عَفَا ثَفَ إِلاَّ ذَاكَ .

فَآليتُ أَلْحَى عَاشِقًا ما سَرَى القَطَا وأُجْدَرَ من وادِي نَطَاةَ وَلِيعُ

قولد : « طفل » ، أي طفل من هم الهوى والحب ، ينمو منذ كانوا أطفالا . وعياف ، والطريدة ؛ لمبتان من لعب صبيان الأعراب ، فيقول : إن سلمي وأترابها ، قد أدركن وكبرن ، فترفعن عن لعب الصدار والأحداث ، وحبب إ'يهن الحديث والغزل . فهن يخضمن له و يملن ، واكمنهن عفيفات مسلمات ، ليس لهن من نزوات الصبا إلا الأحاديث والغزل ، و إلا أن يعطف قلوبهن الهوى والعشق ، والهوى صروع قتال ، يصرع من يلم به. فلما رأى ذلك مهزومن نفسه ، أتسم أن لا يلوم محباً على فرط عشقه . وقوله : « أجدر » أي أخرج الشجر "بمره كالحمص . والوليع : طلع النحل . ووادى نطاة : بخبير ، وهو كثير النخل .

فَأَدْنَتْ لِى ٱلْأَسْبَابَ حَتَّى بَلَغْتُهَا بِنَهْضِى، وَقَدْ كَادَ ٱرْتِقَائِى بَصُورُهَا (')
يعنى : يقطعها . وإذا كان ذلك تأويل قوله : « فصرهن إليك » ، كان فى
فى الكلام تقديم وتأخير ، ويكون معناه : فخذ أربعة من الطبر إليك فصيرهن =
ويكون « إليك » من صلة « خذ » .

وقرأذلك جماعة من أهل الكوفة ﴿ فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ بالكسر ، بمعنى : قطعهن .
وقد زعم جماعة من نحويى الكوفة أنهم لا يعرفون : «فصرهن»ولا «فصرهن»
بمعنى : قطعهن ، فى كلام العرب - وأنهم لا يعرفون كسر « الصاد » وضمها
فى ذلك إلا بمعنى واحد ، = وأنهما جميعاً لغتان بمعنى « الإمالة » = وأن كسر «الصاد»
منها لغة فى هذيل وسليم ، وأنشدوا لبعض بنى سليم : (٢)

وَ فَرْعِ يَصِيرُ ٱلِلِيدَ وَحْفِ كَأَنَّهُ عَلَى ٱللَّبِتِ قِنْوَازُ الكُرُومِ ٱلدَّوَالِح (٢)

<sup>(</sup>۱) هذان البيتان من قصيدة طويلة عندى فى شعر توبة بن الحبر . والبيت الأول هنا ينبغى أن يؤخر ، لأن المفى لا يستقيم على رواية أبي جعفر : وترتيبها فى رواية شعره ، مع المحتلاف الرواية : فَنَادَبْتُ كَثْبَلَ ، والمحلمُولُ كَأَنَّهَا مَوَاقِيرُ نَحْلُ زَعْزَعَتْهَا دَبُورُهَا فَنَادَبْتُ الرَّي أَنْ لا تُغِيدَكَ صُحْبَيِتِي لِهَيْبَةِ أَعْداء تَلَظَّى صُدُورَها فَمَالَتُ : أَرَى أَنْ لا تُغِيدَكَ صُحْبَيِتِي لِهَيْبَةِ أَعْداء تَلَظَّى صُدُورَها فَمَا اللهُ اللهُ

ورواية الطبرى و فلما جذبت الحيل » و « بأطراف عبدان » ، ليست جيدة ، والأسباب جم سبب : وهي الحبال ، حتى يصدد إليها في خدرها . وقوله و شهنى » في دوايته ، أي شهوفي وحركن من حيث كنت مختفياً . وأط الرحل يقط : سمع صوت عبدانه وصريرها . والنسوع جمع نسم : وهو سير مضفور تشد به الرحال . كانت الحبال جديدة فأطت وسمع صوتها . والأسور جمع أسر : وهو عقد الحلق وقوته ، أي أن الهيدان جديدة شديدة القوى ، متينة ، فذلك أشد الأطبطها .

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن الفراه ١ : ١٧٤ ، اللسان (صير). الفرع : الشعر التام البال (صير) . الفرع : الشعر التام البال . وهنوان . وهنوان . وهنوان . واستعاره هنا جمع قنو ( بكسر فسكون ) : وهو عذق النخل بما فيه من الرطب . واستعاره هنا ج ه (٢٢)

يعني بقوله : « يصير » ، يميل = وأن أهل هذه اللغة يقولون : « صاره وهو يصيره صيراً » ، « وصير و جهك إلى » ، أى أمله ، كما تقول : « مصره » . (١)

وزعم بعض نحویی الکوفة أنه لا یعرف لقوله: «فصرهن»، ولا لقراءة من قرأ «فصرهن» بضم «الصاد» وکسرها، وجها فی التقطیع، (۱) إلا أن یکون: «فصرهن الیك»! فی قراءة من قرأه بکسر «الصاد» من المقلوب. وذلك أن تكون «لام» فعله جعلت مكان عینه، وعینه مكان لامه. فیكون من: «صرّی یصری صریاً »، فإن العرب تقول: «بات یصری فی حوضه»، إذا استق، ثم قطع واستق، (۱) ومن ذلك قول الشاعر: (۱)

صَرَتْ نَظْرَةً ، لَوْ صَادَفَتْ جَوْزَ دَارِعٍ عَدَا وَٱلْعَوَاصِي مِنْ دَمِ ٱلجُوْفِ تَنْعُرُ (٥)

« صَرَت » ، قطعتْ نظرة ، ومنه قول الآخر : (٦)

يَقُولُونَ : إِنَّ الشَّأْمَ يَقْتُلُ أَهْلَهُ ! فَمَنْ لِى إِذَا لَمْ آَيِهِ بِخُلُود !! يَعُلُود !! تَعَرَّبَ آبَائِي ، فَهَلًا صَرَاهُمُ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَنْ لَمَ يَذَهُبُوا، وجُدُودِي!؟(٧)

لعناقيد العنب . والدوالح جمع دالح : وهو المثقل بالحمل هنا . وأصله فيها يمشى ، يقال بعير دالح : إذا مشى بحمله الثقيل مشيأ غير منبسط . وكذلك السحاب دالح ، أىمثقل بطى، المر . وهي استعارة جيدة . محكمة .

<sup>(1)</sup> انظر ما سلف في معانى القرآن للفراء ١ : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) أي : بمعنى التقطيع .

<sup>(</sup>٣) هذا بيان جيد ، لا تجده في كتب اللغة .

<sup>(</sup> ٤ ) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>ه) اللسان (نعر) (عصا) ، ومعانى القرآن للفراء ١ : ١٧٤ - جوز كل شيء : وسطه ، والمدراع : لابس الدرع . والعواصي جمع عاص ، يقال : «عرق عاص » وهو الذي لا يرقأ ولا ينقطع دمه ؟ كأنه يمصى في الانقطاع الذي يبغى منه ولا يطيع ،وأشد ما يكون ذلك في عرق الحوف . ونعر العرق بالدم : إذا فار فوراناً لا يرقأ ، كأن له صوتاً من شدة خروج الدم منه . فهو نعار ونعور .

<sup>(</sup>٦) لم أعرف قائلهما .

<sup>(</sup> ٧ ) معانى القرآن للفراء ١ : ١٧٤ ، معجم ما استعجم : ٧٧٣ ، اللسان ( عرب ) (شأم ) . وتعرب القوم : أقاموا بالبادية ، ولم يحضروا القرى . يقول سكن آبائي وجدودي البوادي وأقاموا فيها و لم

يعنى : قطعهم ، ثم نقلت ياؤها التى هى لام الفعل ، فجعلت عينا الفعل ، وحوّ لت عينها فجعلت لامها، فقيل : « عشيى يتعشم عشم عشم حولت لامها فجعلت عينها ، فقيل : « عاث يعيث » . (١)

فأما نحويو البصرة فإنهم قالوا: « فصرهن إليك » سواء معناه إذا قرئ بالضم من الصاد وبالكسر ، في أنه معنى به في هذا الموضع: التقطيع. قالوا: وهما لغتان: إحداهما: « صار يصور » ، والأخرى: « صار يصير » ، واستشهدوا على ذلك ببيت توبة بن الحميرالذي ذكرنا قبل، وببيت المعلمي بن جمّال العبدي (٢) وَجَاءَت خُيلُعَة دُهُس صَفاياً يَصُورُ عُنُوتَها أَحْوَى زَيْم (٢)

يمضروا القرى ، فلم يك ذلك نجاة لهم من المنايا . وقوله : « وجدودى ، عطف على « آبائيه ، ورواية البيت في اللسان أجود :

تَمَرَّبَ آبَائِي ، فَهَلَّا صَرَاهُمُ مِنَ المَوْتِ رَمُلَاعَالِجٍ وزَرُودِ

وهما موضعان مصحان من أرض العرب .

(١) انظرما سلف من ذلك في ٢ : ١٢٣٠ ١٢٣٠ .

( ٢ ) فى المطبوعة والمخطوطة : « بن حماد» ، وهو تصحيف ، فإن المراجع كلها اتفقت على أنه « بن حمال » بالجيم أو « بنى حمال » بالحماه . وهوينسب لأوس بن حجر التميمى ، ولآخر غيره يقال له : أوس بن حجر كما ترى فى المراجم المذكورة بعد .

(٣) مجاز القرآن لأبى عبيدة ١: ٨١ ، وأمالىالقال٢ : ٥٣ ، والتنبيه : ٩٣ ، وسمط اللآلى: ٩٨٠ ، ٦٨٦ ، ثم فى لسان العرب (ظأب ) (ظاب) (صور) (دهس) (خلع) (صوع) (عنق) (زنم) ، وفى كتب أخرى ، ويأتى البيت منسوباً لأوس بن حجر «كمذا :

يَصُوعُ عُنُوقَهَا أَحْوَى زَيْمِ ﴿ لَهُ ظَأْبِ كَمَا صَخِبَ الغرِيمُ وهو بيت ملفق ، وصواب رواية انشعر مادة ( زخ ) من اللسان :

وَجَاءَتْ خُلْمَةٌ دُهْسُ صَفَايا يَصُوعُ عُنُوقَهَا أَحُوىَ زَنِيمُ يُفَرِّقَ يَينَهَا صَدْعُ رَبَاعُ لَهُ ظَأْبُ كَا صَخِبَ الغَرِيمُ

الحلمة بكسر الحاء وضمها: خيار المال، يمنى المعزى التي سيقت إليه ، كانت كلها خياراً. والدهس جمع هساه : وهي من المعزى ، السوداء المشرية حمرة لا تغلو . وقوله : « يصوع » هذه الرواية أخرى بمعنى

بمعنى : يفرُّق عنوقها ويقطعها = وببيت خنساء :

« لَظَلَّتْ الشَّمْ مِنْهَا وَهِي تَنْصَارُ ، (١)

يعنى بالشم : الجبال ، أنها تتصدع وتتفرق - وببيت أبي ذؤيب :

فَأُنْصَرُنَ مِنْ فَزَيعٍ وَسَدَّ فَرُوجَهُ عُبْرٌ ضَوَارٍ : وَافْيَانِ وَأَجْدَعُ<sup>(١)</sup>

قالوا : فلقول القائل: « صُرْت الشيء » ، معنيان : أملته ، وقطعته . وحكوا سهاعاً : «صُرْنا به الحكم »، فصلنا به الحكم .

يفرق . وذلك إذا أراد سفادها . والتيس إذا أرسل في الشاء صاعها ، أي فرقها إذا أراد سفادها . وعنوق جمع عناق : وهي أنثي المعز ، عناق : وهي أنثي المعز . وهو جمع عزيز . والأحوى : الذي تضرب حرته إلى السواد ، يعني تيس المعز ، ويعني أند كرم . والزنم : الذي له زعتان في حلقه . والصدع ( بفتح الصاد وسكون الدال أو فتحها ) : وهو الفتي الشاب المدمج الحلق ، المصلب القوى . ورباع : أي دخل في السنة الرابعة ، وذلك في عز شبابه وقوته . وظأب التيس : صوته وجلبته وصياحه وصخبه ، وهو أشد ما يكون منه عند السفاد . والفرم : الذي له الدين على المدين غرم . يقول : إذا أراد سفادها هاج وفرقها ، وكان له صخب كمسخب صاحب الدين على المدين الذي يماطله و يماحكه ويلويه دينه .

(١) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ٨١ وفيه مراجعه . والبيت ليس في ديوانها .

(٢) ديوانه : ١٢ المفضليات : ٨٧٣ ، وعجاز القرآن لأبي عبيدة : ٨١ ، والأضداد للأصمعي وابن السكيت والطبرى وابن السكيت الطبرى وبن السكيت والطبرى و فانصرن و ، رواية فريبة ، وهي في سياقه الشمر أغرب . وأنا أنكر معناها وأجده مخلا بالشمر . وذلك أن سياقه في صفة ثور الوحش ، ثور مسن قد تقضى شبابه ، لم تزل كلاب القناص تروعه حتى شعفت فؤاده . فإذا أصبح الصباح داخله الفزع خشية أن يباكره صياد بكلابه . فهو لايزال يرمى بعينيه في غيوب الأرض ثم يغضى ليتسمع ، فيصدق سمعه ما يرى . وهو عندئذ واقف في الشمس يتشمس من ندى الليل ، فيقول أبو ذؤيب :

فَعَدَا يُشَرِّقُ مَنْنَهُ ، فَبَدَا لَهُ أُولَى سَوابِقِها قَرِيبًا تُوزَعُ

يقول : بدت له طلائم الكلاب قد دنت منه ، والقناص يكفها حتى يرسلها جيماً عليه .

فَأَهْتَاجَ مِن فَرَعٍ ، وسَدٌّ فُرُوجَهُ غُبْرٌ ضَوارٍ : وَافِيان وَأَجْدَعُ

يقول حاجه الفزع فعدا عدواً شديداً والكلاب «نخانه وحواليه قد أخلت عليه مذهبه . ويروى و قانصاع من فزع ٩ أى ذهب في شق . والنبر الفدوارى : هي كلاب الصياد ، و منها وافيان ۽ : كلبان سالما الأذنين . والأجدع : مقطوع الأذن . إما علامة له ، و إما من طول ممارسته لصيد الثيران وضر بها له بقرونها حتى انقطعت آذانه .

TV/4

قال أبوجعفر: وهذا القول الذي ذكرناه عن البصريين =: من أن معنى الضم ف و الصاده من قوله: «فصرهن إليك » والكسر ، سواء بمعنى واحد ــ وأنهما لغتان ، معناهما في هذا الموضع: فقطعهن ـ وأن معنى « إليك » تقديمها قبل « فصرهن » ، من أجل أنها صلة قوله « فخذ » =(١) أولى بالصواب من قول الذين حكينا قولهم من نحويتي الكوفيين ، الذين أنكروا أن يكون التقطيع في ذلك وجه مفهوم إلا على معنى القلب الذي ذكرت - (١) لإجماع أهل التأويل على أن معنى قوله: « فصرهن، غير خارج من أحد معنيين : إما « قطُّعهن »، وإما « اضمُّمْهن إليك »، بالكسر قرئ ذلك أو بالضم . فني إجماع جميعهم على ذلك = على غير مراعاة منهم كسر الصاد وضمها، ولا تفريق منهم بين معنيي القراءتين، أعنى الكسر والضم = أوضح الدليل على صحة قول القائلين من نحويي أهل البصرة في ذلك ما حكينا عنهم من القول ، وخطأ قول نحوبي الكوفيين . لأنهم او كانوا إنما تأولوا قوله : « فصرهن » بمعنى فقطعهن، على أن أصل الكلام « فاصرهن »، ثم قلبت فقيل : « فصر هن » بكسر والصاد » ، لتحول « ياء » ، « فاصرهن » مكان رائه ، وانتقال رائه مكان ياثه ، لكان لا شك" - مع معرفتهم بلغتهم وعلمهم بمنطقهم - قد فصلوا بين معنى ذلك إذا قرئ بكسر صاده ، وبينه إذا قرئ بضمها . إذ كان غير جائز لمن قلب «فاصر هن» إلى «فصر هن» أن يقرأه «فصر هن عنه الصاد . وهم، مع اختلاف قراءتهم ذلك ، قد تأولوه تأويلاً واحداً على أحد الوجهين اللذين ذكرنا ، فني ذلك أوضع الدليل على خطأ قول من قال إن ذلك إذا قرئ بكسر « الصاد » بتأويل : التقطيع ، مقلوب من: « صّرى يتصّرك » إلى « صاريصير » = وجهل من زعم أن قول القائل: « صار يصور » ، « وصار يصير ، غير معروف في كلام العرب بمعنى : قطع .

<sup>( 1 )</sup> قوله « أول بالصواب» ، عبر قوله : « وهذا القول الذي ذكرناه . . . أول بالصواب . . » ( ٢ ) سياق العبارة : « . . . أول بالصواب . . . لإجاع جيم أهل التأويل . . . »

ذكر من حضرنا قوله فى تأويل قول الله تعالى ذكره : « فصرهن » أنه بمعنى : فقطعهن :

٩٩٤ - حدثنا سليان بن عبد الجبار قال، حدثنا محمد بن الصلت قال،
 حدثنا أبو كدينة ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « فصرهن »،
 قال : هي نبطية ، فشقة هن . (١)

0990 - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا معمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبى جمرة ، عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : « فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك »، قال : إنما هو مثل ". قال : قطعهن ، ثم اجعلهن في أرباع الدنيا رُبعاً ههنا ، ثم ادعهن يأتينك سعياً . (٢)

معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « فصرهن »، قال : قطعهن . معاوية ، عن حدثنا هشيم قال ، أخبرنا حصين ، عن أبي مالك في قوله : « فصرهن إليك » ، يقول : قطعهن .

٥٩٩٨ ــ حدثني المثنى قال ، حدثناعمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم ، عن حصين ،عن أبي مالك مثله .

٩٩٩٥ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحيي بن يمان ،عن أشعث ، عن

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۹۹۹۵ – «سليمان بن عبد الجبار بن زريق الحياط ». قال ابن أبي حاتم: سئل عنه أبي نقال : صدوق ، وسمعت حجاج بن الشاعر يبالغ في الثناء عليه ويذكره بالحير. مترجم في التهذيب ، وتاريخ بغداد ۹: ۰،۲ ، و « « محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدى » مضى برتم : ۰،۲۰۰۳ و « أبو كدينة » هو : يحيى بن المهلب البجل . مضى في رقم ۱۹۳۳ بغير ترجمة . قال ابن معين وأبو داود والنسائى : ثقة . مترجم في التهذيب .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٥٩٩٥ - « أبو حمرة » هو : نصر بن عمران بن عصام الضبعى . روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وغيرهم . وعنه شعبة و إبراهيم بن طهمان وابته علقمة وغيرهم . مترجم في المهذيب . وقد مضى غير مترجم في رقم : ٣٢٥٠ ، ومقط في الطبع من اسمه راه « حمرة » . وفي المطبوعة والمحطوطة « أبو حمزة » ، وهو خطأ .

جعفر ، عنسعيد: « فصرهن، قال قال : جناح ذه عند رأس ذه ، ورأس ذه عند جناح ذه .

٣٨/٣ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليان ، ٣٨/٣ عن أبيه قال : و فصرهن إليك ،، قال قال عكرمة : و فصرهن إليك ،، قال قال عكرمة : بالنبطيّة ، قطّعهن .

١٠٠١ ــ حدثنا أحمد بن إسحق قال، جدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ،
 عن يحيى ، عن مجاهد : و فصرهن إليك »، قال : قطعهن .

١٠٠٢ - حدثنا شبل ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « فصرهن إليك » ، انتفهن بريشهن ولحومهن تمزيقاً ، (١) ثم اخلط لحومهن بريشهن .

۲۰۰۳ — حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: « فصرهن إلیك »، قال: انتفهن بریشهن ولحومهن تمزیقاً . (۱)

١٠٠٤ ــ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا بزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « فصرهن إليك » ، أمر نبى الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أربعة من الطير فيذبحهن ، ثم يخلط بين لحومهن وريشهن ودمائهن .

م ٢٠٠٥ ـ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: و فصرهن إليك ، قال فمزقهن. قال: أمر أن يخلط الدماء بالدماء، والريش بالريش، وثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ،

٣٠٠٦ ـ حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ قال، أخبرنا

<sup>(</sup>١) هكذا جاء في المرضمين ، في المخطوطة والمطبوعة ، إلا أنها في المطبوعة : و انتفهن و منقوطة وفي المخطوطة : و اسمهن و غير منقوطة . وأنا أرى أن أقرأها : و أشبعهن ، ريشهن ولحومهن تمزيقاً و ، أو حرفاً يقارب هذا المدنى .

عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك : « فصرهن إليك » ، يقول : فشققهن ، وهو بالنبطية « صرّى »، وهو التشقيق .

۱۰۰۷ — حدثنا أسباط ، عن السدى : « فصرهن إليك » ، يقول قطعهن .

معفر ، عن أبيه ، عن البيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن البيه في قوله : « فصرهن إليك ، يقول : قطعهن إليك ومزقهن تمزيقاً .

۱۰۰۹ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : ( فصرهن إليك ) أى قطعهن . وهو ( الصَّوْر ) في كلام العرب .

قال أبو جعفر: ففيا ذكرنا من أقوال من روينا قوله فى تأويل قوله: و فصرهن إليك ه أنه بمعنى : فقطعهن إليك ، دلالة واضحة على صحة ما قلنا فى ذلك ، وفساد قول من خالفنا فيه .

و إذ كان ذلك كذلك، فسواء قرأ القارئ ذلك بضم و الصاد »: و فصر هن » إليك »، أو كسرها « فصر هن »، إذ كانتا لغنين معروفتين بمعنى واحد . (١) غير أن الأمر و إن كان كذلك، فإن أحبتهما إلى أن أقرأ به : و فصر هن إليك » ، بضم و الصاد » ، لأنها أعلى اللغتين وأشهرهما ، وأكثرهما في أحياء العرب .

[وأما قول من تأوّل قوله: « فصرهن إليك » بمعنى : اضممهن إليك ووجتهن نحوك واجمعهن، فهو قول قال به من أهل التأويل نفر قليل] . (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: « أن كانت اللغتان معروفتين » ، لم يحسن قرامة المخطوطة ، لسرمة الكاتب فيها كتب وإهماله .

<sup>(</sup>٢) هذا الذى بين القرسين زيادة استظهرتها من سياق التفسير ، وهو رده على القول الأول الذي مضى في ص ٤٩٦ س ٣ إلى س ٧ ، و لم يعد ثانية إلى ذكره . وكان مكانه في المطبوعة : « ومنه نفر قليل من أهل النأويل أنها بمنى : أوثق ي . وهو تصرف من قاسع قديم أو طابع . أما المضطوطة ، فكان قصها هكذا متصلا بما قبله وما بعده . « وأكثرهما في أحياء العرب من أهل التأويل نفر قليل ي ذكر

#### • ذكر من قال ذلك :

الله عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس: و فصرهن إليك ، و صرهن اوثيقه أن . حدثني أبي عال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس: و فصرهن إليك ، و صرهن اوثيقه أن . الله المام عن القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال ، قلت لعطاء قوله : و فصرهن إليك ، قال : اضممهن إليك . ابن جريج قال ، قال ابن وهب قال ، قال ابن زيد : وفصرهن إليك ، قال : اجمهن .

القول فى تأويل قوله ﴿ثُمَّ أَجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً » .

فقال بعضهم : يعنى بذلك: على كل ربع من أرجاع الدنيا جزءاً منهن . • ذكر من قال ذلك :

٦٠١٣ — حدثنى المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ،
 عن أبى جمرة ، عن ابن عباس: و ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ، قال :
 اجعلهن فى أرباع الدنيا : ربعاً ههنا ، وربعاً ههنا ، وربعاً ههنا ، وربعاً ههنا ،
 وثم ادعهن يأتينك سعياً » . (١)

من قال ذلك م . والذى استظهرته أقرب إلى سياق التفسير إن شاء الله . وهذا دليل آخر على شدة إهمال الناسخ في كثير من المواضع لعجلته وقلة حذره .

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة وأتحطوطة : « عن أبي حمزة » ، وهو خطأً . المطر ما سلف من التعليق على الأثر : • ٩٩٠ .

44/4

ا ۱۰۱۶ - حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی عال ، حدثنی أبی ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « ثم اجعل علی كل جبل منهن جزءاً ، ، قال : لما أوثقهن ذبحهن ، ثم جعل علی كل جبل منهن جزءاً .

7.10 — حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال، حدثناسعيد ، عن قتادة قال: أمر نبى الله أن يأخذ أربعة من الطير فيذبحهن، ثم يخلط بين لحومهن وريشهن ودمائهن، ثم يجزئهن على أربعة أجبل . فذكر لنا أنه شكل على أجنحتهن، (١) وأمسك برؤوسهن بيده ، فجعل العظم يذهب إلى العظم، والريشة إلى الريشة، والبيضعة إلى البيضعة ، وذلك بعين خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم . ثم دعاهن فأتينه سعياً على أرجلهن، ويلقى إلى كل طير برأسه . (٢) وهذا مثل آتاه الله إبراهيم ، يقول : كما بعث هذه الأطيار من هذه الأجبل الأربعة ، كذلك يبعث الله الناس يوم القيامة من أرباع الأرض ونواحيها.

الربيع قال: ذبحهن، ثم قطعهن، ثم خلط بين لحومهن وريشهن، ثم قسمهن الربيع قال: ذبحهن، ثم قطعهن، ثم خلط بين لحومهن وريشهن، ثم قسمهن على أربعة أجزاء، فجعل على كل جبل منهن جزءاً. فجعل العظم يذهب إلى العظم، والريشة إلى الريشة، والبضعة إلى البضعة، وذلك بعين خليل الله إبراهيم، ثم دعاهن فأتينه سعياً، يقول: شداً على أرجلهن. وهذا مثل أراه الله إبراهيم، يقول: كما بعثتُ هذه الأطيار من هذه الأجبل الأربعة، كذلك بيعث الله الناس يوم القيامة من أرباع الأرض ونواحيها.

عن عن ابن حميد قال، حدثنا سلمة قال ، حدثنا ابن إسحق ، عن بعض أهل العلم : أن أهل الكتاب يذكرون أنه أخذ الأطيار الأربعة ، ثم قطع

<sup>(</sup>۱) لم أفهم لقوله : «شكل على أجنحتهن » معنى، ولدل فيها تصحيفاً لم أتبينه ، ولعل معناه أنه نثر ريش أجنحتهن . ولم أجد الحبر في مكان آخر .

<sup>· (</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « ويلق كل طير برأسه » ، والصواب زيادة « إلى » .

كل طير بأربعة أجزاء ، ثم عمد إلى أربعة أجبال فجعل على كل جبل ربع من الديك ، من كل طاثر . فكان على كل جبل ربع من الطاوس ، وربع من الديك ، وربع من الغزاب ، وربع من الحمام . ثم دعاهن فقال : و تعالين بإذن الله كما كتتُن ، فوثب كل ربع منها إلى صاحبه حتى اجتمعن ، فكان كل طاثر كما كان قبل أن يقطعه . ثم أقبلن إليه سعياً كما قال الله . وقيل : يا إبراهيم ، هكذا يجمع الله العباد ويحيى الموتى للبعث من مشارق الأرض ومغاربها وشاميها و يمنها ! فأراه الله إحياء الموتى بقدرته حتى عرف ذلك ، يعنى : ما قال محروذ من الكذب والباطل . (۱) إحياء الموتى بقبل منهن جزءاً » ، قال : فأخذ طاووساً ، وحمامة ، وغراباً ، وديكاً . اجعل على كل جبل منهن جزءاً » ، قال : فأخذ طاووساً ، وحمامة ، وغراباً ، وديكاً . أم قال : فرقهن ، اجعل رأس كل واحد وجؤشوش الآخر وجناحى الآخر ورجلى الآخر معه . (۱) فقطعهن وفرقهن أرباعاً على الجبال ، ثم دعاهن فجئنه جميعاً ، فقال الله : كما ناديتهن فجئنك ، فكما أحبيت هؤلاء وجعتهن بعد هذا ، فكذلك أهم هؤلاء أيضاً — يعنى الموتى .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم اجعل على كل جبل من الأجبال التى كانت الأطيار والسباع التى كانت تأكل من لحم الدابة التى رآها إبراهيم ميتة، فسأل إبراهيم عند رؤيته إياها، أن يريه كيف يحييها وسائر الأموات غيرها. وقالوا: كانت سبعة أجبال.

#### ذكر من قال ذلك :

١٠١٩ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن
 ابن جريج قال : لما قال إبراهيم ما قال = عند رؤيته الدابة التي تفرقت الطير أ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «يغير ما قال عمرود . . . » وفي المخطوطة : « بدير ما قال » غير منقوطة ، وصواب قراءتهما أثبت . وهذا تفسير للإشارة في قوله : « حتى عرف ذلك » .

<sup>(</sup>٢) الجؤشوش : الصدر . يقال : و مضى جؤشوش من الليل ، أى : صدر منه ، مجاز من ذلك.

والسباع عنها حين دنا منها ، وسأل ربّه ما سأل = قال : « فخذ أربعة من الطير ، ، عقال ابن جريج : فذبحها = ثم اخلط بين دمائهن وريشهن ولحومهن ، (۱) ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً حيث رأيت الطير ذهبت والسباع . قال : فجعلهن سبعة أجزاء ، وأمسك رؤوسهن عنده ، ثم دعاهن بإذن الله ، فنظر إلى كل قطرة من دم تطير إلى القطرة الأخرى ، وكل ريشة تطير إلى الريشة الأخرى ، وكل بضعة وكل عظم يطير بعضه إلى بعض من رؤوس الجبال ، حتى لقيت كل جثة بعضها بعضاً في السهاء ، ثم أقبلن يسعين ، حتى وصلت رأسها .

السدى عن السدى الطير فصرهن إليك ، ثم اجعل على سبعة أجبال ، فاجعل على كل جبل منهن جزءاً ، ثم ادعهن يأتبنك سعياً . فأخذ إبراهيم أربعة من الطير فقط على كل جبل منهن جزءاً ، ثم ادعهن يأتبنك سعياً . فأخذ إبراهيم أربعة من الطير فقط عهن أعضاء ، لم يجعل عضوا من طير مع صاحبه . ثم جعل وأسهدا مع رجل هذا ، وصدر هذا مع جناح هذا ، وقسمهن على سبعة أجبال ، ثم دعاهن فطار كل عضو إلى صاحبه ، ثم أقبلن إليه جميعاً .

وقال آخرون : بل أمره الله أن يجعل ذلك على كل جبل

• ذكر من قال ذلك:

عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد : « ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً »، قال : ثم بدِّدهن على كل جبل ، يأتينك سعياً ، وكذلك يُحيى الله الموتى .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : ثم اجعلهن أجزاء على كل جبل ، ثم ادعهن يأتينك سعياً ، كذلك يحيى الله الموتى . هو مثل ضربه الله لإبراهيم .

2 ./4

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : و ثم خلط . . . و ، فعل ماض ، والصواب ما أثبت .

الموتى . مثل ضربة الله لإبراهيم صلى الله عليه وسلم .

عن الضحاك قال : أمره أن ميخالف بين قوائمهن ورؤوسهن وأجنحتهن ، على الضحاك قال : أمره أن ميخالف بين قوائمهن ورؤوسهن وأجنحتهن ، ثم يجعل على كل جبل منهن جزءاً .

معت أبا معاذ قال ، أحبرنا عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، أحبرنا عبيد قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً » ، فخالف إبراهيم بين قوائمهن وأجنحتهن .

قال أبو جعفر: وأولى التأويلات بالآية ما قاله مجاهد، وهو أن الله تعالى ذكره أمر إبراهيم بتفريق أعضاء الأطيار الأربعة، بعد تقطيعه إياهن، على جميع الأجبال التي كان يصل إبراهيم في وقت تكليف الله إياه تفريق ذلك وتبديد ها عليها أجزاء. لأن الله تعالى ذكره قال له: « ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً، و « الكل » حرف يدل على الإحاطة بما أضيف إليه ، لفظه واحد ومعناه الجمع . (1)

فإذ كان ذلك كذلك ، فلن يجوز أن تكون الجبال التي أمر الله إبراهيم بتفريق أجزاء الأطيار الأربعة عليها ، خارجة من أحد معنيين : إما أن تكون بعضاً، أو جميعاً . (١)

فإن كانت و بعضاً ، ، فغير جائز أن يكون ذلك البعض إلا ما كان لإبراهيم

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف في مني « كل ٣ : ١٩٥.

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « أو جماً » ، والصواب ما أثبت ، وسيأتي على الصواب بعد قليل في المخطوطة .

السبيلُ إلى تفريق أعضاء الأطيار الأربعة عليه .

= أو يكون « جميعاً » ، فيكون أيضاً كذلك . (١)

وقد أخبر الله تعالى ذكره أنه أمره بأن يجعل ذلك على « كل جبل » ، وذلك إما كل جبل ه ، وذلك إما كل جبل من أجبل قد عرفهن إبراهيم بأعيانهن ، (١) و إما ما في الأرض من الجبال.

فأما قول من قال : « إن ذلك أربعة أجبل »، وقول من قال : « هن سبعة » ، فلا دلالة عندنا على صحة شيء من ذلك ، فنستجيز القول به ، وإنما أمر الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأطيار الأربعة أجزاء متفرقة على كل جبل ، ليرى إبراهيم قدرته على جمع أجزائهن وهن متفرقات متبدددات في أماكن مختلفة شي ، وقبل حتى يؤلف بعضهن إلى بعض ، فيعدن = كهيئهن قبل تقطيعهن وتمزيقهن ، وقبل تفريق أجزائهن على الجبال = أطياراً أحياء "يطرن ، فيطمئن قلب إبراهيم ، ويعلم أن كذلك جمع الله أوصال الموتى لبعث القيامة ، (٣) وتأليفه أجزاءهم بعد البلى ، ورد كل عضو من أعضائهم إلى موضعه كالذي كان قبل الردى . (١٤)

قال أبو جعفر : و « الجزء » من كل شيء هو البعض منه ، كان منقسما " جميعه عليه على صحة ، أو غير منقسم . فهو بذلك من معناه مخالف معنى « السهم » . لأن « السهم » من الشيء ، هو البعض المنقسم عليه جميعه على صحة . ولذلك كثر استعمال الناس في كلامهم عند ذكرهم أنصباء هم من المواريث : « السهام » دون « الأجزاء » . (٥)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « جمعاً » ، وأثبت ما في المخطوطة .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « من كل جبل وقد عرفهن . . . » فى المخطوطة : « . . . قد عرفهن » بغير واو . . وقد زدت « من أجبل » حتى تستقيم العبارة ، مستظهراً نما مضى .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : « أن كذلك يجمع الله ... » وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة : « قبل الرد » ، والصواب من المخطوطة . والردى : الهلاك .

<sup>(</sup> ٥ ) هذه تفرقة جيدة قلما تصيبها في كتب اللغة ، فقيدها .

وأما قوله: «ثم ادعهن » ، فإن معناه ما ذكرت آنفاً عن مجاهد ، أنه قال : هو أنه أمر أن يقول الأجزاء الأطيار بعد تفريقهن على كل جبل : « تعالين بإذن الله » .

فإن قال قائل: أمير إبراهيم أن يدعوهن وهن عمز قات أجزاء على رؤوس الجبال، أمواتاً أم بعد ما أحيين؟ فإن كان أمر أن يدعوهن وهن ممزقات لا أرواح فيهن، فما وجه أمر من لا حياة فيه بالإقبال؟ وإن كان أمر بدعائهن بعد ما أحيين، فما كانت حاجة إبراهيم إلى دعائهن، وقد أبصرهن يننشرن على رؤوس الجبال؟

قيل: إن أمر الله تعالى ذكره إبراهيم صلى الله عليه وسلم بدعائهن وهن أجزاء متفرقات ، إنما هو أمر تكوين = كقول الله للذين مسخهم قردة بعد ما كانوا إنساً: ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٦٠] = لا أمر عبادة ، فيكون محالاً إلا بعد وجُود المأمور المتعبد.

# القول في تأويل قوله ﴿ وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: « واعلم » ، يا إبراهيم ، أن الذى أحيى هذه الأطيار بعد تمزيقك إياهن ، وتفريقك أجزاءهن على الجبال ، فجمعهن ورد" إليهن الروح حتى أعادهن كهيئتهن قبل تفريقك هُن = « عزيز » ، فى بطشه إذا بطش بمن بطش من الجبابرة والمتكبرة ، الذين خالفوا أمرَه ، وعصوا رُسله ، وعبدوا غيره ، وفى نقمته حتى ينتقم منهم = « حكيم » فى أمره .

٣٠٢٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة قال، حدثنا ابن إسحق:
 واعلم أن الله عزيز حكيم، قال: عزيز في بطشه، حكيم في أمره.

٤١/٣

عن أبيه ، عن الربيع : « واعلم أن الله عزيز » في نقمته = « حكيم » في أمره .

القول في تأويل قوله ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ۗ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِنا ثَةٌ حَبَّةٍ ﴾

قال أبو جعفر : وهذه الآية مردودة إلى قوله : ﴿ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهُ قُرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفِهُ لَهُ أَضْعَافًا كَيْبِرَةً وَأَللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [سورة البقرة : ٢٤٥] . والآياتُ التي بعدها إلى قوله : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ، ، من قصص بني إسرائيل وخبرهم مع طالوت وجالوت ، وما بعد ذلك من نبأ الذي حاج إبراهيم مع إبراهيم، وأمَّر الذي مرَّ على القرية الخاوية على عروشها ، وقصة إبراهيم ومسألته ربَّه ما سأل، مما قد ذكرناه قبل = (١) اعتراض من الله تعالى ذكره بما اعترض به من قصصهم بين ذلك ، احتجاجاً منه ببعضه على المشركين الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة = وحضًّا منه ببعضه للمؤمنين على الجهاد ف سبيله الذي أمرهم به في قوله : ﴿ وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ أَلَّهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيم ﴿ ﴾ [سورة البقرة: ٢٤٤]، يعرفهم فيه أنه ناصرهم وإن قل عددهم وكثر عدد علوَّهم، ويعدهم النصرة عليهم، ويعلُّمهم سنته فيمن كان على منهاجهم من ابتغاء رضوان الله أنه مؤيدهم ، وفيمن كان على سبيل أعداثهم من الكفار بأنه خاذلهم ومفرِّق جمعهم ومُوهين كيدهم = وقطعاً منه ببعضه علم اليهود الذين كانوا بين ظهراً نَى مُهاجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أطلع نبيَّه عليه من خي أمورهم

<sup>(</sup>١) سياق الجملة : ﴿ وَالآيَاتِ التَّى بَمَنَهَا . . . اعتراض من الله تعالى . . . ﴿ مُبْتَدَأُ وَخَبْرُهُ .

ومكتوم أسرار أوائلهم وأسلافهم التى لم يعلمها سواهم ، ليعلموا أن ما أتاهم به عمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأنه ليس بتخرص ولا اختلاق، = وإعداراً منه به إلى أهل النفاق مهم، ليحدروا بشكّهم فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يُعلّ بهم من بأسه وسطوته مثل الذى أحلّهما بأسلافهم الذين كانوا فى القرية التى أهلكها فتركها خاوية على عروشها .

مُ عاد تعالى ذكره إلى الحبر عن والذي يقرض الله قرضاً حسناً ، وما عنده له من الثواب على قرّضه ، فقال : و مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ، يعنى بذلك: مثل الذين ينفقون أموالهم على أنفسهم في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأموالهم على أنفسهم في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأموالهم و كثل حبة ، من حبات الحنطة أو الشعير أو غير ذلك من نبات الأرض التي تُستنبل ريعتها بلرها زارع (١١) = و فأنبتت ، يعنى : فأخرجت = وسبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ، يقول : فكذلك المنفق ماله على نفسه في سبيل الله ، له أجره سبعمئة ضعف على الواحد من نفقته ، كما : —

۳۰۲۸ ــ حدثنى موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : ﴿ كَمْثُلُ حَبَّةَ أُنبِتَتَ سَبِعَ سَنَابِلُ فَى كُلُّ سَنِيلَةَ مَنْهُ حَبَّةً أُنبِتَتَ سَبِع سَنَابِلُ فَى كُلُّ سَنِيلَةً مَنْهُ حَبَّةً وَاللَّهُ ، فله أُجرُهُ سَبِعمئة . (٢)

۲۰۲۹ — حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : و مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء ، قال : هذا الذى ينفق على نفسه فى سبيل الله و يخرُج .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « تسنيل سنيلة يلوها زارع » ، وضع « سنيلة » مكان « ربعها » ، ظنها محرفة . و ربع البلار : فضل ما يخرج من البزر على أصله . وهو من « الربع » بمنى النماء والزيادة . والممنى : تسنيل أضمافها زيادة وكثرة .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى المطبوعة: وظه سبمت و بجلف و أجره و ، وفى المخطوعة : وظه سبمت و بياض بين الكلمتين ، وأتممت العبارة من الدر المتثور ١ : ٣٣٦ ، وقيه : وظه أجره سبمئة مرة و .
 ( ٣٣ ) ج • (٣٣ )

الربيع قوله: « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الربيع قوله: « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل دراه في كل سنبلة مئة حبة » الآية ، فكان من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ورابط مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، ولم يلتي وجها إلا بإذنه ، (١) كانت الحسنة له بسبعمئة ضعف ، ومن بايع على الإسلام كانت الحسنة له عشر أمثالها .

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وهل رأيتَ سنبلة فيها مئة حبة أو بلغتك ، فضرب بها مثلَ المنفق في سبيل الله ماله ؟(٢)

قيل: إن يكن ذلك موجوداً فهو ذاك، (٣) وإلا فجائز أن يكون معناه: كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مئة حبة ، إن جعل الله ذلك فيها. ويحتمل أن يكون معناه: فى كل سنبلة مئة حبة ، يعنى أنها إذا هى بلمت أنبتت مئة حبة = فيكون ما حدث عن البدر الذى كان منها من المئة الحبة، مضافاً إليها،

<sup>(</sup>۱) نى المخطوطة : « لم ياف وجهاً » ، والذى فى المطبوعة لا بأس به ، و إن كنت فى شك منه . وفى الدر المنثور ۱ : ۳۲۲ « لم يذهب وجهاً » .

<sup>(</sup> ٢ ) في ها.ش المخطوطة تُعليق على هذا السؤال ، وهو أول تعليق أجده على هذه النسخة بخط غير خط كاتبها ، وهو مغربي كما سيتبين نما كتب ، و بعض الحروف متآكل عند طرف الهامش ، فاجتهدت في قرامتها :

<sup>«</sup> أقول: بل ذلك ثابت محقق مشاهد فى البلاد، وأكثر منه . فإن سنبل تلك البلاد يكثر حبّه وفروعه إلى ما يقارب الفتر . ولقد عدت من فروع حبة واحدة ثلاثة وستين فرعاً ، وشاهدت قريباً من ذلك مراراً . فقد أرانى بعض أصحابى جملة من ذلك . . . ، كان أقل ما عددناه للحبة ثلاثة عشر سنبلة إلى ما يبلغ أو يزيد على ما ذكرت أولاً من العدد. كتبه محمد بن محمود الجزائرى الحننى »

ثم انظر ما قاله القرطبي وغيره في سائر كتب التفسير .

<sup>(</sup>٣) فى المحطوطة « قيل قيل أن يكون ذلك موجود فهو ذاك ». وهو خطأ ولاشك، وما فى المطبوعة جيد فى السياق

لأنه كان عنها . وقد تأوَّل ذلك على هذا الوجه بعض أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

المعنى المثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك قوله : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مثة حبة » ، قال : كل سنبلة أنبتت مئة حبة ، فهذا لمن أنفق في سبيل الله = : « والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَأَلَّهُ يُضَمِّفُ لِمَن يَشَاء ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « والله يضاعف لمن يشاء» .

فقال بعضهم: والله يضاعف لمن يشاء من عباده أجر حسناته = يعد الذى أعطى غير منفق فى سبيله ، دون ما وعد المنفق فى سبيله من تضعيف الواحدة . (١) سبعمئة . فأما المنفق فى سبيله فلا ينقصه عما وعده من تضعيف السبعمئة بالواحدة . (١) .

عن عن الشحاك قال : هذا يضاعف لمن أنفق في سبيل الله - يعني السبعمئة -

<sup>(1)</sup> كانت هذه الجملة كلها في المطبوعة : «والله يضاعف لمن يشاء من عباده أجر حسناته ، بعد الذي أعطى المنفق في سبيله من التضعيف الواحدة سبعمتة . فأما المنفق في غير سبيله فلا نفقة ما وعده من تضعيف السبعمتة بالواحدة » . وقد غير وا ما كان في المخطوطة الأنه فاسد بلا شك وهذا نصه : « والله يضاعف لمن يشاء أجر حسناته ، بعد الذي أعطى المنفق في سبيله من التضعيف الواحدة سبعمتة . فأما المنفق في سبيله فلا ينفقه عما وعده من تضعيف السبعمتة بالواحدة » . ولكني استظهرت من سياق التفسير بعد ، أن الصواب غير ما في المطبوعة ، وأن في الكلام تصحيفاً وسقطاً ، أتممته بما يوافق المنى الذي قاله معد ، كما يتبين من كلام أبي جعفر فيا بعد .

« والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » ، يعنى لغير المنفق في سبيله .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : والله يضاعف لمن يشاء من المنفقين في سبيله على السبعمئة إلى ألنى ألف ضعف . وهذا قول ذكر عن ابن عباس من وجه لم أجد إسناده ، فتركت ذكره .

قال أبو جعفر: والذى هو أولى بتأويل قوله: « والله يضاعف لمن يشاء » ، والله يضاعف على السبعمئة إلى ما يشاء من التضعيف ، لمن يشاء من المنفقين فى سبيل الله ، فيجوز لنا سبيله . لأنه لم يجر ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفق فى سبيل الله ، فيجوز لنا توجيه ما وعد تعالى ذكره فى هذه الآية من التضعيف، إلى أنه عيدة منه على العمل [ في غير سبيله ، أو ] على غير النفقة فى سبيل الله . (١)

### القول في تأويل قوله ﴿ وَأَلْلَهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾ (1)

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : « والله واسع » ، أن يزيد من يشاء من خلقه المنفقين في سبيله على أضعاف السبعمئة التي وعده أن يزيده = (٢) « علم » من يستحق منهم الزيادة ، كما : \_\_

٣٠٣٣ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله: « والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » ، قال : « واسع » أن يزيد من سعته - « عليم » ، عالم بمن يزيده .

<sup>(</sup>١) زدت ما بين القوسين ، لأنه مما يقتضيه سياق الكلام والتركيب .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « واسع » و « علم » فيا سلف ٢ : ٥٣٧ ، وانظر فهارس اللغة أيضاً .

وقال آخرون : معنى ذلك : ﴿ وَاللَّهُ وَاسْعَ ﴾ ، لتلك الأضعاف = ﴿ علم ﴾ بما ينفق الذين ينفقون أموالمم في طاعة الله .

القول في تأويل قوله ﴿ ٱلَّذِينَ ۚ يُنفِقُونَ أَمْوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِمُونَ مَا ۖ أَ فَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا مُ عَنِ نُونَ ﴾ 📆

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : المعطى ما له المجاهدين في سبيل الله معونة ملم على جهاد أعداء الله . يقول تعالى ذكره : الذي يعين المجاهدين في سبيل الله بالإنفاق عليهم وفي حَمُولاتهم وغير ذلك من مؤنهم ، (١) ثم لم يتبيع نفقته التي أنفقها عليهم، مناً عليهم يإنفاق ذلك عليهم ، ولا أذى لهم . فامتنانه به عليهم ، بأن يظهر لمم أنه قد اصطنع إليهم ـ بفعله وعطائه الذي أعطاهموه تقوية لمم على جهاد عدوهم - معروفا ، ويبدى ذلك إما بلسان أو فعل . وأما و الأذى ، فهو شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم وقواهم من النفقة في سبيل الله ، أنهم لم يقوموا بالواجب عليهم في الجهاد، وما أشبه ذلك من القول الذي يؤذي به من أنفتَق عليه .

وإنما شَرَط ذلك في المنفق في سبيل الله ، وأوجبَ الأجر لمن كان غير مان ۗ ولا مؤذ من أنفق عليه في سبيل الله ، لأن النفقة التي هي في سبيل الله : ما ابتغي به وجه الله وطلب به ما عنده . (٢) فإذا كان معنى النفقة في سبيل الله هو ما وصفنا، فلا وجه لمن " المنفق على من أنفق عليه ، لأنه لا يد " له قبله ولا صَنيعة يستحق بها

27/4

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوطة : واللين يمينون المجاهدين ، بالجميع ، وسياق الجمل بعده بالإفراد ،

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : و مما ابتثني به يه ، والصواب ما في المنطوطة .

عليه – إن لم يكافئه عليها – المن والأذى ، إذ كانت نفقته ما أنفق عليه احتساباً وابتغاء ثواب الله وطلب مرضاته ، وعلى الله مثوبته، دون من أنفق ذلك عليه.

وبنحو المعنى الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

٣٠٣٤ — حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:
« الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منناً ولا أذى لهم أجرهم عند رجهم»، (١) علم الله أن أناساً يمننون بعطينتهم، فكره ذلك وقدام فيه فقال: ﴿ قَوْلُ مَعْرُوفَ وَمَغْفِرَة خَيْرٌ مِن صَدَقَة يَنْتَبُعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنى تَحَلِم ﴿). (٢)

7 • ٣٥ – حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : قال الآخرين = يعنى : قال الله للآخرين ، وهم الذين لا يخرجون فى جهاد عدوهم = : « الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى » ، قال : فشر َط عليهم . قال : والخارجُ لم يشرُط عليه قليلاً ولا كثيراً – يعنى بالخارج ، الخارج فى الجهاد الذى ذكر الله فى قوله : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كثل حبة » الآية = قال ابن زيد: وكان أبى يقول: إن آ ذاك من يعطى من هذا شيئاً أو يقوًى فى سبيل الله ، (") فظننت أنه يثقل عليه سلامك ، فكف سلامك عنه . قال ابن زيد: فنهى عن خير الإسلام . (أ) قال: وقالت امرأة فكف سلامك عنه . قال ابن زيد: فنهى عن خير الإسلام . (أ) قال: وقالت امرأة لأبى : يا أبا أسامة ، تدلينى على رجل يخرج فى سبيل الله حقيًا ، فإنهم لا يخرجون إلا

<sup>(</sup>١) أتم الآية في المطبوعة، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المحطوطة : « قول ممروف ومعرفة » ، وهو دال على كثرة سهو الناسخ في هذا الموضع من المخطوطة كما أسلفت مراراً .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : «إن أذن لك أن تعطى من هذا شيئاً أو تقوى فقويت فى سبيل الله » وهو غير مفهوم، وهو تصرف فيها كان فى المحطوطة ، وفصه : «إن أذن لك أن تعطى من هذا شيئاً أو تقوى تقوى في سبيل الله ». واستظهرت صواب قرامها كما أثبته ، وقد أشرت مراراً لكثرة سهو الناسخ في هذا الموضع من كتابته. والذي أثبته أشبه بما دل عليه سائر قوله .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « فهو خير من السلام » ، ولا معنى له . وفي المحطوطة « فهي خير من الإسلام »

ليأكلوا الفواكه !! عندى جعبة وأسُهم " فيها . (١) فقال لها : لابارك الله لك فى جعبتك ولا فى أسهمك ، فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم ! قال : وكان رجل يقول لهم : اخرجوا وكلوا الفواكه !

٦٠٣٦ — حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك قوله : « لا يتبعون ما أنفقوا منمًّا ولا أذى » ، قال : أن لا ينفق الرجل ماله ، خيرً من أن ينفقه ثم يتبعه منمًّا وأذى .

وأما قوله : ( لهم أجرهم عند ربهم »، فإنه يعنى : للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله على ما بيسَّن . ( والهاء والميم » في ( لهم » عائدة على « الذين » .

ومعنى قوله : ( لهم أجرهم عند ربهم » ، لهم ثوابهم وجزاؤهم على نفقتهم التى أنفقوها فى سبيل الله ، ثم لم يتبعوها منتًا ولا أذى . (١)

وقوله: « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون »، (<sup>۳)</sup> يقول: وهم = مع ما لهم من الجزاء والثواب على نفقتهم التى أنفقوها على ما شرطنا = «لاخوف عليهم» عند مقدمهم على الله وفراقهم الدنيا، ولا فى أهوال القيامة، وأن ينالهم من مكارهها أو يصيبهم فيها من عقاب الله = « ولا هم يحزنون » على ما خلفوا وراءهم فى الدنيا. (<sup>3)</sup>

وهو أيضاً بلامني، وأظن الصواب ما أثبت . وذلك أن زيدبن أسلم قال : « فكف عنه سلامك » فنهاه عن أن يلق عليه السلام . فعلق ابنه ابن زيد على قول أبيه أنه : « نهى عن خير الإسلام » ، إشارة إلى ما رواه البخارى وسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة، عن عبد الله بن عمر و بن العاص : « أن وجلا سأل وسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الإسلام خير ؟ قال : تطمم العلمام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » فالسلام خير الإسلام، وهو ما نهى عنه ابن زيد من أوذى .

<sup>(</sup> ١ ) أخشى أن يكون الناسخ سها كاسها فيها سلف ، وأن يكون صوابها و وفيها أسهم ، ، والذى هنا مقبول .

<sup>(</sup>٢) انظر مني وأجر ۽ فيا سلف ٢ : ١٤٨ ، ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير : و ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فيما سلف ٢ : ١٤٨ ، ١٣٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) عند هذا المرضع النهي المجلد الرابع من مخطوطتنا ، وفي آخره ما نصه :

القول في تأويل قوله ﴿ قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَشْبُمُهَا أَذًى وَاللّٰهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « قول معروف» ، قول جميل ، ودعاء الرجل لأخيه المسلم (١) = « ومغفرة » ، يعنى : وستر منه عليه لما علم من خلّته وسوء حالته (١) = «خير » عند الله = « من صدقة » يتصدقها عليه = « يتبعها أذى» ، يعنى : بشتكيه عليها ، ويؤذيه بسببها ، كما:

٦٠٣٧ ــ حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن

« آخر المجلّد الرابع من كتاب البيان

يتاوه في الخامس إن شاء الله تمالى ، القول في تأويل قوله : « قَوْلُ مَعروفُ وَمَغْفِرةُ خَيرُ مِن صَدَقةٍ يتبعها أذًى والله غني خليم »

وكان الفراغ منه في شهر ذي الحجة سنة أربع عشرة وسبعمثة الحد الله رب العالمين

وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً » ثم یبدأ الجزء الخامس ، وفي طرته .

« الجزء الخامس من جامع البيان فى تأويل القرآن تأليف الشيخ الإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى »

مُ يَلَ ذَلَكَ نَصَ وَقَفَ لَهُ تَعَالَى ، استغنينا عن إثباته هنا . ثم يفتتح الجزء :

« بسم الله الرحمن الرحيم رب أعن »

<sup>(</sup> ٢ ) المظر تفسير « المفارة » ٢ : ١٠٩ ، ١١٠ ، وقهارس اللغة .

جويبر ، عن الضحاك: ¸ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ¸ ، يقول : أن يمسك ماله ، خيرٌ من أن ينفق ماله ثم يتبعه منًّا وأذى .

وأما قوله: « غني حليم »، فإنه يعني : « والله غني »عما يتصدقون به = « حليم »، حين لا يعجل بالعقوبة على من كين تصدقته منكم ، ويؤذى فيها من يتصدق بها عليه . (١)

وروى عن ابن عباس فى ذلك ، ما : ــ

٦٠٣٨ ـ حدثنا به المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « الغني ، ، الذي كمل في غناه ، و و الحلم ، الذي قد كمل في حلمه .

القول في تأويل قوله ﴿ يَكَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَ قَلْبِكُمْ إِلَّهُ إِلَّهُ وَأَلَا تُوْمِنُ اللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُ اللّهِ وَلَا يُؤْمِنُ اللّهِ وَلَا يُؤْمِنُ اللّهِ وَلَا يُؤْمِنُ اللّهِ اللّهِ وَلَا يُؤْمِنُ اللّهِ اللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ، صدُّ قوا الله ورسوله – و لا تبطلوا صدقاتكم ،، يقول : لا تبطلوا أجورَ صدَّ قاتكم بالمنَّ والأذى ، كما أبطل كفر الذى ينفق ماله = « رئاء الناس، وهو مرا آ ته إياهم بعمله، 11/4 وذلك أن ينفق ماله فيها يرى الناس ُ في الظاهر أنه يريد الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه ، وهو غيرٌ مريد به الله ولا طالب منه الثواب، (٢) و إنما ينفقه كذلك ظاهراً

<sup>(</sup>١) الظر تفسير وحليم وفيها سلف ه : ١١٧

 <sup>(</sup>٢) فى المنطوطة والمطبوعة : و رهو مريد به غير الله يه ، رهو سهو من الناسخ ، والسياق يقتضى أن تقدم و غير ۽ ، وهو لص المعي .

ليحمده الناس عليه فيقولوا: « هو سخى كريم، وهو رجل صالح ، ، فيحسنوا عليه به الثناء، وهم لا يعلمون ما هو مستبطن من النية فى إنفاقه ما أنفق ، فلا يدرون ماهو عليه من التكذيب بالله تعالى ذكره واليوم الآخر .

وأما قوله: وولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، ، فإن معناه: ولا يصدق بوحدانية الله وربوبيته ، ولا بأنه مبعوث بعد مماته فمجاز يعلى عمله ، فيجعل عمله لوجه الله وطلب ثوابه وما عنده في معاده . وهذه صفة المنافق . وإنما قلنا إنه منافق ، لأن المظهر كفرة والمعلن شركه ، معلوم أنه لا يكون بشيء من أعماله مراثياً . لأن المرائى هو الذي يراثى الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله ، وفي الباطن مريبة سريرة عامله ، مراد " به حمد الناس عليه . (١) والكافر لا يخيل على أحد أمره أن أفعاله كلها إنما هي للشيطان (١) — إذا كان معلناً كفرة سلا لله . ومن كان كذلك ، فغير كائن مراثياً بأعماله .

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

٣٠٣٩ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهبقال، قال أبو هانئ الخولانى، عن عمرو بن حريث قال: إن الرجل يغزو، لايسرق ولا يزنى ولا يكل ، لا يرجع بالكفاف! فقيل: له لم ذاك؟ قال: إن الرجل ليخرج، ٣٠) فإذا أصابه من

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة: « وفي الباطن عامله مراده به حد الناس عليه » ، وهو تصرف من الطابع ، وفي المحطوطة : « وفي الباطن مريبه عامله مراد به حد الناس عليه » ، وهي غير مفهومة المعنى ، وبين أنه قد سقط منها « سريرة » من قوله « مريبة سريرة عامله » ، وهو إشارة إلى ، ا مر في تفسيره قبل من قوله : « فلا يدرون ما هو عليه من التكذيب بالله تعالى ذكره واليوم الآخر » . فاستظهرت أن المصواب زيادة « سريرة »، لتتفق مع معانى ما قال أبو جعفر رحه الله .

<sup>(</sup> ٢ ) أخال عليه الأمر يخيل : أشكل عليه واستجم . وسياق الجملة بعد ذلك : و إنما هي الشيطان لا قد » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «قال: فإن الرجل »، وفي المحلوطة : « فإن إن الرجل » تصحيف والعمواب ما أثبت .

بلاء الله الذى حكم عليه ، سبّ ولعن إمامة ولعن ساعة غزا ، وقال : لاأعود لغزوة معه أبداً ! فهذا عليه ، وليس له = مثل النفقة في سبيل الله يتبعها من وأذى . فقد ضرب الله مثلها في القرآن : « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » ، حتى ختم الآية . (١)

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ ۖ فَأَصَابَهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللَّهَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللَّهَ عَلَيْهِ مَا كُلْهَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللَّهَ عَلَيْهِ مَا كُلْهَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللَّهَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللَّهُ الل

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: فمثل هذا الذى ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر = « والهاء » فى قوله « فمثله » ، عائدة على « الذى » = « كمثل صفوان » ، « والصفوان » واحد " وجميع " ، فن جعله جميعاً فالواحدة « صفوانة » ،  $(^{7})$  بمنزلة « بمرة وتمر » و «نخلة ونخل » . ومنجعله واحداً ، جمعه «صفوان ، وصُفِى » ،  $(^{7})$  كما قال الشاعر :  $(^{1})$ 

### \* مَوَاقعُ الطَّيْرِ عَلَى الصَّفِي "

<sup>(</sup>۱) الآثر : ۲۰۳۹ سـ « أبوهانى الخولانى » : هو : حيد بن هانى المسرى من ثقات التابعين ، روى عن عرو بن حريث وغيره . وروى عنه الليث وابن لهيمة وابن وهب وغيرهم من أهل مصر مات سنة ۱۶۲ . و « عمرو بن حريث » ، هو الذى يروى عنه أهل الشام ، وهو غير « عمرو بن حريث بن عمرو بن عرو بن عرو بن عرو بن عرو بن عرو بن عمره بن ع

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وَاحِدُ وَجِمْعُ مَ فَنَ جِمَلُهُ جَمَّا ﴾ ، وأثبت ما في المحطوطة .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف فى تفسير ﴿ الصفا ٣ ؛ ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، وقوله : ﴿ جمعه صفوان ﴾ يمنى : بكسر انصاد ومكون الفاه ، وهو قول الكسائى ، وقد تعقبوه وخطأوه فى شاذ مذهبه . انظر القرطبى ٣ : ٣١٣ ، وتفسير أبى حيان ٢ : ٣٠٣ ، ومن أجل ذلك أسقطه أصحاب اللغة من كتبهم .

<sup>(</sup> ٤ ) هو الأخيل الطائي .

<sup>(</sup> o ) سلف شرح هذا البيت وتخريجه ٣ : ٢٢٤ ، وسقط ذكر هذا الموضع في التخريج السالف فأثبته هناك .

د والصفوان » هو « الصفا »، وهي الحجارة الملس .

وقوله: ( عليه تراب ) ، يعنى: على الصفوان تراب = ( فأصابه ) يعنى: أصاب الصفوان = ( وابل ) ، وهو المطر الشديد العظيم ، كما قال امرؤ القيس: ساعَة ، ثُمَّ انْتَحَاها وَابِلْ سَاقِطُ الْأَكْنَافِ وَاهٍ مُنْهَرُ (() سَاقِطُ الْأَكْنَافِ وَاهٍ مُنْهَرُ (() يقال منه: ( وَبلت الساء فهي تبيل وَبلل ) ، وقد: ( وُبلت الأرض فهي تتُوبل).

وقوله: « فتركه صلداً ، يقول: فترك الوابل الصفوان صلداً. « والصلد » من الحجارة ، الصلب الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره ،

وهو من الأرضين ما لاينبت فيه شيء ، وكذلك من الرؤوس، (١) كما قال رؤبة :

لَمَّا رَأَتْنِي خَلَقَ الْمُمَوْهِ بَرَّاقَ أَصْلَادِ الجَبِينِ الْأَجْلَةِ (٢)

### دِيَسَةٌ هَطْلاً؛ فِيها وَطَفُ طَبَقَ الأَرْضِ تَحَرَّى ، وتَدِرْ

ثم قال بعد قليل : « ساعة ۽ أي فعلت ذلك ساعة ، « ثم انتحاها ۽ أي قصدها ، والفسير فيه إلى « الشجراء ۽ في بيت سابق . ر « ساقط الاكناف ۽ ، قد دفا من الارض دفوا شديداً ، كأن فواحيه تهدم مل الشجراء . « منهم » : متتابع متدفق . واقرأ تمام ذلك في شرح الطبقات .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٩٠، وطبقات فحول الشعراء : ٧٩ ، وقيرهما كثير . وهو من أبيات روائع ، في صفة المطر والسيل أولها :

<sup>(</sup> ٢ ) هذا البيان من معانى و صلد ۽ ، لا تصيبه في كثير من كتب اللغة .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ١٦٥ من قصيدة منهى الاستشهاد بأبيات منها فى ١ : ١٦٣ ، ٣٠٩ ، ٣٠٠ / ٢ : ٢٢٢ ، والفسير فى و رأتنى و إلى صاحبته التى ذكرها فى أول الشعر و قطلق و : بال و و المدو و يقال : وجه عموه و أى مزين ماء الشباب ، ترقرق شبابه وحسته . وقوله و علق المدو و، يحلف و الوجه و الموصوف بذلك . يقول : قد بل شباب وأعلق . و أصلاد الجبين و، يمنى أن جبيته قد زال شعره ، فهو يعرق كأنه صفاة ملساء لا نبات عليها . و « الأجله و : الأيزع اللى انحسر شعره عن جانبى جبيته ويقدم جبيئه ، وذلك كله بعد أن كان كا رصف نفسه :

ومن ذلك يقال للقدر الثخينة البطيئة الغلى: و قيد رُّ صَلُود ، و وقد صَلَدت تَصْلُكُ مُلُوداً ، ، ومنه قول تأبط شرًا:

وَلَسْتُ بِجِيلْبِ جِلْبِ رَعْدٍ وَقِرَاهُ وَلَا بِصَفًا صَلْدِعَنِ الخَيْرِ أَعْزَلِ (١)

ثم رجع تعالى ذكره إلى ذكر المنافقين اللين ضرب المثل لأعمالهم ، فقال : فكذلك أعمالهم بمنزلة الصّفوان الذي كان عليه تراب ، (٢) فأصابه الوابل من المطر فذهب بما عليه من التراب ، فتركه نقيبًا لا تراب عليه ولا شيء = يراهم المسلمون في الظاهر أن هم أعمالاً – كما يرى التراب على هذا الصفوان – بما يراؤونهم به ، فإذا كان يوم القيامة وصاروا إلى الله ، اضمحل ذلك كله ، لأنه لم يكن لله ،

#### • بَعْدَ غُدَانِيِّ الشَّبَابِ الأَبْلَةِ •

فاستنكرته صاحبته ، بعد ما كان بينه وبينها في شبابه ما كان ؛ وليت شعرى ماذا كان يبغى رؤبة منها ، وقد صار إلى المصير الذي وصف نفسه ! !

(١) اللسان (جلب) (عزل) ، وغيرهما . ولم أجد القصيدة ، ولكني وجدت منها أبياتاً متفرقة ورواية اللسان والمطبوعة وغيرهما :

وَلَسْتُ بِهِلْبِ جِلْبِ رِبِعِ وقِرْةً وَلَا بِصِفًا صَلَدٍ عَنِ الخَيْرِ مَعْزِلِ

ولكنه في المطبوعة واللسان أيضاً « جلب ليل » ، والظاهر أن المطبوعة فقات البيت من اللسان ( جلب ) دون إشارة إلى ما كان في المخطوطة ، ولكني أثبت رواية المحلوطة ، فإنها لا تغير وهي سليمة المعانى .

الجلب ( بكسر الجيم أو ضمها وسكون اللام ) : هو السحاب المعرض تراه كأنه جبل ، ويقال أيضاً : هو السحاب الرقيق الذي لا ماه فيه . و رواية الطبري في المطرطة تقتضى المعنى الأول : والقرة ( بكسر القاف ) والقر ( بضمها ) : البرد الشديد . يقول : لست امره أخالياً من الحير ، بل مطرفاً بالأذى ، كهذا السحاب المغيل المتراكم ، فيض برحده ، ويلاع ببرده ، ولا غيث معه . وأما رواية اللسان وفيره ، فشرحها على معنى السحاب الرقيق جيد . وقوله : « أعزل » من « عزل الشيء يعزله » إذا قحاه جانباً وأبعده ، كا معنى السحاب الرقيق جيد . وقوله : « أعزل » ، فهو من صميم مادة اللغة ، وإن ثم يأتوا عليه في كتب اللغة بشاهد . وهذا شاهده بلا شك . وأما قوله في الرواية الأخرى « معزل » فهو بمعنى ذلك أيضاً : معتزل عن الحد ، وهذا شاهده مقنع » أي رضا يقنغ به ، مصدر ميمى من « قنع » ، وهذا بيان لا تجده في كتب اللغة قالوا و فلان شاهد مقنع » أي رضا يقنغ به ، مصدر ميمى من « قنع » ، وهذا بيان لا تجده في كتب اللغة قالوا و فلان شاهد مقنع » أي رضا يقنغ به ، مصدر ميمى من « قنع » ، وهذا بيان لا تجده في كتب اللغة فليده واحفظه .

(٢) في المخطوطة : و عليه ثواب ۽ ، وهو تصحيف غث ، ولكنه دليل على شدة إهمال الناسخ وصهلته .

كما ذهب الوابل من المطر بما كان على الصفوان من التراب ، فتركه أملس لا شيء عليه .

= فذلك قوله: « لا يقدرون »، يعنى به: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يقول: لا يقدرون يوم القيامة على ثواب شيء عما كسبوا في الدنيا، لأنهم لم يعملوا لمعادهم، ولا لطلب ما عند الله في الآخرة، ولكنهم عملوه رئاء الناس وطلب حمدهم. وإنما حظهم من أعمالهم، ما أرادوه وطلبوه بها.

ثم أخبر تعالى ذكره أنه « لا يهدى القوم الكافرين » ، يقول : لا يسد دهم الإصابة الحق فى نفقاتهم وغيرها ، فيوفقهم لها ، وهم للباطل عليها مؤثرون ، ولكنه يتركهم فى ضلالتهم يعمهون . (١)

فقال تعالى ذكره للمؤمنين: لا تكونوا كالمنافقين الذين هذا المثل صفة أعمالهم ، فتبطلوا أجور صدقاتكم بمنتكم على من تصدقتم بها عليه وأذاكم لهم ، كما بطل أجر نفقة المنافق الذى أنفق ماله رئاء الناس ، وهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر ، عند الله . (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك :

7۰٤٠ - حدثنا بشر قال؛ حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تُبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ، فقراً حتى بلغ « على شيء مما كسبوا » ، فهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة ، يقول : لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومنذ ، كما ترك هذا المطر الصفاة الحجر ليس

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ولكنه تركهم » ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المحطوطة : « واليوم عند الله ي سقط منه « الآخر ي ، وهو دليل على ما أسلفت من عجلته .

عليه شيء ، أنتي ما كان عليه . (١)

7۰٤١ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحى قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن الربيع : « لا تبطلوا صدقاتكم بالمن » إلى قوله : « والله لا يهدى القوم الكافرين » ، هذا مثل ضربه الله لأعمال الكافرين يوم القيامة ، يقول : لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ ، كما ترك هذا المطر الصفا نقيبًا لا شيء عليه .

٣٠٤٢ - حدثنى موسى قال، حدثنا عمر و قال، حدثنا أسباط، عن السدى: «لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» إلى قوله « على شيء مما كسبوا »، أما الصفوان الذى عليه تراب ، فأصابه المطر فذهب ترابه فتركه صلداً . فكذلك هذا الذى ينفق ماله رياء الناس ، (٢) ذهب الرياء بنفقته ، كما ذهب هذا المطر بتراب هذا الصفا فتركه نقيباً ، فكذلك تركه الرياء لا يقدر على شيء مما قدم . فقال للمؤمنين : « لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » ، فتبطل كما بطلت صدقة الرياء .

عن الفي قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : أن لا ينفق الرجل ماله ، خير من أن يُنفقه ثم يتبعه مناً وأذى . فضرب الله مثله كمثل كافر أنفق ماله لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر . فضرب الله مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً »، فكذلك من أنفق ماله ثم أتبعه منا وأذى .

۱۰۶۶ - حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله : « یا أیها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذی » إلى « كمثل صفوان علیه تراب فأصابه وابل فتر كه صلداً »، ليس عليه شيء . وكذلك المنافق يوم القيامة ، لا يقدر على شيء مما كسب .

٩٠٤٥ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أَنْنَى مَا كَانَ ﴾ ، حلف ﴿ عليه ﴾ ، كأنه استنكرها ، وهي معرقة في الصواب. أي: أنَّى مَا كان عليه من انتقاء .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : و فكذا هذا الذي ينفق ، ، لا أدرى لم غير ما في المُعلوطة .

قال ابن جريج في قوله : « لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ، ، قال : يمن بصدقته ويؤذيه فيها حتى يبطلها .

## القول في تأويل قوله عز وجل ﴿ صَفْوَانِ ﴾

قد بينا معنى « الصفوان » بما فيه الكفاية ، (٧) غير أنا أردنا ذكر من قال مثل قولنا في ذلك من أهل التأويل .

۱۰٤٧ - حدثنى عمد بن سعد قال، حدثنى أبي قال، حدثنى عمى قال، حدثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: « كمثل صفوان »، كمثل الصفاة. حدثنى أبي، عن أبيه، عن المثنى قال، حدثنا أبع زهير، عن

جويبر ، عن الضحاك : « كثل صفوان » ، والصفوان الصفا .

٣٠٤٩ – حدثني المثنى قال، حدثنا إسمى قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع مثله .

<sup>(</sup>١) ما في المخطوطة والمطبوعة : « وما أنفقتم من خير فالأنفسكم » ، وهو خطأ ظاهر ، والصواب أنه يعني آيات سورة البقرة التي بينتها كما أثبتها .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما سلف تريباً ص: ٣٣ ، ٢٥ ، والمراجع في التعليق هذيه .

• ٢٠٥٠ ــ حدثني موسى قال، حدثناعمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدى: أما « صفوان »، فهو الحجر الذي يسمى « الصَّفاة » .

۱۰۰۱ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة مثله. ٢٠٥٢ - حدثنى المثنى قال ، حدثنى أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن عن المبنى عباس قوله : « صفوان » ، يعنى الحجر .

### القول في تأويل قوله عزوجل ﴿ فَأَصَابَهُ وَابِلُ ﴾

قد مضى البيان عنه . (١) وهذا ذكر من قال قولنا فيه : ٢٠٥٣ ــ حدثنا أسباط ، عن السدى : أما « وابل » ، فمطر شديد .

٣٠٥٤ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك: « فأصابه وابل » ، والوابل المطر الشديد .

٣٠٥٥ - حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة مثله.
 ٣٠٥٦ - حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع مثله.

### القول في تأويل قوله عز وجل ﴿ فَتَرَكَّهُ صَلْدًا ﴾

ذكر من قال نحو ما قلنا فى ذلك :

٦٠٥٧ - حدثنا أسباط ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف قريباً ص : ٢٤ه

السدى : « فتركه صلداً » ، يقول : نقياً .

معد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي قال ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « فتركه صلداً » ، قال : تركها نقية ليس عليها شيء .

٩٠٥٩ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثى حجاج قال ، قال ابن جريج ، قال ابن عباس ، قوله : « فتركه صلداً ، ، قال : ليس عليه شيء .

٩٠٦٠ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا أبو زهير، عن
 جويبر، عن الضحاك: « صلداً »، فتركه جدُّداً.

معمر ، عن قتادة : « فتركه صلداً » ، ليس عليه شيء .

٦٠٦٢ ـ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « فتركه صلداً » ، ليس عليه شيء .

القول في تأويل قوله عز وجل ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ مُبِنفِقُونَ أَمُوَّالَهُمُ اللَّذِينَ مُبِنفِقُونَ أَمُوَّالَهُمُ الْبَيْعَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : : و ومثل الذين ينفقون أموالهم ، فيصَّد ّقون بها ، ويحملون عليها في سبيل الله، ويقوُّون بها أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين في سبيل الله ، وفي غير ذلك من طاعات الله ، طلب مرضاته = (١).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « طلب مرضاته ، وتثبيتاً يمني بذلك وتثبيتاً من أنفسهم يدى لهم »

= و وتثبيتاً من أنفسهم » يعنى بذلك: وتثبيثاً لهم على إنفاق ذلك في طاعة الله وتحقيقاً ، من قول القائل : « تُسبَّتُ فلاناً في هذا الأمر » - إذا صححت عزمه ، وحققته ، وقويت فيه رأيه - « أثبته تثبيتاً » ، كما قال ابن رواحة :

فَثَبَّتَ اللهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنٍ تَدْبيتَ مُوسَى، وَنَصْرًا كَالَّذِي نُصِرُوا<sup>(٢)</sup>

وإنما عنى الله جل وعز بذلك : أن أنفسهم كانت موقنة مصدقة بوعد الله إياها فيا أنفقت في طاعته بغير من ولا أذى، فثبتتهم في إنفاق أموالهم ابتغاء مرضاة الله ، وصححت عزمهم وآراءهم ، (٣) يقيناً منها بذلك ، (٤) وتصديقاً بوعد الله إياها ما وعدها . ولذلك قال من قال من أهل التأويل في قوله : « وتثبيتاً » ، وتصديقاً ومن قال منهم : ويقيناً = لأن تثبيت أنفس المنفقين أموالهم ابتغاء مرضاة الله إياهم ، (٥) إنما كان عن يقين منها وتصديق بوعد الله .

ذكر من قال ذلك من أهل التأويل :

٣٠٦٣ – حدثنا ابن بشار قال، حدثنا يحيى قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي موسى ، عنالشعبى : « وتثبيتاً من أنفسهم » ، قال : تصديقاً ويقيناً . هم

وهو كلام نحتل ، والظاهر أن الناسخ لحلج في كتابته فأعاد وكرر ، فحذفت « وتثبيتاً يعني بذلك » وأضفت « بذلك وتثبيتا » بعد : « يعني » الثانية التي بقيت .

٤٧/٣

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٤ : ١٦ ، وابن سعد ٨١/٢/٣ ، والمحتلف والمؤتلف للآمدى : ١٢٦ والمحتلف والمؤتلف للآمدى : ١٢٦ والاستيماب١ : ٥٠٥ ، وطبقات فحول الشعراء : ١٨٨ ، من أبيات يشى فيها على رسول رب العالمين و روى الآمدى وابن هشام الشطر الثانى « في المرسلين ونصراً كالذي نصروا » . ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيت ، أقبل عليه بوجهه مبتسها وقال : « و إياك فثبت الله » .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : « فيثبتهم فى إنفاق أموالهم . . . » ، وهو سهو من الناسخ ، أو خطأ فى قراءه النسخة التى نقل عنها . وفى المطبوعة : « فثبتهم . . وصحح عزمهم » ، فغير ما فى المخطوطة ، وجمل « صححت » ، « صحح » ، لم يفهم ما أراد العلموى . وانظر التعليق التالى .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « وأراهم » ، ومثلها في المخطوطة ، والصواب « وآرامهم » كما أثبتها . يمني أن نفوسهم صححت عزمهم وآرامهم في إنفاق أموالهم . وهذا ما يدل عليه تفسير الطبرى . المولهم « ثبت فلاناً في الأمر » ، كما سلف منذ قليل .

<sup>( 0 ) «</sup> إيام » مفعول المصدر و تثبيت » ، أى أن أنفسهم ثبتهم في الإنفاق .

من أنفسهم، ثبات ونُصْرة .

معمر ، عن قتادة فى قوله : « وتثبيتاً من أنفسهم » ، قال : يقيناً من أنفسهم . قال : يقيناً من أنفسهم . قال : التثبيت اليقين .

المعيل ، عن أبى صالح فى قوله : « وتثبيتاً من أنفسهم » ، يقول : يقيناً من عند أنفسهم .

وقال آخرون : معنى قوله : « وتثبيتاً من أنفسهم » ، أنهم كانوا يتثبتون في الموضع الذي يضعون فيه صدقاتهم .

#### ذكر من قال ذلك :

۱۰۹۷ — حدثنا محمدبن بشار قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « وتثبيتاً من أنفسهم »، قال: يتثبتون أين يضعون أموالهم. المنافي المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قال، حدثنا ابن المبارك، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: « وتثبيتاً من أنفسهم »، فقلت له: ما ذلك التثبيت ؟ قال: يتثبتون أين يضعون أموالهم.

٦٠٦٩ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن عثمان بن الأسود ، عن عباد : « وتثبيتاً من أنفسهم » ، قال : كانوا يتثبّنون أين يضعونها .

م ٦٠٧٠ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن على بن على بن رفاعة ، عن الحسن فى قوله : « وتثبيتاً من أنفسهم » ، قال : كانوا يتثبتون أبن يضعون أموالهم - يعنى ذكاتهم .

على بن على قال : سمعت الحسن قرأ : « ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم » ، على بن على قال : سمعت الحسن قرأ : « ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم » ، قال : كان الرجل إذا هم " بصدقة تثبت ، فإن كان لله مضى ، وإن خالطه شك أمسك .

. . .

قال أبو جعفر: وهذا التأويل الذى ذكرناه عن مجاهد والحسن، تأويل بعيد المعنى بما يدل عليه ظاهر التلاوة. وذلك أنهم تأولوا قوله: « وتثبيتاً من أنفسهم » ، بمعنى: « وتثبيتاً »، فزعموا أن ذلك إنما قيل كذلك ، لأن القوم كانوا يتثبتون أين يضعون أموالهم. ولو كان التأويل كذلك لكان: « وتثبتاً من أنفسهم » . لأن المصدر من الكلام كان على « تفعلت » « التفعيل » ، (۱) فيقال: « تكرمت تكرماً » ، و « تكلمت تكلماً » ، وكما قال جل ثناؤه: ﴿ أُو يَا خُذَهُم عَلَى تَخَون ) واسرة النعل : « تخوف فلان هذا الأمر تخوفاً » . وسرة النعل : « وتثبيتاً من أنفسهم » ، لو كان من « تثبت القوم فى وضع صدقاتهم فكذلك قوله : « وتثبيتاً من أنفسهم » ، لو كان من « تثبت القوم فى وضع صدقاتهم مواضعها » ، لكان الكلام : « وتثبيتاً من أنفسهم » ، لا « وتثبيتاً » . ولكن معنى ذلك ما قلنا: من أنه: وتثبيت من أنفس القوم إياهم ، بصحة العزم واليقين بوعد الله تعالى ذكره .

فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون ذلك نظيرَ قول الله عز وجل : ﴿ وَتَبَتَّلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

قيل : إن هذا مخالف لذلك . وذلك أن هذا إنما جاز أن يقال فيه: « تبتيلا » لظهور « وتبتل إليه » ، فكان في ظهوره دلالة على متروك من الكلام الذي منه

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة: « إن كان عل تفعلت » ، وأثبت ما فى المخطوطة ، وهبارة الطبرى هربية عكمة ، بعنى : لأن المصدر من الكلام الذى كان . . . »

11/43

قيل: و تبتيلا ، وذلك أن المتروك هو: تبتل فيبتلك الله إليه تبتيلاً . وقد تفعل العرب مثل ذلك أحياناً: تخرج المصادر على غير ألفاظ الأفعال التي تقلمها ، إذا كانت الأفعال المتقدمة تدل على ما أخرجت منه ، كما قال جل وعز: والله أنبتكم من الأرض نباتاً [سورة نوح: ١٧]، وقال: ( فَأَنبتها نباتاً حَسَناً ) [سورة آل عران: ٢٧]. و و النبات ، مصدر و نبت ، وإنما جاز ذلك لجيء و أنبت ، قبله ، فدل على المتروك الذي منه قيل و نباتاً » . ولعنى : و والله أنبتكم فنبتم من الأرض نباتاً » . وليس [ في ] قوله : و وتثبيتاً من أنفسهم » ، كلام يجوز أن يكون متوهماً به أنه معدول عن بنائه ، (١) ومعنى الكلام : و ويتثبتون في وضع الصدقات مواضعها » ، فيصرف إلى المعانى التي صرف إليها قوله : و وتبتل إليه تبيلاً » ، وما أشبه ذلك من المصادر المعدولة عن الأفعال التي هي ظاهرة قبلها .

وقال آخرون : معنى قوله : د وتثبيتاً من أنفسهم ، ، واحتساباً من أنفسهم . . فكر من قال ذلك :

٦٠٧٣ ـ حدثنا بشرقال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :
 وتثبيتاً من أنفسهم ، ، يقول : احتساياً من أنفسهم . (٢)

قال أبو جعفر: وهذا القول أيضاً بعيد المعنى من معنى « التثبيت » ، لأن « التثبيت » لا يعرف في شيء من الكلام بمعنى « الاحتساب » ، إلا أن يكون أراد مفسر و كذلك: أن أنفس المنفقين كانت محتسبة في تثبيتها أصحابها . فإن كان ذلك كان عنده معنى الكلام ، فليس الاحتساب بمعنى حينئذ للتثبيت ، فيترجم عنه به .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « وليس قوله . . . كلاماً يجوز » بالنصب ، وفى المخطوطة : « وليس قوله . . . كلام يجوز » بالرفع ، وظاهر أن الصواب ما أثبت من زيادة : « فى ، بمنى أنه ليس فى الجملة فعل سابق يتوهم به أن المصدر معدول به عن بنائه .

<sup>(</sup>٢) سقط من الترقيم سهوا رقم : ٢٠٧٢

القول في تأويل قوله تعالى ﴿كَنَتُلِ جَنَّةٍ بِرَبُومَ أَصَابَهَا وَابِلُ فَطُلُّ ﴾ فَأَلَتُ الْكُلَّهَ اللَّهُ عَلَمُكُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل وعز: ومثل الذين ينفقون أموالهم فيتصدقون بها و يُسبَّلُونها في طاعة الله بغير من على من تصدقوا بها عليه، ولا أذى منهم لهم بها ، ابتغاء رضوان الله وتصديقاً من أنفسهم بوعده = « كمثل جنة » .

والجنة ، البستان. وقددالنا فيا مضى على أن ( الجنة ، البستان، بما فيه الكفاية من إعادته .(١).

= (بربَوه) ، و (الرَّبوة ) من الأرض ما نشر منها فارتفع عن السيل. و إنما وصفها بذلك جل ثناؤه ، لأن ما ارتفع عن المسايل والأودية أغلظ ، وجنان ما غلُظ من الأرض أحسن وأزكى ثمراً وغرساً وزرعاً ، مما رق منها ، ولذلك قال أعشى بنى ثعلبة في وصف روضة :

مَا رَوْضَةٌ مِن ويَاضِ الحَوْنِ مُعْشِبَةٌ ﴿ خَضْرَاهِ جَادَ عَلَيْهَا مُسْبِلُ ۚ هَطِلُ (٣)

ضاع المسك يضوع ، وتضوع : تحرك وسطع وانتشرت واتحته . وأصورة جمع صوار : وهووعاء المسك ، أو القطعة منه . والورد : الأحر ، وهو أجود الزنبق . وشمل : شامل ، عدل به من « فاعل » المسك ، أو الحزن : موضع في أرض بني أمد و بني ير بوع ، وهو أرض غليظة كليرة الرياض ممرعة ، وهو مر بع من أجل مرابع العرب . مسيل : مرسل ماه عل الأرض . هطل : متفرق غزير دائم ==

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ١ : ٣٨٤ .

<sup>(</sup> ۲ ) ديوانه : ٤٣ ، وسيأتي هو والأبيات التي تليه في التفسير ٢١ : ١٩ ( يولاق) ، من قصيفته البارعة المشهورة . يصف شذا صاحبته حمن تقوم :

إِذَا تَقُومُ يَضُوعُ المِسْكُ أَصْوِرَةً وَالزَّنْبَقُ الوَرْدُ مِن أَرْدَانِها شَمِلُ مَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْحَزْنِ مُعْشِبَةٌ خَضْرَاه جَادَ عَلَيْهَا مُسْبِلٌ هَطِلُ مُطْلُ يُضَاحِكُ الشَّمْسَ مِنهَا كَوْكَبْ شَرِقٌ مُؤذَّرٌ بَعَيْمِ النَّبْتِ مُكْتَبِلُ يُفَاحِكُ الشَّمْسَ مِنهَا كَوْكَبْ شَرِقٌ مُؤذَّرٌ بَعَيْمِ النَّبْتِ مُكْتَبِلُ يَوْمًا بأَطْيَبَ مِنْهَا إِذْ دَنَا الْأَصُلُ يَوْمًا بأَطْيَبَ مِنْهَا إِذْ دَنَا الْأَصُلُ اللَّهُ مَنْ مَنْهَا إِذْ دَنَا الْأَصُلُ

فوصفها بأنها من رياض الحزن ، لأن الحزون غروسها وبباتها أحسن وأقوى من غروس الأودية والتلاع وزروعها .

وفى « الربوة » لغات ثلاث ، وقد قرأ بكل لغة منهن جماعة من القرأة . وهي « رُبوة » بضم « الراء » ، و بها قرأت عامة قرأة أهل المدينة والحجاز والعراق . و « رَبوة » بفتح « الراء » ، و بها قرأ بعض أهل الشام و بعض أهل الكوفة ، و يقال إنها لغة لتميم . و « رِبوة » بكسر « الراء » و بها قرأ — فيا ذكر — ابن عباس .

قال أبو جعفر : وغير جائز عندى أن يقرأ ذلك إلا بإحدى اللغتين : إما بفتح والراء ٩، وإما بضمها أشد إيثاراً وإما بضمها . وأنا لقراء هما أشد إيثاراً منى بفتحها ، لأنها أشهر اللغتين في العرب. فأما الكسر ، فإن في رفض القراءة به ، د لالة واضحة على أن القراءة به غير جائزة .

و إنما سميت « الربوة » ، لأنها « ربت » ، فغلظت وعلت، من قول القائل: « ربا هذا الشيء يربو » ، إذا انتفخ فعظمُ .

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل « ذكر من قال ذلك :

۱۰۷۶ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عصم ال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : « كمثل جنة بربوة ، ، قال : الربوة المكان الظاهرُ المستوى .

والكوكب: النور والزهر ، يلمع كأنه كوكب. شرق: ريان ، فهو أشد لبريقه وصفائه . مؤزر: قد صارعليه النبات كالإزار يلبسه اللابس، تغطى الحضرة أعواده. وقبت عميم : تم وطال والتف . واكتبل النور: بلغ منتهى بمائه ، وذلك أحسن له . يقول: ما هذه الروضة التي وصف من زهرها وقباتها ما وصف . . . بأطيب من صاحبته إذا قامت في أول يومها ، حين تتغير الأقواه والأبدان من وشم النوم . والأصل جمع أصيل: وهو وقت العشى ، حين تفتر الأبدان من طول تعب يومها ، فيفسد والعمها الجهد والعرق.

٩٠٧٥ ــ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا
 معمر قال، قال مجاهد: هي الأرض المستوية المرتفعة.

٣٠٧٦ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:
 ٢٠٧٦ ــ عن قتادة:
 ٢٠٧٦ ــ عن قتادة:

٣٠٧٧ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسمق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك، (كمثل جنة بربوة، والربوة: المكان المرتفع الذي لا تجرى فيه الأنهار، (١) والذي فيه الجنان.

۲۰۷۸ ــ حدثنی موسی قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السبت قوله : « بربوة ،، برابية من الأرض .

٣٠٧٩ ــ حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : «كمثل جنة بربوة » ، والربوة النشز من الأرض .

۱۰۸۰ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج قال، قال ابن جريج، قال ابن عباس: ( كمثل جنة بربوة، ، قال: المكان المرتفع الذى لا تجرى فيه الأنهار.

وكان آخرون يقولون : هي المستوية .

• ذكر من قال ذلك :

٦٠٨١ ـ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الحسن في قوله ( كمثل جنة بربوة ) ، قال : هي الأرض المستوية التي تعلو فوق المياه .

قال أبو جعفر : وأما قوله : ﴿ أَصَابُهَا وَابِلْ ﴾ ، فإنه يعني جل ثناؤه : أصاب

<sup>(</sup>١) في المضلولة : « الذي تجرى فيه الأنهار » ، وأثبت ما في المطبوعة ، لأنه موافق ما في الدر المتفور ١ : ٣٣٩ ، ولأنه هو صواب الممنى ، ولأنه سيأت مل العمواب بعد قليل في الأثر : ٢٠٨٠ .

الجنة التي بالربوة من الأرض ، وابل من المطر ، وهو الشديد العظيم القطر منه . (١)

وقوله: « فآتت أكلها ضعفين» ، فإنه يعنى الجنة: أنها أضعف ثمرها ضعفين حين أصابها الوابل من المطر .

و والأكل هو الشيء المأكول، وهو مثل دالرُّعْب والهُزْء ، (١) وما أشبه ذلك من الأسهاء التي تأتى على و فعُل ، وأما و الأكل ، بفتح و الألف ، وتسكين و الكاف، فهو فيعنل الآكل، يقال منه : و أكلت أكلا ، وأكلت أكلة واحدة ، ، كما قال الشاعر : (١)

وَمَا أَكُلَةُ إِن نِلْتُهَا بِغَنبِيمَةٍ، وَلَا جَوْعَةُ إِن جُعْتُهَا بِغَرَامِ(١)

ففتح « الألف » ، لأنها بمعنى الفعل . ويدلك على أن ذلك كذلك قوله : « ولا جَوْعة » ، وإن ضُمت « الألف »من « الأكلة » كان معناه : الطعام الذى أكلته ، فيكون معنى ذلك حيننذ : ما طعام أكلته بغنيمة .

وَإِنِّى لَمِنْ قَوْمٍ إِذَاحَارَ بُواالمِدَى مَمَوْا فَوْقَ جُرْدٍ للطِّمَانِ كِرامِ وَإِنِّى إِذَا مَا التَّوْتُ قُلَّ لَمُؤْثِرٌ رَفْقِي عَلَى نَفْسِي بِجُلِّ طَعَامِي فَمَا أَكْلَةُ إِنْ نِنْتُهَا بِغَنِيمَةٍ

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «وابل» فيما سلف قريباً ص : ٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « والهده » ، وأثبت ما في المخطوطة . ولم يشر الطبرى إلى ضم الكاف في « الأكل » وهي قراءتنا في مصحفنا .

<sup>(</sup>٣) أبو مضرسالهدي .

<sup>(</sup> ٤ ) حماسة الشجرى : ٢٤ ، من أبيات جياد ، وقبله ، بروايته ، وهي التي أثبتها :

وكان فى المطبومة : « وما أكلة أكلبًا » ، وفى الهنطوطة : « وما أكله إن أكابها » ، وظاهر أن الناسخ أخطأ فوضع « أكلبًا » مكان « نلبًا » ، وإن كان كلام الطبرى فى شرح البيت يوم أن ووايته: «وما أكلته أكلبًا ... » . وقوله : « بغرام» ، أى بعدًاب شديد . والفرام : اللازم من العدّاب والشر الدائم .

وأما قوله : دفإن لم يصبها وابل فطل " ، فإن دالطل " ، هو النَّدَى ، واللَّيْن من المطر ، كما : --

۱۰۸۲ - حدثنا عباس بن محمد قال، حدثنا حجاج قال ، قال ابن جريج : و فطل ، ، ندى = عن عطاء الحراساني ، عن ابن عباس .

السدى: أما و الطل ، ، فالندى .

٢٠٨٤ ــ حدثنا بشر قالحدثنايزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « فإن لم يصبها وابل فطل ، ، أي طش ً .

٩٠٨٥ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا إسمق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك : ﴿ فَطَلَ ﴾، قال : الطل الرذاذ من المطر ، يعنى الليِّن منه . من الضحاك عن عمار قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : ﴿ فَطَلَ ﴾ ، أي طش ً .

قال أبو جعفر: وإنما يعنى تعالى ذكره بهذا المثل: كما ضعفت ثمرة هذه الجنة الى وصفت صفتها حين جاد الوابل، فإن أخطأ هذا الوابل، فالطل كذلك. يضعف الله صدقة المتصدق والمنفق ماله ابتغاء مرضاته وتثبيتاً من نفسه ،من غير من ولا أذى ، قلمت نفقته أو كثرت ، لا تخيب ولا تتخليف نفقته ، كما تضعف الجنة الى وصف جل ثناؤه صفتها ، قل ما أصابها من المطر أو كثر، لا تخليف خيرها بحال من الأحوال .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة أهل التأويل .

. ذكر من قال ذلك:

٦٠٨٧ ــ حدثني موسى قال، حدثنا عمروقال، حدثنا أسباط، عن السدى قوله : و فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ، ، يقول : كما أضعفتُ

ثمرة تلك الحنة، فكذلك تُضاعف ثمرة هذا المنفق ضعفين .

٣٠٨٠ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :
 « فآت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل»، هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن،
 يقول : ليس لحيره خلُنْف ، كما ليس لحير هذه الجنة خلُنْف على أى حال ،
 إماً وابل ، وإماً طل .

٦٠٨٩ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا أبو زهير ، عن
 جويبر ، عن الضحاك قال : هذا مثل من أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله .

• ٣٠٩٠ - حدثت عن عمار قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : « الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله » الآية ، قال : هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن .

فإن قال قائل : وكيف قيل : « فإن لم يصبها وابل فطل » ، وهذا خبر عن أمر قدْ مضى ؟

قيل: يراد فيه «كان». ومعنى الكلام: فآتت أكلها ضعفين ، فإن لم يكن الوابل أصابها ، أصابها طل. وذلك في الكلام نحوقول القائل: «حبّست فرسين، فإن لم أحبس اثنين فواحدًا بقيمته » ، بمعنى : « إلا أكن » – لابدً من إضهار «كان » ، لأنه خبر . (١) ومنه قول الشاعر : (٢)

إِذَا مَا أُنْدَسَبْنَا لَمُ تَلِدُنِي لَثِيمَةُ وَلَمْ تَجِدىمِن أَنْ تَقُورِي بِهَابُدًّا (٣)

<sup>(</sup>١) هذا كله في معاني القرآن للفراء ١ : ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) زائدة بن صعصعة الفقعسي .

<sup>(</sup>٣) اسلف تخريجه وبيانه في ٢ : ١٦٥ ، ٣٥٣ .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَٱللَّهُ عَا نَمْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ۞

قال أبوجعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : « والله بما تعملون»، أيها الناس، في نفقاتكم التي تنفقونها = « بصير ، لا يخني عليه منها ولا من أعمالكم فيها وفي غيرها شيء ، يعلم مَّن ِ المنفق منكم بالمن والأذى، والمنفق ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من نفسه، فيُحصى عليكم حتى يجازي جميعتكم جزاءه على عمله ، إن خيراً فخيراً ، وإن شرًّا فشمًّا .

وإنما يعني بهذا القول جل ذكره، التحذيرَ من عقابه في النفقات التي ينفقها عباده وغير ذلك من الأعمال: أن يأتي أحد من خلقه ما قد تقد م فيه بالنهي عنه، أويفرُّطَ فيها قد أمر به ، لأن ذلك بمرأى من الله ومتسمتع ، يعلمه ويحصيه عليهم ، وهو لخلقه بالمرصاد . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُم ۚ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهاً مِن مُحَلِّ الثَّمَرَات وَأَصَا بَهُ ٱلْكَبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ صُعَفَا ۚ فَأَصَا بَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ فَارْ فَأَخْتَرَفَتْ ﴾

قال أبو جعفر : ومعنى ذلك : (٢) « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثله كمثل صَفُوان عليه تراب فأصابه وابل " فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا » = وأيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحمّها الأنهارله فيها

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : و بخلقه ي ، لم يحسن قراءة المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ يَمْنَى تَعَالَىٰ ذَكُرُهُ ﴾ ، لا أدرى لم غيره الطابع .

من كل الثمرات وأصابه الكبر ،، الآية. (١)

ومعنى قوله: « أبود أحدكم »، أيجب أحدكم، (١) = « أن تكون له جنة »، يعنى:

بستاناً (٣)= « من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار»، يعنى: من تحت الجنة

و «وله فيها من كل الثمرات»، و «الهاء» فى قوله « له » عائدة على « أحد»، و « الهاء »

و «الألف » فى « فيها » على « الجنة » = « وأصابه »، يعنى: وأصاب أحدكم =

« الكبر وله ذرية ضعفاء »

وإنما جعل جل ثناؤه البستان من النخيل والأعناب = الذى قال جل ثناؤه لعباده المؤمنين: أيود أحدكم أن تكون له= (1) مثلا " لنفقة المنافق التى ينفقها رئاء الناس ، لا ابتغاء مرضاة الله، فالناس – بما يظهر لهم من صدقته وإعطائه لما يعطى وعمله الظاهر – يثنون عليه ويحمدونه بعمله ذلك أيام حياته = (1) في حسنه كحسن البستان ، وهي الجنة التي ضربها الله عز وجل لعمله مثلا " = (1) من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات ، لأن عمله ذلك الذي يعمله في الظاهر في الدنيا فيه من كل خير من عاجل الدنيا ، يدفع به عن نفسه ودمه وماله وذريته ، ويكتسب به الحمدة وحسن الثناء عند الناس ، ويأخذ به سهمه من المغنم ، مع أشياء كثيرة يكثر إحصاؤها ، فله في ذلك من كل خير في الدنيا ، كما وصف جل ثناؤه الجنة التي وصف مثلا " لعمله ، بأن فيها من كل الثمرات . (٥)

<sup>(</sup>١) يعنى أبو جعفر : أن هذه الآية ، مردودة على الآية السابقة التي ساقها .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « ود » فيها سلف ٢ : ٧٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير « جنة » فيما سلف قريباً : ٥٣٥ تمليق : ١ ، ومراجعه .

<sup>(</sup>٤) وضعت هذا الرقم على هذه المواضع جميعاً لكى أبين سياق هذه الجملة المتراكبة ، وهذا سياقها ، وما بين ذلك فصول متتابعة : « و إنما جعل ثناؤه البستان ... مثلا لنفقة المنافق . . . في حسنه كحسن البستان وهي الجنة . . . من تخيل وأعناب . . . »

<sup>( 0 )</sup> في المطبوعة والمحطوطة : « بعمله » والصواب ما أثبت ، وسياق الجملة : « كما وصف جل ثناؤه الجلة ، . . . بأن فيها من كل الثرات » .

ثم قال جل ثناؤه: ﴿ وأصابه الكبروله ذرية ضعفاء ﴾ يعنى أن صاحب الحنة أصابه الكبر = ﴿ وله ذرية ضعفاء ﴾ ، صغار الطفال = (١) ﴿ فأصابها ﴾ ، يعنى : فأصاب الحنة – ﴿ إعصار فيه نار فاحترقت ﴾ ، يعنى بذلك أن جنته تلك أحرقها الربح التي فيها النار ، في حال حاجته إليها وضرورته إلى ثمرتها بكبره ، وضعفه عن عمارتها ، وفي حال صغر ولده وعجزه عن إحياثها والقيام عليها . فبقى لا شيء له ، أحوج ما كان إلى جنته وثمارها ، بالآفة التي أصابتها من الإعصار الذي فيه النار .

يقول: فكذلك المنفق ماله رئاء الناس، أطفأ الله نوره، وأذهب بهاء عمله، وأحبط أجره، حتى لقيه وعاد إليه أحوج ما كان إلى عمله، حين لامُستَعَسَبَ له، (٢) ولا إقالة من ذنوبه، ولا توبة، واضمحل عمله، كما احترقت الجنة التى وصف جل ثناؤه صفتها عند كبر صاحبها وطفولة ذريته، أحوج ما كان إليها، فبطلت منافعها عنه.

وهذا المثل الذى ضربه الله للمنفقين أموالهم رئاء الناس فى هذه الآية ، نظير المثل الآخر الذى ضربه لهم بقوله : ﴿ فَمثله كَمثل صفوان عليه ترابُّ فأصَابه وأبَلُ " فَرَكه صلدًا لا يقدرُون على شيء مما كسبوا ،

قال أبو جعفر : وقد تنازع أهل التأويل فى تأويل هذه الآية ، إلا أن معانى قولم فى ذلك وإن اختلفت تصاريفهم فيها ، عائدة للى المعنى الذى قلنا فى ذلك . وأحسنهم إبانة لمعناها ، وأقربهم إلى الصواب قولاً فيها ، السدى .

٦٠٩١ ــ حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن

<sup>(</sup>١) قد مضت « ذرية » فيها سلف ٣ : ١٩ ، ٧٣ ، ولم يفسرها . وذلك من اختصاره لتفسيره كما بينا في مقدمة الحزر الأول، وكما جاء في ترجته .

<sup>(</sup> ٢ ) لا مستعتب : أي لا استقالة ولا استدراك ولا استرضاء لله تعالى : من قولم : واستعتبت فلاناً يه أي استقلت مما فعلت ، وطلبت رضاه ، و رجعت عن الإساءة إليه .

السدى : « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحمها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » ، هذا مثل آخر لنفقة الرياء . إنه ينفق ماله يراثى الناس به ، فيذهب ماله منه وهو يرائى ، فلا يأجره الله فيه . فإذا كان يوم القيامة واحتاجَ إلى نفقته ، وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت ، كما أنفق هذا الرجل على جنته ، حتى إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته ، جاءت ربح فيها تسموم فأحرقت جنته ، فلم يجد منها شيئاً . <sup>(١)</sup> فكذلك المنفق رياء .

٦٠٩٢ – حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسي ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله عز وجل : « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب » ، كمثل المفرِّط في طاعة الله حتى يموت . قال ، يقول : أيود أحدكم أن يكون له دنيا لا يعمل فيها بطاعة الله ، كمثل هذا الذي له جنات تجرى من تحمّها الأنهار ، « له فيها من كل المثرات وأصابه الكبر •١/٣ وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار "فيه نار فاحترقت » ، فمثله بعد موته كمثل هذا حين أحرقت جنته وهو كبير لا يغني عنها شيئًا ، وولده صغار لا يغنون عنها شيئًا . وكذلك المفرِّط بعد الموت ، كل شيء عليه حَسْرة .

٦٠٩٣ – حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

٢٠٩٤ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن عبد الملك، عن عطاء قال : سأل تُحمر الناس عن هذه الآية ، فما وجد أحداً يشفيه ، حتى قال ابن عباس وهوخلفه : يا أنبر المؤمنين ، إنِّي أجد في نفسي منها شيئاً . قال: فتلفت إليه فقال : تحوَّل ههنا ، لم تحقَّر نفسك؟ قال: هذا مثل ضربه الله عز وجل

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « ربح فيها سمره » والهاء الأخيرة متصلة بالراء ، ولم أجد لها وجهاً ، والذي في المطبوعة ، هو ما في الدر المنثور ٢ : • ٣٤ ، وفي سائر الآثار الأخرى .

فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة ، حتى إذاكان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فنى عمره واقترب أجله ، ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله ، فحرَّقه أحوج ما كان إليه . (١)

90.9 حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى، عن محمد بن سليم ، عن ابن أبى مليكة : أن عمر تلا هذه الآية : « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب » ، قال : هذا مثل ضرب للإنسان: يعمل عملاً صالحاً ، حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه ، عمل عمل السوء . (١)

٣٠٩٦ - حداثي المثنى قال، حداثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قال ، سمعت أبا بكر بن أبي مليكة ، يخبر عن عبيد بن عمير أنه سمعه يقول : سأل عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فيم ترون أنزلت : وأيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب » ؟ فقالوا : الله أعلم . فغضب عمر فقال : قولوا : « نعلم » أو « لا نعلم » . فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء، يا أمير المؤمنين . فقال عمر : قل يا ابن أخي ، ولا تحقير نفسك ! قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال عمر : أي عمل ؟ قال لعمل . فقال عمر : رجل غني يعمل الحسنات ، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق رجل غني يعمل الحسنات ، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق عباس ، سمعه منه . (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٩٤ - أشار إليه الحافظ ابن حجر فى الفتح ٨ : ١٥١ فى كلامه عن الأثر لتال : ٢٠٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٩٠٩٠ - « محمد بن سليم المكي أبو عبّان » . روى عن ابن أبي مليكة ، قال الحافظ ابن حجر : « ولم أر له رواية عن غيره » . روى عنه وكيع بن الجراح ، وعبد الله بن داود الحريبي ، وأبو عاصم النبيل . مترجم في التهذيب . وهذا الأثر أشار إليه الحافظ في الفتح ٨ : ١٥١ في كلامه عن المجود . ٣٠٥٠

<sup>(</sup>۳) الأثر : ۲۰۹۱ - رواه البخارى من طريق هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، وأشار المافظ في الفتح ٨ : ١٠١ ، إلى رواية الطبرى له من طريق ابن المبارك ، عن ابن جريج . وكان في المفتح ٨ : ١٠١ ، إلى رواية الطبرى له من طريق ابن المبارك ، عن ابن جريج . وكان في

۱۰۹۷ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : سمعت أبا بكر بن أبي مليكة يخبر أنه سمع عبيد بن عمير = قال ابن جريج : وسمعت عبد الله بن أبي مليكة قال : سمعت ابن عباس = قالا جميعاً : أن عمر بن الخطاب سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه = إلا أنه قال عمر : للرجل يعمل بالحسنات ، ثم يُبعث له الشيطان فيعمل بالمعاصى . (١)

١٩٥٨ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال : سألت عطاء عنها = ثم قال ابن جريج : وأخبرني عبد الله بن كثير ، عن مجاهد = قالا : ضربت مثلاً للأعمال = قال ابن جريج : وقال ابن عباس : ضربت مثلا للعمل ، يبدأ فيعمل عملاً صالحاً فيكون مثلا للجنة التي من نعخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات – ثم يسى في آخر عمره ، فيتادى على الإساءة حتى يموت على ذلك ، فيكون الإعصار الذى فيه نار التي أحرقت الجنة ، مثلاً لإساءته التي مات وهو عليها . قال ابن عباس : الجنة عيشه وعيش ولده ، فاحترقت فلم يستطع أن يدفع عن جنته من أجل كبره ، ولم يستطع ذريته أن يدفعوا عن جنتهم من أجل صغرهم ، حتى احترقت . يقول : هذا مثله ، يلقاني وهو أفقر ما كان إلى "، فلا يجد له عندى شيئاً ، (٢) ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه من عذاب الله شيئاً ، ولا يستطيع من كبره وصغر يستطيع أن يدفع عن نفسه من عذاب الله شيئاً ، ولا يستطيع من كبره وصغر أولاده أن يعملوا جنة . (٢) كذلك لا توبة إذا انقطع العمل ، حين مات = قال

المطبوعة : « رحل عنى » مهملة ، والصواب ما أثبت من المراجع . وانظر التعليق التالى .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٠٩٧ – رواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٢٨٣ ، وأشار إليه الحافظ في الفتح ٨ : ١٥١ وهو مكرر الذي قبله. وساقه الحاكم بلفظه وقال: ﴿ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ﴾ ووافقه الذهبي .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « تُلقاه » ، وفى المخطوطة « طعال » مصحفة مضطربة الحلط ، وهذا صواب أواميها .

 <sup>(</sup>٣) في المطوطة : « من كبره وصفره أن يصلوا جنته ي ، وما في المطبوعة أشبه بالصواب .

ابن جريج، عن مجاهد. سمعت ابن عباس قال: هو مثل المفرَّط في طاعة الله حتى عبوت = قال ابن جريج، وقال مجاهد: أبود أحدكم أن تكون له دنيا لا يعمل فيها بطاعة الله، كمثل هذا الذي له جنة ؟ فمثله بعد موته كمثل هذا حين احترقت جنته وهو كبير لا يغني عنها شيئاً، (١) وأولاده صغار ولا يغنون عنه شيئاً. وكذلك المفرَّط بعد الموت، كل شيء عليه حسرة.

٣٠٠٩ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : و أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار ، الآية ، يقول: أصابها ريح فيها سموم شديد (٢) = و كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ، ، : فهذا مثل ، فاعقلوا عن الله جل وعز أمثاله ، فإنه قال : ٣/٧٠ ﴿ وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَمَا يَمَقْلُها إِلَّا الْمَالِمُونَ ﴾ [سورة المنكبوت: ٣٤]، هذا رجل كبرت سنه، ورق عظمه، وكثر عياله ، (٣) ثم احترقت جنته على بقية ذلك ، كأحوج ما يكون إليه ، يقول : أيجب أحدكم أن يضل عنه عمله يوم القيامة كأحوج ما يكون إليه ؟

معمر ، عن قتادة فى قوله : « أبود أحدكم أن تكون له جنة ، إلى قوله : « فاحترقت ، معمر ، عن قتادة فى قوله : « أبود أحدكم أن تكون له جنة ، إلى قوله : « فاحترقت » يقول : فذهبت جنته كأحوج ماكان إليها حين كبرت سينة وضعف عن الكسب = « وله ذرية ضعفاء » ، لا ينفعونه . قال : وكان الحسن يقول : « فاحترقت » فذهبت أحوج ماكان إليها ، فذلك قوله : أبود أحدكم أن يذهب عمله أحوج ماكان إليه ؟

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « حين أحرقت جنته » ، وأثبت ما في المخطوطة .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « سموم شديدة » ، و « السموم » مذكر ، ويؤنث ، لمعنى الربح الحارة .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة والمطبوعة : « دق عظمه » ، والصوابُ بالراء ، وفى حديث عُمَّان : « كبرت سى ، ورق عظم ه : « رق عظم فلان» ، أى كبر وضعف . والرقق ( بفتحتين ) . ضعف العظام ، قال الشاعر فى ناقته :

خَطَّارَةٌ بَعْدَ غِبِّ الجَهْدِ ، نَاجِيةٌ لَمْ تَلْقَ فِي عَظْيِهَا وَهُنَا وَلَا رَقَقَا

حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ضرب الله مثلاً حسناً ، وكل أمثاله حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ضرب الله مثلاً حسناً ، وكل أمثاله حسن " تبارك وتعالى . وقال قال : (۱) « أبود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل الله قوله : « فيها من كل الثرات » . يقول : صنعه فى شبيته ، فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء عند آخر عمره ، فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه ، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله ، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه . وكذلك الكافر يوم القيامة ، إذا رُد إلى الله تعالى، ليس له خير فيستعتب ، (۱) كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه ، (۱) ولا يجد خيراً قدم لنفسه يعود عليه ، كما لم يعن عن هذا ولده ، وحرر م أجره عند أفقر ما كان إليه ، كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته . وهو مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر فيا أوتيا فى الدنيا : كيف نجتى المؤمن فى الآخرة ، وذخر له من الكرامة والنعيم ، فيا أوتيا فى الدنيا ، وبسط للكافر فى الدنيا من المال ما هو منقطع " ، وخزن له من الكرامة والنعيم ، وخزن عنه المال فى الدنيا ، وبسط للكافر فى الدنيا من أجل أنه [ فخر على صاحبه ] له من الشر ما ليس بمفاوته أبداً ، ويخلد فيها مهاناً ، من أجل أنه [ فخر على صاحبه ] ووثق بما عنده ، (۱) ولم يستيقن أنه ملاق ربه . (۱)

<sup>(</sup>۱) فى المخطوطة : « وقال قال أيوب : أيود أحدكم » ، وقوله : « أيوب » لا معنى له هنا ، ليس فى هذا الإسناد من اسمه « أيوب » ، ولو كان أيضاً ، لكان سياقاً مضطرباً . وظاهر أن « أيوب » هى « أيود » ، والناسخ فى هذا الموضع قد اضطرب . كما سترى فى التعليقالتالى . وصحته ما جاء فى الدر المنثور ۱ : ۳۴۰ ، كما سترى بعد .

<sup>(</sup>۲) كان بين الكلمات في المخطوطة بياض هكذا : « ذرية ضعفاء عره فجاهه إعصار فيه نار فاحترقت عنده قوة إن نسله خير يعودون الكافر يوم القيامة إذا رد إلى خير فيستعتب » ، وهو مع البياض خاط من الكلام ! وأثبت ما في المطبوعة ، وهو نص الأثر كما أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١ : ٣٤٠ ، ونسبه لابن جرير وأبي حاتم . وابن كثير في التفسير ٢ : ٣٨ ، ٣٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) في المخطُّوطَةُ والمطبوعة : « كما ليس له قوة » ، والصواب من الدر المنثور ، وابن كثير .

<sup>(</sup>٤) الذي بين القوسين هو ما ثبت في المطبوعة ، أما المحطوطة فكانت : و من أكل أنه

ووثق بما عنده » بياض . ولم أجد بقية الأثر في المراجع السالفة ، فتركت ما استظهره طابع المطبوعة على حاله . ولو استظهرته لقلت : « من أجل أنه كفر بلقاه ربه » ، واقد أعلم .

<sup>(</sup> ٥ ) الأثر : ٦١٠١ – في الدر المنثور ١ : ٣٤٠، وابن كثير ٧٨:٧، ٢٩، كما أسلفت .

۱۹۰۲ – حدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع:

ه أيود أحدكم أن تكون له جنة «، الآية ، قال: [هذا مثل ضربه الله]: أيود أحدكم
أن تكون له جنة من نخيل وأعناب [له فيها من كل الثمرات]، والرجل [قد كبر
سنه وضعف]، وله أولاد صغار [وابتلاهم الله] في جنتهم، (۱) فبعث الله عليها
إعصارًا فيه نار فاحترقت، (۱) فلم يستطع الرجل أن يدفع عن جنته من الكبر، (۱)
ولا ولده لصغرهم، فذهبت جنته أحوج ما كان إليها. يقول: أيحب أحدكم أن
يعيش في الضلالة والمعاصى حتى يأتيه الموت، فيجيء يوم القيامة قد ضل عنه
علمه أحوج ما كان إليه ؟ فيقول: ابن آدم، أتيتني أحوج ما كنت قط إلى خير،
فأين ما قدمت لنفسك؟

71.٣ حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد ، وقرأ قول الله عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا لا تُبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » ، ثم ضرب ذلك مثلا فقال : « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب » ، حتى بلغ « فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » . قال : جرت أنهارها وثمارها ، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت . أيود أحدكم هذا ؟ كما يتجمل أحدكم إذ يخرُج من صدقته ونفقته ، (٤)حتى إذا كان له عندى جنة وجرت أنهارها وثمارها وثمارها

<sup>(</sup>١) الذي وضعته بين الأقواس ، هوما استظهر الطابع في المطبوعة فيها أرجع ، وكان مكانه في المخطوطة بياض .

<sup>(</sup>٢) كان في المخطوطة : « فبعث الله عنها إعصار فيه فار » ، وهو تحريف وخطأ ، وما في المطبوعة أشبه بالصواب .

 <sup>(</sup>٣) في المخطوطة : «من الكفر» ، وهو خطأ بين .

<sup>(</sup>ع) في المطبوعة « فما يحمل » ، وفي المخطوطة « كما يحمل » ، ثم فيهما جميعاً : « أن يخرج » ، وهو كلام لا مفهوم له . واستظهرت قرامتها كذلك ، لأن الذي يخرج نفقته رئاء الناس ، إنما يتجمل بذلك عندهم . وهذا هو صواب سياق الأثر . والمخطوطة كما تبين من التعليقات السالفة ، فاسدة كل الفساد

وكانت لولده و ولد ولده ، أصابها ربع إعصار فحرقها .

۱۰۶ - حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحى قال ، حدثنا زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : « أبود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار ، ، رجل غرس بستاناً فيه من كل الثمرات ، فأصابه الكبر وله فرية ضعفاء ، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ، فلا يستطيع أن يدفع عن بستانه من كبره ، ولم يستطع ذريته أن يدفعوا عن بستانه ، فذهبت معيشته ومعيشة ذريته . فهذا مثل ضربه الله للكافر ، يقول : يلقاني يوم القيامة وهو أحوج ما يكون فريت مغيراً ، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه من على خير يصيبه ، فلا يجد له عندى خيراً ، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه من عذاب الله شيئاً .

قال أبو جعفر: وإنما دللنا أن الذي هو أولى بتأويل ذلك ما ذكرناه ، لأن الله جل ثناؤه تقدَّم إلى عباده المؤمنين بالنهى عن المن والآذى في صدقاتهم ، ثم ضرب مثلاً لمن من وآذى من تصدق عليه بصدقة ، فشَّله بالمراثى من المنافقين المنافقين أموالهم رثاء الناس . وكانت قصة هذه الآية وما قبلها من المثل ، نظيرة ما ضرب لهم من المثل قبلها ، فكان إلحاقها بنظيرتها أولى من حمل تأويلها على أنه مثل من أم الم يجرله ذكر قبلها ولا معها . (١)

فإن قال لنا قائل : وكيف قيل : « وأصابه الكبر »، وهو فعل ماض، فعطف به على قوله : « أيود أحدكم » ؟

قيل: إن ذلك كذلك، لأن قوله: ( أبود )، يصح أن يوضع فيه ( لو ) مكان (أن)، فلما صلحت بر لو ، و ( أن ، ، ومعناهما جميعاً الاستقبال ، استنجازت الهرب أن

. 4/4

من أضطراب كتابة الناسخ ، ومن عجلته ، أو عجزه عن قراءة النسخة الى قاتل عنها . (١) انظر ما قاله القرطبي في تفسيره ٣ : ٢١٨، في ود الحثيار أبن جرير في تفسيره . ويلمب ابن جرير أواكن وأضبط في البيان ، وفي الاستدلال .

يرد وا «فعل» بتأويل « لو » على « يفعل » مع و أن » (١) ، فلذلك قال : و فأصابها » ، وهو في مذهبه بمنزلة « لو » ، إذ ضارعت « أن » في معنى الجزاء ، فوضعت في مواضعها ، وأجيبت « أن » بجواب « لو » و « لو » بجواب « أن » ، فكأنه قيل : أيود أحدكم لو كانت له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر ؟ (٢)

فإن قال: وكيف قيل ههنا: ﴿ وَلَهُ ذُرِيَةً ضَعَفَاء ﴾، وقال في [النساء: ٩]، ﴿ وَلْيَخْشَ الذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن ۚ خَلْفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافًا ﴾ ؟

قيل : لأن « فعيلاً » تجمع على « فعلاء » و « فيعال » ، فيقال : « رجل ظريف ، من قوم ظرفاء وظراف » .

وأما « الإعصار »، فإنه الربح العاصف تهب من الأرض إلى السهاء ، كأتها عمود ، تجمع « أعاصير » ، ومنه قول يزيد بن مفرغ الحميري :

أَنَاسُ ۚ أَجَارُونَا ، فَكَانَ جِوارُهُمْ ۚ أَعَاصِيرَ مِنْ فَسُو ِ العِرَاقِ الْمُبَذَّرِ (٢٠)

<sup>(1)</sup> أي : أن يردوا الفعل الماضي بتأويل « لو » على الفعل المضارع مع « أن » .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا نص مقالة الفراء في ممانى القرآن ١ : ١٧٥ ، وقد استوفى الباب هناك وانظر ما سلف في جواب « لو » بالماضي من الفعل ٢ : ١٨٥ ، ٣/٤٥٨ ، والتعليق هناك .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٦ : ١٧٨ ، والأغانى ١٧ : ١٧٨ : وسيأنى التفسير ١٥ : ٥٠ ، مصحفاً أيضاً : و من نوم العراق المنار و ، والبيت في المطبوعة والمخطوطة هنا : و من سوء العراق المنار و ، وهو كلام بلا منى ، واكنى رأيت شارحاً شرحه على ذلك ، فأشهد الله أنه كاد يقتلي من فرط الضحك !

وهو من أبيات ثلاثة قالما ابن مفرغ في خبره مع حباد بن زياد ، حين هجاه ، وهجا معلوية بن أبي سفيان (وانظر ما سلف ؛ : ٢٩٣ وتعليق: ٢) وفارق عباداً مقبلا إلى البصرة ، فطاف بأشرافها من قريش يستجير بهم ، فا كان مهم إلا الوعد ، ثم أتى المنذر بن الحارود ( من عبد القيس ) فأجاره وأدخله داره ، ووشى الرشاة به إلى عبيد الله بن زياد أنه في دار المنذر . وكان المنذر في مجلس هبيد الله ، فلم يشمر إلا بابن مفرغ قد أقيم على رأسه ، فقام المنذر فقال : أيها الأمير ، قد أجرته ! فقال: يا منذره وقد محددك وأباك ويهجوني أنا وأبى ، ثم تجيره على افأمر به فسق دواء وحل على حار يطاف به وهو

قال أبو جعفر : واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ( إعصار فيه نار فاحترقت ».

فقال بعضهم : معنى ذلك : ربح فيها سموم شديدة ".

ه ذكر من قال ذلك :

۱۱۰٥ – حدثنى محمد بن عبد الله بن بزیع قال، حدثنا یوسف بن خالد
 السمتى قال ، حدثنا نافع بن مالك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فى قوله :
 و إعصار فيه نار » ، ريح فيها سموم شديدة " .

١٠٦ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن عطية قال، حدثنا إسرائيل،
 عن أبى إسحق، عن التميمى، عن ابن عباس فى : ( إعصار فيه نار)، قال :
 السموم الحارة التى خلق منها الجان ، التى تحرق .

يسلح في ثيابه من جراء الدواء ، فقال عندئذ لمبيد الله بن زياد :

يَغْسِلُ المَاءُ مَا صَنَعْتَ ، وَقُولِى رَاسِخْ مِنْكَ فِي العِظَامِ البَوَالِي

مُ عَبِّ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنَّ الْمُنْ الْمُنَا أَنْ أَجَاوِرَ فِيهِمُ وَجَاوِرْتُ عِبدَ الْقَيْسِ أَهْلَ الْمُتَقِّرِ

أناسُ أَجَارُونَا!! فَكَانَ جِوَارُهُمْ أَعَاصِيرَ مِنْ فَسُو العِرَاقِ المَبَدَّرِ فَأَصْبَحَ جَارِي مِنْ فَسُو العِرَاقِ المُبَدَّرِ

وقوله: « من فسو العراق » ، وذلك أن عبد القيس و بن حنيفة وغيرهم من أهل البحرين وما جاو رها، كانوايمبر ونبالفسو، لأن بلادهم بلاد نخل، فيأكلونه، و يحدث في أجوافهم الرياح والقراقير . والمبلر : من التبذير ، وهو الإسراف في المال وتشتيته وتفريقه . وهذه صفة قد انتزعها ابن مفرغ أحسن انتزاع في هذا الموضع ، فجعلت سخريته بالمنذر بن الحارود، ألذع ما تكون ، مع روعة قوله : « أعاصير » !! وقد جاه الأخطل بعد ذلك فهجا ابنه أيضاً مالك بن المنذر بن الحارود، فقال له :

وَعَبْدُ الْقَيْسِ مُصْفَرَ لِحَاهَا كَأَنَ فُسَاءَهَا قَطَعُ الضَّبَابِ!! فَهُناه مِنهُ الضَّبَابِ!! فبلغ منه ما بلغ ! ! ، وانظر طبقات فحول الشعراء : ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، والتطوق هناك .

١٠٠٨ - حدثنا المثنى قال ، حدثنا الحمانى قال، حدثنا شريك ، عن أبي إسحق ، عن التميمى، عن ابن عباس : « إعصار فيه نار فاحترقت » ، التى تقتل . وحدثنا أحد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن ذكره ، عن ابن عباس قال : إن السموم التى خلق منها الحان ، جزء من سبعين جزءاً من النار .

• ٦١١٠ – حدثني عمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ( إعصار فيه نار فاحترقت ، ، هي ريح فيها سموم شديد . . .

عن عدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال ابن عباس : « إعصار فيه نار » ، قال : سموم شديد .

٣٠١٢ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :
 ١٤ إعصار فيه نار ، ، يقول : أصابها ريح فيها سموم شديدة .

عن قتادة نحوه .

٦١١٤ - حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمحطوطة : «حدثنا حيد» ، والصواب : « أحمد » ، وهو : « أحمد بن إصمق الأهوازى » ، كما سلف مثات من المرات فى روايته عن أبى أحد الزبيرى ، فاطلبه فى الفهارس ، وانظر الآتى وقر : ٢٠٠٩ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة حذف قوله: ولا تبق أحداً ، وعلق عليه بقوله: و في بعض النسخ زيادة: والتي لا تضر أحداً ، وصوابها كما أثبت: والتي أحداً ، وسيأتي في حديث التميمي عن ابن عباس ، وهو اخديث التالى: والتي تقتل ، فهلا علما .

01/4

السدى : « إعصار فيه نار فاحترقت »، أما الإعصار فالربح، وأما النار فالسموم. ٦١١٥ – حدثت عن عمار قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : « إعصار فيه نار »، يقول : ربح فيها سموم شديد .

وقال آخرون : هي ريح فيها برد شديد .

#### ذکر من قال ذلك :

قال : كان الحسن يقول في قوله: ﴿ إعصار فيه نار فاحترقت »، فيها صير وبرد. (١) قال : كان الحسن يقول في قوله: ﴿ إعصار فيه نار فاحترقت »، فيها صير وبرد ، عن المنى قال ، حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك : ﴿ إعصار فيه نار فاحترقت » ، يعنى بالإعصار ، ريح فيها بَر د .

# القول فى تأويل قوله ﴿ كَذَٰلِكَ مُبَيِّنُ ٱللهُ لَـكُمُ ٱلْأَيْتِ لَمَلَّكُمْ وَاللَّهِ لَمَلَّكُمْ وَتَقَلَّكُمْ وَتَقَلَّكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: كما بيّن لكم ربتكم تبارك وتعالى أمر النفقة في سبيله، وكيف وجههُ ، وما لكم وما ليس لكم فعله فيها = كذلك يبين لكم الآيات سوى ذلك ، فيعر فكم أحكامها وحلالها وحرامها، ويوضح لكم حمُججها، إنعاماً منه بذلك عليكم = ولعلكم تتفكرون ، يقول: لتتفكروا بعقولكم ، فتتدبروا وتعتبروا بحجج الله فيها ، وتعملوا بما فيها من أحكامها ، فتطيعوا الله به .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

<sup>(</sup>١) المر (بكسر الصاد). البرد الذي يغرب النبات و يحرقه .

#### • ذكر من قال ذلك :

٦١١٨ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا
 الثورى قال ، قال مجاهد : ( لعلكم تتفكرون ) ، قال : تطبعون .

9119 ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : (كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ، ، يعنى : في زوال الدنيا وفنائها ، وإقبال الآخرة و بقائها .

## القول في تأويل قوله ﴿ يُلَّا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو ۚ أَ أَنفِقُواْ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ، صدقوا بالله ورسوله وآى كتابه .

و يعنى بقوله : ﴿ أَنفقُوا ﴾ ، زكُّوا وتصدقوا ، كما : -٩١٢٠ -- حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن عن ابن عباس قوله : ﴿ أَنفقُوا مِن طيبات ما كسبتم ﴾ ، يقول : تصدُّقوا .

### القول في تأويل قوله (مِن طَيَّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ )

يعنى بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرُّ فكم = إما بتجارة ، وإما بصناعة = من الذهب والفضة .

ويعنى بـ ( الطبيات )، الجياد، يقول : زكوا أموالكم الى اكتسبتموها حلالاً وأعطوا فى زكاتكم الذهب والفضة ، الجياد منها دين الردى، ، كما :-

ا ٦١٢٦ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد في هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » ، قال : من التجارة .

۱۱۲۲ – حدثنی موسی بن عبد الرحمن قال، حدثنا زید بن الحباب قال ، وأخبرنی شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد مثله .

معبة ، عن مجاتم بن بكر الضبق قال ، حدثنا وهب ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد مثله .

١٢٤ – حدثنى المثنى قال، حدثنا آدم قال، حدثنا شعبة، عن الحكم،
 عن مجاهد فى قوله: « أنفقوا من طيبات ما كستم » ، قال: التجارة الحلال.

٦١٢٥ – حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحن قال، حدثنا سفيان ،

عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن معقل : « أنفقوا من طيبات ما كسبتم » ، قال : ليس في مال المؤمن من خبيث ، ولكن لا تيمموا الخبيث منه تنفقون .

المحدثنى عصام بن رواد بن الجراح قال، حدثنا أبي قال، حدثنا أبي قال، حدثنا أبو بكر الهذلى، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: سألت على بن أبي طالب صلوات الله عليه، عن قوله: « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم »، قال: من الذهب والفضة.

١١٢٧ – حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى،
 عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قوله: « من طيبات ما كسبتم »، قال: النجارة.

۱۱۲۸ - حدثنی المنبی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد مثله .

71۲۹ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنى معاوية، عن على ، عن ابن عباس قوله : و أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ، يقول : من

أطيب أموالكم وأنفَسيه .(١)

السدى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبم ، ، قال : من هذا الذهب والفضة . (١)

## القول في تأويل قوله جل وعز ﴿ وَيِّمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وأنفقوا أيضاً مما أخرجنا لكم من الأرض، فتصدَّقوا وزكُّوا من النخل والكرم والحنطة والشعير، وما أوجبتُ فيه الصدقة من نبات الأرض، كما :—

المذلى ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : سألت عليًّا صلوات الله عليه الهذلى ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : سألت عليًّا صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل : « ومما أخرجنا لكم من الأرض » ، قال : يعنى من الحب والشَّمر ، وكل شيء عليه زكاة .

٦١٣٢ ـ حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن الأرض ، ، قال عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « ومما أخرجنا لكم من الأرض ، ، قال النخل .

٦١٣٣ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد: « ومما أخرجنا لكم من الأرض ، قال: من ثمر النخل.

<sup>(</sup>١) الأثر: ٦١٢٩ - في الدر المنثور ١: ٣٤٦، وسيأتي الأثر بيامه في رقم: ٦١٥٢ وقوله: و من أطيب أموالكم وأنفسه ، ، وهو صحيح في المربية ، يمود ضمير المفرد ، على الجميع في و أفعل ، ، وقد مضى ما قلنا في ذلك في التعليق على الأثر: ٩٦٨، و وإن اختلفت العبارتان وانترقتا . وانظر هم الحواجم ١ : ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : حلف وعلما و لغير شيء أ !

٦١٣٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا العبية ، عن الحكم، عن مجاهد قوله: ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و، قال: من التجارة = و وعما أخرجنا لكم من الأرض و، من التمار .

۱۱۳۵ – حدثنى موسى قال. حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السباط ، عن السبت : • ومما أخرجنا لكم من الأرض ، ، قال : هذا في التمر والحب .

## القول في تأويل قوله جل وعز ﴿ وَلَا تَيْمُمُواْ ٱلْخَيِيثَ ﴾

قال أبوجه فر: يعنى بقوله جل ثناؤه: • ولا تيمموا الحبيث ، ، ولا تعمدوا، ولا تقصدوا .

وقد ذكر أن ذلك فى قراءة عبد الله: ﴿ وَ لَا تَوْمُوا ﴾ من وأممت، (١) وهذه من ويمت ، (٢) وهذه من واحد والعنى واحد وإن اختافت الألفاظ.

يقال: ﴿ تَأْمُتُ فَلَاناً ﴾ ، و ﴿ تَيْمَمَتُه ﴾ ، و ﴿ أُمِنَّهُ ﴾ ، بمعنى : قصدته وتعمدته ، كما قال ميمون بن قيس الأعشى .

تَيَمَّتُ عَيْسًا، وَكُمْ دُونَهُ مِنْ الأَرْضِ مِنْ مَهْمَهِ ذِي شَزَنَ (٣)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « ولا تأموا » ، وكذلك فى القرطبى ، ولكن أبا حيان فى تفسيره ١ : ٣١٨ قد نص على أن الطبرى حكى فى قراءة عبد الله : « ولا تأموا » من « أممت » ، فوافق ما فى المحطوطة ، فأثبتها كذلك ، وهى الصواب إن شاء الله .

 <sup>(</sup>٢) فى المخطوطة والمطبوعة : « تيمست » ، وهو سقيم ، والصواب ما أثبت . وأموا المكان و يموه ،
 معنى واحد ، وهى على البدل ، أبدلت الهمزة ياء ، ولذلك كانت فى ،ادة (أم) من دواوين اللغة ، غير الحوهرى .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ١٦ ، رسيأتي في التفسير ه : ٦٩ (يولان) . وهو من قصيدته التي أثني فيها على قيس بن معه يكرب الكندى ، وهي أول كلمة قالها له . وقد مفست منها أبيات في ١ : ٢/٣٤٦،٢٤٥ :

. ٦١٣٦ - حدثنا موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدى: و ولا تيمموا الخبيث ، ، ولا تعملوا .

معمر ، عن قتادة : و ولا تيمموا ،، لا تعمدوا .

ما الله عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن قتادة مثله .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا تَيَمُّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه به الخبيث، الردىء، غير الجيد، يقول: لا تعمَّدوا الردىء من أموالكم في صدقاتكم فتصَّدقوا منه ، ولكن تصدَّقوا من الطيب الجيد.

وذلك أن هذه الآية نزلت في سبب رجل من الأنصار علَّق قينواً من حَسَف \_(١١) في الموضع الذي كان المسلمون يعلقون صدقة ثمارهم \_ صدقة من تمره .

• ذكر من قال ذلك :

٦١٣٩ - حدثنى الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى قال ، حدثنا أبى ، عن أسباط ، عن السدى ، عن عدى بن ثابت ، عن البراء بن عازب فى قول الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَنفقُوا مِن طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من

٣٩٠ : • ٣٩٠ والمهمه : الفلاة المقفرة البعيدة ، لا ماه بها ولا أنيس ، والشزن والشزونة : الغلظ من الأرض .

<sup>(</sup>١) القنو : الكياسة ، وهي العلق النام بشهاريخه ورطبه ، هو في التمر ، بمنزله العنقود من العنب ، وجمعه : أقناه . والحشف : هو من التمر ما لم ينو ، فإذا يبس صلب وفسد ، لا طم له ولا لحله ولا حلاية .

الأرض » إلى قوله: « والله غنى حميد » ، قال: نزلت فى الأنصار. كانت الأنصار إذا كان أيام جيذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البُسر ، فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيأكل فقراء المهاجرين منه . فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر ، يظن أن ذلك جائز . فأنزل الله عز وجل فيمن فعل ذلك : « ولاتيمتموا الحبيث منه تنفقون » ، قال : لا تيمموا الحشف منه تنفقون . (١)

السدى، عن عدى بن ثابت، عن البراء بن عازب، بنحوه =  $||\mathbf{K}|||$  أنه قال: فكان يعمد السدى، عن عدى بن ثابت، عن البراء بن عازب، بنحوه =  $||\mathbf{K}|||$  أنه قال: فكان يعمد بعضهم فيدخل قنو الحشقف = ويظن أنه جائز عنه = فى كثرة ما يوضع من الأقناء ، فنزل فيمن فعل ذلك : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون »، القنو الذى قد حسيف ، ولو أهدى لكم ما قبلتموه . ( $||\mathbf{K}|||$ 

٦١٤١ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا مؤمل ، قال ، حدثنا سفيان ، عن السدى ، عن أبي مالك ، عن البراء بن عازب قال : كانوا يجيثون في الصدقة بأرد

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۹۱۳۹ — الحسين بن عمرو بن محمد المنقزى، مضى فى رقم ١٦٢٥: ١٨٨٣، وهو لين يتكلمون فيه . وأبوه : عمرو بن محمد ، ثقة جائز الحديث . أخرجه الحاكم فى المستدرك ، : ٢ : ٢٨٥ من طريق عمرو بن طلحة القناد ، عن أسباط بن فصر ، وقال : «هذا حديث غريب صحيح على شرطه مسلم ، ولم يخرجاه » ، وافقه الذهبى . وذكره ابن كثير فى تفسيره ٢: ٠٤،٤ وفسبه للحاكم ، وأنه قال : «صحيح على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه » فاختلف فص كلام الحاكم . وميأتى تمامه برقم : ٣ ٩١٠٧ ، ١٠٤٧ .

قوله: « جذاذ النخل » بالذال هنا وفى المستدرك. وجذ النخل جذاذاً ، صرمه. والأشهر فيه بالدال المهملة : « جد النخل يجده جداداً » ، صرمه وقطف ثمره. والحيطان جمع حائط : وهو بستان النخل يكن عليه حائط . فهو ضاحية .

وقوله : « أقناء البسر » الأقناء عم قنو ، وقد سلف فى التمليق الماضى . والبسر : التمر قبل أن يرطب ، ممى كذلك لغضاضته ، واحدته بسرة ، ثم هو بعد البسر ، رطب ، ثم تمر .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ٩١٤٠ - هذا إسناد آخر للخبر السالف وسيأتى تمامه برقم: ٩١٦٠ وحشف التمر: صارحشفاً . وقد مضى تفسيره فى التعليقص: ٩٥٥ رقم: ١ . وقوله : «جائز عنه »، أى سائغ مجزئ عنه من قولم : « جاز جوازاً » ، وأجاز له الشيء وجوزه : إذا سوغ له ما صنعه وأمضاه . وهو تعبير فادر لم تقيده كتب اللغة ، ولكنه عربي معرق .

تمرهم وأردا طعامهم ، فنزلت : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » الآية . (١)

الهذلى ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلمانى قال : : سألت عليًا عن قول الله : الهذلى ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلمانى قال : : سألت عليًا عن قول الله : ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وبما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » ، قال : فقال على : نزلت هذه الآية فى الزكاة المفروضة ، كان الرجل يعمد إلى التمر فيتصرمه ، (٢) فيعزل الجيد ناحية . فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردىء ، فقال عز وجل : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » .

718٣ ـ حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثنى عبد الجليل ٢٠٥٥ ابن حميد اليحصبى : أن ابن شهاب حدثه قال ، حدثنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف فى الآية التى قال الله عز وجل : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون»، قال : هو الحكم عُرُور ولوَن حُبُسَتْ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ فى الصدقة. (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٦١٤١ – رواه البيهتي في السنن ٤ : ١٣٦ من طريق أبي حذيفة ، عن سفيان ، عن السدى بغير هذا اللفظ ، وأتم منه .

<sup>(</sup>٢) صرم النخل والشجر يصرمه صرماً وصراماً : قطع ثمرها واجتناها ، مثل الجذاذ والجداد فيها سلف في التعليقات ص: ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الأثر: ٣١٤٣ - عبد الجليل بن حيد البحصبي ، أبو مالك المصرى . روى عن الزهرى ، ويحيى بن سعيد وأيوب السختيانى، و روى عنه ابن عجلان، وهو من أقرانه، ومومى بن سلمة، وابن وهب، وفيرهم من المحريين . قال النسائى : « ليس به بأس » ، وذكره ابن حبان فى الثقات . مات سنة ١٤٨ ، مترجم فى الهذيب . وهذا الأثر رواه النسائى، عن يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين ، عن ابن وهب، عن عبد الجليل بن حميد ، فى السنن ه : ٣٤ ، وآخره « . . . أن تؤخذ الصدقة الرذالة » . و روى من عبد الجليل بن حميد ، فى السنن ه : ٣٤ ، وآخره « . . . أن تؤخذ الصدقة الرذالة » . و روى من طرق أخرى فى سنن أبى داود ٢ : ١٤٩ رقم : ٧ - ١٦١، والحاكم فى المستدرك ٢ : ٢٨٤ من طريق سفيان طرق أخرى فى سنن أبى داود ٢ : ١٤٩ رقم : ٧ - ١٦٠ والحاكم فى المستدرك ٢ : ٢٨٤ من طريق سفيان ابن حسين عن الزهرى ، ومن طريق سليان بن كثير عن الزهرى وقال : «صميح على شرط الشيخين و لم يخرجاه » و وافقه الذهبى ، والبيهتى فى السنن ٤ : ١٣٦ ، وانظر تفسير ابن كثير ٢ : ٢٤ ، ٢٠ .

۱۱٤٤ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن أبن أبى نجيح ، عن مجاهد : د ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ، قال : كانوا يتصدقون - يعنى من النخل - بحسفة وشيراره، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن يتصدقوا بطيبه .

1120 حدثنا بشر قال، حدثنا يزيذ قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :

( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، إلى قوله: ( واعلموا أن الله غنى حميد ، ، ذكر لنا أن الرجل كان يكون له الحائطان على عهد نبى الله صلى الله عليه وسلم، فيعمد إلى أردئهما تمراً فيتصدق به ، و يخلط فيه من الحشف . فعاب الله ذلك عليهم ونهاهم عنه .

7187 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » ، قال : تعمد إلى رُذَالة مالك فتصدًى به ، (١) ولست بآخذه إلا أن تغمض فيه .

٦١٤٧ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن قال : كان الرجل يتصدق برُذ الله ماله ، فنزلت : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » .

۱۱٤٨ - حدثنا المنبى قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، أخبرنا عبد الله بن كثير : أنه سمع مجاهداً يقول : • ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ، ، قال : في الأقناء التي تعلّق، (٢) فرأى فيها حشفاً ، فقال :

الحمرور (بضم الحيم). ضرب من التمر صفار لا خير فيه . واللون : نوع من النخل ، قبل : هو الدنل ، ويل : هو الدنل ، ويل : هو الدنل ، ويل الدنل ، وابن حبيق : رجل نسب إليه هذا النخل الردى ، نقيل : لون الحبيق . وتمره ردى، أغبر صغير ، مع طول فيه .

<sup>(</sup>١) ردالة كل شيء : أردؤه حين ينتتى جيده ، ويبتى رديثه. وهو من ردالة الناس و ردالهم . (بضم الراء فيها جيماً) .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « التي تعلق » مكانها بياض في المخطوطة . وقوله بعد : « قرأى فيها حشفاً » ، أي رامول الله صلى الله عليه وسلم .

ما هذا ؟ = قال ابن جريج: سمعت عطاء يقول: علَّق إنسان حشفاً في الأقناء التي تعلق بالمدينة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا ؟ بئسما علق هذا!! فنزلت: « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ».

وقال آخرون معنى ذلك : ولا تيمموا الخبيث من الحرام منه تنفقون ، (١) وتدَ عوا أن تنفقوا الحلال الطيب .

#### ذكر من قال ذلك :.

٦١٤٩ – حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهبقال، قال ابن زيد – وسألته عن قول الله عز وجل : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » ، – قال : الخبيث الحرام، لا تتيمنمه تنفق منه ، فإن الله عز وجل لا يقبله .

قال أبو جعفر: وتأويل الآية هو التأويل الذى حكيناه عمن حكينا [ عنه ] من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [ لصحة إسناده ]، واتفاق أهل التأويل في ذلك =(٢) دون الذى قاله ابن زيد . (٣)

### القول في تأويل قوله ﴿ وَلَسْتُمْ ۚ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُواْ فِيهِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: ولسم بآخذى الخبيث في حقوقكم، « والهاء » في قوله: « بآخذيه » منذكر الخبيث = « إلاأن تغمضوا فيه »، يعنى: إلا أن تتجافوا في أخذكم إياه عن بعض الواجب لكم من حقكم، فترخصوا فيه لأنفسكم.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « فيه تنفقون » ، وهو خطأ بين .

<sup>(</sup> ٢ ) الزيادة بين الأقواس لا بد منها حتى يستقيم الكلام . (عنه ) ساقطة من المخطوطة والمطبوعة . أما الزيادة الثانية ، فكانها بياض في المخطوطة ، فأغفله الطابع وساق الكلام سياقاً واحداً .

 <sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : « قاله ابن » و بعد ذلك بياض . والذى فى المطبوعة هو الصواب .

يقال منه : « أغْمَضَ فلان لفلان عن بعض حقه ، فهو يُغْمَضِ ، ، ومن ذلك قولِ الطِّرِمَّاحُ بن حكيم : ﴿

لَمْ ۚ يَفُتْنَا ۚ بِالوِتْرِ قَوْمْ ۗ ، وَلِلضَّيْبِ مِ رِجَال ۚ يَرَ ضَونَ بِالإِغْمَاضِ (١)

قال أبو يجعفر : واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : معنى ذلك ولسم بآخذى الردىء من غُرمائكم فى واجب حقوقكم قبِلَهم ، إلا عن إغماض منكم لهم فى الواجب لكم عليهم .

#### • ذكر من قال ذلك:

محدثنا أبو بكر المدن عصام بن رواد قال، حدثنا أبى قال ، حدثنا أبو بكر الهذلى ، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال : سألت علينًا عنه فقال : وولسم بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه»، يقول: ولايأخذ أحد كم هذا الردىء حتى يُهمْضَمَ له.

السدى ، عن أبى مالك ، عن البراء بن عازب : • ولسم بآخذيه إلا آن تغمضوا السدى ، عن أبى مالك ، عن البراء بن عازب : • ولسم بآخذيه إلا آن تغمضوا فيه » ، يقول : لوكان لرجل على رجل، فأعطاه ذلك لم يأخذه، إلا آن يركى أنه قد نقصه من حقه . (١)

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٨٦ ، من قصيدة عجد فيها قومه ؛ وقبله :

إِنَّنَا مَعْشَرُ شَمَاتُلُنَا الصَّبِيرُ، إِذَا الْخَوْفُ مَالَ بِالأَحْفَاضِ الْمُنْهَاضِ لَلْفَالِي فِي نَدُوةِ الْحَسَى ، مَرَاثِيبُ للنَّأَى الْمُنْهَاضِ فَصُرُ لِلذَّلِيلِ فِي نَدُوةِ الْحَسَى ، مَرَاثِيبُ للنَّأَى الْمُنْهَاضِ مَنْ يَرُمْ جَمْعَهُمْ يَجِدُهُمْ مَرَاجِسِيحَ مُحَاةً لِلْعُرْلُ الأحراضِ مَنْ يَرُمْ جَمْعَهُمْ يَجِدُهُمْ مَرَاجِسِيحَ مُحَاةً لِلْعُرْلِ الأحراضِ

الأحفاض : الإبل الصفار الضماف ، ويعنى القداف من الناس ، لا يصدرون في حرب . مراثيب : من الرأب ، وهو الإصلاح ، مصلحون . والتأى : القساد . والمباض : الذي قسد بعد صلاح فلا يرجى إصلاحه إلا بمشقة . مراجيح : حلماء لا يستخفهم شيء . والأحراض : الضماف الذين لا يقاتلون . والإغماض : التفاضى والمساهلة . يقول نحن أهل بأس وسطوة ، فا أصاب منا أحد فنجا من انتقامنا ، ولسنا كأقوام يرضون بالضم ، فيتفاضون عن إدراك تأثرهم من قال مهم .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥١٦ – هو من تمام الأثر : ١١٤١ .

. 4/4

على ، عن ابن عباس قوله : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسم بآخذيه إلا أن على ، عن ابن عباس قوله : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » ، يقول : لوكان لكم على أحد حق، فجاء كم بحق دون حقكم ، لم تأخذوا بحساب الحيد حتى تنقصوه ، فذلك قوله : « إلا أن تغمضوا فيه » ، فكيف ترضون لى ما لا ترضون لأنفسكم ، وحقى عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه ؟ (١) وهو قوله : ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِر مَ حَتَى تُنفقُوا مِمّا تُحِبُون ﴾ [سورة آل عران : ١٢].

محدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » ، قال : لا تأخذونه من غرمائكم ولا في بيوعكم إلا بزيادة على الطيّب في الكيل.

عمد بن سعد قال، حدثنى أبي قال، حدثنى أبي قال، حدثنى عمى قال، حدثنى عمى قال، حدثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه »، وذلك أن رجالا كانوا يعطون زكاة أموالهم من التمر، فكانوا يعطون الحشف في الزكاة، فقال: لو كان بعضهم يطلب بعضاً ثم قضاه، لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد أغمض عنه حقه.

محدثت عن عمار قال، حدثنا ابن أبى جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله: ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ، ، يقول: لو كان لك على رجل دين فقضاك أردأ مما كان لك عليه، هل كنت تأخذ ذلك منه إلا وأنت له كاره ؟

٦١٥٦ - حدثني يحيى بن أبي طالب قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا جويبر، عن الضحاك في قوله: « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وأنفسها » وأثبت ما في المخطوطة . وهذا الأثر بنصه وتمامه في الدر المنثور ١ : ٣٤٦ ، وأنظر التعليق على الأثر : ٦١٢٩ ، وقوله : « وأنفسه » بضمير الإفراد .

إلى قوله « إلا أن تغمضوا فيه » ، قال : كانوا — حين أمر الله أن يؤدوا الزكاة — يجىء الرجل من المنافقين بأردإ طعام له من تمر وغيره ، فكره الله ذلك وقال : « أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض » ، يقول : « لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » ، يقول : لم يكن رجل منكم له حق على رجل فيعطيه دون حقه فيأخذه ، إلا وهو يعلم أنه قد نقصه = فلا ترضوا لى مالا ترضون لأنفسكم = فيأخذ شيئاً ، وهو مغمض عليه ، أنقص من حقه .

وقال آخرون : معنى ذلك : ولسم بآخذى هذا الردىء الحبيث ــ إذا اشتريتموه من أهله ــ بسعر الجيد ، إلا بإغماض منهم لكم فى ثمنه .

ذكر من قال ذلك:

٦١٥٧ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن عمران بن حدير ، عن الحسن : « ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ، قال: لو وجدتموه في السوق يُباع ، ما أخذتموه حتى يُبهضم لكم من ثمنه .

ما ٦١٥٨ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: «ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه»، يقول: لستم بآخذي هذا الردىء بسعر هذا الطيب، إلا أن يغمض لكم فيه.

وقال آخرون : معناه : ولسم بآخذی هذا الردیء الخبیث لو أهدی لکم ، إلا أن تغمضوا فیه فتأخذُ وه وأنتم له كارهون ، على استحیاء منكم ممن أهداه لكم . و ذكر من قال ذلك :

7109 - حدثنا أبى، عن الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى قال ، حدثنا أبى، عن أسباط ، عن السدى ، عن عدى بن ثابت ، عن البراء بن عازب : وولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » ، قال : لو أهدى لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه ، أنه بعث إليك بما لم يكن له فيه حاجة . (١)

<sup>( 1 )</sup> الأثر : ٦١٥٩ – هو تمام الآثر البالف : ٦١٣٩ .

٦١٦٠ – حدثنى موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط قال، 
زعم السدى ، عن عدى بن ثابت ، عن البراء نحوه = إلا أنه قال: إلا على استحياء 
من صاحبه ، وغيظاً أنه بعث إليك بما لم يكن له فيه حاجة . (١)

وقال آخرون : معنى ذلك : ولسم بآخذى هذا الردىء من حقكم ، إلا أن تغمضوا من حقكم .

#### ذكر من قال ذلك :

٣٠٠ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن ابن معقل :
 ولستم بآخذيه ، ، يقول : ولستم بآخذيه من حق هو لكم = « إلا أن تغمضوا
 فيه » ، يقول : أغميض لك من حتى .

وقال آخرون : معنى ذلك: ولستم بآخذى الحرام إلا أن تغمضوا على ما فيه من الإثم عليكم في أخذه .

#### ه ذكر من قال ذلك:

- ٦١٦٢ - حدثنى يونس قال، حدثنا ابن وهب قال، قال ابن زيد - وسألته عن قوله: « ولسم بآخذیه إلا آن تغمضوا فیه » - قال، یقول: لست آخذا ذلك الحرام حتى تغمض على ما فیه من الإثم - قال: وفى كلام العرب: « أما والله لقد أخذه ، ولقد أغمض على مافیه » - وهو يعلم أنه - مرام باطل.

قال أبو جعفر: والذى هو أولى بتأويل ذلك عندنا، أن يقال: إن الله عزوجل حث عباده على الصدقة وأداء الزكاة من أموالهم، وفرضها عليهم فيها، (٢) فصار ما فرض من ذلك فى أموالهم، حقًا لأهل سُهمان الصّدقة. ثم أمرهم تعالى ذكره أن ٨/٣٠

<sup>(</sup>١) الأثر : ٦١٦٠ - هو تمام الأثر السالف : ٦١٤٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) « وفرضها عليهم » أى الزكاة . « فيها » : في أموالهم .

يخرجوا من الطيب – وهو الجيد من أموالهم – الطيب . (۱) وذلك أن أهل السهمان أشركاء أرباب الأموال في أموالهم ، بما وجب لهم فيها من الصدقة بعد وجوبها . فلا شك أن كل شريكين في مال ، فلكل واحد منهما بقدر ملكه ، وليس لأحدهما منع شريكه من حقه من الملك الذي هو فيه شريكه ، بإعطائه – بمقدار حقه منه سمن غيره مما هو أردأ منه وأخس ألا فكذلك المزكي ماله، حرم الله عليه أن يعطى أهل السهمان = مما وجب لهم في ماله من الطيب الجيد من الحق فصاروا فيه شركاء = (۱) من الجبيث الردىء غيره ، و يمنعهم ما هو لهم من حقوقهم في الطيب من ماله الجيد . كما لو كان مال رب المال رديئاً كله غير جيد ، فوجبت فيه الزكاة وصار أهل سهمان الصدقة فيه شركاء عما أوجب الله لهم فيه ، لم يكن فيه أن يعطيهم الطيب الجيد من غير ماله الذي منه حقيهم .

فقال تبارك وتعالى لأرباب الأموال: زكّوا من جيد أموالكم الجيد ، ولا تيمموا الخبيث الردىء تعطونه أهل سُهمان الصدقة ، وتمنعوهم الواجب لهم من الجيد الطيب في أموالكم ، (٤) ولسم بآخذى الردىء لأنفسكم مكان الجيد الواجب لكم قبل من وجب لكم عليه ذلك من شركائكم وغرمائكم وغيرهم ، إلا عن إغماض منكم وهضم لهم وكراهة منكم لأخذه . يقول : ولا تأتوا من الفعل إلى من وجب له في أموالكم حق ، ما لا ترضون من غيركم أن يأتيه إليكم في حقوقكم الواجبة لكم في أموالهم .

فأما إذا تطوّع الرجل بصدّقة غير مفروضة ، فإنى وإن كرهتُ له أن يعطى فيها إلا أجود ماله وأطيبه، لأن الله عز وجل أحق من 'تقرّب إليه بأكرم الأموال

<sup>(</sup>١) قوله : « الطّيب» الثانية ، مفعول « يخرجوا » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة « أو أحسن » ، وهو فامد كل الفساد . والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) سياق الحملة : أن يعطى أهل السهمان . . . من الحبيث الردى. غيره .

<sup>( ؛ )</sup> فى المطبوعة : « وتمنعونهم الواجب . . . » ، والذى فى المخطوطة صواب ، معطوف على : مر « ولا تيمموا الحبيث » .

وأطيبها ، والصّدَقة تُورْبان المؤمن = فلستُ أحرَّم عليه أن يعطى فيها غير الجيد ، لأن ما دون الجيد ربما كان أعمَّ نفعاً لكثرته أو لعظم خطره = وأحسن موقعاً من المسكين ، وممن أعطيه تُورْبة لل الله عز وجل = من الجيد، لقلته أو لصغر خطره وقلة جدوى نفعه على من أعطيه . (١)

وبمثل ما قلنا في ذلك قال جماعة أهل العلم .

#### • ذكر من قال ذلك:

ابن زريع قال ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب قال ، حدثنا يزيد ابن زريع قال ، حدثنا سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة عن هذه الآية : «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم وبما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » ، قال : ذلك في الزكاة ، الدرم الزائف أحب لل من المرة .

علقمة ، عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة عن ذلك فقال : إنما ذلك فى الزكاة ، والدّرهم الزائف أحبُّ إلى من التمرة .

ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا أففقوا من طيبات ما كسبم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسم بآخذيه »، فقال عبيدة: إنما هذا في الواجب، ولا بأس أن يتطوع الرجل بالتمرة، والدوم الزائف خبر من التمرة.

<sup>(</sup>١) سياق هذه الجملة : ربما كان أعم نفعاً لكثرته . . . وأحسن موقعاً من المسكين . . . من الجميد لله . . . من

7177 — حدثني أبو السائب قال، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين في قوله: « ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون »، قال: إنما هذا في الزكاة المفروضة، فأما التطوع فلا بأس أن يتصدّق الرجل بالدرهم الزائف، والدرهم الزائف خير من التمرة.

# القول في تأويل قوله ﴿ وَأَعْلَمُوا ۚ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِي جَمِيد ۗ ﴾ ﴿

قال أبوجعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: واعلموا، أيها الناس، أن الله عز وجل غنى عن صدقاتكم وعن غيرها، (١) وإنما أمركم بها وفرضها فى أموالكم، رحمة منه لكم ليتُغنى بها عائلكم، (١) ويقوى بها ضعيفكم، ويتُجنْزِل لكم عليها فى الآخرة مثوبتكم، لا من حاجة به فيها إليكم.

و يعنى بقوله : « حميد » ، أنه محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه ، و بسط لهم من فضله ، كما :\_\_

۱۹۲۷ -- حدثنی الحسین بن عمرو بن محمد العنقزی قال ، حدثنا أبی ، ۱۹۲۶ -- حدثنی الحسین بن عمرو بن محمد العنقزی قال ، حدثنا أبی ، ۹/۳ من أسباط ، عن السدی ، عن عدی بن ثابت ، عن البراء بن عازب فی قوله : « والله غنی حمید » ، عن صدقاتكم . (۳)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «غني » فيها سلف من هذا الجزه ٥ : ٢١ه

<sup>(</sup>٢) العائل: الفقير . عال الرجل يعيل عياة : افتقر .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ٦١٦٧ – هو تمام الأثر السالف : ٦١٣٩ .

# القول في تأويل قوله ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك تعالى ذكره: « الشيطان يعدكم »، أيها الناس بالصدقة وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم في أموالكم (۱) ... أن تفتقروا = « ويأمركم بالفحشاء »، يعنى : ويأمركم بمعاصى الله عز وجل وترك طاعته = (۱) « والله يعدكم مغفرة منه »، (۱) يعنى : إن الله عز وجل يعدكم، أيها المؤمنون، أن يستر عليكم فحشاء كم ، بصفحه لكم عن عقوبتكم عليها ، فيغفر لكم ذُنوبكم بالصدقة التي تتصد قون = « وفضلا » يعنى : ويعدكم أن يخلف عليكم من صد قتكم ، فيتفضل عليكم من عطاياه ، ويسبغ عليكم في أرزاقكم ، (۱) كما : -

۱۹۸۸ - حدثنا محمد بن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : الخسين بن واقد ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : اثنان من الله ، واثنان من الشيطان : « الشيطان يعد كم الفقر » ، يقول : لا تنفق مالك وأمسكه عليك ، فإنك تحداج إليه = « ويأمركم بالفحشاء والله يعد كم مغفرة منه » ، على هذه المعاصى = « وفضلا » في الرزق .

٣٠١٦٩ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:
 والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً،
 يقول: مغفرة لفحشائكم، وفضلاً لفقركم.

٦١٧٠ ــ حدثنا هناد قال ، حدثنا أبو الأحوص ، عن عطاء بن السائب،

<sup>(</sup>١) قوله : « بالصلقة . . . » ، أي بسبب الصلقة ، وهي جملة فاصلة ، والسياق « يعدكم . . . أن تفتقر وا ه ، كا هو بين .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف في تفسير والفحشاء ٣٠٢ : ٣٠٢ -

<sup>(</sup>٣) اطلب تفسير والمنشرة ، فيها سلف من فهارس اللغة .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير والفضل؛ فيا سلف ٢ : ٣٤٤/ثم ١٦٤:٥

عن مرة ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان لسمة من ابن آدم ، وللملك لمة " فأما لمة الشيطان ، فإيعاد " بالشر وتكذيب " بالحق . وأما لمة الملك ، فإيعاد بالخير وتصديق بالحق . فمن وجد ذلك ، فليعلم أنه من الله وليحمد الله ، ومن وجد الأخرى فليتعود بالله من الشيطان ، ثم قرأ : والشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشاء » . (١)

<sup>(</sup>١) الحديث : ٦١٧٠ – أبو الأحوص : هو سلام بن سليم الكوفى الحافظ . سبق توثيقه : ٢٠٥٨ .

عطاء بن السائب : مضى فى : ١٥٨ ، ٤٤٢٢ أنه تغير فى آخر عمره ، وأن من سمع منه قديماً فحديثه صحيح . والظاهر من مجموع كلامهم أن اختلاطه كان حين قدم البصرة . قال أبو حاتم : « فى حديث البصر يين عنه تخاليط كثيرة ، لأنه قدم عليهم فى آخر عمره » . وعطاء كوفى ، والراوى عنه هنا أبو الأحوص كوفى أيضاً . فالظاهر أنه سمع منه قبل الاختلاط .

مرة : هو مرة الطيب ، وهو ابن شراحيل الهمدانى الكونى . مضت ترجمته : ٢٥٢١ . عبد الله : هو ابن مسعود .

والحديث رواه الترمذي ؛ : ٧٧ – ٧٨ ، عن هناد – وهو ابن السرى ، شيخ الطبرى هنا – بهذا الإسناد . وقال : « هذا حديث حسن غريب [ وفي بعض نسخه : حسن صحيح غريب ] . وهو حديث أبي الأحوص . لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص » .

وذكره ابن كثير ٢ : ٤٤ ، من رواية ابن أبي حاتم ، عن أبي زرعة ، عن هناد . ووقع في إسناده هناك تخليط من الناسخين . ثم أشار إلى بمض رواياته مرفوعاً وموقوقاً .

وذكر ابن كثير أنه رواه أيضاً النسائى فى كتاب التفسير من سننه ، عن هناد بن السرى . وأنه رواه ابن حبان فى صحيحه ، عن أبى يعلى الموصلى ، عن هناد . وكتاب التفسير فى النسائى إنما هو فى السنن الكبرى .

وذكره السيوطي ١ : ٣٤٨ ، وزاد نسبته لابن المنذر ، والبيهق في الشعب .

وسیأتی بنحوه ، موقوفاً علی ابن مسعود : ۱۱۷۱ ، ۱۱۷۲ ، ۱۱۷۶ ، ۱۱۷۲ ، ۱۲۲ ، من روایة عطاء ، عن مرة ، عن مسعود . ویاتی موقوفاً أیضاً : ۲۱۷۳ ، من روایة الزهری ، عن عبید الله ، عن ابن مسعود . و : ۲۱۷۵ ، من روایة المسیب بن رافع ، عن عامر بن عبدة ، عن ابن مسعود .

وكأن الترمذى – وتبعه ابن كثير – يريدان الإشارة إلى تعليل هذا الإسناد المرفوع ، برواية الحديث موقوفاً . ولكن هذه علة غير قادحة بعد صحة الإسناد . فإن الرفع زيادة من ثقة ، فهى مقبولة . وأيضاً : فإن هذا الحديث بما لا يعلم بالرأى ، ولا يدخله القياس ، فلا يعلم إلا بالوحى من المعصوم صلى الله عليه وسلم . فالروايات الموقوفة لفظاً ، هي مرفوعة حكاً .

حدثنا عمرو ، عن عطاء بن السائب ، عن مرة ، عن عبد الله قال : إن للإنسان من الملك لمة ، ومن الشيطان لمة فالله أله أيعاد بالخير وتصديق بالحق ، واللمة من الملك لمة ، ومن الشيطان لمة فالله أله وتلا عبد الله : « الشيطان يعدكم واللمة من الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق . وتلا عبد الله : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » = قال عمرو : وسمعنا في هذا الحديث أنه كان يقال : إذا أحس أحدكم من لمة الملك شيئاً فليحمد الله وليسأله من فضله ، وإذا أحس من لمة الشيطان شيئاً فليستغفر الله وليتعود من الشيطان . (١)

السائب ، عن أبي الأحوص = أو : عن مرة = قال : قال عبد الله : ألا إن السائب ، عن أبي الأحوص = أو : عن مرة = قال : قال عبد الله : ألا إن المملك لم والشيطان لمة . فلمة الملك إيعاد بالحير وتصديق بالحق ، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، ذلكم بأن الله يقول : (١) و الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعد كم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم » ، فإذا وجدتم من هذه شيئاً فاحملوا الله عليه ، وإذا وجدتم من هذه شيئاً فتعوذوا بالله من الشيطان . (١)

<sup>(</sup>١) الحديث : ٦١٧١ – الحكم بن بشير بن سلمان : مضت ترجمته في : ١٤٩٧ . ووقع اسم جده في الطبوعة هنا «سليان» ، وهو خطأ .

رقع اسم جله في المطبوعة هنا «سليمان» ، وهو خطا . عرو : هو ابن قيس الملائي . مضت ترجته في : ٨٨٦ .

والحديث في معنى ما قبله . وهو هنا موقوف لفظاً ، ولكنه مرفوع حكماً ، كما ذكرنا . ولكن قول عمرو بن قيس في آخره : «وسمعنا في هذا الحديث أنه كان يقال . . .» - يكون بلاغاً منقطعاً في هذا الإسناد ، وإن كان محميحاً في ذاته بالأسانيد الأخر .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ووذلكم بأن الله . . . و بزيادة واو ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) الحديث : ٦١٧٢ - أبو الأحوص - شيخ عطاء بن السائب : هو عوف بن مالك ابن نضلة ، وهو تابعي ثقة معروف ، وثقة ابن معين وغيره .

وتردد عطاء بن السائب فى أنه عن و أبى الأحوص » هذا ، أو عن و مرة الطيب » - لا يؤثر فى صحة الحديث ، فإنه انتقال من ثقة إلى ثقة . ولعله مما أخطأ فيه عطاء ، لأن ابن علية بصرى ، فيكون ممن صحه بعد تغيره . وقد نص على ذلك الدارقطنى ، كما فى ترجمة عطاء فى التهذيب .

ولكن ذكر ابن كثير ٢ : ٤٤ أنه رواه و مسعر ، عن عطاء بن السائب ، عن أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة ، عن ابن مسعود . فجمله من توله . فهذا يثبت حفظ رواية عطاء إياه

معمر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عبد الله بن مسعود معمر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عبد الله بن مسعود في قوله : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » ، قال : إن للملك لمة ، وللشيطان لمة . فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فن وجدها فليحمد الله ؟ ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، فن وجدها فليستعذ بالله . (١)

حدثنا حماد بن سلمة قال ، أخبرنا عطاء بن السائب ، عن مرة الهمدانى : أن ابن حدثنا حماد بن سلمة قال ، أخبرنا عطاء بن السائب ، عن مرة الهمدانى : أن ابن مسعود قال : إن للملك لمة وللشيطان لمة . فلمة الملك إيعاده بالخير وتصديق بالحق ، ولمة الشيطان إيعاده بالشر وتكذيب بالحق . (٢) فمن أحس من لمة الملك شيئاً فليتعوذ بالله منه . ثم تلا هذه فليحمد الله عليه ، ومن أحس من لمة الشيطان شيئاً فليتعوذ بالله منه . ثم تلا هذه الآية : « الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعد كم مغفرة منه وفضلا والله واسع علم » . (١)

۱۱۷۵ – حدثني المثني قال، حدثنا سويد بن نصر قال، أخبرنا ابن المبارك، عن فيطر، عن المسيب بن رافع، عن عامر بن عبدة، عن عبد الله بنحوه. (١٤)

-

عن أبى الأحوص أيضاً . لأن مسمر بن كدام كوفى قديم ، من طبقة شعبة والثورى ، فهو عمن سمع من عطاء قبل تنعره .

ولم يشر ابن كثير إلى شيء من الروايات الموقوفة لهذا الحديث ، إلا إلى رواية مسمر وحده . والروايات الموقوفة بين يديه في الطبرى ستة كما ترى .

<sup>(</sup>١) الحديث : ٦٠٧٣ – وهذا إسناد صحيح آخر للحديث ، من وجه آخر ، يؤيد رواية عطاء بن السائب . وهو و إن كان موقوفاً لفظاً فهو مرفوع حكماً ، كما قلنا من قبل .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « إيعاد بالخير . . . إيعاد بالشر » بغير إضافتها إلى الضمير . وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب . وصواب أيضاً أن يقرآ الجميعاً « إيعادة » ، على معنى المرة من « الإيعاد » .

 <sup>(</sup>٣) الحديث : ٦١٧٤ - وهذا إسناد صحيح . لأن حماد بن سلمة سمع من عطاه قبل تغيره ،
 كا نص عليه يعقوب بن سفيان وابن الحارود ، في نقل التهذيب عنهما ٧ : ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) الحديث : ٦١٧٥ – فطر – بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة وآخره راء : هو ابن خليفة الحناط الكوفى ، وهو ثقة ، وثقة أحمد ، وابن معين ، وغيرهما .

مراحيل ، عن عبد الله بن مسعود قال : إن الشيطان لمة والملك لمة . فأما لمة الشيطان فتكذيب بالحق وإيعاد بالشر ، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله عليه ، ومن وجد الأخرى فليستعذ من الشيطان . ثم قرأ : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمر كم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » . (1)

### القول في تأويل قوله ﴿ وَأَلَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره: (والله واسع) الفضل الذي يعدكم أن يعطيكموه من فضله وسعة خزائنه =(٢) (عليم) بنفقائكم وصدقاتكم التي تنفقون وتصدًّقون بها ، يحصيها لكم حتى يجازيكم بها عند مقد مكم عليه في آخرتكم.

المسيب بن رافع الكاهل الكوفى : تابعي ثقة ، مضى في : ١٢٨ .

عامر بن عبدة – بفتح العين المهملة والباء الموحدة – البجل ، أبو إياس الكوفى : تابعى ثقة ، وثقه ابن معين ، وغيره . مترجم في التهذيب، وابن سعد ٦ : ١٣٦ ، وابن أبحاتم ٣٢٧/١/٣ ، والكنى للمولاني ١ : ١١٥ ، والمشتبه الذهبي ، ص : ٣٣٩ .

وهذا إسناد ثالث المحديث صحيح ، من وجه آخر ، يؤيد روايات عطاء عن مرة،وأبى الأحوص عن ابن مسعود ، ورواية الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>١) الحديث : ٦١٧٦ - وهذا إسناد حسن ، لأن سماع جرير - وهو ابن عبد الحميد الفسي - من عطاء كان بعد تغيره ولكنه يرتقع إلى درجة الصحة بالمتابعات السابقة الصحيحة . (٢) انظر تفسير وواسع علم ، فياً سلف ٢ : ٣٧٥/م ١٦:٥٥

### القول في تأويل قوله ﴿ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءِ وَمَن يُوْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه يؤتى الله الإصابة فى القول والفعل من يشاء من عباده ، ومن يؤت الإصابة فى ذلك منهم فقد أوتى خيراً كثيراً .

وأختلف أهل التأويل فى ذلك .

فقال بعضهم ، « الحكمة » التي ذكرها الله في هذا الموضع ، هي : القرآنُ والفقه به .

#### « ذكر من قال ذلك :

٣١٧٧ – حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنى معاوية، عن على ، عن ابن عباس فى قوله : « ومن يُؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ، يعنى : المعرفة بالقرآن ناسخيه ومنسوخيه ، ومحكمه ومتشابهه، ومقد ميه ومؤخره، وحلاله وحرامه ، وأمثاله .

م ٦١٧٨ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله : « يُؤتَّى الحكمة من يشاء » ، قال : الحكمية : القرآن ، والفقه في القرآن .

71٧٩ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً » ، والحكمة : الفقه في القرآن .

۱۱۸۰ - حدثنا محمد بن عبد الله الهلالى قال، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال،
 حدثنا مهدى بن ميمون، قال، حدثنا شعيب بن الخيتحاب، عن أبي العالية:

ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً »، قال: الكتاب والفهم به . (١)

71٨١ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد قوله:

و يؤتى الحكمة من يشاء » الآية، قال: ليست بالنبوة ، ولكنه القرآن والعلم والفقه.

71٨٢ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: الفقه في القرآن.

وقال آخرون : معنى « الحكمة » ، الإصابة فى القول والفعل .

71۸٣ - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح قال : سمعت مجاهداً قال : « ومن يؤت الحكمة » ، قال : الإصابة . 11٨٤ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله عز وجل : « يؤتى الحكمة من يشاء » ، قال : يؤتى الإصابة من يشاء .

م ٦١٨٥ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي عبيح، عن مجاهد: « يؤتى الحكمة من يشاء .

وكان في المطبوعة : « والفهم فيه » ، وهي صواب في المعنى ، حيد في العربية . وأثبت ما في المخطوطة ، وهو أيضاً صواب جيد .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۱۸۰ - « عمد بن عبد الله الهلالى » هو : محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالى ، أبو مسعود البصرى ، روى عن جده عبيد بن عقيل ، وعبّان بن عمر بن فارس ، وعمرو لبن عاصم الكلابى وغيرهم ، و روى عنه أبو داود ، والنسائى ، وابن ماجة وغيرهم . قال النسائى : لبن عاصم الكلابى وغيرهم ، و روى عنه أبو داود ، والنسائى ، وابن ماجة وغيرهم . أبو عرو البصرى المافظ . قال ابن معين : « ثقة مأمون » . وكان يقول : « ما أتيت حلالا ولا حراماً قط » ، قال أبو حاتم : «كان لا يحتاج إليه » . وكان من المتقنين . مات سنة ٢٢٢ . « مهدى بن ميمون » الأزدى المولى . كان ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات . مأت سنة ١٢١ . « شعيب بن الحبحاب » الأزدى المولى . روى عن أنس وأبى العالية وغيرهم قال أحمد والنسائى : « ثقة » . مات سنة ١٣٠ .

وقال آخرون : هو العلم بالدين .

ذكر من قال ذلك :

٩١٨٨ - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قلتُ لمالك : وما الحكمة ؟ قال : المعرفة ُ بالدين ، والفقه فيه ، والاتباع ُ له .

وقال آخرون: « الحكمة ، الفهم .

ه ذكر من قال ذلك:

١٩٠ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي قال، حدثنا سفيان، عن أبي
 حزة، عن إبراهيم قال: الحكمة هي الفهم. (١)

وقال آخرون : هي الخشية ' .

ذكر من قال ذلك :

ا ١٩٩١ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحى قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع فى قوله : « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ، الآية ، قال : الحكمة الخشية ، لأن رأس كل شىء خشية الله . وقرأ : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ المُلْمَادِ ﴾ [سورة فاطر : ٢٨] .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۹۰۰ - « أبو حزة » هو أبوحزة الأعور القصاب الكوفى ، وهو صاحب إبراهيم النخمى . قال البخارى : « ليس بذاك » وقال : « ضميف ذاهب الحديث » قال أبوموسى : « ما سممت يحيى ولا عبد الرحمن بحدثان عن : سفيان ، عن أبي حزة ، قط » . وقال ابن على : « وأحاديثه خاصة عن إبراهيم ، مما لا يتابع عليه » . مترجم في التهذيب .

وقال آخرون : هي النبوة .

. ذكر من قال ذلك:

٦١٩٢ ــ حدثنى موسى قال ،حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن ٦١/٣ السدى قوله : « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة » ، الآية ، قال : الحكمة هي النبوة .

وقد بينا فيا مضى معنى « الحكمة » ... وأنها مأخوذة من « الحكم » وفصل القضاء، وأنها الإصابة ... بما دل على صحته ، فأغنى ذلك عن تكريره في هذا الموضع . (١)

وإذا كان ذلك كذلك معناه ، (٢) كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولم في ذلك ، داخلاً فيا قلنا من ذلك . لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم منه عن فهم بها وعلم ومعرفة. وإذا كان ذلك كذلك ، كان المصيبُ عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره مُفهَم خاشياً لله فقيها عالماً ، (٣) وكانت النبوة من أقسامه . لأن الأنبياء مسد دون مفهم مون ، وموفقون لإصابة الصواب في الأمور ، والنبوة » بعض معانى « الحكمة » .

فتأويل الكلام: يؤتى الله إصابة الصواب فى القول والفعل من يشاء ، ومن يؤته الله ذلك فقد آتاه خيراً كثيراً.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الحكمة» فيها سلف ٣ : ٨٨ ، ٨١ / ٢١١/ثم ٥:١٥،١٦،١٣٧

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « فإذا كان ذلك . . . » بالفاء ، ولا معنى لتغيير ما هو فى المحطوطة .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة : « فهما خاشياً . . . » . وفي المخطوطة: « ففهما » ، والصواب قراءتها كما أثبت ، بدليل معناه الذي أراده ، من إدخال الأنبياء في معنى ذلك ، و بدليل قوله بعد : « مفهمون . . . »

## القول في تأويل قوله ﴿ وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبُكِ ﴾ ١

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: وما يتعظ بما وعظ به ربع في هذه الآيات= التى و عظ فيها المنفقين أموالهم بما وعظهم به وغيرهم = (١)فيها وفي غيرها من آى كتابه =(١) فيذكر وعده ووعيده فيها ، فينزجر عما زَجره عنه ربه ، ويطبعه فيما أمره به = « إلا أولوا الألباب » ، يعنى : إلا أولو العقول ، الذين عقلوا عن الله عز وجل أمره ونهيه . (١)

فأخبر جل ثناؤه أن المواعظ غير أنافعة إلا أولى الحجا والحلوم ، وأن الله كرى غير ناهية إلا أهل النهم والعقول .

القول في تأويل قوله ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن تَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن تَّنَقَةٍ إَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّدْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا للِظَّلْمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وأى تفقة أنفقتم ... يعنى : أى صدقة تصدقتم ... يعنى : أن صدقة تصدقتم ... ما أوجبه المرء على ففسه تبرراً في طاعة الله، وتقراباً به إليه: من صدقة أو عمل خير = وفإن الله كيعلمه ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بما وعظ به غيرهم » ، وهو غير مستقيم تمام الاستقامة في السياق. وفي المخطوطة : « بما وعظهم به غيرهم » ، والصواب أن تزاد « الواو » قبل « غيرهم » ، ليستقيم السياق .

<sup>(</sup> ۲ ) سياق الجملة : « وما يتعظ بما وعظه به ربه في هذه الآيات . . . فيذكر وعده ووعيده . . . . وما يشهما فصل .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الألباب » فيما سلف ٣ : ٣٨٨ : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «النفقة» فيما سلف ه : ه ه ه

أى أن جميع ذلك يعلمه الله . (١) لا يعزُب عنه منه شيء ، ولا يخني عليه منه قليل ولا كثير ، ولكنه يحصيه أيها الناس عليكم حتى يجازيكم جميعتكم على جميع ذلك . فمن كانت نفقتُه منكم وصد قته ونذره ابتغاء مرضاه الله وتثبيتاً من نفسه ، جازاه بالذى وعده من التضعيف ، ومن كانت نفقته وصدقته رثاء الناس ونذور و للشيطان ، جازاه بالذى أوعد من العقاب وأليم العذاب ، كالذى : \_\_

٦١٩٣ — حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نكذر فإن الله يعلمه »، ويتُحصيه .

۱۹۶ - حدثنا شبل ، عن ابن
 أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

تم أوعد جل ثناؤه من كانت نفقته رياءً ونذوره طاعة للشيطان فقال: « وَمَا للظالمين من أنصار » ، يعنى : وما لمن أنفق ماله رثاء الناس وفي معصية الله ، وكانت نذوره للشيطان وفي طاعته = « من أنصار » ، وهم جمع « نصير » ، كما « الأشراف » جمع « شريف » . (٢) و يعنى بقوله : « من أنصار » ، من ينصرهم من الله يوم القيامة ، فيدفع عنهم عقابة يومئذ بقوة وشدة بطش ، ولا بفدية .

وقد دللنا على أن « الظالم » هو الواضع للشيء في غير موضعه . <sup>(٣)</sup>

و إنما سمى الله المنفق رئاء الناس والناذر في غير طاعته، ظالماً ، لوضعه إنفاق ماله في غير موضعه ، ونذره في غير مالكه وضعه ، فكان ذلك تُظلمه .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « فإن الله يعلم » ، والصواب هنا ما في المطبوعة . ثم في المطبوعة : « حميع ذلك بعلم الله » ، وأثبت الصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر معنى « النصر » و « النصير » فيما سلف ٢ : ٨٩٩ ، ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الظلم» فيما سلف ١ : ٣٢٥ ، ٢/٥٢٤ : ٣٦٩ ، ١٩/٥/٤ : 8/٥١٩ ، ٣٦٩ ، ١٩/٥/٤ :

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : فكيف قال : « فإن الله يعلمه » ، ولم يقل : « يعلمهما » ، وقد ذكر النذر والنفقة .

قيل: إنما قال: « فإن " الله يعلمه »، الآنه أراد فإن الله يعلم ما أنفقتم أو نذرتُم ، فلذلك وحبَّد الكنابة . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَتِ فَنِمِمًا هِي وَ إِن تُخْفُوهاَ وَتُوْتُوهاَ ٱلْفُقرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّـكُمْ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: « إن تبدوا الصَّد قات » ، إن تعلنوا الصدقات و تتعلنوا الصدقات و تتعلقوا الصدقات و تصدقتم بها عليه = « فنعيماً هي » ، يقول: فنعم الشيء هي « و إن تخفوها » ، يقول: و إن تستر وها فلم تعلنوها = (٢) « وتؤتوها الفقراء ، يعنى : وتعطوها الفقراء في السر = (٣) « فهو خير لكم » ، يقول: فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها . وذلك في صد قة التطوع ، كما : -

وله: « إن تبدوا الصدقات فنعماً هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » ، كل معبول الفقراء فهو خير لكم » ، كل معبول إذا كانت النية صادقة ، وصد قة السر أفضل . وذ كر لنا أن الصدقة أنطني الخطيئة كما يطنيء الماء النار .

٦١٩٦ - حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله: « إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » ، قال : كل مقبول إذا كانت النية صادقة ، والصدقة

٧/٣

<sup>(</sup>١) الكناية ، والمكنى : هو الضمير ، في اصطلاح الكوفيين والبغداديين وغيرهم .

<sup>(</sup> Y ) في المخطوطة والمطبوعة : « فلن تعلنوها » ، وهو فاسد السياق ، والصواب ما أثبت .

 <sup>(</sup>٣) انظر معنى « الإيتاء » ، في مادة « أن » من فهارس اللغة فيا سلف .

فى السرّ أفضل. وكان يقول: إن الصدقة تُطنى الخطيئة كما يطنى ألماء النار . ٦١٩٧ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله: «إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » ، فجعل الله صدقة السرّ فى التطوّع تفضّل علانيتها بسبعين ضعفا . وجعل صدقة الفريضة: علانيتها أفضل من سرّها، يقال:

بخمسة وعشرين ضعفاً. وكذلك جميع الفرائض والدّوافل والأشياء كلها . (١)

719۸ حدثنا عبد الله بن محمد الحنني قال ، حدثنا عبد الله بن عثمان قال ، حدثنا عبد الله بن المبارك قال ، سمعت سفيان يقول في قوله : « إن تبدوا الصدقات فنعماً هي و إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم »، قال : هو سوى النّكاة . (٢)

وفال آخرون: إنما عنى الله عز وجل بقوله: « إن تبدوا الصدقات فنعما هي»، إن تبدأ والصدقات على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنيعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها فقراء هم فهو خير لكم. قالوا: وأما ما أعطى فقراء المسلمين من زكاة وصدقة تطوع، فإخفاؤه أفضل من علانيته.

#### . ه ذكر من قال ذلك :

۱۹۹۹ -- حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثنى عبد الرحمن ابن شريح ، أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يقول: إنما نزلت هذه الآية : (٣) « إن تبدوا الصدقات فنعما هي » ، في الصدقة على اليهود والنصاري. (٤)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في الأشياء كلها » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) الأثر ٦١٩٨ – مضى رجال هذا الإسناد برقم: ٥٠٠٠ ، ٥٠٠٩، و يأتى برقم : ٦٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « هذه آية » ، وهو خطأ ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ٦١٩٩ – «عبد الرحمن بن شريح بن عبد الله بن محمود بن المعافرى» ، أبو شريح الاسكندرانى . قال أحمد : ثقة : توفى بالإسكندرية سنة ١٦٧ ، وكانت له عبادة وفضل . مترجم فى التهذيب .

٦٢٠٠ – حدثني عبد الله بن محمد الحنني قال ، أخبرنا عبد الله بن عثمان قال ، أخبرنا ابن المبارك ، قال ، أخبرنا ابن لهيعة قال : كان يزيد بن أبي حبيب يأمر بقسم الزّكاة في السرّ = قال عبد الله : أحب أن تعطى في العلانية = يعنى الزكاة .

قال أبو جعفر: ولم يخصص الله من قوله: وإن تبدوا الصدقات فنعما هي الشيئاً دون شيء]، فذلك على العموم إلا ماكان من زكاة واجبة، (١) فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره ، سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها ، مع إجماع جميعهم على أنها واجبة ، فحد كمها في أن الفضل في أدائها علانية ، حكم سائر الفرائض غيرها .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَأُيكُفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّئًا يَكُم ﴾

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فروى عن ابن عباس أنه كان يقرؤه: ﴿ وَتُكَفَّرُ عَنْكُمْ ۗ ) بالتاء. ومن قرأه كذلك فإنه يعنى به: وتكفّر الصدقات عنكم من سيئاتكم.

وقرأ آخرون : ﴿ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ ﴾ بالياء ، بمعنى : ويكفر الله عنكم بصدقاتكم، على ما ذ كر في الآية ، من سيئاتكم .

<sup>(</sup>١) هكذا جاءت الحملة في المطوطة والمطبوعة ، فزدت ما بين القومين لتستقيم العبارة بعض الاستقامة ، ولا أشك أنه كان في الكلام سقط من ناسخ ، فأتممته بأقل الألفاظ دلالة على الممنى . وقد مضى كثير من سهو الناسخ في هذا القسم من التفسير ، وسيأتي بعد قليل دليل على ذلك في رقم : 37.9

وقرأ ذلك بعد ُ عامة قرأة أهل المدينة والكوفة والبصرة ، ﴿ و مُنكَفّر عَنْكُمْ ﴾ بالنون وجزم الحرف ، يعنى : وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أنكفر عنكم من سيئاتكم = بمعنى مجازاة الله عز وجل مخفي الصدقة بتكفير بعض سيئاته بصد قته التي أخفاها .

قال أبو جعفر : وأولى القراءات فى ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ : (ونُكُفَرُ عَنْكُم ) بالنون وجزم الحرف ، على معنى الخبر من الله عن نفسه أنه يُجازى الحنى صدقته ، بتكفير سيئاته . وإذا أنه يُجازى الحنى صدقته من التطوع ابتغاء وجهه من صدقته ، بتكفير سيئاته . وإذا قرئ كذلك ، فهو مجزوم على موضع (الفاء ) فى قوله : ( فهو خير لكم ) . لأن ( الفاء ) هنالك حلت محل جواب الجزاء .

فإن قال لنا قائل: وكيف اخترت الجزم على النَّسق على موضع والفاء ، ، وتركت اختيار نسقه على ما بعد الفاء ، وقد علمت أنَّ الأفصح من الكلام فى النَّسق على جواب الجزاء الرفع ، وإنما الجزم تجويزه على جواب الجزاء الرفع ، وإنما الجزم تجويزه على جواب الجزاء الرفع ، وإنما الجزم تجويزه على جواب الجزاء الرفع ،

قيل: اخترنا ذلك، ليؤذن بجزّمه أن التكفير — أعنى تكفير الله من سيئات المصدّق = لا محالة داخل فيا وعد الله المصدّق أن يجازيه به على صدقته. لأن ذلك إذا جزم، مؤذن بما قلنا لا محالة. ولو رُفع كان قد يحتمل أن يكون داخلا فيا وعده الله أن يجازيه به، وأن يكون خبراً مستأنفا أنه يكفر مين سيئات عباده المؤمنين، على غير المجازاة لحم بذلك على صدقاتهم. لأن ما بعد والفاء ، في جواب الجزاء استئناف، فالمعطوف على الخبر المستأنف في حكم المعطوف عليه، في أنه غير داخل في الجزاء. ولذلك من العلة، اخترنا جزم و نكفتر ، عطفاً به على موضع غير داخل في الجزاء. ولذلك من العلة، اخترنا جزم و نكفتر ، عطفاً به على موضع

۲۲/۳

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : وتجويز ۽ بنير إضافة ، وأثبت ما في الخطوطة .

« الفاء » من قوله : « فهو خير لكم »، وقراءته بالنون . (١)

فإن قال قائل: وما وجه دخول « من » فى قوله: « ونكفر عنكم من سيئاتكم » قيل: وجه دخولها فى ذلك بمعنى : ونكفر عنكم من سيئاتكم ما نشاء تكفير و منها دون جميعها، ليكون العباد على و جل من الله، فلا يتكلوا على وعده ما و عد على الصدقات التى يخفيها المنصدق ، فيجترئوا على حدوده ومعاصيه.

وقال بعض نحويي البصرة: معنى « من » الإسقاط من هذا الموضع ، (٢). ويتأول معنى ذلك: ونكفّر عنكم سيئاتكم .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَٱللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: « والله بما تعملون » فى صد قاتكم ، من إخفائها ، وإعلان وإسرار بها وجهار ، (٣) وفى غير ذلك من أعمالكم = « خبير » يعنى بذلك : ذو خبرة وعلم ، (٤) لا يخبى عليه شىء من ذلك ، فهو بجميعه محيط ، ولكله تُعْص على أهله ، حتى يوفيهم ثواب جميعه ، وجزاء قليله وكثيره .

<sup>(</sup>١) هذا من دقيق نظر أبى جعفر فى معانى التأويل ، ووجوه اختيار القراءات . ولو قد وصلنا كتابه فى القراءات ، الذى دكره فى الجزء الأول : ١٤٨ ، وذكر فيه اختياره من القراءة ، والعلل الموجبة صحة ما اختاره – لجاءنا كتاب لطيف المداخل والمحارج ، فيها نستظهر .

<sup>(</sup>٢) « الإسقاط » يعنى به : الزيادة ، والحذف ، وهو الذي يسمى أيضاً « صلة » ، كما مضى مراراً ، واطلبه في فهرس المصطلحات .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وإجهار » ، والصواب من المحطوطة .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «خبير» فيما سلف ١ : ٤٩٦/مُ ٩٤:٥

القول فى تأويل قوله عز وجل ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَّامُمْ وَلَكِنَ أَلَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءَ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَ نَفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ أَبْتِيغَاءَ وَجْهِ ٱللهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوفَ ۖ إِلَيْكُمْ ۚ وَأَنتُمْ ۚ لاَ نُظْلَمُونَ ﴾ (٧٧)

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بذلك: ليس عليك، يا محمد، هدى المشركين إلى الإسلام، فتمنعهم صد قة التطوع ولا تُعطيهم منها، ليدخلوا فى الإسلام حاجة منهم إليها ، ولكن الله هو يهدى من يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له ، فلا تمنعهم الصد قة ، كما : —

٦٢٠١ - حدثما أبو كريب قال، حدثنا ابن يمان، عن أشعث، عن جعفر،
 عن شعبة قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يتصدق على المشركين،
 فتزلت: « وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » ، فتصدق عليهم.

۱۲۰۲ – حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أبو داود ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كانوا لا يَرْضَخون لقراباتهم من المشركين ، فنزلت : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ، .(۱)

٦٢٠٣ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن رجل ،

بين القليل والكثير .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۲۰۲ -- « جعفر بن إياس » ، هو ابن أبي وحشية اليشكرى ، أبو بشر الواسطى . ثقة ، وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير . واختلف في سنة وفاته بين سنة ۱۲۳ وسنة : ۱۲۱ . مترجم في التهذيب . وروى الأثر ابن كثير في تفسيره ۲ : ٤٩ عن أبي عبد الرحمن النسائي بإسناده ، وقال : « وكذا رواه أبو حذيفة ، وابن المبارك ، وأبو أحمد الزبيرى ، وأبو داود المفضرى ، عن سفيان - وهو الثورى -- به » . ولم ينسبه لأبي جعفر ، وهذا دليل على ما قدمته في تصدير الأجزاء السائفة أن ابن كثير وذيره ، قد أقلوا النقل عن أبي جعفر بعد الجزء الأول من تفسيره . « وضخ له من ماله رضيخة » : أعطاه عطية مقاربة ،

عن سعيد بن جبير قال : كانوا يتقون أن ير ضخوا لقراباتهم من المشركين ، حتى نزلت : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » .

3 . ٦٠٠ – حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن إسحق قالا ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كانوا لا يرضخون لأنسبائهم من المشركين ، فنزلت : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » ، فرّخيّص لحم .

منا المبارك ، عن الأعمش ، عن جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن سفيان ، عن الأعمش ، عن جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة من أقريطة والنضير ، وكانوا يتقون أن يتصد قوا عليهم ، ويريدونهم أن يسلموا ، فنزلت : « ليس عليك هداهم » الآية .

٦٢٠٦ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة :
 وذكر لنا أن رجالا من أصحاب نبى " الله صلى الله عليه وسلم قالوا : أنتصدق على من ليس من أهل ديننا ؟ ! فأنزل الله فى ذلك القرآن : « ليس عليك هداهم » .

المنى المنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبى جعفر، عن أبيه ، عن الربيع فى قوله : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » ، قال : كان الرجل من المسلمين إذا كان بينه وبين الرجل من المشركين قرابة " وهو عما عما يتصدق عليه ، يقول : ليس من أهل دينى ! ! فأنزل الله عز وجل : « ليس عليك هداهم » ، الآية .

٣٢٠٨ – حدثني موسى قال ، (١١) حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن

<sup>(</sup>١) الأثر: ٩٢٠٨ - في المطبوعة والمخطوطة : «حدثنا محمد ، قال حدثنا عمرو . . . » ، والصواب «موسى» ، وهو «موسى بن هارون ، عن عمرو بن حاد » وهو إسناد دائر من أول التفسير. وسيأتي هذا الأثر نفسه ، وتتمته برقم: ٩٢٢١، وبإسناده على صوابه . وقد مضى بيان أخى السيد أحمد عن هذا الإسناد في الأثر رقم : ١٦٨.

السدى قوله: « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ، أما: « ليس عليك هداهم » ، فيعنى المشركين ، وأما « النفقة ، فبينن أهلها .

٩٠٠٩ - حدثنى المننى قال ، حدثنا الجمانى قال ، حدثنا يعقوب القمى ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير قال : كانوا يتصدَّقون [ على فقراء ٢٠/٣ أهل الذمة ، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تتصدَّقوا إلا على أهل دينكم . فنزلت : هذه الآية ، مبيحة المصدقة على من ليس من دين الإسلام ] . (١)

كا: \_

۱۲۱۰ - حدثنى يونسقال أخبرنا ابن وهب قال قال ، ابن زيد فى قوله :
 ويُونَ لِلهَم وأَنْم لا تظلمون ، ، قال: هو مردود عليك ، فمالك ولهذا تؤذيه وهمُن عليه ؟ إنما نفقته لنفسك وابتغاء وجه الله ، والله يجزيك . (٢)

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۹۲۰۹ - كان الكلام مبتوراً في هذا الموضع من المخطوطة والمطبوعة ، ولكن الناسخ ساقه سياقاً واحداً هكذا : وكانوا يتصدقون ، كا حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب . . . . وقد أشرت في ص: ۹۸٤ التعليق: ١ وغيره من تعليقاتي السالفة، إلى ما وقع فيه الناسخ من الغفلة والسبو وقد زدت ما بين القوسين عا رواه القرطبي في تفسيره ٣ : ٣٣٧ ، قال روى سميد بن جبير مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول هذه الآية : « أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة . . . ه إلى آخر ما نقلت. فرجحت أن هذا هو الأثر الساقط من هذا الموضع ، فأثبته بنصه أهل الذمة . . . ه إلى آخر ما نقلت فرجحت أن هذا هو الأثر الساقط مكان هذا البتر . من القرطبي ، ولكن بقي صدر الكلام الآتي مبتوراً ، فوضعت نقطاً مكان هذا البتر . وأخرج الأثر (٢) الأثر : ١٢١٥ - ما قبل هذا الأثر بتر لا أستطيع أن أقدر مبلغه . وأخرج الأثر

السيوطي في الدر المتثور ١ : ٢٥٧ - ٢٥٨ .

القول في تأويل قوله ﴿ لِلْفُقَرَآءَ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِن ٱلتَّعَفْفِ نَعْرِفُهُم بِلَيْ يَسْتَطْيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءً مِن ٱلتَّعَفْفِ نَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّابِينَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّابِينَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ اللهَ عَليمٌ اللهُ اللهُ عَليم اللهُ اللهُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قال أبو جعفر: أما قوله: « للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله » ، فبيان من الله عز و جل عن سبيل النفقة و وجهها . ومعنى الكلام: وما تنفقوا من خير ، فلأنفسكم تنفقون للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله .

« واللام » التى فى « الفقراء » مردودة على موضع « اللام » فى « فلأنفسكم » كأنه قال : « وما تنفقوا من خير » — يعنى به : وما تتصدقوا به من مال فللفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله . فلما اعترض فى الكلام بقوله : « فلأنفسكم » ، فأدخل « الفاء » التى هى جواب الجزاء فيه ، تركت إعادتها فى قوله : « للفقراء » ، إذ كان الكلام مفهوماً معناه ، كما : —

« ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » ، أما : « ليس عليك هداهم » ، فيعنى المشركين. وأما « النفقة » فبيتن أهلها فقال: « لليس عليك هداهم » ، فيعنى المشركين. وأما « النفقة » فبيتن أهلها فقال: « للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله . (١)

وقيل: إن هؤلاء الفقراء الذين ذكرهم الله في هذه الآية ، هم فقراء المهاجرين عامة ، دون غيرهم من الفقراء .

ه ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup>١) الأثر : ٦٢١١ – انظر الأثر السالف رقم : ٦٢٠٨ والتعليق عليه .

عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله : ( للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله ، ، مهاجرى قريش بالمدينة مع النبى صلى الله عليه وسلم ، أمر بالصدقة عليهم .

٦٢١٣ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه قوله : « للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله ، الآية ، قال : هم فقراء المهاجرين بالمدينة .

السدى : ( الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ، ، قال : فقراء المهاجرين .

## القول في تأويل قوله عز وجل ﴿ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُ وا ۚ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : الذين تجعلهم جهادُهم عدوًهم مُعْصِرُون أنفسَهم فيحبسونها عن التصرُّف ، فلا يستطيعون تصرّ فا . (١)

وقد دللنا فيا مضى قبل على أن معنى « الإحصار» ، تصيير الرجل المحصر بمرضه أو فاقته أو جهاده عدوًه، وغير ذلك من علله ، إلى حالة يحبس نفسه فيها عن التصرُّف في أسبابه ، بما فيه الكفاية فيا مضى قبل . (٢)

وقد اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . (٣) فقال بعضهم فى ذلك بنحو الذى قلنا فيه .

#### ه ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup>١) التصرف : الكسب . يقال : « فلان يصرف لمياله ، ويتصرف لم ، ويصطرف ، ، أي يكتسب لم . وهو من الصرف والتصرف : وهو التقلب والحيلة .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ۽ : ٢١ – ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : « وقال : اختلف أهل التأويل . . . » . وهما سواء .

٦٢١٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ،أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : والذين أحصروا في سبيل الله ،، قال : حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو .

• الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ، قال : كانت الأرض كلُّها كفراً ، لا الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ، قال : كانت الأرض كلُّها كفراً ، لا يستطيع أحد أن يخرج يبتغى من فضل الله ، إذا خرج خرج في كُفر = وقيل : كانت الأرض كلها حرباً على أهل هذا البله ، وكانوا لا يتوجَّهون جهة إلا لهم فيها عدو ، فقال الله عز وجل : • الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ، الآية ، كانوا ههنا في سبيل الله .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : الذين أحصرهم المشركون فنعوهم التصرُّف .

عن السدى: (اللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ، حدثنا أسباط ، عن السدى : (اللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ، حصرهم المشركون في المدينة .

قال أبو جعفر : ولو كان تأويل الآية على ما تأوله السدّى ، لكان الكلام : للفقراء الذين تحصروا ، فدل ذلك على أن خوفهم من العدو ، الذى صير هؤلاء الفقراء إلى الحال الى حببسوا ــ وهم فى سييل اقد ــ أنفسهم ، لا أن العدو هم كانوا الحابسيهم .

وإنما يقال لمن حبسه العدوّ : « حصره العدوّ » ، وإذا كان الرّجل المحبّس ، من خوف العدوّ ، قيل : « أحصره خوفُ العدّو » . (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك فيا سلف ٤ : ٢١ - ٢٦ .

## القول في تأويل قوله ﴿ لاَ يَسْتَطْبِيمُونَ ضَرُّ بًّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : لا يستطيعون تقلُّباً في الأرض وسفراً في البلاد ، ابتغاء المعاش وطلب المكاسب ، (١) فيستغنوا عن الصدقات ، رهبة العدو وخوفاً على أنفسهم منهم ، كما : \_\_

معمر ، عن قتادة : « لا يستطيعون ضرباً فى الأرض » ، حبسوا أنفسهم فى سبيل الله للعد و ، فلا يستطيعون تجارة .

۱۲۱۹ – حدثنى موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « لا يستطيعون ضرباً فى الأرض » ، يعنى التجارة .

 ۱۲۲۰ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد قوله :
 لا يستطيعون ضرباً فى الأرض » ، كان أحدهم لا يستطيع أن يخرج يبتغى من ضل الله .

## القول في تأويل قوله ﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك: « يحسبهم الجاهل » بأمرهم وحالهم = « أغنياء » من تعففهم عن المسألة ، وتركهم التعرض لما في أيدى الناس ، صبراً منهم على البأساء والضراء ، كما : \_

٦٢٢١ ـ حدثنا بشر قال ،حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « المكاسر » ، وهو دليل مبين عن غفلة الناسخ وعجلته ، كما أسلفت مراراً كثيرة .

قوله: « يحسبهم الحاهل أغنياء » ، يقول: يحسبهم الحاهل بأمرهم أغنياء من التعفف. (١)

ويعني بقوله : « من التعفف » ، من تَرْك مسألة الناس .

وهو «التفعيل » من «العفة » عن الشيء، والعقة عن الشيء، تركه، كما قال رؤبة :

ه فَمَثَ عَنْ أَسْرَارِهَا بَعْدَ العَسَقْ • (٣)
 يعنى : بَـرئ وتجنَّب .

## القول في تأويل قوله ﴿ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَهُمْ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: « تعرفهم » يا محمد = « بسياهم »، يعنى بعلامهم وآثارهم ، من قول الله عز وجل: ﴿ سِيمَاهُم ۚ فِي وُجُوهِهم مِن أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ يعلى السرة الفتح: ٢٩]، هذه لغة قريش. ومن العرب من يقول: « بسيائهم » فيمدها. وأما ثقيف وبعض أسد فإنهم يقولون: « بسيميائهم »، ومن ذلك قول الشاعر: (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر : ٦٢٢١ – كان الإسناد في المطبوعة والمخطوطة : «كما حدثنا يزيد قال حدثنا سميد . . . » أسقط الناسخ من الإسناد «حدثنا بشر قال » ، كما زدته ، وهو إسناد دائر دوراناً في التفسير أقربه رقم : ٦٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) مضى تخريج هذا البيت وتفسيره في ٥ : ١١٠ ، ولم يذكر هناك مجيء ذكره في هذا الموضع من التفسير ، فقيده هناك .

<sup>(</sup>٣) هو ابن عنقاء الفزارى ، وعنقاء أمه ، وقد اختلف فى اسمه ، فقال القالى فى أماليه ، (٣) هو ابن عنقاء الفزارى ، وعنقاء أمه ، وقد اختلف : ١٠٩ ، وقال المرزبانى فى معجم الشعراء : « قيس بن بجرة » ( بالحيم ) ، أو « عبد قيس بن بجرة » ، وفى النقائض : ١٠٦ ، عبد قيس ابن بجرة » بالحاء الساكنة وفتح الباء، وهكذا كان فى أصل اللآلي، شرح أمافي القالى : ٤٠٤٠ وغيره

## عُلاَمْ رَمَاهُ اللهُ بِالْحُسْنِ يَافِعًا لَهُ سِيمِيلًا لاَ تَشُقُ عَلَى البَصَرِ (١)

العلامة الراجكوق « بجرة » بضم الباء وبالحيم الساكنة عن الإصابة في ترجمة «قيس بن بجرة » وفي هذه الترجمة أخطاء كثيرة . وذكر شيخنا سيد بن على المرصني في شرح الكامل ٢٠٨٠١ أنه أسيد بن ثعلبة ابن عمرو . وهذا كاف في تعيين الاختلاف . وابن عنقاء ، عاش في الحاهلية دهراً ، وأدرك الإسلام كمه أ ، وأسل

(١) يأتى فى التفسير ٤: ٥٠/٨ : ١٤١ ( بولاق) والأغانى ١٠ : ١١١ ، الكامل ١ : ١٠ ، المؤتلف والمختلف ، ومعجم الشعراء : ١٥٩ ، ٣٢٣ ، أمالى القالى ١ : ٢٣٧ ، الحماسة ٤ : ١٨ ، وسمط اللآلىء : ٣٤ ، وغيرها كثير . من أبيات جياد فى قصة ، ذكرها القالى فى أماليه . وذلك أن ابن عنقاء كان من أكثر أهل زمانه وأشدهم عارضة ولساناً ، فطال عمره ، ونكبه دهره ، فاختلت حاله ، فر به عميلة بن كلدة الغزارى ، وهو غلام جميل من سادات فزارة ، فسلم عليه وقال : يا عم ، ما أصارك إلى ما أرى ؟ فقال : يخل مثلك بماله ، وصوفى وجهى عن مسألة الناس ! فقال : والله لئن بقيت إلى غد لأغيرن ما أرى من حالك . فرجع ابن عنقاء فأخبر أهله ، فقالت : لقد غرك كلام غلام جنح ليل ! ! فبات متململا بين اليأس والرجاء . فلما كان السحر ، سمع رغاء الإبل ، وثغاء الشاء وصهيل الحيل ، ولحب الأموال ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا عميلة ساق إليك الإبل ، وثغاء الشاء وصهيل الحيل ، وساهمه عليه ، فقال ابن عنقاء فيه يمجده :

 رَآنِي عَلَى مَانِي عُمَيْلَةُ ، فَاشْتَكَى دَعَانِي فَآسَانِي ، وَلَوْ ضَنَّ لَمْ أَلُمْ فَقَلْتُ فَقَلْتُ لَهُ خَيراً ، وأَثْنَيْتُ فِقْلَهُ عُلَامْ رَمَاهُ الله بِالْخِيْرِ يافِعاً عُلَامْ الله بِالْخِيْرِ يافِعاً كَأَنَّ الثُريَّا عُلِقَتْ فَى جَبِينِهِ ، كَأَنَّ لَكُ كَأَنَّ الثُريَّا عُلِقَتْ فَى جَبِينِهِ ، كَأَنَّهُ لِذَا قِيلَتِ العَوْرَالِهِ أَغْضَى ، كَأَنَّهُ لِذَا قِيلَتِ العَوْرَالِهِ أَغْضَى ، كَأَنَّهُ لِللهِ كَارِم حُرَّةُ وَلَهُ كَرِيم مُ حُرَّة وَلَمَا رَأَى المَحْدَ استعيرت ثِيابُه وَلَمَّا رَأَى المَحْدَ استعيرت ثِيابُه

وهذا شعر حر ، ينبع من نفس حرة . هذا وقد روى الطبرى فى ٨ : ١٤١ « رماه الله بالحسن إذ رمى » . وقال أبو رياش فيما انتقده على أبى العباس المبرد : « لا يروى بيت ابن عنقاء : « رماه الله بالحسن . . . » إلا أعمى البصيرة ، لأن الحسن مولود ، وإنما هو : رماه الله بالحير يافعاً » . وقوله : « لا تشق على البصر » ، أى : لا تؤذيه بقبح أو ردة أو غيرهما ، بل تعجل بها العين ، وتسر النفس وترتاح إليها .

وقد اختلف أهل التأويل في « السيا » الني أخبر الله جل ثناؤه أنها لهؤلاء الفقراء .

دلاين وصف صفتهم ، وأنهم يعرفون بها .(١)

فقال بعضهم : هو التخشُّع والتواضع.

• ذكر من قال ذلك:

۱۲۲۲ - حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قوله : « تعرفهم بسیاهم » ، قال : التخشع . عن ابن ۱۲۲۳ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد مثله .

٦٢٢٤ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن ليث قال: كان مجاهد يقول: هو التخشع.

وقال آخرون : يعنى بذلك : تعرفهم بسيا الفقر وجمّهد الحاجة في وُجوههم . • ذكر من قال ذلك :

۱۲۲۵ ــ حدثنی موسی قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط، عن السدى : « تعرفهم بسیاهم ، ، بسیا الفقر علیهم .

٦٢٢٦ ــ حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسمق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : • تعرفهم بسياهم ، ، يقول : تعرف في وجوههم الجاهد من الحاجة .

وقال آخرون : معنى ذلك : تعرفهم برثاثة ثيابهم . وقالوا : الجوعُ خنى . « ذكر من قال ذلك :

٦٢٢٧ - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : (١) في الخطوطة والمطبوعة : « وصفت صفتهم » ، وهو مخالف السياق، والصواب ما أثبت،

(١) فى المخطوطة والمطبوعة : ووصفت صفتهم، وهو مخالف السياق، والصواب ما اتبت
 وصف الله صفتهم .

« تعرفهم بسياهم » ، قال : السيا رثاثة ثيابهم . والجوع خنى على الناس ، ولم تستطع الثياب التي يخرجون فيها [ أن ] تخنى على الناس . (١)

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله عز وجل أخبر نبية صلى الله عليه وسلم أنه يعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم . وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك تلك العلامات والآثار منهم عند المشاهدة بالعيان، فيعرفهم وأصابه بها ، كما يدرك المريض فيعلم أنه مريض بالمعاينة . وقد يجوز أن تكون تلك السيا كانت تخشعاً منهم ، وأن تكون كانت أثر الحاجة والفر ، وأن تكون كانت أثر الحاجة والفر ، وأن تكون كانت جميع ذلك . وإنما تدرك علامات وأن تكون كانت رثاثة الثياب ، وأن تكون كانت جميع ذلك . وإنما تدرك علامات الحاجة وآثار الفر فى الإنسان ويعلم أنها من الحاجة والفر ، بالمعاينة دون الوصف . وذلك أن المريض قد يصير به فى بعض أحوال مرضه من المرض ، نظير وذلك أن المريض قد يصير به فى بعض أحوال مرضه من المرض ، نظير آثار المجهود من الفاقة والحاجة . وقد يلبس الغنى ذو المال الكثير الثياب الرثة ، فيتزيتى بزى أهل الحاجة ، فلا يكون فى شىء من ذلك دلالة بالصقة على أن الموصوف به مختل ذو فاقة . وإنما يدرى ذلك عند المعاينة بسياه كما وصف الله ، (١) نظير ما يُعرف أنه مريض عند المعاينة ، دون وصفه بصفته .

## القول في تأويل قوله ﴿ لَا يَسْتُلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾

قال أبو جعفر : يقال : « قد ألحف السائل في مسألته » ، إذا ألح = « فهو يُلحف فيها إلحافاً » .

٦٦/٣

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة لا بد منها ، لتستقيم العبارة .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة والمطبوعة : «كما وصفهم الله » ، والسياق يقتضى ما أثبت . والمحطوطة التى نقلت عنها ، فيها ، فضاربة الحط ، كما سلف الدليل على ذلك مواراً ، وفى هذا الموضع من كتابة الناسخ بخاصة .

فإن قال قائل : أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غيرَ إلحاف ؟

قيل: غير جائز أن يكون كانوا يسألون الناس شيئاً على وجه الصدقة إلحافاً أو غير إلحاف. (١) وذلك أن الله عز وجل وصفهم بأنهم كانوا أهل تعفف، وأنهم إنما كانوا يُعرفون بسياهم. فلو كانت المسألة من شأنهم، لم تكن صفتهم التعفف، ولم يكن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى علم معرفتهم بالأدلة والعلامة حاجة، وكانت المسألة الظاهرة تنبئ عن حالهم وأمرهم.

وفي الخبر الذي : \_\_

معدد عن قادة ، عن الله على الله عن ألى سعيد الحدرى قال ، أعوزنا مرة فقيل لى : لوأتيت من هلال بن حصن ، عن ألى سعيد الحدرى قال ، أعوزنا مرة فقيل لى : لوأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته إفانطلقت إليه مُعنفاً، فكان أوّل ما واجهنى به : « من استعف أعفه الله ، ومن استغنى أغناه الله ، ومن سألنا لم فد خر عنه شيئاً نجده » . قال : فرجعت إلى نفسى فقلت : ألا الستعف فيعفنى الله ! فرجعت ، فما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً بعد ذلك من أمر حاجة ، فرجعت ، فما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً بعد ذلك من أمر حاجة ، حتى مالت علينا الدنيا فغر قتنا ، إلا من عصم الله . (٢)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « إلحافاً وغير إلحاف »، بالواو ، وهو لا يستقيم، والصواب ما أثبت . وانظر معانى القرآن للفراء ١ : ١٨١ ، وقد قال : « ومثله قواك فى الكلام : قلما وأيت مثل هذا الرجل ! ، ولملك لم تر قليلا ولا كثيراً من أشباهه » وسيأتى بعد ، فى ص: ٩٩٥ ، وفى اللسان الرجل ! ، ولملك لم تر قليلا ولا كثيراً من أشباهه » وسيأتى بعد ، فى ص: ٩٩٥ ، وفى اللسان الرجل ! ، وذكر الآية : « أى : ليس منهم سؤال فيكون إلحاف ، كما قال امرؤ القيس [يصف طريقاً غير مسلوكة] :

عَلَى لَاحِبِ لَا يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ [ إِذَا سَافَهُ العَوْدُ النَّبَاطِئُ جَرْجَوا ] المنى : « ليس به منار فيهندى به » .

<sup>(</sup>٢) الحديث : ٦٢٢٨ - إسناده صحيح .

هلال بن حصن ، أخو بنى مرة بن عباد ، من بنى قيس بن ثملبة : تابعى ثقة . ذكره ابن حبان في الثقات ، ص : ٣٦٤ ، وترجه البخارى في الكبير ٢٠٤/٢/٤ ، وابن أبي حاتم ٣٣/٢/٤ – فلم يذكرا فيه جرحاً . وهو مترجم في التعجيل ، ص : ٣٣٤ .

(۱) = الدلالة ُ الواضحة على أن التعفف معنى يننى معنى المسألة من الشخص الواحد، وأن من كان موصوفاً بالتعفف ، فغير موصوف بالمسألة إلحافاً أو غير إلحاف . (۲)

فإن قال قائل : فإن كان الأمر على ما وصفت ، فما وجه قوله : ولا يسألون الناس إلحافاً ، ، وهم لا يسألون الناس إلحافاً أو غير إلحاف . (٢)

قيل له : وجه ذلك : أن الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف ، وعرف عباد و انهم البهم ليسوا أهل مسألة بحال بقوله : « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » ، وأنهم إنما يعرفون بالسيا ــ زاد عباد و إبانة لأمرهم و حسن "ثناء عليهم ، بنني الشره والضراعة التي تكون في الملحين من السنوال ، عنهم . (٣)

وقد كان بعض القائلين يقول : (٤) ذلك نظير قول القائل : « قلَّما رأيتُ مثل "

والحديث رواه أحمد فى المسند : ١٤٣٢١ ، ١٤٣٣٢ (ج ٣ ص ٤٤ حلبي) ، عن محمد ابن جعفر وحجاج ، ثم عن حسين بن محمد – ثلاثهم عن شعبة ، عن أبى حزة ، عن هلال بن حصن ، عن أبى سيد . فذكر نحوه بأطول منه . ...

وهذا أيضاً إسناد صحيح .

أبو حزة : هو البصرى « جار شعبة » ، عرف جذا . واسمه « عبد الرحن بن عبد الله المازني » ، ثقة ، مترجم في البنديب ؟ : ٢١٩ .

وقد ثبت فى ترجمة « هلال بن حصن » — فى الكبير ، وابن أبى حاتم ، والثقات ، والتمجيل ، أنه روى عنه أيضاً « أبو حزة » . وشك فى صحة ذلك العلامة الشيخ عهد الرحن اليمانى مصحح التاريخ الكبير ، واستظهر أن يكون صوابه « أبو حرة » ، يعنى فصر بن همران الضبعى . ولكن يرفع هذا الشك أنه فى المسند أيفياً « أبو حزة » . لاتفاقه مع ما ثبت فى التراجم .

« أعوز الرجل فهو معوز » : ساءت حاله وحل عليه الفقر .

« أعنق الرجل إلى الشيء يعنق » : أسرع إليه إسراعاً .

- (١) سياق الكلام : «وفي الخبر . . . الدلالة الواضحة . . . »
- ( ٢ ) في المخطوطة والمطبوعة في الموضعين : « إلحافاً وغير إلحاف » بالواو ، وانظر التعليق السالف رقم : ١ ص ٩٨ ه .
- (٣) « السؤال » جمع سائل ، على زنة « جاهل وجهال » . والسياق : « بنني الشره . . .
- ( ؛ ) في المطبوعة : « وقال : كان بعض القائلين يقول في ذلك نظير قول القائل » وهو كلام شديد الحلل . وفي المخطوطة : « وقال كاد بعض القائلين . . . » وسائره كالذي كان في المطبوعة ، وهو أشد اختلالا وفساداً . وصواب العبارة ما استظهرته فأثبته . وهذا الذي حكاه أبو جعفر هو قول الفراء في معاني القرآن ١ : ١٨١ ، كما سلف في ص : ٩٥ التعليق : ١

فلان » ! ولعله لم ير مثله أحداً ولا نظيراً .

وبنحو الذي قلنا في معنى « الإلحاف » قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك :

٦٢٢٩ ــ حدثني موسى بن هرون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « لا يسألون الناس إلحافاً ، ، قال : لا يلحفون فى المسألة .

« لا يسألون الناس إلحافاً » ، قال : هو الذي يلح في المسألة .

« لا يسألون الناس إلحافاً » ، ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله يحب الحليم الغنى المتعفف ، ويبغض الغنى الفاحش البذى السائل الملحف = قال : وذكر لنا أن نبى الله صلى عليه وسلم كان يقول : إن الله عز وجل كره قال : وذكر لنا أن نبى الله صلى عليه وسلم كان يقول : إن الله عز وجل كره لكم ثلاثاً : قبلا وقالا " ، (۱) وإضاعة المال ، وكثرة السؤال . فإذا شئت رأيته فى قبل وقال يومه أجمع وصدر ليلته . حتى يلتى جيفة على فراشه ، لا يجعل الله له من نهاره ولاليلته نصيباً. وإذا شئت رأيته ذا مال [ينفقه] في شهوته ولذاته وملاعبه ، (۱) ويعد له عن حق الله ، فذلك إضاعة المال . وإذا شئت رأيته باسطاً ذراعيه يسأل الناس في كفيه ، فإذا أعطى أفرط في مدحهم ، وإن منع أفرط في ذمهم .

<sup>(</sup>T)

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة : «قيل وقال » وهو صواب ، وهما فعلان من قولم «قيل كذا » و «قال كذا » ، وهو نهى عن القول بما لا يصح ولا يعلم . وأثبت ما في المخطوطة ، وهما مصدران بمني الإشارة إلى هذين الفعلين الماضيين ، بجملان حكاية متضمنة الضمير والإعراب ، على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضمير ، فيدخل عليهما حرف التعريف لذلك فيقال : «القيل والقال » . (٢) في الخطوطة : «ذا مال في شهوته » وبين الكلامين بياض ، أما في المطبوعة والدر المنثور ١ : ٣٦٣ ، فساته سياقاً مطرداً : «ذا مال في شهوته » ، ولكنه لا يستقم مع قوله بعد : «ويعدله عن حتى الله » ، فلذلك وضعت ما بين القوسين استظهاراً حتى يعتدل جانبا هذه العبارة . (٣) هذه النقط دلالة على أنه قد سقط من الناسخ كلام لا تعرى ما هو ، فني المخطوطة في

القول فى تأويل قوله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ ٰلَهُمْ بِالَّيْلِ
وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَخَوْف عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ وَلاَهُمْ عَندَ رَبِّهِمْ وَلاَخُوف عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ عَنْ نُونَ ﴾ (١٧)

[ قال أبو جعفر ]:

٦٢٣٢ – حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا معتمر ، عن أيمن بن نابل قال ، حدثنى شيخ من غافق : أن أبا الدرداء كان ينظر إلى الخيل مربوطة "بين البراذين والهُجنْن. فيقول: أهل هذه – يعنى الخيل – من الذين ينفقون أموالهم بالليل

البرادين والصبحل. فيعون الهل مده = يعني الحيل عن الدين ينفقون المواهم باللير والنهار سرًّا وعلانية ، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا 'هم° يحز ُنون . (١)

وقال آخرون : عنى بذلك قوماً أنفقوا فى سبيل الله فى غير إسراف ولا تقتير .

ذكر من قال ذلك :

وكلاهما معيب عندهم .

٦٢٣٣ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة

إثر الأثر السالف ٢٩٣١ ، الأثر الآتى : ٢٣٣٢ : «حدثنا يعقوب بن إبراهيم . . . » . وقد تنبه طابع المطبوعة ، فرأى أن الأثر الآتى، هو من تفسير الآية التى أثبتها وأثبتناها اتباعاً له ، والذى لا شك فيه أنه قد سقط من الكلام فى هذا الموضع تفسير بقية الآتية : « وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » وشى قبله ، وشى بعده ، لم أستطع أن أجد ما يدلى عليه فى كتاب آخر ، ولكن سياق الأقوال التى ساقها الطبرى دال على هذا الموضع من الكتاب . (١) الأثر : ٢٣٣٧ - « أيمن بن فابل الحبشى » أبو عمران المكى ، نزيل بسقلان ، مولى آل أبى بكر . روى عن قدامة بن عبد الله العامرى ، وعن أبيه فابل ، والقاسم بن محمد ، وطاوس . و روى عنه موسى بن عقبة ، وهو من أقرافه ، ومعتمر بن سليان ، ووكيع وابن مهدى ، وعبد الرزاق ، وغيرهم . وهو ثقة ، وكان لا يقصح ، فيه لكنة . وعاش إلى خلافة المهدى . مترجم فى التهذيب . وألبراذين جمع برذون ( بكسر الباء وسكون الراء وفتح الذال وسكون الواو ) : وهو ما كان والعبل من نتاج غير العواب ، وهو دون الفرس وأضعف منه . والهجن جمع هجين : وهو من

الخيل الذي ولدته برذونة من حصان غير عربي ، وهي دون المراب أيضاً ، ليس من عناق الخيل ،

٦٧/٣

قوله: «الذين ينفقون أموالهم » إلى قوله: «ولا هم يحزنون »، هؤلاء أهل الجنة . ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: المكثيرون هم الأسفلون. قالوا: يا نبي الله ، إلا ممن ؟ قال : المكثرون هم الأسفلون . قالوا : يا نبي الله ، إلا ممن ؟ قال : المكثرون هم الأسفلون . قالوا : يا نبي الله ، إلا ممن ؟ حتى خشوا أن تكون قد مضمت فليس لها رد " ، حتى قال : إلا من قال بالمال هكذا وهكذا ، فن عينه وعن شهاله ، وهكذا بين يديه ، وهكذا خلفه ، وقليل " ما "هم " [قال] : (١) هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله التي افترض وارتضى ، في غير سَرَف ولا إملاق ولا تبذير ولا تفساد . (١)

وقد قيل إن هذه الآيات من قوله: « إن تُبدوا الصّدقات فنعمًا هي » إلى قوله: « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ، كان مما يعمل به قبل مُنزُول ما في « سورة براءة » ، تُقصِروا عليها .

### ذكر من قال ذلك :

عمد بن سعد قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنى أبى عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس: « إن تبدوا الصدقات فنعماً هى » إلى قوله : « ولا خوف عايهم ولا هم يحزنون » ، فكان هذا يعمل به قبل أن تنزل « براءة » ، فلما نزلت «براءة » بفرائض الصّدقات وتفصيلها ، انتهت الصّد قات الها.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ، زيادة لا بد منها، فإن هذا الكلام الآتى ولا شك من كلام قتادة ، وكذلك خرجه السيوطى فى الدر المنثور ١ : ٣٦٣ قال : « وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة . . . . » ، وساق هذا الشطر الآتى من هذا الأثر . وأما صدره ، فهو خبر مرسل كسائر الأخبار السالفة .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) قوله : « إملاق  $\alpha$  هو من قولم : « ملق الرجل ما معه ملقاً ، وأملقه إملاقاً» ، إذا أنفقه وأخرجه من يده و لم يحبسه و بلوه تبذيراً . والفقر تابع للإنفاق والتبذير ، فاستعملوا لفظ السبب في موضع المسبب ، فقالوا : « أملق الرجل إملاقاً  $\alpha$  ، إذا افتقر فهو « عملق » أى فقير لا شيء معه .

### تم الجزء الخامس من تفسير الطبرى ويليه الجزء السادس ، وأوله :

القول في تأويل قوله

﴿ اُلَّذِينَ يَأْ كُلُونَ الرَّ بَوا لاَ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ أَلشَّيْظُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾

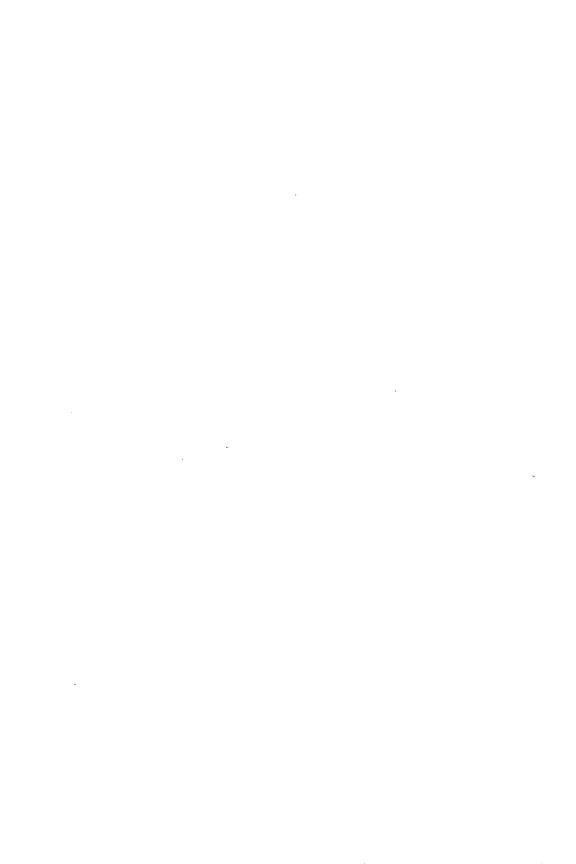

# الفهتارس

# فهرس الآيات التي استدل بها في غير موضعها من التفسير

| الصفحة              | السورة/الآية           | الصفحة  | السورة/الآية       |
|---------------------|------------------------|---------|--------------------|
|                     | آيات سورة النساء       |         | آيات سورة البقرة   |
| 001                 | 9                      | ٥١١     | 70                 |
| 700,707             | 14                     | 17      | 179                |
| ٤١٠                 | 70                     | 701,107 | ۱۸۰                |
| <b>£ Y Y</b>        | 144                    | 77      | 7.4                |
| 779                 | 371                    | Y0A_Y0. | 74.5               |
|                     | • • •                  | 3773077 | 747                |
|                     | : 16111 : T            | 1796170 | 781                |
| 240                 | آية سورة المائدة<br>٣٢ | 111     | . YEW              |
| <b>£</b> ₩ <b>Y</b> | 11                     | ٥١٢     | 788                |
|                     | * * * *                | 017     | 750                |
|                     | آيات سورة الأنعام      | YVA     | 787                |
| 247                 | ٨٣                     | 417     | 789                |
| 173                 | 9.                     | * **    | 177                |
|                     |                        | ۸۲۰     | ***                |
|                     | آيات سورة الأعراف      |         |                    |
| ٣٠١                 | ایات سوره ۱۱ عرات      |         |                    |
| \$\$0               | ۱۳۷                    |         |                    |
| 220                 | 11 4                   |         | آیات سورة آل عمران |
|                     | * * *                  | 340     | ***                |
|                     | آية سورة التوبة        | 114     | ٤٧                 |
| 707                 | 1,5 3,5 2              | 070     | 44                 |
|                     |                        |         |                    |
| •                   | * * *                  |         | * * *              |

|          |                   |              | 1.4                                |
|----------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| الصفحة   | السورة/الآية      | الصفحة       | السورة/الآية                       |
|          | آية سورة النجم    |              | السورة راء يه<br>آيات سورة الأحزاب |
| 213      | Y                 | 970          | . y - 33<br>YA                     |
|          | • • •             | 7701177      | 29                                 |
|          | آية سورة الحديد   |              | • •                                |
| ۳        | . 33              |              | آية سورة فاطر                      |
|          |                   | ٥٧٨          | 44                                 |
|          | آيات سورة الطلاق  |              | • •                                |
| ۳۱       | 7                 |              | آيات سورة الصافات                  |
| Voctoctt | ٧                 | 1.4          | 49                                 |
|          | • • •             | \$0A         | 184                                |
|          | آيات سورة الحاقة  |              |                                    |
| 94       | v -               |              | آيات سورة الزمر                    |
| 173      | 40                | ٤٨٩          | 04                                 |
|          | • • •             | 444          | 77                                 |
|          | آية سورة نوح      | •            | * . *                              |
| 340      | 17                |              | آيات سورة غافر                     |
|          | • • e             | ٤٠١          | ٧                                  |
|          | آية سورة المزمل   | £7—£ • 6 4 £ | 10                                 |
| 044      | ٨                 |              | * *                                |
|          |                   | ·            | آية سورة الزخرف                    |
|          | آية سورة النازعات | ۳۸۳          | 77                                 |
| 17.      | ٤١                | ۰            | • •                                |
|          | • • •             |              | آية سورة محمد                      |
|          | آية سورة عبس      | <b>٤٦٧</b>   | 10                                 |
| ٤٧٧      | 77                |              | <b>*</b> •                         |
|          | • • •             |              | آية سورة الفتح                     |
|          | آية سورة الطارق   | 092          | 79                                 |
| 275      | 17                | 5 *          |                                    |
|          |                   | ·            | · •                                |

#### فهرس اللغة

هذا الفهرس مرتب على ترتيب معاجم اللغة ، على أصل الاشتقاق ، وعلى آخر الأصل باباً ، وأوّله فصلاً

```
(جزأ) الجزء: ١٠٥
(نبت) أنيت نباتاً: ١٣٥، ٣٤٥
                                      (فيأ) فئة : ٣٥٢
  (وقت) وقت ، أوقات : ۲۷۷
                                      (ملأ) الملأ: ۲۹۱
                                        (هزأ) هزؤ : ۱۲
  (بعث) بعثه، البعث: ٤٥٧
     (خبث) الحبيث: ٥٥٩
                              (جذب) جذب، جاذب: ١٩٩
   (عيث) عاث يعيث: ٤٩٩
                                (خطب) الحطبة: ١٠٢،١٠١
   (ورث) الوارث: ٥٤ ـ ٢٠
                                الخطب: ١٠٢،١٠١
  (حجج) حاجته : ۲۹۹. ۹۲۹
                               (خلب) الحلب، الحلبوت: ٤١٩
                               (رکب) رکب ، رکبان ، أرکب
                              أركوب، وأراكيب: ٢٣٨
 (جنع) الجناح : ٧٠ ، ٩٥ ،
                                  (صحب) أصحاب النار: ٤٢٩
        Y71 . 11Y
                               (ضرب) ضرب في الأرض: ٩٣٥
(سرح) سرّح، التسريح: ١١،٧
                                    (طیب) طیبات : ٥٥٥
        السرّح: ١١
                                     (كتب) الكتاب: ١٥
                                    کُتب: ۳۰۰
     (أود) آده يؤوده : ۲۰۴
                                    (لبب) الألباب: ٨٠٠
        (أيله) أيله: ٣٧٩
        (جهد) الحهد: ٥٥
                                  (تبر) عبر د تبرز (تبر)
        (عمله) حميله: ۲۰۷۰
                                (تبت) التابوت : ۳۱۷ ــ ۳۲۵
        (خلد) خاله: ٤٢٩
                                     (ثبت) ثبت: ٣٥٤
        (رشد) الرشد: ١٦٤
 عقدة النكاح: ١١٥،
                                تثبیت : ۳۱ – ۳۴۵
                    (عقد)
                                (قنت) قانت ، القنوت : ۲۲۸
 ١٤٦ ، ١٤٦ ، وما بعدها
                                            ۲۳۷ -
        (فسد) الفساد: ٣٧٢
```

```
مغفرة : ۲۰ ، ۷۷
                              (صلد) صلد: ۲۵، ۲۹ه،
( فطر ) رجل فطر ، وقوم فطر :
                                           ۰۳۰
                                    صلود : ۲۰۰
             AYS
        (قتر) المقتر: ١٣٦
                                    (قعد) القعدة : ١٠١
 (قلس) القدر: القدر: ١٣٦
                                   (ودد) ود يود : ٤٢٥
     (كفر) الكافر: ٣٨٤
                               (وعد) عدة ، عدات : ٣٥٣
      كفِّ : ١٨٥
                              (ولد) الوالدات: ۳۸ - ٤٠
  (نذر) لَذَر، لَذْر: ٨٠٥
                                       01:01
(نشر) نشر الموتى: ٤٧٧ ، ٤٨٧
                                    المولود له: ٤٣
      أنشره: ۷۷٤
 (نصر) نصير، أنصار: ٨١٥
                                 (جبذ) جبذ ، جابذ : ٤١٩
 (یسر) یسر، أیسار: ۲۷۷
                                      (أجر) أجر: ١٩٥
                              (بصر) بصير: ١٦٧،٧٦ ، ١٤٥
(برز) برز، البراز، تبرز:
                                        (بقر) بقر: ۹۲
             402
                              (جبر) التجبر، الجبروت: ١٩٩
  (عزز) عزيز: ۲۹۱، ۱۱۱ه
                              (حصر) حصر، أحصر: ١٩٥٠
    (نشز) أنشزها ، النشوز ،
                                            094
نشز الغلام ، نشز :
                                 (خبر) خبير: ٩٤، ٨٩٥
(سرر) السرّ: ١٠٥ - ١١١
             EVA
                                (صير صابر: ٣٥٢ ، ٣٥٣
                              (صور) صاره يصوره: 403 -
      (جلس) الجلسة : ١٠١
  (قلس) روح القلس: ٣٧٩
                               أصور ، وصوراء ،
( كرس) الكرسيّ : ٣٩٧ – ٤٠٣
                                    وصور: ٤٩٥
     الكرس: ٤٠٢
                             (صير ) صاره يصيره : ٤٩٨،٤٩٧
     كراسة : ۲۰۶
                               ( ضرر ) ضرار : ۱،۸ وما بعدها
       (لبس) لباس: ٤٨٠
                               لا تضار : ٤٦ - ٥٣
(مسس) مس : ۱۱۷ ، ۱۱۸ ،
                                 (طهر) اطهر: ۲۹، ۲۹
             111
                             (عصر) إعصار: ٥٥١ ــ ٥٥٤
                                    (غفر) غفور : ۱۱۷
```

```
(شفع) شفاعة: ٣٨٢، ٣٨٣،
                                (عرش) عرس، عروش، عريش
                                        مكة: ٥٤٤
              490
                                      ( فحش ) الفحشاء : ٧١٥
        (صقع) صاقعة: ١٩٤
         (متع) متعة : ۱۲۰
                                       (ربص) تربص: ۷۹
  متاع : ۱۳۷:، ۲۲۰
        (معع) مع: ٣٥٣
                                (عرض) التعريض: ٩٥ – ١٠٠
        (وسع) الوسع: ٥٤٠
                                (غمض) أغمض فيه : ٥٦٣ -
       الموسع : ١٣٦
 واسع : ۳۱٤ ، ۵۱۳ ،
                                 ( فرض ) فرض ، فريضة : ١٢٠
                                        (قبض) قبض: ۲۸۹
                               ( قرض ) أقرض ، القرض : ٢٨٦٠
 ( فرغ ) أَفْرَغ علينا صبراً : ٣٥٤
                                       (بسط) بسط: ۲۸۹
 (ألف) ألف، ألوف: ٢٦٦،
                                       بسطة: ٣١٣
       777 6 774
                                      (حوط) الإحاطة: ٣٩٦
 ألوف، آلاف: ۲۷۳،
                                 (غوط) غائط، تغوط: ٣٥٤
              YVV
                                (وسط) الصلاة الوسطى: ١٦٨ –
      (خوف) تخوّف: ٣٣٥
                                              YYY
(شرف) شریف، أشراف: ۸۱۰
                                      التوسط: ٢١٤
 (ضعف) ضعف ، ضاعف :
                                     الوسطى 🖫 ۲۲۷
        010 6 YAY
                                     وسط القوم: ٢٢٧
 ضعفاء: ٤٣٠ ، ١٥٥ .
(عرف) معروف: ۷، ۶۶، ۲۲،
                                (حفظ) حافظ عَلَى الشيء: ١٦٧
    04. ( 114 , 94
 (عفف) التعفف ، العفة : ٩٤٥
                                ( دفع ) دفع الناس ، دفاع الناس :
  ( غرف ) غرفة : ٣٤٢ ، ٣٤٣
                                        477.470
     (كلف) كلف: ٥٤
                                        (رجع ) ترجعون : ۲۹۱
 ( لحف ) ألحف : ٩٩٧ - ٢٠٠
                                  (رضع) الرضاع، الرضاعة: ٤٣
                                    ( سمع ) سميع : ۲۸۱ ، ۲۲۳
```

(حقق) حقاً: ۱۳۷، ۱۳۸، (عدل) رجل عدل ، وقومعدل: £YA 770 (عضل) عضل المرأة: ٢٤ الحق : ٣٧٧ أعضل الأمر: ٢٤ (رزق) رزق: ١٤ داء عضال: ۲٤ (صعق) صاعقة: ١٩٤ عضل: ۲٥ (طوق) طاقة : ٣٤٥ ، ٣٤٦ ، ( فصل ) فصل فصولا : ٣٣٨ فصل الصي فصالا: (عتق) عتيق: ٢٠٦ ۷۲ ، ۲۳۲ (نفق) أنفق: ٣٨٢، ١٧٥، ( فضل) الفضل: ١٦٤ - ١٦٦، 01. (009 (000 ۵۷۱ ، ۳۷۲ ، ۲۷۸ (وثق) الوثقي ، الأوثق : ٤٢١ (کل) کامل: ۳۲ (وبل) وابل ، وبل يبل : ٧٤٥ ، ۹۲۹ ، ۷۳۹ ، ۸۳۵ (مسك) استمسك: ٤١٩ ، ٤٢١ (وصل) صلة ، صلات : ٣٥٣ . (ملك) الملك: ٣١٢ (ملك) (أمم) تيم، تأمم، أمّ : ٥٥٨ (أجل) أجل: ۷، ۱۷، ۹۳، (حکم) حکیم : ۲۲۲ ، ۵۱۱ ، (أكل) أكلة ، أكل: ١٣٥ (بتل) تبتیل: ۳۳ه ، ۳۴ه الحكمة : ١٥ ، ١٦ ، (حمل) الحمل: ٣٣٦ 1773 740 -440 (حول) الحول: ۳۱، ۳۲ (حلم) حلم: ۱۱۷، ۲۱۰ (خلل) خلة : ٣٨٢ (سهم) السهم : ١٠٥ (رجل) راجل، رجل، رجال: (سوم) سيمياً: ٥٩٤ – ٥٩٧ 788 4 747 (طعم) طعم الشيء: ٣٤٢ رَ حِلان : ۲۳۸ (ظلم) الظلم، الظالم: ١٢، (سبل) سبيل الله : ۲۸۰ ، 547 . 4VE . 4.0 04. 6014 ظلمات: ٤٢٤ (سنبل) سنبلة: ١١٥ – ١٥٥ (عزم) عزم: ١١٥ (طلل) طل : ۲۹۵ (عظم) العظيم: ٤٠٥ ـ ٤٠٧

علم: ١٦ ، ٢١٨ ، CEYE . 418 . 4.0 710 2 0VO ىعلمە: ١٨٥ العالمون : ٣٧٥ (أله) الله: ٢٨٦ انقصم ، انقصام : ٤٢٢ ، ۲۸٦ : سال (فصم) (سنه) تسنه: ٥٩١ – ٢٧٤ 277 (قوم) القيوم: ٣٨٨، ٣٨٩ ( کره) اکراه: ۲۰۷ - ۲۱۹ (نعم) نعمة الله: ١٥ (نوم) الثوم: ۳۹۱ – ۳۹۳ ( هزم ) هزم هزیمة وهزیمی : ٣٥٥ (آخو) آخ: ٤٢٨ (يوم) يوم، أيام: ٧٧٧ (أيي) ٰ آية : ٢٦٥ ، ٣١٥ ، 444 . 444 . 414 (بدا) أبدى: ۲۸۰ (آذن) إذن: ۲۹٥، ۲٥٥ ، ۲۹٥ (أمن) أمن: ۲٤٨ ، ۲۲٥ ) ( بغي ) ينبغي : ٧٩ ابتغی : ۳۰ 000 6 077 (بتي) بقية : ۳۳۰ – ۳۳۴ مؤمن: ٣٣٧ (yk) (بین) البینات: ۳۸۰ ابتلی : ۳۳۹ (تلا) يتلو: ٣٧٧ تبين: ١٨١ (جنن) جنة : ٥٣٥ (ثبا) ثبة ، ثبون : ٣٥٣ (حيى) الحيّ : ٣٨٧، ٣٨٦ . (حسن) المحسن : ١٣٨ (سكن) السكينة : ٣٢٦ \_ ٣٣٠ (خني) أخني: ٨٢٥ سكن ، سكينة : ٣٢٩، (خوی) خوی،خاویة: ٤٤٤، 220 (رأى) الرؤية، ألم تر: ٢٦٦، (سنن) تسنى ، مستون : ٤٦٠ (طمن) اطمأن: ٤٩٤ - ٤٩٤ 187 , 873 , 013 , (ظنن) الظن: ٣٥٢ 170 تظنَّيتُ : ٤٩٠ (ربا) ربوة ، ربايربو: ٥٣٥ ــ (كنن) أكن إكناناً : ١٠٢ 047 الكن : ١٠٢ (زكا) الزكاة: ٢٩

مکنون : ۱۰۲

آزکی : ۲۹

| (عنبي) هل عسيم: ۲۰۰             | (سنا) سنة سنين : ٣٥٣       |
|---------------------------------|----------------------------|
| (غفا) عَفَا يَعْفُو : ١٤١، ١٤٦، | سنة ، سنينة : ٤٦٠          |
| 177                             | تسنى : ٤٠٠                 |
| (علا) العلى : ٥٠٥ ، ٢٠٦         | أسبت : ٤٦١                 |
| (غنی) غنی : ۲۱ه ، ۷۰            | ( صری ) صری صریاً : ۴۹۸    |
| ( غوی)   غوی ، الغی  : ٤١٦      | (صفا) صفا ، صفوان ، صفى :  |
| (نلا) قلة: ٣٥٣                  | 476 3 276 3 A76 3          |
| (كسا) الكسوة: ٤٤، ٤٨٠           | 979                        |
| کساه : ۸۰                       | اصطنی: ۳۱۲                 |
| (لتي) ملاقوالله: ٣٥٢            | (طغا) الطاغوت: ١٦٦ – ٤٤٠،  |
| (نسی) نسی : ۱۹۴                 | £YA                        |
| (ونی) تونی: ۷۷، ۲۵۰             | طغا يطغو : ١٩٤             |
| (وقى) اتتى: ٧٦ ، ٧٧             | (عثى) عثى يعثى : ٤٩٩       |
| المتقون : ٢٦٥                   | (عدا) اعتدی: ۸             |
| (ولی) تولی : ۳۰۰                | (عرا) العروة : ٤٢١         |
| الولى" : ٤٧٤                    | (عزا) عزَّة ، عزُّون : ٣٥٣ |

# أعلام المترجين في التعليق

## الأرقام في هذا الفهرست هي أرقام الآثار ، لا الصفحات

أبان بن عمان بن عفان : 2540 أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي إبراهيم بن طلحة : ١٥٤٥ ( ابن شبویه ) : ٤٩٢٣ إبراهيم بن طهمان : ٤٩٣١ أحمد بن محمد بن حبيب الطوسي: إبراهيم بن أبي عبيدة بن معن المسعودى: أحمد بن محمد بن سيار (أحمد بن إبراهيم بن يزيد الدمشتى : ٤٤٧٥ محمد بن المغيرة بن سيار) : الأجلُّ بن عبد الله الكندى: ٣٨٤ أبو أحمد الزبيرى (محمد بن عبد الله أحمد بن محمد بن المغيرة بن سيار ( أحمد بن المغيرة) ( أحمد بن محمد ابن الزبير). أحمد بن إسحق بن عيسى الأهوازي ابن سیار ) : ۵۷۵۳ أحمد بن المغيرة (أحمد بن محمد بن ( ابن إسحق) : ۹۱۹،۵٤٣٧) بن المغيرة بن سيار) (أبو حميد الحمصي) (أحمد بن محمد بن أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد (أحمد بن أبي عمر) : ٤٩٣١ سیار ) : ۳۵۷ه أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندى : أحمد بن منيع البغوى الأصم : ٥٤٣٧ أحمد بن يوسف التغلبي الأحول: 0902 : 0919 أحمد بن سنان الواسطى : ٥٤٢١ أحمد بن يونس ( أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ( ابن البرقى): ٤٤٤٥ يونس): ٥٠٨١ أبو الأحوص (سلام بن سليم) أحمد بن عبد الله بن يونس ( أحمد بن أبو الأحوص (عوف بن مالك بن يونس): ۱۸۱ ه نضلة): ٦١٧٢ أحمد بن عبدة الحمصي (الضبي): أبو أسامة (حماد بن زيد بن أسامة) أحمد بن أبي عمر (أحمد بن حفص (حماد بن أسامة بن زيد) : ابن عبد الله)

ابن إسمق الأهوازى (أحمد بن إسمق ...) أبو إسمق السبيعي (عمرو بن عبد الله ابن عبيد): ٥٤١٣،٥٣٨٠ أبو إسمق الهمداني (أبو إسمق السبيعي) إسمق بن أبي إسرائيل بن كامجرا:

إسحق بن عبد الله بن أبى فروة : ٥٤٧١

إسمق بن عبد الواحد الموصلي : ٥٤٣٤ إسمق بن أبي فروة (إسمق بن عبد الله ابن أبي فروة) :

إسحق بن منصور السلولى : ٤٩٢٥ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق السبيعي : ٥٤١٣

أسهاء بنت عيس : ٥٠٨٨ أبو إسماعيل الشيباني (ثابت بن محمد) إسماعيل بن أبي خالد (الأحمس) : ١٩٩٤ ، ٧٧٧٥

إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل: ٥٩٥٠ إسماعيل بن عباش الحمصى: ٥٤٥٠ إسماعيل بن مسلم المكى: ٧١٠٠ أشعث بن أسلم البصرى: ٥٦٠٠ أشعث بن سالم النصرى: ٥٦٠٠ أفلح بن سعيد: ٥٣٥٠ أفلح بن سعيد: ٥٣٥٠ أعيد بن نابل الحبشى: ٢٣٣٢ أبو أيوب (يحيى بن مالك المراغى أبو أيوب (يحيى بن مالك المراغى

أبو أيوب ( الأنصارى) خالد بن يزيد: ١٨٥٥ه

أيوب بن سليان بن بلال التيمى :

أيوب بن سويد الشيبانى : ٥٤٩٥ أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد القرشي : ٧٩٠٥

باذام (ميزان) (أبو صالح) الباقر(محمد بن على بن الحسين) أبو البداح : ٤٩٣٣

البراء بن عازب : ٥٧٢٤ ابن البرقى (أحمد بن عبد الله بن عبد الرحم)

أبو بشر (جعفر بن إياس بن أبي وحشية):

> بشير بن النضر المزنى : ٥٠٠٥ أبو بصرة الغفارى : ٥٤٩٣

بو بمره العارى . بقية بن الوليد : ٥٥٦٣

بكار بن عبد الله المانى: ١٦٤٥،

أبو بكر (أبو بكر بن عياش ) أبو بكر بن أبى أويس (عبد الحميد ابن عبد الله . . .)

أبو بكر بن عياش: ٥٧٢٥

بكر بن مضر المصرى : ٥٨٩٧ بكير بن الآخنس الليثي : ٥٩٦٥

بیان النحوی (؟؟) (شیبان بن عبد الرحمن) :

ابن البيلماني (عبد الرحمن . . . ) :

. . .

جعفر بن إياس بن أبي وحشية (أبو بشر): ٦٢٠٦، ٢٠٢٢ جعفر بن ربيعة بنشرحبيل الكندى:

جعفر بن سلمان الضبعی : **۴۷۷۰** – ۴۷۷۰

جعفر بن أبي وحشية (جعفر بن إياس بن أبي وحشية) (أبو بشر): ١٤٠٥ ، ٤٦١ه

آبو جرة (نصر بن عران بن عصام الضبعى) : ٥٩٩٥ ، ٦٢٢٨ مُمل بنت يسار (مُجيل) (فاطمة):

میل بنت یسار (مجمل) (فاطمة): ۴۹۳۳

الحارث بن شبيل بن عوف الكوفى: ه ٥٧٤ الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى:

۰۳۸۰ ، ۲۸۰

حبان بن هلال الباهلي : ٤٧٢٥ حبيب (؟؟) : ٣١٤٥ حبيب بن أبي حبيب الأنماطي :

حجاج بن رشدين بن سعد: ٥٥٨٩ الحجاج بن المهال الأنماطي: ٣٩٧٥

ابن حجيرة (عبد الرحز, بن حجيرة) أبو حسان الأعرج (مسلم بن عبداقة):

حسان بن فائد العبسى : ٨٣٤

تماضر ابنه الأصبغ بن عمرو الكلبية : ٥٢٠٤

أبو تميم الجيشانى (عبد الله بن مالك ابن أبى الأسمم) : 029° التيمى (سليمان بن طرخان)

ثابت بن الدحداح (أبو الدحداح): ٥٦٢٠

ثابت بن محمد (أبو إسماعيل الشيباني): ٥٤٣٠

ثابت بن هرمز (أبو المقدام) : 979

ثوير بن أبي فاختة : ٥٤١٤

جابر الحعنى : ٥٤٢٣ جابر بن زيد (أبو الشعثاء) : ٥٤٧٢

جابر بن سيلان : ٥٤٣٦ جابر بن زيد الأزدى (أبو الشمئاء): ١٣٦٥

جابر بن غراب النمری : ۵۵۵۹ جابر بن نوح : ۵۹۹۶

جار شعبة (أبوحزة البصرى):٦٢٢٨ أبو الجراح (؟؟) : ٩١٨ه

الحراح بن مليح بن عدى الرؤامي:

جرير بن عبد الحميد الضبي : ٦١٧٦، ٥٥٦٦

أبو جعفر (الباقر) (محمد بن على ابن الحسين)

آبو جعفر الرازى : ٨٤٨٥

الحسن البصرى : ٥٣٩٢ . ٥٤١٧ . الحسن بن صالح بن صالح الثورى :

الحسن بن عطية بن نجيح: ٤٩٦٢ حسن بن موسى الأشيب: ٥١٨٠ أبو الحسين (زيد بن الحباب) الحسين بن على الصدائى: ٥٤٣٧.

الحسين بن عمرو بن محمد العنقزيّ: 177

حصین الأنصاری (أبو حصین الأنصاری): ۸۱۷ الأنصاری) الأنصاری السالمی أبو حصین الأنصاری السالمی (حصین الأنصاری): ۸۱۷۰

حفص بن سليان الأسدى : ٥٧٥٣ . حفص بن عاصم بن عمر بن الحطاب: ٥٤٤٨

الحكم بن أبان : ۷۷۹ الحكم بن بشير بن سلمان : ۲۱۷۱ الحكم بن ظهير الفزارى : ۵۷۲۳ ۷۹۲۲

الحكم بن عتيبة : ٥٤٢٥ ، ٤٣٤ م حاد بن أسامة بن زيد (حماد بن زيد ابن أسامة) : ٥٢٦٥ ، ٣٣١٥ حماد بن زيد : ٤٥٤٥ حماد بن زيد بن أسامة (حماد بن أسامة بن زيد) : ٥٢٦٥ حماد بن سلمة : ٣٩٧٥ ، ٤٥٤٥ ،

> جاد بن عثمان : ٥٦١٥ حماد بن مسعدة : ٥٨٤٢

أبو حمزة الأعور القصاب : ٦١٩٠ أبو حمزة البصرى (جار شعبة) : ٦٢٢٨

حيد الأعرج (حيد بن على) (حيد ابن عطاء)
حيد صفيراء (حيد بن نافع)
أبوحيد الحمصى (أحمد بن المغيرة)
حيد بن زياد الحراط (أبو صغر):

أم حميد بنت عبد الرحمن: ٥٣٩٤، ٥٣٩٥

حميد بن عبد الرحمن الحميرى: ٩٩٢٦ حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي: ٥٣٤٧ حميد بن عبد الرحمن بن عوف : ٤٠٢٥ حميد بن عطاء (حميد الأعرج) :

حميد بن على (حميد الأعرج) : ٥٦٢٠

حمید بن عقبة بن رومان القرشی : ٥٨٤٦ حد د من شاه : قد اد ناحد ده :

حمید بن مخلد بن قتیبة( ابن زنجویه): ۹۱۱ ه

حید بن مسعدة: ۸٤۲ مید بن نافع الأنصاری (حمید صفیراء): ۷۷۳ مید حمید بن هانئ المصری (أبو هانئ الحولانی): ۲۰۳۹

حمیدة بنت أبی یونس : ۵۳۹۳ أبو حیان التیمی (یحیی بن سعید ابن حیان)

. . .

(ثابت بن الدحداح): ٥٦١٨ \_ دراج ، أبو السمح : ١٨٥٥ ذكوان (أبو صالح السمان) : ابن آبي رافع ( ؟؟) : ٨٥٤٥ أبو رافع (عبد الله بن رافع المخزوم) أبو رافع (عمرو بن رافع) الربيع بن أنس البكرى : ١٤٨٠ الربيع بن خثيم : ٥٤٩١ الربيع بن أبي راشد : ٥٥٠٣ أبو ربيعة (زيد بن عوف القطعي) أبو رجاء العطاردي( عمران بنملحان) 94450 - AA30 رزین بن عبید : ۱۳: ۱۹،۰٤۱۳۰

رفيع بن مهران الرياحي (أبو العالية): 01110 3 3340 رواد بن الجراح : ٤٣٩٥

أبو زائدة (زكريا بن يحيي بن أبي زائدة) الزبرقان بن عمرو بن أمية الضمرى: 0209 الزبرقان بن عبد الله بن عمرو الضمرى: 2090 زبيد بن الحارث بن عبد الكريم:

داود بن يزيد الأودى : ٤٩٢٦ ابن اللحداح): ١١٨٥ \_ الزبير بن الحريت : ٤٩٨٥ أبو اللحداح (أبو اللحداحة) زر بن حبيش: ٥٤٢٣

أبو خالد الدالاني (يزيد بن عبد الرحمن) خالد سبلان ( خالد بن عبد الله بن الفرج): ٢٣٦٥ خالد بن دهقان الدمشتي : ٣٦٥٥ خالد بن عبد الله الطحان : ١٤٣٤ خالد بن عبد الله بن الفرج ( خالد سبلان): ۲۳۹ه خالد بن مهران الحذاء: ٥٤٢٧ خالد بن يزيد (أبو أيوب الأنصاري):

خالد بن يزيد الجمحي : ٥٤٦٥ ابن خشم (عبد الله بن عمّان بن

خلاس بن عمرو الهجرى : ٥٣١٤ ، 0211

خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي:

أبو الخليل ( صالح بن أبي مريم) خير بن نعيم بن مرة الحضرمي : ١٤٩٣

الدالاني (يزيد بن عبد الرحن) داود بن عبد الله الأودى ( أبو العلاء الأودى): ٤٩٢٦ داود بن قيس الفراء الدباغ : ٣٩٨

ابن اللحداح (اللحداحة) (ثابت

أبو زرعة (وهب الله بن راشد) زكريا بن يحيى بن أبان المصرى : و ٩٧٣

زكريا بن يحيى بن أبى زائدة (أبو زائدة): ٥٤٥٠ ابن زنجويه (محمد بن عبد الملك بن زنجويه) (حميد بن مخلد بن

زهرة بن معبا. بن عبد الله بن هشام التيمي : ٥٤٥١

زهیر بن محمد التمیمی : ۲۳۰ زید بن أرقم : ۲۱۸۰ زید بن أسلم : ۲۱۸۰

زید بن أبی أنیسة الجزری الرهاوی : ٤٩٦٤

زيد بن الحباب (أبو الحسين) :

زید بن أبی الزرقاء : ۵۹۷۱،۶۹۷۱، ۴۹۷۳

أبو زيد بن شبة (أبو زيد ، عمر بن " شبة)

زید بن عوف القطعی ( أبو ربیعة): ۵۲۲۳

زينب بنت كعببن عجرة الأنصارية:

أبو السائب (سلم بن جنادة) سالم الأفطس (سالم بن عجلان الأموى)

سالم سبلان (سالم بن عبد الله النصرى) سالم مولى أبي نصير (؟؟) : ٤٤٢٠ سالم بن عبد الله النصرى (سالمسبلان):

سالم بن عجلان الأموى (سالم الأفطس): ٣٤٧ سبلان (خالد سبلان) سبلان (سالم بن عبد الله النصرى) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى: ٢٠٤٥

سعد بن أحكم : ٥٤١٨ سعد بن إسمق بن كعب بن عجرة : ٥٠٩٠ ، ٥٠٩٠

سعد بن إياس الكوفى ( أبو عمرو الشيبانى ) : ٥٧٤

سعد بن الحكم : ٥٤١٨ سعد بن عبيد (أبو عبيد) (مولى

عبد الرحمن بن أزهر): ۹۹۲ سعید بن بشیر الأزدی: ۹۳۹۰ سعید بن تلید (سعید بن عیسی بن

تليد الرعيني ) : ۹۷۳ م سعيد بن الحكم : ۵۱۱۸ سعيد بن حانالتيم : ۵۳۸۲ هـ۳۸۳۰

سعیدبن حیان التیمی: ۹۳۸۲، ۹۳۸۳۰ سعید بن الربیع الرازی: ۹۳۱۳ سعید بن آبی عروبة: ۹۲۲۰،

0111

سعید بن عمرو بن سعید السکونی : ۳۵ ۵۹

سعید بن عیسی بن تلید الرعیبی (سعید بن تلید) : ۹۷۳

أبو سهل الأنصاري ( محمد بن عمر و)

سهل بن عامر البجلي : ٥٤٣١

أبو السوداء ( عمرو بن عمران الهدى )

سياربن سلامة الرياحي (أبو المهال):

OIVA

ابن شبة (عمر بن شبة)

ابن شبویه (عبد الله بن أحمد بن

شبویه) (أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي)

شتیر بن شکل بن حمید العبسی :

022 . . 0272

أبو شحمة (أبو عثمة)

أبو شريح الإسكندراني (عبد الرحمن

ابن شریح) شریح عبید بن شریح الحضری :

شعبة بن الحجاج : ٥٤٤٠

أبو الشعثاء (جابر بن زيد الأزدى)

شعيب بن الليث : ١٩١٤ م

شقيق بن عقبة العبدى : ٥٤٣٧

شهر بن حوشب : ۲۶۶

شيبان النحوى (شيبان بن عبدالرحن

النحوي)

سعيد بن أبي مريم ( ابن أبي مريم):

سعید بن نمیر ( سعید بن یحی ) سعيد بن أبي ملال الليثي : ٥٤٦٥

سعيد بن نجيي بن الأزهر الواسطى : 01Y7

سعيد بن محيى بن سعيد الأموى :

سَعَيِد بن يزيد (أبو مسلمة) : 10001

سفیان الثوری : ۲۹۶۹ ، ۵۳۸۰ ، ۳۲۶ ، ۲۲۷۰

ابن سفیان ( ؟؟ ) ( ابن سنان )

سلام بن سليم (أبو الأحوص) :

سلم الخواص (سلم بن ميمون) سلم بن جنادة (أبو السائب) ؛

سلم بن ميعون (سلم الخواص):

أبو سلمة (عبد الله الأصغر بن عبد الرحمن بن عوف )

سليان الأعمش: ١٤٤٠

سلَّمَانَ بن أحمد الحرشي : ٥٤٣٦

سلمان بن أرقم ( أبو معاذ البصرى):

سلمان بن بلال التيمي : ٤٩٢٣

سلمان بن طرخان التيمي : ٥٤٣٢ سلبان بن عبد الجبار بن زريق

الخياط: ٩٩٤

سليان بن عمرو (أبو الهيثم) :

0011

سلیان بن عمیر: ۹۱۸

سمرة بن جندت : ١٧٥٥

ابن سنان ( أحمد بن سنان الواسطي )

ابن سنان (محمد بن سنان القزاز)

سوید بن نصر بن سوید المروزی :

شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوى: ٥٢٨٠

صالح أبو الحليل (صالح بن أبي مريم)

أبو صالح، كاتب الليث (عبد الله ابن صالح)

صالح الدهان (صالح بن إبراهم الدهان الجهني)

أبو صالح (باذام) (ميزان) : ٥٣٨٧

أبو صالح السمان ( ذكوان ) صالح بن إبراهيم الدهان الجهني

صالح الدهان) : ١٣٦٠ صالح بن رستم (أبو عامر الحزاز) :

صالح بن كيسان : ٥٣٢١ صالح بن أبى مريم (صالح أبو الحليل): ٥٤٧٢

أبو صخر (حميد بن رُياد الحراط) صدقة بن خالد الأموى : ٥٤٣٦ صدقة بن عبد الله السمين الدمشقى :

صفيراء (حميد بن نافع الأنصارى) صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية: ٥٠٧٤ ، ٥٠٧٤

أبو الصهباء البكرى: ٥٣٨٦

أبو الضحى (مسلم بن صبيح) ضمضم بن زرعة بن ثوب الحضرى: ٥٤٤٥

أبو طعمة (نسير بن ذعلوق) طلحة بن مصرف اليامى : ٥٤٣١

عاصم بن أبي النجود: ٥٤٢٣ أبو العالية (رفيع بنمهران الرياحي): ٥٤٧٨

ابن عامر (؟؟) (أبو عامر العقدى) أبو عامر الخزاز (صالح بن رسم) أبو عامر العقدى (عبد الملك بن عمرو) : ٤٤٧٥

عامر بن عبدة البجلى : 1170 عباد بن العوام الواسطى : 2077 عباد بن يعقوب الرواجني الأسدى : 2500

عباس بن جعفر بن الزبرقان ( عباس ابن أبي طالب ) : ۷۷۷۰

عباس بن أبي طالب (عباس بن جعفر بن الزبرقان): ٧٧٧٥ عبدان (عبد الله بن عبان بن جبلة) عبد الحليل بن حميد اليحصبي: ٦١٤٣ عبد الحميد بن بيان السكرى: ٤٧٥٥ عبد الحميدبن عبد الله بن عبدالله المدنى (أبوبكربن أبي أويس): ٤٩٢٣٤ عبدالرحن بن أبان بن عبان بن عفان:

عبد الرحمن بن أفلح: ٥٤٥٦ عبد الرحمن بن البيلماني: ٤٩٤٦، ٤٩٤٧

عبد الرحمن بن حجيرة الحولاني :

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ٦١٨٥

عبد الله بن أبى زياد القطواني (عبد الله بن الحكم بن أبي زياد): ٥٧٩٦

عبد الله بن شداد بن الحاد : ۰۸۸ عبد الله بن صالح ، عبد الله بن صالح (أبو صالح ، كاتب الليث) : ٤٩٤٥

عبد الله الأصغر بن عبد الرحمن بن عوف (أبوسلمة) : ٢٠٤٥

عوف (ابوسلمه) : ٥٢٠٥ عبد الله بن عمان بن جبلة الأزدى (عبدان) : ٥٠٠٠

عبد الله بن عثمان بن خثیم : ٥٣٨٨ عبد الله بن قيس (أبو موسى الأشعرى) : ٥٤٨٠

الاسعرى) : ٥٤٨٠ عبد الله بن مالك بن أبى الأسيم ( أبو تميم الجيشاني ) : ٥٤٩٣

عبد الله بن محمد بن يزيد الحنني:

عبد الله بن مسعود : ۲۱۷۰ عبد الله بن نافع ، مولی ابن عمر : ۵۹۲۳

عبد الله بن هبيرة السبائى : ٩٣٠٥ عبد الله بن يزيد الأزدى : ٤٦١ عبد الله بن يزيد الأزدى : ٤٥١ عبد الله بن يزيد المقرئ : ٤٥١ عبد الملك بن عبد الرحمن بن خالد ابن أسيد : ٤٩٣٥ ، ٥٣٩٥ عبد الملك بن عمرو (أبو عامر العقدى) : ٥٠٨٨ ، ٥٤١٩ ،

عبد الملك بن محمد الرقاشي (أبو قلابة): ٥٦٢٣ عَبد الرحمن بن سليان بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة (ابن الغسيل): ١٢٣٥

عبد الرحمن بن شريح بن عبد الله المعافرى (أبو شريح): ٦١٩٩ عبدالرحمن بن عبدالله المسعودى: ٣٣٥٥ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقى:

عبد الرحمن بن قيس العتكى : ٤٥٨ عبد الرحمن بن مهدى : ٤٩٤٦ ، عبد الرحمن بن مهدى : ٤٩٤٦ ،

عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الطائفي ( ابن لبيبة ) : ٥٣٨٨

عبد السلام (؟؟): ٥٤٤٢ عبد السلام بن حرب: ٥٤٧١ عبد الصمد بن عبد الوارث العنبرى:

عبدالله بن أحمد بن شبويه الخزاعى: ٤٩٢٣ عبد الله بن إسماعيل: ٥٤٣٨ ﴿ عبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد:

۵٤٣٨ بيد الله بن يح

عبد الله بن بحير الصنعانى ( أبو واثل القاص ) : ٩١٩٥

عبد الله بن جعفر المخرى : ٥٣٢١ عبد الله بن الحارث الزبيدى : ٥٦٢٠ عبد الله بن الحكم بن أبى زياد (عبد الله بن أبى زياد القطواني): ٥٩٩٥

عبد الله بن خليفة الهمدانى : ٧٩٦ عبد الله بن رافع المخزومى ( أبو رافع ): ٣٩٨ه ابن عجلال ( محمد بن عجلال) ابن أبی عدی ( محمد بن إبراهیم بن أبی عدی) عصام بن رواد بن الحراح : ٥٤٣٩

عصام بن رواد بن الجراح: ٥٤٣٩ عطاء بن السائب: ٦١٧٠، ٦١٧٧ ابن العطار (محمد بن محمد بن عمر ابن الحكم)

ابن الحكم) عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار: ٥٣٩٢

على الصدائى: ٥٤٣٧ على الصدائى: على بن داود بن يزيد التميمى القنطرى: ٥٤٩٤

على بن عاصم بن صهيب الواسطى : 0٤٢٧

على بن مسلم بن سعيد الطوسى: ٥٧٨٩، ٥٤٣٣

على بن مسهر القرشى : ٧٧٧٥ أبو العلاء الأودى ( داود بن عبد الله الأودى )

العلاء بن هلال الباهلي : ٩٦٤ عمار الدهني (عمار بن معاوية) (أبو معاوية البجلي)

عمار بن معاوية الدهني البجلي (عمار الدهني) (أبو معاوية البجلي) عمارة بن عمير التيمي : ٥٧٨٩ عمر بن رافع مولى عمر : ٥٤٦٣ عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن

الحطاب (عمرو بن سلیان ...): ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۰ ، ۱۹۵۹ عبد الملك بن المغيرة الطائعي . 1893 عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقلي : ١٠٥٤ ، ١٩٤٧ ، ١٤٧٥

عبد الوهاب بن عطاء الحفاف : ٥٤٣٩ ، ٥٤٢٩

عبدة بن سليان الكلابي : ٥٤٣٨ عبدة بن أبي لبابة الأسدى : ٥٨٥٩ أبو عبيد (سعد بن عبيد) عبيد الله بن عبد الله العتكي (أبو

المنيب) : ٥٥٠٠

عبید الله بن عمر بن حفص بن عاصم: ۵٤٥٤ ، ٥٤٥٤

عبيد الله بن عمرو بن أبى الوليد الرقى : ٤٩٦٤

عبید الله بن موسی ین أبی المختار باذام: ۷۹۶

عبيدة السلماني : ٥٤٢٢

أبو عبيدة بن معن بن عبد الرحمن المسعودى : ٥٣٧٩

ابن ألى عتيق ( محمد بن أبى عتيق) ( محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن)

أبو عتبق ( محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق )

عَمَّانَ بَنَ عَبِدَ الرَّمْنَ (؟؟) : ٧٥٤ عَمَّانَ بَنَ عَبِدَ الرَّمْنَ بِنَ عَمْرَ بِنَ سَعِد

بن أبي وقاص : ٥٧٥٤ عثبان بن عمر بن فارس بن لقيط

العبدى : ٥٤٥٨

ابن عثمة ( محمد بن خالد) • ٥٤٨٣ أبو عثمة ( محمد بن خالد بن عثمة )

عمرو بن محمد العنقزى : ٦١٣٩ عمرو بن أبى المقدام ( عمرو بن ثابت ابن هرمز ) : ٥٩٦٩ عمرو بن هرم الأزدى : ٥٤٧٢

عمران بن ملحان (أبو رجاءالعطاردي):

عنبسة بن سعيد بن الضريس : ٥٣٨٥

عنبسة بن عبد الرحمن : ٥٧٥٤ العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني : ٥٤٥٢

عوف بن أبى جميلة : ٥٤٧٣ ــ ٥٤٧٧ عوف بن مالك بن نضلة (أبو الأحوص): ٦١٧٢

أبو غسان النهدى ( مالك بن إسماعيل ابن درهم ) ابن الغسيل ( عبد الرحمن بن سليمان ابن عبد الله)

الفارعة بنت مالك ( أخت أبي سعيد الحدرى) : 0000 فاطمة بنت يسار (جمل . . . جميل) المحمد ٤٩٣٦ ، ٤٩٣٣ ابن أبي فروة) الفريعة بنت مالك بن سنان ( أخت

أبي سعيد الحلوى): ٥٠٩٠،

الفضل بن دلهم : ٤٩٢٨ فضيل بن مرزوق الأغر الكوفى : ٤٣٧ه عمر بن شبة (أبو زيد) : ٤٩٢٦ أبو عمرو الرقى (هلال بن العلاء الرقى)

أبو عمرو الشيبانى (سعد بن إياس): ٥٥٢٤

عمرو بن ثابت بن هرمز البكرى (عمرو بن أبى المقدام): ٩٦٩٥ عمرو بن الحارث بن يعقوب المصرى:

عمرو بن حریث : ۹۰۳۹ عمرو بن حریث بن عمرو بن عثمان المخزومی : ۹۰۳۹

عمرو بن أبى حكيم (عمرو بن كردى) : ٥٤٥٩

عمرو بن رافع مولی عمر : ٥٤٦٣ ، ٥٤٦٥ -

عمرو بن أبى سلمة الننيسي أبو حفص : ٥٢٣٠ ، ٥٤٤٤ عمرو بن سليان بن عاصم بن عمر ابن الحطاب (عمر بن سليان ..): 0٤٤٩

عمرو بن عبد الله بن عبيد (أبو إسحق السبيعي) (أبو إسحق الممداني) : ٤٩٣٦ عمرو بن عمران النهدى (أبو السوداء)

عمرو بن عون بن أوس الواسطى : ٥٤٣٥

عمرو بن قیس الملائی : ٦١٧١ عمروا بن کردی(عمرو بن أبی حکیم): **١٥٤٥** 

(t·)

فطر بن خليفة الحناط : ٦١٧٥ فليح بن سليان بن أبى المغيرة ( عبد الملك بن سليان) : ٥٠٩٠

القاسم بن محمد : ٥٣٩٦ قبيصة بن ذؤيب الخزاعي : ٥٤٧١ أبو قلابة (عبد الملك بن محمد الرقاشي)

قيس بن الربيع الأسدى : ١٣٥٥

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط : ٥٢٠٤

کلثوم بن المصطلق الخزاعی : ٥٧٥٠ کهیل بن حرملة النمیری : ٥٤٣٦

ابن لبيبة (عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة)

ابن لهيعة : ٥٣٥٥ ، ٥١٨ه ابن أبي ليلي (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي)

مالك بن إسماعيل بن درهم (أبو غسان النهدى) : ٤٩٢٦

مالك بن مغول بن عاصم البجلى: ٥٤٣١ مؤمل بن إسماعيل العدوى : ٥٧٢٨ ابن المثنى ) المثنى بن إبراهيم الآملى : ٣٩٧٥

محمد الباقر (أَبُو جعفَر : محمد بن على)

محمد بن إبراهيم بن صدران السلمي الأزدى : ۰۸۸

عمد بن إسماعيل بن عياش الحمصى:

عمد بن بشر بن الفرافصة العبدى : 877

محمد بن أبي بكر الصديق : ٣٩٦٠ محمد بن بكر بن عثمان البرساني : ٤٣٨ه

محمد بن الحارث بن زیاد الحارثی : ۱۹٤۷

محمد بن خالد بن عثمة (أبوعثمة) ( ابن عثمة) : ٥٣١٤، ٥٤٨٣

محمد بن سلیم الکی، أبوعثمان: ۹۰۹۵ محمد بن سنان القزاز : ( ابن سنان ) : ۱۹۹۵ه

محمد بن سهل بن عسکر ( محمد بن عسکر ) : ۵۹۸۸ ، ۵۹۲۵ ، ۵۲۸۰ ، ۵۲۸۱ ، ۹۱۱

محمد بن سوقة الغنوى: ٥٧٥٣ محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدى: ٩٩٤٥

محمد بن طلحة بن مصرف: ٥٠٨٨، ٥٤٢٠

محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق (أبو عتيق): ٤٩٢٣ عمد بن عبد الرحمن بن البيلماني: ٤٩٤٧ ، ٤٩٤٦

محمد بن محمد عمر بن الحكم ( ابن العطار ) : ٩١٩٥

محمد بن مخلد العطار : ٩١٩٠ محمد بن معاوية بن يزيد الأنماطي : ٥٦٢٠

محمد بن معمر : ٣٩٩٥ المخرّ في ( محمد بن عبد الله بن المبارك ) أبو مخلد ( المهاجر بن مخلد ) مرة الطيب ( مرة بن شراحيل الهمداني ) مرة بن حمير ( مرة بن مخمر ) مرة بن شراحيل الهمداني ( مرة الطيب ) : مرة بن شراحيل الممداني ( مرة الطيب ) :

مرة بن مخمر (مرة بن حمير) : بـ ١٨٨ه

ابن أبى مريم (سعيد بن أبى مريم) مسعر بن كدام: ٩١٧٦ ، ١١٧٢ المسعودى (يحيى بن إبراهيم بن أبى عبيدة)

المسعودی (عبد الرحمن بن عبد لله المشعودی)

مسلم مولى أبى جبير ( ؟؟) : ٤٤٧ مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدى : ٢١٨٥

مسلم بن صبيح الهمداني (أبو الضحي): ٥٤٧٤

مسلم بن عبد الله( أبو حسان الأعرج): ٥٤٢٢

مسلم بن أبى مريم السلولى ( مسلم بن يسار ) : ٥٤٥٠ مسلم بن يسار السلولى ( مسلم بن أبى مريم ) : ٢٠١٤٥ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي : ٥٤٣٤

محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى ( أبو أحمد الزبيرى) : ٤١٣٥ ٥٤٣٧ ، ٥٧٢٩

محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الحلالي : ٦١٨٠

محمد بن عبد الله بن المبارك المخرّميّ: ٤٩٢٨ ، ٤٤٧٥

محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى: ٥٤٣٨

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق (ابن أبى عتيق): ٤٩٢٣

محمد بن عبد الملك بن زنجويه ( ابن زنجويه ) : ۹۹۱۱

محمد بن عجلان : ٥٨٩٥

محمد بن عسکر ( محمد بن سهل بن عسکر ) : ۵۹۱۱ ، ۵۹۲۵

محمد بن على بن الحسين بن على (أبو جعفر الباقر) : ١٢٣٥، ٥٤٦٣

محمد بن عمرو ، أبوسهل الأنصارى: ٥٣٩٦

محمد بن عوف بن سفیان الطائی : ٥٤٤٥

محمد بن المثنى أبو موسى الزمن : • \$\$0

محمد بن محمد العطار: ١٩١٩

أبو مسلمة (سعيدبن يزيد): ٥٥٥٩، ٥٩٦١

المسيب بن رافع الكاهلي: ٦١٧٥ مصعب بن سلام التميمي: ٣٨٢٥ أبو معاد البصرى (سليان بن أرقم) أبو معاوية البجلي (عمار الدهني) معتمر بن سليان التيمي: ٣٩٠٠،

أبو المقدام (ثابت بن هرمز)
مقسم بن بجرة : ٤٣٤٥
المنجاب بن الحارث : ٧٧٧٥
أبو المنهال (سيار بنسلامة الرياحي) أبو المنيب (عبيد الله بن عبد الله العتكي)

أبو المهاجر : ٥٤٩٥ المهاجر بن مخلد (أبو مخلد) : ٥٤٧٩

مهدى بن ميمون الأزدى المعولى : ٦١٨٠

مهران بن أبى عمر العطار : 400 أبو موسى الأشعرى (عبد الله بن قيس): 480

أبو موسى الزمن ( محمد بن المثنى ) موسى بن ربيعة المصرى : ٥٤٥٦ موسى بن سهل الرملى : ٤٣٤ موسى بن محمد الأنصارى : ٥٦٤ ميزان ( باذام ) (أبو صالح )

ناجیة بن کعب الأسدی : ۸۸۲ نافع مولی ابن عمر : ۵۰۷۱، ۵۰۷۰، ۵۶۰۲، ۵۵۵۵

نافع بن يزيد الكلاعي : **6000،** 1050

نسير بن ذعلوق (أبو طعمة) : ١٩٩٥

نصر بن عمران بن عصام الضبعي (أبو جمرة): ٥٩٩٥ ، ١٢٢٨ أبو نصرة الغفارى : ٥٤٩٣ النضر بن عربي الباهلي : ٥٨٦٤

هارون النحوى ، الأعور ( هارون ابن موسى الأزدى ) هارون بن المغيرة بن حكيم البجلى : هاروه

هارون بن موسى الأزدى (هارون الأعور النحوى): ٤٩٨٥ هانئ البربرى: ٩١٨٥ أبو هانئ الحولاني (حميد بن هانئ

المصرى) : ٦٠٣٩ هبيرة بن يريم : ٥٤٦٨

هشام بن سعد المدنى : • 840 هشام بن يوسف الصنعانى : • 840 ابن أبي هلال ( سعيد بن أبي هلال: هلال بن حصن ، أخو بني مرة بن

عباد): ۲۲۲۸

هلال بن خباب العبدى : ٥٤٣٣ هلال بن العلاء بن هلال الباهلي ( أبو عمرو الرق ) : ٤٩٦٤ أبو الهيثم (سليان بن عمرو)

أبو وائل القاص (عبد الله بن يجير الصنعاني) : ٩١٩٥ أيوب): ١٠٥٠، ١٠٥٥ عين المهلب البجلي (أبو كدينة): ١٩٩٥ عين المهلب البجلي (أبو كدينة): عين بن نسر (أبي بكير) الأسدى: يزيد أبو خالد الدالاني (يزيد بن عبد الرحمن) يزيد الفقير (يزيد بن صهيب) يزيد بن أبي حبيب: ٣٩٥٥ يزيد بن صهيب (يزيد الفقير): يزيد بن صهيب (يزيد الفقير): يزيد بن عبد الرحمن (أبو خالد ٣٥٥٥ يونس بن عبد الرحمن (أبو خالد يعقوب بن إبراهيم بن سعد: ٣٩٥٥ يونس بن عبدالأعلى: ١٩٥٥٥

يونس بن عبيد : ٤٩٣١

يونس بن محمد بن مسلم : ٥٠٩٠

واصل بن أبى سعيد : ٣٢١٥ وبرة بن عبد الرحمن : ٣٧٥٥ وكيع بن الجراح : ٥٤٩٥ ، ٧٧٧٥ الوليد بن أبى الوليد : ٥٤٥٥ وهب الله بن راشد ( أبو زرعة ) :

يحيى بن إبراهيم بن أبي عبيدة بن معن المسعودى : ٣٧٩٥ يحيى بن أبي بكير (نسر) الأسدى: ٥٧٩٧ ، ٥٧٩٧

يحيى بن الجزار العرنى : ٥٤٢٥ يحيى بن رافع : ٧٧٧٥ يحيى بن سعيد الأنصارى : ٥٠٧٤

يحيى بن سعيد العطار : ٥٧٥٣ يحيى بن سعيد القطان : ٥٤٠١ يحيى بن سعيد بن حيان التيمي ( أبو حيان ) : ٥٣٨٢ ، ٥٣٨٣ يحيى بن مالك المراغى العتكى ( أبو

### فهرس المصطلحات

الاستخراج ( الاستنباط ): ٣٣٤

الإسقاط (الزيادة والإلغاء): ٥٨٦

الاسم الموضوع ، الأسماء والموضوعات:

البحث (أهل البحث): ٣٨٧،

الترجمة (التفسير والبيان): ٥٣٤

التفسر (التمييز): ٩١

الجزم ( السكون) : ٤٦ ، ٤٨٤ ، م

الحروج : ٢٥٤

الصلة (الزيادة): ٢٦٢،٤٦٠

الفعل (المصلو): ۳۴۳، ۳۴۳، ۳۴۳، ۵۳۸

القطع (الحال): ١٣٧

الكناية (الضمير): ۲۸، ۳٤٥،

المصدر (النصب على المصدر):

المصدر (إخراج المصدر) (المعول المطلق): 346

المفسر (المميز): 11

النسق: ٥٨٥

## فهرس الفرق

أهل البحث( المتكلمون) ، وقولم في صفات الله، (الحي) : ٣٨٧ أهل البحث( المتكلمون)، وقولم في صفة (العلي)، و(العظيم) : ٤٠٦، ٤٠٠

## مباحث العربية والنحو وغيرهما

- « الألف واللام » دخولهما بمعنى الإضافة ، كقوله تعالى : « فإن الجنة هي المأوى » ، بمعنى : فإن الجنة مأواه ، وقول النابغة :
- لهم شيمة " لم يعطها الله عير هم من الناس ، فالأحلام عير عوازب عوازب ، ١٦١ ، ١٦١ ، ٤١٦.
  - « الألف واللام » ، ودخولها على الأسهاء للتعريف والتعيين: ٤١٥ .
    - ه « إلا" » بمعنى « لكن » : ١١٣
- «أنْ » النصبُ بنيها ، كقولم : «فتصنع ماذا» ، إذا أرادوا أن يقولوا : « فتريد أن تصنع ماذا » : ٤٨
- « أن " عنها مع « مَا لَك مَ وما لَكم م »، وإثباتها . مثل قولم : « ما لك لا تفعل » ، بمعنى : لا تفعل » ، بمعنى : ما لك غير فاعله و « ما لك أن لا تفعل ، بمعنى : ما منعك أن لا تفعل : ٣٠٠ ، ٣٠٠
  - ه «أن » زيادتها بعد « ما لك» كما تزاد « لما » و « لو » : ٣٠٢ .
  - . « أَنْ » حرفٌ غير متمكن في الأسماء ، وهي اسم غير صحيح : ٣٠٤.
    - . « أن » ومضارعتها « لو » في معنى الجزاء : ٥٥
    - « أن » و « لو » ، معناهما جميعاً الاستقبال : ٥٥٠ وجواب « أن » بجواب « لو » : ٥٥١
    - . « إياك » العرب تقول : « إياك بالباطل تنطق ، ٢٠٤ .

- و إياك ، فساد ً قول من زعم أن و الوو ، تحذف معها وهي مرادة : ٣٠٥ ، ٣٠٥
  - • إياك ، العرب تقول: إياك أن تتكلم ، ، بمعنى : إياك وأن تتكلم : ٣٠٤
    - و الباء ، دخولها في خبر و ما ، التي عمني الجحد : ٣٠٢ .
  - ( التاء) ، ودخولها في المصادر مثل: ( الجبروت » و ( الخلبوت» و ( الطاغوت»:
- وذلك ، مجيئها فى خطاب الجميع ، نحو : وذلك يوعظ به ، وأنها كثر جريانها على ألسن العرب فى منطقها ، حتى صارت الكاف كهيئة حرف من حروف الكلمة : ٢٧ ، ٢٧.
- و ذلك » إقرار الكاف موحدة مفتوحة في خطاب الواحدة من النساء ، والواحد من الرجال ، والتثنية والجمع : ٢٨ .
  - « دنك » ، و ذلكما » ، و ذلكم » في الحطاب : ٢٨ .
  - و الذي وصلته ، بمنزلة الاسم مثل : وعمرو وزيد ، ۲۸۷.
- • الفاء ، ، إذا دخلت في جواب الجزاء، لم يكن جوابه بها إلا رفعاً : ٢٨٧ ،
- و الفاء ، حلولها في الكلام محل جواب الجزاء ، في مثل قوله تعالى: و وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم و يكفر عنكم من سيئاتكم »: ٥٨٤.
- ( الفاء) ما بعدها في جواب الجزاء استئناف ، والمعطوف على الحبر المستأنف في حكم المعطوف على الحبر المستأنف في حكم المعطوف عليه ، في أنه غير داخل في الجزاء : ٥٨٥ .

- ه و قلما، بمعنى الذي في مثل قوله : و قلما رأيتُ مثل فلان ، ، بمعنى : لم تر مثله أحداً ولا نظيراً : ٥٩٩، ٦٠٠ .
  - » ( الكاف) زيادتها في نحو قوله : ( أو كالذي مرّ على قرية ) : ٤٣٨ .
- « كل » حرف يدل على الإحاطة بما أضيف إليه ، لفظه واحد ، ومعناه جمع :
   ٩ . ٥
  - ه « کم » بمعنی کثیر : ۳۵۲.
  - ه « كم » في كلام العرب استفهام عن مبلغ العدد : ٤٥٧ .
    - ه « لا » زيادتها في الكلام وإعمالها ، مثل :

لَوْ كُمْ تَكُنُ غَطَفَانَ لاذُنُوبَ لَهَا إِذَنَ لَلاَمَ ذُوو أَحْسَابُهَا عُمَرا والردّ على ذلك فى التعليق على البيت ، وعلى روايته ( ذنوب ) جمع «ذنب» : ٣٠٢ ، ٣٠٣

- « لو » و « أن » معناهما جميعاً الاستقبال : ٥٥٠
   وجواب «لو » بجواب « أن » : ٥٥١
- « « ما كك ) وضعها موضع « ما منعك » ، ووضع «ما منعك» موضع « مالك »:
  - « ما منعك» ، وضعها موضع « مالك » ، وعكس ذلك : ٣٠١ .
    - ه « مع » معناها وتفسيرها : ٣٥٣
    - ه « مين "، للتبيان في قوله : « ونكفر عنكم من سيئاتكم » : ٥٨٦
- ه من معنى الحذف والإسقاط من الكلام ، فى مثل قوله : و ونكفر عنكم من سيئاتكم ، بعنى : نكفر عنكم سيئاتكم : ٨٦٠

- . ( هاء ) الوقف في قوله : ( لم يتسنه ) : ٤٦٠
- ه د هذا ، ، مخالفتها و ذلك ، فى الحطاب، فلا يجوز أن تقول : و أيها القوم ،
   هذا غلامك ، : ۲۸ .
- و هذا ، حذفها لمعرفة السامع بمعنى المتكلم ، نحو قوله تعالى : و سورة أنزلناها »:
   ۲۵۲
  - و هل و دخول الباء في خبرها ، لأنها بمعنى الجحد ، مثل قوله :
     يقولُ إذا اقْلُولْلَى عَلَيْهَا وأَقْرَدَت أَلَا هَلْ أَخُو عَيْشٍ لذيذٍ بِدَائمٍ

أدخل في « دائم » ، « الباء » مع « له » : ٣٠٢ ، ٣٠١

- ه ﴿ أَهِلُ \* بَعْنِي ﴿ مَا \* فِي الْجَحِدِ : ٣٠١ ، ٣٠٢
- ه \* « الواو » حذفها في بعض المواضع مثل : «إياك أن تتكلم» ، وأنت تريد : إياك وأن تتكلم : ٣٠٤ .
- و الواو ، ما بعد و الواو ، من الأفاعيل ، غير جائز أن يقع على ما بعدها ،
   لا يجوز أن تقول : وضربتك بالجارية وأنت كفيل ، بمعنى : ضربتك ، وأنت بالجارية كفيل : ٣٠٤
- و الواو عدم جواز حذفها مع و أن ، وفساد قول من زعم أن و الواو ، تضمر مع و أن ، بقول الشاعر :

فَبُحْ بِالسَّرَائِرِ فِي أَهْلِهَا وَإِيَّاكَ فِي غِيرِهِمْ أَن تَبُوحاً

- فلو كان في «أن تبوح » واو مضرة ، لم يجز تقديم « في غيرهم » عليها :
- و الياء ، إبدالها مكان أحد الأحرف المتشابهة إذا كثرت ، نحو و تنظنيَّت ، في
   و تظنيَّت ، ٤٦٠

- و الياء والنون ، في الجموع مثل و سنين ، و و فثين ، و إعراب نوم ا وترك
   الياء فيها ، و إجراء حركات الإعراب على نومها : ٣٥٣
- « أفعال » فى جمع القلة ، فيا كان ثانى مفرده ساكنا ، مثل « ألف وآ لاف » ،
   ولم يجمعوه على « أفعل » ، وعلة ذلك : ٢٧٦ ، ٢٧٧
- و أفعال » جمع قلة ، لما كان ثانى مفرده ساكنا ، و فى أوله و ياء » ، أو « واو »
   أو « ألف » مثل : « يوم وأيام » ، و « وقت وأوقات » ، و « ألف وآلاف » ،
   وقد يجمع أحيانا على « أفعل » : ٢٧٦ ، ٢٧٧
  - . و أفعل ، جمع قلة ، مثل « عرش وأعرش » : 220
  - وأفعل ، هوجمع القليل ، لما كان ثانى مفرده ساكنا ، وهو القياس : ٢٧٦
- و (الفَعَلُ) المصدر ، و (الفُعْلُ) بالضم الاسم مثل : ( الأكل ) بفتح الألف
   و ( الأكل ) بضم الألف : ٥٣٨
- والفَعَلْة ، و والفُعُلّة ، الأولى مصدر ، والثانية اسم ، مثل وغَرَّفة ، و وغُرْفة » :
   ٣٤٧ ، ٣٤٧
  - . ( فعيل ) بمعنى ( مُفعَّل » ، مثل ( عتيق ) بمعنى ( معتَّق » : ٢٠٦
    - . ( فعيلة ) مصدر ، مثل ( سكن سكوناً وسكينة ) : ٣٣٠
- ( الاستثناء ) ، يأتى بخلاف الذي قبله في الصفة خاصة ، وتكون فيه ( إلا ً ) بمعنى ( لكن ) : ١١٣
  - . و الاستفهام ، ، تقارب معنى الاستفهام والححد : ٣٠٢

- جواب الاستفهام : الأفصح في جواب الاستفهام بالفاء نصبه ، إذا لم يكن قبله ما يعطف به عليه من فعل مستقبل ، مثل : « من أخوك فتكرمه » : ٢٨٧
  - · الإضار ، ، العرب لا تضمر حرفين : ٢٩٩
- العرب تضمر النكرات يكون ورافعها قبلها إذا أضمرت ، فإذا أظهرت بدأت به قبلها ، تقول: وجاءنى رجل اليوم ،، وإذا قالوا : ورجل جاءنى اليوم ،، لم يكادوا يقولونه إلا والرجل حاضر يشيرون إليه بدهذا ،، أو غائب قد علم الخبر عنه خبره : ٢٥١ ، ٢٥٢
  - . التذكير والتأنيث ، في بني آدم وغيرهم ، وفرق بينهما : ٩٢
    - ( الجحد ) ، تقارب معنى الجحد والاستفهام : ٣٠٢
  - و الحجد، إذا جُحد صار إثباتاً ، كما يقال : وما أخوك ليس يقوم ، ،
     بمعنى : هو يقوم : ٣٠٤
- ( الجزاء) في قوله : ( من يلقك منا تُصبُ خيراً )، بمعنى : الذي يلقاك منا تصيبُ خيراً : ٧٩
- • الجزاء ، النصب فيه خاصة في مثل قولم : إن خيراً فخيراً ، وإن شراً فشراً » ، عنى : إن تفعل خيراً . . . : ٢٣٧
- • الجزاء ، إذا دخل في جوابه الفاء ، ، لم يكن جوابه بـ الفاء ، إلا رفعاً : ٢٨٧ ، ٢٨٧
- د الجزاء ، الأفصح من الكلام فى النسق على جواب الجزاء ، الرفع . و إنما الجزم تجويزه : ٥٨٥
  - الجزم إذا حرك ، حرك إلى الكسر: ٤٦

- و الحال ، إذا تقدم الكلام ما يصلح أن تكون الحال خارجة منه، حسن النصب،
   فإذا لم يتقدمها ما يحسن أن تكون منصوبة منه، فغير جائز نصبها بذلك المعى:
   ٢٥٣ ، ٢٥٢
- « «العدد »، فى الليالى والأيام، غيره فى بنى آدم. وذلك أن العرب إذا أبهمت العدد غلبت فيه الليالى ، يقولون : « صمنا عشراً من شهر رمضان » ، لتغليبهم الليالى على الأيام . فإذا أظهروا مع العدد مفسره ، أسقطوا من عدد المؤفث الحاء ، وأثبتوها فى عدد المذكر . وأما بنو آدم ، فإنهم إذ أبهموا العدد ، أخرجوه على الذكران دون الإناث . وذلك أن الذكور منهم ، موسوم واحدهم بغير سمة إنائهم . أما غيرهم فر بما وسم الذكر بسمة الأنثى ، كما يقال للذكر والأنثى : «شاة » : ٩٢
- « «العطف»من شأن العرب العطفُ بالكلام على معنى نظير له قد تقدمه ، وإن خالف لفظه : ٤٣٨
- ه « عطف » الفعل الماضي على المضارع في مثل قوله: «أيود أحدكم أن تكون له جنة ... وأصابه الكبر » : ••• ، ١٥٠
- « المعطوف على الحبر المستأنف في حكم المعطوف عليه في أنه غيرداخل في الجزاء، ٥٨٥
  - ه « القلب » في كلام العرب: ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، ٥٠١
    - ه المصدر ، إتيانه من المعنى لا من اللفظ : ٢٦٠
- المصادر التي تأتى معدولا بها عن الأفعال التي هي ظاهرة قبلها، مثل « وتبتل إليه تبتيلا » ، و « والله أنبتكم من الأرض نباتاً »، فخرجت المصادر على غير ألفاظ الأفعال التي تقدمتها : ٥٣٥ ، ٥٣٤
- ه " المنع " يكون للمستقبل من الأفعال ، يقال : « منعتك أن تقوم " ، ولا يقال : « منعتك أن قمت " : ٣٠٧ .

- جعالقلة والكثرة ، وأنه غير جائز أن تقول : « هم خسة ألوف » ، بل « خسة آلاف » : ۲۷٦ .
  - ما يفرق بينه وبين واحدة بالتاء مثل ( تمر وتمرة ) : ٢٣٥ .
    - الألفاظ التي لا واحد لها من من لفظها : ٣٥٢.
- الأسماء التي يأتى موحداً في اللفظ واحدها وجمعها ، مثل : « رجل عدل ،
   ورجال عدل " عدل " . ٤٢٨ .
  - مرف الحبر عن ذكر ما ابتدئ بذكره: ٢٥٠.
- ترك الحبرعما ابتدئ به إلى الحبر عن بعض أسبابه ، مثل قولم « بعض جبتك متخرقه » ، ونحو قوله :
   متخرقة » بالتأنيث ، وكان حقه « بعض جبتك متخرق » ، ونحو قوله :

لَعَلَىٰ إِنْ مَالَتْ بِيَ الرِّبِحُ مَيْلَةً عَلَى أَبْنِ أَبِي ذِبَّانَ أَنْ يَلَنَدُمَا وَقُولُه :

أَلَمُ تعلموا أَنَّ أَبْنَ قَيْسٍ وَقَتْلَهُ بِنَيْرٍ دَمٍ دَارُ الْمَذَلَّةِ حُلَّتِ مُلَّا ، ٨٨ . ٧٧

- الفتح أخف (آخر) الحركات: ٤٦، ٥٢.
- العرب قد تصل الكلام بزائد فتنطق به على نحو منطقها به فى حال القطع ،
   فيكون وصلها إياه وقطعها سواء: ٤٦٣ .
- یجوز « مالك أن تقوم » ، ولا یجوز : « مالك القیام » ، لأن « القیام » اسم صحیح ، و « أن " » اسم غیر صحیح : ۳۰۴ .
  - العرب تضع أحد ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه ، مكان صاحبه : ٣٠١.
  - العرب لا تسمى الطفلة والصبية ( امرأة ) ، ولا تقول للصبي ( رجل ) : ١٦١ .

- العرب تقول: «أقام فلان بمكان كذا حولين ، ويومين » ، وإنما أقام به
   يوماً وبعض آخر . وقد توقع الفعل الذى تفعله فى الساعة على العام والزمان
   واليوم : ٣٢ ، ٣٣ .
- « القول » إسقاطه من الكلام ، وذلك إنما يجوز فى الموضع الذى يدل ظاهر الكلام على حاجته إليه ، ويفهم السامع أنه مراد به الكلام وإن لم يذكر. فأما فى الأماكن التي لا دلالة على حاجة الكلام إليه ، فلا وجه لدعوى مدع أنه مراد ، وأنه قد ترك ذكره : ٧٨١ ، ٧٨٢ .
- ه « ينبغي » و « تريد » حذفهما من الكلام وهما مرادتان : ۲۷، ۶۸ ، ۷۹ ، ۷۹
- ليس لأحد إحالة ظاهرة تنزيل عام ، إلى باطن خاص ، إلا بحجة يحب التسليم
   لها : ١٣٠ .
- « الحصوص » فساد القول به، بغير بيان الله في كتابه ، أو على لسان رسوله : ٤
- ه إذا دل الله سبحانه على وجوب شئ فى بعض تنزيله ، فنى دلالته على وجوبه
   فى هذا الموضع ، الكفاية عن تكريره ، حتى يدل على بطول فرضه : ١٣١ .
  - » ﴿ النَّدَبُ ﴾ في أمر الله وشرطه : ١٣١ .
- أمر الله فرض ، إلا أن أن يبين تعالى ذكره أنه عنى به الندب والإرشاد : ١٣٢
- ه إذا اختلفت القراءتان، وكانتا متفقا التأويل ، وإن كان في إحداهمازيادة معنى غير موجبة اختلافاً في الحكم المفهوم، فهما قراءتان صيحتان : ١١٩، ٣٧٦.
- « القراءة » إذا خالفت القراءة المستفيضة في أمصار المسلمين ، لم يجز القراءة بها:
   ۲۳۸ .
- لا يعارض بالقول الشاذ، ما استفاض به القول عن الصحابة والتابعين : ٢٧٦.
  - ماكان ظاهره العموم ، وباطنه الحصوص : ٣٠٥ ، ٣٨٣ .

- الأمور الى لا يدوك علمها من جهة الاستخراج ، ولا اللغة ، ولا يدوك علمها
   إلا بخبر يوجب العلم : ٣٣٤
  - ترجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات ، أولى من توجيه إلى الأنكر ، ما وجد إلى ذلك سبيل : ٣٢٧.
    - . لا شيء في كتاب الله لا معنى له ، من الحروف وغيرها : ٤٣٨ .
  - غير جائز حذف حرف من كتاب الله \_ في حال وقف أو وصل = لإثباته
     وجه معروف في كلامها: ٤٦٢

#### فهرس التفسير

- ٣ تصدير الجزء الحامس.
- ٧ تفسير آية المطلقات إذا بلغن أجلهن ".
- ۸ الضرار ، وكيف هو ، والنهى عنه.
  - ١٣ من طلق لاعباً ، والآثار في ذلك .
    - ١٤ طلاق المرأة في قبل عدتها.
- ١٧ عضل النساء ، والآثار في ذلك ، وأن الآية نزلت في معقل بن يسار.
  - ٢١ أنها نزلت في جابر بن عبد الله الأنصارى .
    - ٢٢ أنها نزلت في نهي الرجل مضارة وليته .
    - ٢٣ ترجيح أبي جعفر لاختياره في آية العضل.
- ٧٦ الدلالة على صحة قول من قال : «لا نكاح إلا بولي من العصبة » .
  - ٢٩ كلمة جليلة للإمام أبي جعفر في حب الرجل والمرأة .
    - ٣٠ رضاع الوالدات أولادهن .
      - ٣٢ رضاع الحولين.
- ٣٣ رضاع الحولين: أهو حد لكل مولود، أو لبعض دون بعض ، واختلافهم في كل ذلك .

- ٣٩ اختيار أبي جعفر في رضاع الحولين.
  - ٤٣ الكسوة للوالدات.
- ٤٦ القول في « لا تضار والله بولدها » ، واختلاف الأقوال في النهي عن « المضارة » .
  - ٥٤ اختلاف المختلفين في ( الوارث ) .
    - ٦٧ الاختلاف في فصال المولود.
  - ٧١ استرضاع الأولاد ، واختلافهم في ذلك.
    - ٧٤ ترجيح أبي جعفر في استرضاع الأولاد.
      - ٧٧ الذين يتوفون ويذرون أزواجاً .
  - ٧٩ عدة المتوفى عنها زوجها ، وبيان معنى د التربص » ، وأن التربص: عن الأزواج والطيب والرينة والنقلة من المسكن ، واحتجاجه لذلك .
  - ٨٦ قول من قال : تربص المتوفى عنها زوجها ، هو تربصها عن الأزواج خاصة .
    - ٨٨ تتمة القول في حداد المرأة المتوفى عنها زوجها ، والآثار في ذلك .
      - ٩٣ القول في بلوغ المتوفى عنها زوجها أجلها .
    - ٩٥ التعريض بخطبة النساء المعتدات ، والآثار في معنى ( التعريض ) .
      - ١٠٥ مواعدة المتوفى عنها زوجها سرا ، والاختلاف في ذلك .
        - ١١٠ ترجيح أبي جعفر في معنى والسرء .
        - ١١٥ القول في عقدة النكاح ، وبلوغ الكتابأجله .

- ١١٧ القول في طلاق النساء قبل المماسة .
- ١٢٠ متاع الموسع ومتاع المقتر ، واختلافهم فيه .
- ۱۲۶ ترجیح أبی جعفر واختیاره فی المتاع ، وبیان المتعة أهی واجبة علی المطلق لکل مطلقة .
- ١٣٤ إجماع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس ، لا شيء لها على زوجها غير المتعة .
  - ١٤٠ الطلاق قبل المسيس.
  - ١٤١ عفو المطلقة قبل المسيس عن فريضتها.
  - ١٤٢ عفو الذي بيده عقدة النكاح، وقول من قال إنه، ولي البكر.
    - ١٥١ قُول من قال : هو الزوج.
    - ۱۵۸ اختیار أبی جعفر أنه « الزوج » ، واحتجاجه لذلك .
- ١٦٧ القول في « الصلاة الوسطى » ، وهو بابٌ مستوعبٌ ، والتعليق على أحاديثه قد استوفى الباب .
  - ١٦٨ « الصلاة الوسطى » ، صلاة العصر ، والآثار في ذلك .
    - ١٨٢ علة من قال إنها صلاة العصر .
  - ۱۹۸ « الصلاة الوسطى » ، صلاة الظهر ، والآثار في ذلك .
    - ٢٠٦ علة من قال إنها صلاة الظهر .
- ۲۰۷ ذكر من كان يقرأ : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر » .

٢١٤ و الصلاة الوسطى ، ، صلاة المغرب ، وذكر من قال ذلك .

٢١٤ والصلاة الوسطى ، صلاة الغداة ، وهي الفجر ، والآثار في ذلك .

٢١٩ علة من قال إنها صلاة الفجر.

٠ ٢٠ و الصلاة الوسطى ، ، إحدى الصلوات الحمس ، لا تعرفها بعينها ,

٢٢١ ترجيح أبي جعفر أنها صلاة العصر ، واحتجاجه في ذلك .

۲۲۸ بیان معانی و القنوت .

٢٣٧ صلاة الحوف ، واختلافهم فيها ، والآثار في ذلك .

٧٤٤ بيان معنى و الحوف ، الذي تجب فيه صلاة الحوف .

٢٥٠ الوصية المتوفى عنها زوجها ، إلى الحول غير إخراج ، واختلافهم فى معانى ذلك .

٢٥٧ نسخ ما كان لهن من المتاع إلى الحول .

٢٥٨ قول من قال إنها ثابتة لم ينسخ منها شيء.

٢٥٩ ترجيح أبي جعفر في ذلك .

٢٦١ خروج المتوفى عنها زوجها ، وتركها الحداد على زوجها .

٢٦٢ اختلافهم في متعة المطلقة .

٢٦٦ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ، والآثار في ذلك .

۲۸۲ إقراض العبد ربه سبحانه وتعالى ، وبيان ذلك .

٢٩١ الملا من بني إسرائيل من بعد موسى ، الذي سألوا نبيهم أن يبعث لم ملكاً

۲۹۱ النبي الذي سئل هو « شمويل » .

۲۹۲ النبي الذي سئل هو «شمعون » .

۲۹۳ النبي الذي سئل هو « يوشع ، .

٢٩٤ اختلافهم فى السبب الذى دعا بنى إسرائيل أن يسألوا نبيهمأن يبعث لهم ملكا ، والآثار فى ذلك .

٣٠٦ خبر طالوت ، ومقالات بني إسرائيل فيه .

٣١٥ آية ملك طالوت ، وذكر التابوت .

٣١٧ القول في التابوت .

٣٢٦ السكينة التي كانت في التابوت.

٣٣٠ البقية التي تركها آل موسى وآل هرون ، وكانت في التابوت .

٣٣٥ بيان معنى حمل الملائكة التابوت .

٣٣٨ أصحابُ طالوت ، وابتلاؤهم بالنهر .

٣٤٦ عدة أصحاب طالوت ، والآثار في عدة أهل بدر .

٣٥٤ هزيمة جالوت ، وما كان من قتل داود جالوت ، والآثار في ذلك، واختلافهم في أخبار هذه الواقعة .

٣٨٦ تفسير آية الكرسي

٣٩٧ اختلافهم في معنى و الكرسي ، والآثار في ذلك .

٤٠٧ بيان معنى أنه : و لا إكراه في الدين ، .

- ٤١٤ قول من قال إن هذه الآية منسوخة .
  - ٤١٤ بيان معنى المنسوخ .
  - ٤١٦ بيان معانى و الطاغوت . .
  - ٤٢٩ الذي حاج إبراهيم في ربه .
  - ٤٣٠ نمروذ ، الذي حاجّ إبراهيم في ربه .
    - ٤٣٣ الآثار في خبر إبراهيم ونمروذ .
- ٤٣٨ خبر الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها .
  - ٤٣٩ قول من قال إنه و غزير ٥.
  - ٤٤٠ قول من قال إنه و أورميا ۽ .
- ٤٤٢ اختلافهم في القرية ، وقول من قال إنها « بيت المقدس » .
- ٤٤٧ سبب قوله : « أنى يحيى هذه الله بعد موتها » ، والآثار في ذلك ، وخبر أورميا وبختنصر .
  - ٤٦٧ إحياؤه وكيف كان .
  - ٤٨٥ سؤال إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيى الموتى ، والآثار في ذلك.
- الجبال التي أمر إبراهيم أن يجعل على كل جبل مهن جزءاً من الطير
   الأربعة .
- ٥١٢ مثل الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مثة حبة ، وبيان ذلك.
  - ١٧٥ المن في النفقة ، وما قيل فيها .
  - ٥٣٠ بيان مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله .

٥٤١ مثل الجنة التي أصابها إعصارٌ فيه نارٌ فاحترقت .

٥٥٦ بيان النفقة من الحبيث ، وما كان من فعل من تصدق بقنو حشف .

٧١ الآثار في لمة الشيطان .

٥٨٧ إبداء الصدقات وإخفاؤها .

• ٥٩ تعفف الفقراء ، وترك سؤال الناس .

٥٩٤ ﴿ السما ﴾ التي يعرف بها الفقراء .

٩٧ الإلحاف في السؤال.

٦٠٦ فهرس الآيات التي استدل بها في غير موضعها من التفسير .

٦٠٩ فهرس اللغة .

٦١٥ فهرس أعلام المترجمين في التعليق .

٦٣٠ فهرس المصطلحات.

٦٣١ فهرس الفرق.

٦٣٢ فهرس مباحث العربية والنحو وعيرها .

٦٤٢ فهرس التفسير .

تم إيداع هذا المسنف بدار الكتب والوثائق القومية المعار ١٩٧١/١٩٨٠